



# نفسيرغيبالقال

أى محت رجات ربسلم بن قتت بة ۲۷۲ – ۲۷۲ ه

> بخيق السيدأح*ٽ ص*قر





جميع الحقوق محفوظة « ١٩٩٨ - ١٩٩٨ ع.»





# بنواللافخالخفا

#### معتدمة

هذا هو الكتاب الثاني من مكتبة ابن قتيبة ، وهو في حقيقة أمره تتمة لكتاب « تأويل مشكل الذي أراغ ابن قتيبة « تأويل مشكل الذي أراغ ابن قتيبة إلى توضيحه وتبيين دقيقه . و إنما أفرد الغريب بكتاب ، لثلا يطول كتاب المشكل ، وهو يحرص أشد الحرص على أن تكون كتبه وجيزة خفيفة على قرائها : لتنشط إليها نفوسهم، وتقبل عليها قلوبهم ؛ وينعموا بجناها نعيا خالصاً من كدر السامة التي بجلبها التطويل والإكثار .

وذلك هو الذي حدا به إلى تنظيم كتبه وترتيبها ، وتنقيتها من الاستطراد الذي تموج به مؤلفات الجاحظ . ولست أرتاب في أن كتب ابن قتيبة تفضل كتب أستاذه الجاحظ من هذه الجهة . ولو قد قلده المؤلفون خلكت كتبهم من تلك البلبلة الفكرية التي تشبه الدوامات التي تدور بالقارئ وتدير رأسه ، وتستنفد جهده . ولكنهم قلدوا الجاحظ فجاءت كتبهم وفيها ما فيها من سوء الترتيب ، وانتكاس الوضع الذي يقعد بأكثر القراء عن متابعة قراءة الكتاب في نشاط فاره ومداومة فتية ، و يحول بينه و بين القراءة المتداركة المستمرة .

وقد أنبأنا ابن قتيبة في صدر كتابه هذا أن غرضه الذي امتثله فيه : أن يختصر ويكل ، ويوضح ويجمل ؛ وأن لا يستشهد على اللفظ المبتذل ، ولا يكثر الدلالة على الحرف المستعمل ؛ وأن لا يحشو كتابه بالنحو وبالحديث والأسانيد . لأنه لو فعل ذلك لأورد ألفاظ السابقين بأعيانها ؛ وكان كتابه كسائر الكتب التي ألفها قبله



نقلة الحديث . ولو نقل أقوالهم واختار منها أسحها فى نظره ، وأقام الدلائل عليه ، وأخبر عن العلة فيه \_ : لأسهب فى القول ، وأطال الكتاب ، وقطع منه طمع المتحفظ، و باعده من بنية المتأدب . وتلك التى تستك منها مسامعه .

ثم يخبرنا بأن كتابه مستنبط من كتب المفسرين ، وأسحاب اللغة العالمين ؛ وأنه لم يخرج فيه عن مذاهبهم ومعانيهم ، ولم يتكلف في شيء منه إلا الإفصاح عن ألفاظهم بلفظه ، واختياره في تأويل الحرف أولى الأقوال في لغة العرب ، وأشبهها بقصة الآية التي يفسرها .

ثم يقول : • إنه نبذ منكر التأويل ، ومنحول التفسير ؛ الذي لا يدرى : أوقع الفلط فيه من جهة المفسرين ؟ أم جهة النقلة ؟ .

ثم عقد باباً عنوانه: « اشتقاق أسماء الله وصفاته و إظهار معانيها » ؛ فسر فيه ستة وعشرين حرفا من الحروف المعبرة عن ذلك . ثم أعقبه بعاب تأويل حروف كثرت في الكتاب ، لم ير بعض السور أولى بإيرادها من بعض ؛ وقد فسر منها أر بعين حرفا . ثم قفاه بتفسير غريب سورة الحمد والبقرة فسائر سور القرآت على ترتيب المصحف المعروف . وهذا اللون \_ من ألوان ترتيب كتب الغريب \_ أقرب منالا من الكتب المؤلفة على حسب حروف المعجم ، لأن الطالب لمعرفة غريب آية أو آيات أو سورة يجد طلبته مجموعة أمامه ، ولا يتبدد ذهنه في الكشف عن معانى الكلات في موادها المختلفة .

وقد سبق ابن قتيبة إلى التأليف في تأويل غريب القرآن ، أنمة كثيرون . نجتزئ بذكر عشرة منهم :

١٠٠ – آبان بن تغلب ، المتوفى سنة إحدى وأر بعين ومائة .



فقد صنف فى غريب القرآن كتاباً عنى فيه بذكر الشواهد من الشعر على معنى الكلمة التي يذكرها .

- ٢ عمد بن السائب الحلبي الكوفي ، المتوفي سنة ست وأر بعين ومائة .
- ۳ أبو فيد: نورج بن عرو السدوسي البصري ، المتوفى سنة أربع وسبعين ومائة .
  - ٤ على بن حمزة الكسائي ، المتوفى سنة ثنتين وثمانين ومائة .
    - ه النضر بن شميل ، المتوفى سنة ثلاث ومائتين .
    - ٦ قطرب: عمد بن المستنير ، المتوفى سنة ست وماثتين .
      - ٧ الفراء: يحيى بن زياد، المتوفى سنة سبع وماثتين.
    - ٨ أبو عبيدة: معمر بن المثنى / المتوفى سنة عشر وماثتين .
- ٩ الأخفش الأوسط: سعيد بن مسعدة ، المتوفى سنة ستة عشر وماثنين .
  - ١٠ أبو عبيد: القاسم بن سلام، المتوفى سنة ثلاث وعشرين وماثتين .

ومما هو جدير بالذكر أن اسم كتاب الأخفش والكسائى والفراء هو: « معانى القرآن » ؛ واسم كتاب أبى عبيدة وقطرب : هو « مجاز القرآن » .

وهذه الأسماء الثلاثة : « غريب القرآن » و « معانى القرآن » و « ومجاز القرآن » و « ومجاز القرآن » مترادفة أو كالمترادفة فى عرف المتقدمين . وقد وهم كثير من الباحثين المتأخرين ، فقالوا : إن « مجاز القرآن » من كتب البلاغة لا من كتب التفسير ؛ وهو خطأ شائع .

وقد اعتمد ابن قتيبة على كتاب مجاز القرآن لأبى عبيدة، ومعانى القرآن للفراء، أكبر اعتماد، وانتفع بهما انتفاعا عظيما ؟ حتى إنه فى بعض المواطن كان ينقل لفظهما



بنصه وفصه ، ولم يكن ابن قتيبة مجرد ناقل لكلامهما أو لكلام غيرها ؛ بل إنه أخذ من الجيع أخذ العالم البصير الذى يعرف ما يأخذ وما يذر ، وتظهر شخصيته في كتابه قوية وانحة المسالم بينة القسمات ؛ وكثيرا مانقد رأى أبي عبيدة والفراء نقداً جريناً لاذعاً حيناً ، وهادئاً أحياناً .

ولقد كان كتاب ان قتيبة هذا مصدرا هاما لكثير بمن جاءوا بعده: سواء منهم من ألف في تفسير الفرآن عامة، أو تفسير غريبه خاصة ؛ كالقرطبي والفخر الرازى وأبي حيان الأندلسي.

ومما يستلفت النظر أن أبا جعفر الطبرى قد انتفع بكتاب الغريب هذا انتفاعا كبيرا ، ونقل ألفاظه في بعض المواطن نقلا حرفيا ، دون أن يشير إلى ان قتيبة بأية إشارة واضحة أو مبهمة كالواضحة . مثل ما فعل مع الفراء وأبي عبيدة ، وكثير من المواطن التي لم ينقل فيها ألفاظ ابنقتيبة وعبر فيها بألفاظه وأسلوبه ، يجد فيها القارئ الحصيف ريح كلام ابن قتيبة . وما أشبههما إلا ببحر كبير عارم الموج مر بجدول صغير ، فاستاق ماءه ومضى به .

وقد أكثر ابن قتيبة من الإشارة إلى كتاب تأويل مشكل القرآن والإجالة عليه، بما لايدع مجالا الشك في ارتباط الكتابين ارتباطا وثيقا . ولم يشر إلى غيره من كتبه إلا إشارة واحدة لكتاب « القراءات » ، كانت أوضح من إشارته إليه في كتاب المشكل ، ونصا قاطعا في أنه ألفه قبلها .

وقد أخطأ ابن قتبية فى تفسير بعض الغريب الذى ذكره ؛ وقد نبهت عليه ، وأبنت وجه الحق مؤيداً بأقوال الثقات من أعلام العلماء .

وقد اعتمدت في نشر هذا الكتاب، على صورة شمسية كانت في حيازة أستاذي



البكريم ، الشيخ أحمد محمد شاكر ؟ تنمده الله برضوانه (۱) ، وأذاقه من رحمته كفاء ماجاهد في سبيل الإسلام والمسلمين ، وما قدم من معونة صادقة لتلاميده المخلصين .

وكان عملى في هذا الكتاب كعملى في سابقه ، وهو ما أجلت الإفصاح عنه هناك بقولى : ولقد حرصت في شرحى لهذا الكتاب على تخريج أبياته وربط موضوعاته بأماكنها من كتب اللغة والأدب والتفسير ، ونقلت من الآراء مادعت إليه ضرورة البحث ، وأومأت إلى مالم أنقل . وكان قصدى في ذلك إما تعضيد رأى ، أو توهين قول، أو تفصيل عجل ، أو توضيح مبهم، أو الإشارة إلى مصدر فكرة ، أو اتفاق خاطر . ليكون الدارس للكتاب على بينة بما ذكره ابن قتيبة ، محيطا بفقه المسائل التي عرض لما ، جامعاً لأطراف الآراء ووجوه المذاهب فيها . فإن كنت أصبت فالحبر أردت في تكن الأخرى فني نقدات القراء ما يقيم كل عوج ، و يصلح كل مناد . وفوق كل ذي علم عليم .

القاهرة في { ربيع الأول ١٩٧٨ م

التستيدا خدصقي



<sup>(</sup>١) توفى رحمه الله في صباح السببت ١٩٥٨/٦/١٤





تفسير غرب القرآن

جمنين السيدأحمت لصقر



المربغ هم عنا ابتدعنه

•

## بنمالتكالتخالجين

قال عبد الله بن مسلم بن تُعتَيْبَةَ الدِّينَوَرِئُ :

تَفتَتِحُ كَتَابَنَا هَـذَا بَذَكُر أَسمَـانُه النَّلِسَى، وصفاته العُلا (') ؛ فَنُخيرُ بَتُو يِلْهِما واشتقاقهما ؛ ونُنْسِعُ ذلك ألفاظا كثر تَرْدادُها في الكتاب لم تربعض الشُّور أولى بها من بعض ؛ ثم نبتدئ في تفسير غريب القرآن ، دون تأويل مُشْكِله : إذ كنا قدأ فرَدْنا للمشكل كتابًا جامعًا كافيًا ، بحمد الله .

\* \* 4

وغرضنا الذي أمتنكناه في كتابنا هذا: أن تختصر ونكمل، وأن نوضّج وتُجْسِل ؛ وأن لا نستشهد على اللفظ المُبتذل ، ولا نكثر الدّلالة على الحرف المستعمل ؛ وأن لا نحشُو كتابنا بالنحو و بالحديث والأسانيد . فإنّا لو فعلنا ذلك في نقل الحديث : لاحتجنا إلى أن نأني بتفسير السلف \_ رحمة الله عليهم بعينه ؛ ولو أتيننا بتلك الألفاظ كان كتابنا كسائر الكتب التي ألّقها نقلة الحديث ؛ ولو تكلّفنا بعد اقتصاص اختلافهم ، وتبيين معانيهم ، وفتنى بجملهم بألفاظنا ، وموضع الاختيار من ذلك الاختسلاف ، و إقامة الدلائل عليه ، بألفاظنا ، وموضع الاختيار من ذلك الاختسلاف ، و إقامة الدلائل عليه ، والإخبار عن العلة فيه — : لأشهبنا في القول ، وأطلنا الكتاب ؛ وقطعنا منه طمع المتحفظ ، و باعد ناه من بُغية المتأدّب ؛ وتكلّفنا من نقل الحديث ، ما قد ويناه وكفيناه .



<sup>(</sup>١) الملا: جم المليا ، كما فى اللــان ٩١٨/١٩.

وكتابنا هـذا مستنبط من كتب المفسرين ، وكتب أصحاب اللغة العالمين . لم نخرج فيـه عن مذاهبهم ، ولا تسكاً هنا في شيء منه بآرائنا غيرَ معانيهم ، بعـد اختيارنا في الحرف أولَى الأفاويلِ في اللغة ، وأشْبَهَهَا بقصة الآية .

ونَبَذْنَا مُنكَرَ التأويل ، ومَنحولَ التفسير . فقد تَعَلَ قومُ ابنَ عباس ، أنه قال فى قول الله جل وُعز : ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴾ (١) : إنهما غُوَّرتُ ؛ من قول الناس بالفارسية : كُورْ بكرد (٢) .

وقال آخر في قوله : ﴿ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴾ (٢٠ : أراد سَلْنَى سبيلاً ﴾ اللها يامحد .

وقال الآخر في قوله : ﴿ وَيَلْ لِلْمُطَلِّقُيْنَ ﴾ (١) : إن الوبل : وادٍ في جهمَ

وقال الآخر في قوله : ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُ وَنَ إِلَىٰ ٱلْإِيلِ كَيْفَ خُلِقِتْ ؟ ١ ﴾ (٠) : إن الإبل: السحابُ .

<sup>(</sup>٥) سورة الفاشية ١٧ ، وفى السان ١٣/٥ « قال أبو عمرو بن العلاء : من قرأها ( أفلا يغظرون إلى الإبل كيف خلقت ﴾ بالتخفيف ، يعنى به البعير ؟ لأنه من ذوات الأربع يبرك فيحمل عليه الحولة ، ومن قرأها بالتنقيل ، قال : المجاب التي تحمل الماء المحمل عليه المحمود عام . ومن قرأها بالتنقيل ، قال : الإبل : السحاب التي تحمل الماء للمحلم ، وانظر البحر المحميط ١٩٤٨ والسكتاف ٢٠٧/٤



<sup>(</sup>١) سورة التكوير ١

<sup>(</sup>٣) فى اللسان ٦ / ٤٧٢ ـ ٣٧٨ ه كورٌ بكر » وانظر الدر المنثور ٦ / ٣١٨ ، والبحر المحيط ٢٨٧ ، والبحر المجواليق ٢٨٧

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان ١٨ ، وانظر اللسان ١٣ / ٣٦٦ والبحر المحيط ٨ / ٣٩٨ ، والسكماف / ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) سورة المطففين ١ وانظر اللسان ٢٦٦/١٤٠

وقال الآخر في قوله : ﴿ ثُمَّ لَنَمْنَأُ لُنَّ يَوْمَنِذِ عَنِ ٱلنَّمِيمِ ﴾ (١) \_ : إن النعيم : الماه الحار في الشتاء .

وقال الآخر في قوله : ﴿ خُذُوا رِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (٢) ـ : إن الزينة : الْمُشَطُّ .

وقال آخر في قوله : ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلهِ ﴾ (") : إنهما الآرابُ التي بَسجد عليها المره ؛ وهي جهتُه ويداه ، وركبتاه وقدماه .

وقال الآخر فى قوله : ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُا ، فَتَذَ كُرَّ إِحْدَاهُا ۖ الْأَخْرَى ﴾ ('' : أَن تُجعل كُلُّ واحدة منهما ۚ ذُكُراً ؛ يريد : أنهما يَقومان مَقام رجل ، فإحداها تُذَكِّر الأخرى .

مع أشبار لهذا كثيرة ؛ لا ندرى : أمِن جهة للفسرين لها وَقَع الفلطُ ؟ أو من جهة النَقَلة ؟ .

و والله نستمين ، و إيَّاه نسأل التوفيق للصواب.



<sup>(</sup>١) سورة التكاثر ٨ ، وانظر اللسان ١٦/٧٠

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٣١ وانظر البحر المحيط ٢٨٩/٤

<sup>(</sup>٣) سورة الجن ١٠٨ والقائل هو ابن عطاء ، كما في البحر ٨ / ٣٠٧ وانظر اللسان

١ / ٢٠٤ ، ١٨٨/٤ ، والكتاف ١٤٨/٤

<sup>(1)</sup> سورة البقرة ٢٨٢

### ٱشْنِفَاقُ أَسْمَاءِ ٱللهِ وَصِفَانِه ، وَإِظْهَارِمَعَانِيهَا

دكت دكت

١ - « اُلَّ حَمَٰنُ الرَّحِيمُ » :صفتان مبنيَّتان من «الرحمة » . قال أبو عبيدة : وتقديرها : نَدْمانُ ، ونَدِيمُ (١) .

**公司** 

٣ - ومن صفاته : « أَلسَّلاًم ، . قال : ﴿ أَلسَّلاًمُ أَلُوْمِنُ ٱلْمَهْمِينُ ﴾ (٢) . ومن صفاته : « ألسَّلاًم ؛ كما يقال : عبدُ الله .

و يرى أهل النظر ... من أصحاب اللغة ...: أن « السلام » بمعنى السلامة ؛ كا يقال : الرَّضَاعُ والرَّضَاعة ، واللَّذَاذَ واللَّذَاذَة (٢٠) . قال الشاعر :

تُحيِّي بِالسَّلَمَةِ أَمْ بَكْرٍ فَهَلْ لَكِ - بَعْدَ قَومِكِ - مِنْ سَلاَم إِنْ اللَّهِ إِنْ عَلَام

فَسَمَى نفسه \_ جل ثناؤه \_ « سلاماً » : السلامته ثمّا كِلحق الخلقَ : من العيب والنقص ، والفناء والموت .

قال الله جل وعز: ﴿ وَللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ ٱلسَّلاَمِ ﴾ (٥) ؛ فالسلام : الله ؛ ودارُه: الجنة . يجوز أن يكون سماها « سلاما » : لأن الصائر إليها يَسلَمُ فيها من



<sup>(</sup>١) مجاز القرآن ٢١ (٢) سورة الحشر ٢٣

 <sup>(</sup>٣) فى اللسان ٥١/١٥ د قال ابن قتيبة : يجوز أن يكون السلام والسلامة : لفتين كاللذاذ
 واللذاذة ، وأنشد ــ البيت ــ قال : ويجوز أن يكون السلام جم سلامة » -

 <sup>(</sup>ه) سورة يونس ۱۲۰
 غ اللسان « وهل »

كل ما يكون فى الدنيا: من مرض ووَصَب ، وموت وهَرَم ؛ وأشباهِ ذلك . فهى دارُ السلام . ومِثلُه : ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلاَم عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ (١) .

ومنه يقال : ألسلامُ عليكم . يراد : أسمُ السلام عليكم . كا يقال : أسمُ الله عليكم .

وقد بيَّن ذلك لَبِيدٌ ، فقال :

إِلَى أَخُولِ، ثُمَّ أَشُمُ ٱلسَّلاَمِ عَلَيْكُمَا وَمَنْ يَبْكِ حَوْلاً كَامِلاً، فَقَدِ ٱغْتَذَرْ (٢)

وَ يَجُوزُ (٣) أَن يَكُونَ [ معنى ] « السلامُ عليكم » : السلامةَ لَـكم . و إلى هذا المعنى ، يَذهب مَن قال : « سلامُ الله عليكم ، وأقرِئ فلاناً سلامَ الله » .

وقال : ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ﴾ (\*) ؛ يريد : فسلامة لك منهم ؛ أى : يُخبِرُك عنهم بسلامة . وهو معنى قول المفسرين .

ويُستَّى الصوابُ من القول « سلاما » : لأنه سَلِم من العيب والإثم . قال : ﴿ وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجُاهِلُونَ ، قَالُوا : سَلَاماً ﴾ (٥) ؛ أى : سَداداً من القول .

存存存

وها « فَيَعْول » و « ألقَيُّومُ » و « ألقَيَّامُ » . وقُرِى بهما جميعا .
 وها « فَيَعْول » و « فَيْعَال » (۱) . من « قتُ بالشيء » : إذا وَ لِيتُه . كا نه القَيِّم بكل شيء . ومثله في التقدير قولهم : ما فيها دَيُّور وَدَيَّار (۷) .

<sup>(</sup>٧) فى اللسان ٥/٥٨٥ « ما بالدار دو رئ ولا ديار ولا ديور ، على إبدال الواو من الياء ، أى ما بها أحد » .



<sup>(</sup>١) سورة الأتمام ١٢٧ ، وبجم البيان

١/ ٢٠ ، ومجاز القرآن ١٦ ، وتفسير القرطبي ١ / ٩٨

<sup>(</sup>٣) نقله أبو جعفر الطبرى فى تفسيره بنصه ١٥ / ٤٠ ـــ ٤١

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة ٩٠ ـ ٩٩

 <sup>(</sup>٥) سُورة الفرقان ٦٣، وانظر مفردات الراغب ٢٢٩ (٦) مفردات الراغب ٤٢٩ .

٤ - ومن صفاته : « سُبُوحٌ » .

وهو حرف مبنی علی « فُتُول » ؛ من « سَبّح الله َ » : إذا نزَّه، و برَّأَه من كل عيب .

ومنه قيل : سبحان الله ِ ؛ أى : تنزيها لله ، وتبرئة له من ذلك . ومنه قوله : ﴿ يُسَبِّحُ لِلهِ مَافِي السَّمَاوَاتِ ، وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (١) . وقال الأغشى :

أَقُولُ لَسَا جَاءَنَا فَخُرُهُ سُبْعَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ ٱلْفَاخِو (")

أراد : التبرُّوُ من علقمة . وقد يكون تمجب [ بالتسبيح من فحره ؛ كا يقول القائل إذا تعجب ] من شيء : سبحان الله .

فَـكا نه قال : هجبًا من علقمةَ الفاخرِ .

사 사 취

ومن صفاته : « قُدُوسُ » .

وهو حرف مبنى على « فَتُول » ؛ من « القُدْس » وهو : الطهارة .

ومنه قيسل: « ٱلأَرْض ٱلْمُقَدَّسَة » ( ) ؛ يراد: المطهرة بالتبريك. ومنه قوله حكاية عن الملائكة : ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ مِحَدِّكَ ، وَنُقَدَّسُ الْكَ ﴾ ( ) ؛ أى : نَفْسُبك



<sup>(</sup>١) سورة الجمعة ١ ، والتفاين ١

 <sup>(</sup>۲) اللسان ۳/ ۲۹۹، ومفردات الراغب ۲۲۰، وسیبویه ۱۹۳/۱، وخزانة الأدب ۱/۹۸،
 ۲/ ۲۱، ۲۷۷/۳، ۲۰۱۰، وتفسیر القرطبی ۲/۲۷، وتفسیرالطبری ۱/۶۷۶، والصحاح ۱/۲۷، والبیت فی شأن علقمة بن علاتة الصحابی .

 <sup>(</sup>٣) واجع تفسير الطبرى ١ / ٤٧٥ ، ومفردات الراغب ٤٠٥ ، وفى سورة المسائدة ٢١ :
 ( ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة ) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٣٠

إلى الطهارة . و « نُقد سك ونُقد من الله » و « نُسَبِّح الله ونُسبِّحك » بمعنى واحد . وحَظِيرة القدُس ـ فيا قاله أهل النظر ـ هي : الجنة . لأنها موضع الطهارة من الأدناس التي تكون في الدنيا : من الغائط والبول والحيض ، وأشباه ذلك .

存存符

٦ — ومن صفاته : « الرَّابُّ » .

والرب: المالك (١) . يقال: هذا ربُّ الدار، وربُّ الضَّيْعة، وربُّ الغلام. أي: ما لَكُه ؛ قال الله سبحانه: ﴿ أَرْجِـع ۚ إِلَى رَبِّكَ ﴾ (٢) ؛ أي: إلى سيدك .

ولا يقال لمخلوق : هذا الرب ؛ معرّفا بالألف واللام ؛ كما يقال لله . إيما يقال : هذا ربُّ كذا . فيعرّفُ بالإضافة . لأن الله ما لكُ كل شيء . فإذا قيل : الرب ؛ دلَّت الألف واللام على معنى العموم . وإذا قيل لمخلوق : ربُّ كذا وربُّ كذا وربُّ كذا ؛ نُسِبْ إلى شيء خاص : لأنه لا يَملِك [شيئاً] غيره .

ألا ترى أنه قيل: « الله م ؟ فألزم الألف واللام: ليُدَلَّ بها على أنه إله كل شيء. وكان الأصل: « ألالاه ». فتُركت الهمزة: لكثرة ما يجرى ذكره عن وجل على الألسنة ؟ وأدغت لام المعرفة في اللام التي لقييتها ؛ وفُخَمت وأشيعت حتى طبق اللسان بها الحنك: لفخامة ذكرة تبارك وتعالى ؟ وليفرق أيضا عند الابتداء بذكره عينه وبين اللّات [ والعُزَّى ] .

特殊格

٧ — ومن صفاته : « ٱلْمُولْمِنُ » .

وأصلُ الإيمان : ٱلتصديقُ (٢) . قال : ﴿ وَمَا أَنْتَ مِهُوْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا



<sup>(</sup>۱) مقردات الراغب ۱۸۲ (۲) سورة يوسف ۵۰

<sup>(</sup>٣) مفردات الراغب ٢٥

صَادِقِينَ ﴾ (١) ؛ أى : وما أنت بمصدً ق ولو كنا صادقين . ويقال [ في السكالام ]: ما أُومِنُ بشيء مما تقول ؛ أى : ما أصدقُ بذلك .

فَا عِمَانُ العبد بالله : تصديقُه قولاً وعملاً وعَقْداً . وقد سمى الله الصلاة \_ فى كتابه \_ إيماناً ؛ فقال : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ (٢) ؛ أى : صلاتكم الى بيت المَقْدُس .

فالعبدُ مؤْمن ، أى : مصدِّق مُحقِّق . والله مؤْمن ، أى : مصدِّق ما وعده ومحقِّقُه ، أو قابل إيمانَه .

وقد يكون « المؤمن » من « الأمان » ؛ أى : لا يأمَنُ إلا من أَمَنَه [ الله ] . وقد يكون المشكل (٣٠ ) .

وهذه الصفةُ \_ من صفات الله جل وعزّ \_ لا تتصَيرٌف تصرُّف غيرِها ؟ لا يقال : أُمِنَ اللهُ ؟ كما يقال : تقدَّس اللهُ . ولا يقال : يُؤْمِنُ اللهُ ؟ كما يقال : يتقدَّس اللهُ .

وكذلك يقال: « تعالى الله » . وهو تفاعُل من « المُلُو » . و « تبارَكَ الله » . وهو تفاعُل من « المُلُو » . و « تبارَكَ الله » . ولا يقال : مُتبارِكُ . لم نسمعه . هو تفاعُل من « البركة » و « الله مُتعال » . ولا يقال : مُتبارِك . لم نسمعه . و إنما تُذْتَهَى في صفاته إلى حيث انتهكى ؛ فإن كان قد جاء من هذا شيء و إنما تُذْتَهَى في صفاته إلى حيث انتهكى ؛ فإن كان قد جاء من هذا شيء - عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله ، أو عن الأثمة \_ : جاز أن يُطلَق ،

كما أطلق غيرُه .



<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۱۷

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٤٣ ، وانظر البخاري ١٣/١ ، وسنن أبي داود ٢٣٠/٤

<sup>(</sup>٣) راجع تأويل مشكل القرآن ٣٦٧ . .

٨ — ومن صفاته : « ٱللُّويَدْنُ » .

وهو: الشهيدُ (') . قال الله : ﴿ وَأَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ ، وَمُهَيّمْينًا عَلَيْهِ ﴾ (') ؛ أى : شاهداً عليه . هكذا قال ابن عباس في رواية أبي صالح عنه .

وروى عنه \_ من غير هذه الجهة \_ أنه قال : « أُميناً عليه » (٣) .

وهــذا أعجبُ إلى ؟ و إن كان التفسيران متقارَ بَيْن . لأن أهل النظر ــ من أصحاب اللّغة ــ يَرَون : أن « مُهَيّثِينًا » اسم مبنى من « آمَنَ » (\*) ؛ كما مُبنى « بَطِيرٌ » و « مُبَيْطِرٌ » و « بَيْطَارْ » من « بَطَر » . قال الطّرِمَّاحُ :

\* كَبَرْ غِ ٱلْبَطِيرِ ٱلتَّقْفِ رَهْصَ ٱلْـكُو ادِنِ \* (٥)

<sup>(</sup>ه) ديوان الطرماح ٢٧١، واللسان ه/١٣٥، ١٠٠/ ٢٠٠٠ وصدره: « يساقطها تترى بكل خيلة » يصف ثوراً طعن السكلاب بقرنيه ، والبطر : الشق ، وبه سمى البيطار بيطاراً ، والبطير والبيطر والبيطر والبيطر والبيطر : معالج الدواب ، والنقف : الحاذق. والرهس : جمرهمة، وهي مثل الوقرة ، وهي أن كِدُوك حافر الدابة من حجر تطؤه ، والكوادن : البراذين .



<sup>(</sup>١) اللسان ١٧ /٣٣٦ (١) سورة المائدة ٨٤

<sup>(</sup>٣) راجم سائر الروايات عن ابن عباس فى الدر المنثور ٢/٩٨ ــ ٢٩٠

<sup>(</sup>٤) فى اللسان ١٧ / ٣٧٧ « والمهيمن التاهد ، وهو من آمن غسيره من الخوف . وأصله ﴿ أَ أُمَنَ ﴾ فيهو ﴿ مُوَّأُمِن ﴾ بهمزئين ، قلبت الهمزة الثسانية ياء كراهة اجتماعهما ، فصار ﴿ مُوَّيْمِن ﴾ ثم صيرت الأولى هاء ، كما قالوا : هراق وأراق . وقال بعضهم « مهيمن » معنى ﴿ مُوَّيْمِن ﴾ والهاء بدل من الهمزة ، كما قالوا : هرقت وأرقت ، وكما قالوا : إِبَّالَتُ وهِيَّالُتُ . قال الأزهرى : وهذا على قياس العربية صحيح مع ما جاء فى التفسير أنه يمنى « الأمين » وقيل : يسنى ﴿ مُوَّتَمَنَ ﴾ .

وقال النابغة:

#### \* شَكَ ٱلْمُبَيْثِطِرِ إِذْ بَشْنِي مِنَ ٱلْعَضَدِ \* (1)

وَكَانُ الْأَصَلَ ، ﴿ مُوَانِمِنَ ﴾ ؛ ثم قُلبت الهمزة هاء : لقُرُب تخرجهما ؛ كَا تُقلب في ﴿ أَرَقَتُ المَاء ﴾ ، فيقالُ : هَرَقت المَاء . وقالوا : ما الا مُهرَاق ؛ والأَصَلَ : ما الا مُراق . وقالوا : ﴿ إِبْرِيَةٌ وَهِبْرِيّةٌ ، وأَيْهَاتَ وَهَبْهَاتَ ، وإيّاكَ وهِيَّاكَ ﴾ . فأبدلوا من الهمزة هَا؛ . وأنشد الأَخْفَش :

فَمِيَّاكَ وَٱلْأَمْرَ ٱلَّذِي إِنْ تَوَسَّمَتْ

مَوَ اردُهُ ، ضَاقَتْ عَلَيْكَ مَصَادِرُهُ (٢)

\* \* \*

و « آمِينَ » (") اسم من أسماء الله . وقال قوم من المفسرين ـ في قول المصلى بعد فراغه من قراءة أمَّ الكتاب : « آمين » ـ : [ أمين ] قُصر من (1) ذلك ؟ كأنه قال : يا ألله ؟ وأضمر « أستجب لى » ـ : لأنه لا يجوز أن يَظهر هذا في هذا الموضع من العملاة ؟ إذ كان كلاماً . \_ ثم تُحذف ياء النداء .

وهكذا يختار أصحاب اللغة في « أمينَ » : أن يَقصرُوا الألف، ولا يُطَوِّلُوا . وأنشَدوا فيه :



<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٧ ، والسان ٤/٣٨ ، ه /٣٣١ وصدره : « شك الفريصة بالمدرى فأنفذها » والمدرى هنا : قرن الثور . يريد أنه ضرب بقرنه فريضة السكلب ، وهى اللجمة التي تحت الكتف التي ترعد منه ومن غيره . والعضد : داء يأخذ الإبل في أعضادها .

<sup>(</sup>٢) البيت غير منسوب في النسان ٢٠٠/٢٠ ، ٣٢٢

<sup>(</sup>٣) راجع اللمان ١٦٦/١٦ ــ ١٦٧ ، ومفردات الراغب ٢٥

<sup>(</sup>٤) فى السان عن الزجَّج فى قول القارىء بعد الفراغ من فاتحة الكتاب : آمين ، فيه لغتان . تقول العرب : أمين بقصر الألف ، وآدين بالمد ... وذكر شاهدا على لنسة من مد ، وهو قول عمر بن أبي ربيعة :

يأرب لا تعلبني حبها أبدأ ويرحم الله عبداً قال آمينا

تَبَاعَدَ مِنِّى فُطُحُلِ إِذْ سَأَلْتُهُ أَمِينَ ، فَرَادَ اللهُ مَا بَيْنَنَا بُعْدَا (١) ويفتحونها : لانفرادها ، وانقطاعها عما يُضمر فيها : من معنى النداء . حتى صارت عندهم معنى «كذلك فَمَلَ الله » .

وقد أجازوا أيضا « آمينَ » مطولة الألف . وحكوها عن قوم فصحاه . وأصلها : « يا أمين » بمعنى : يا ألله م تُحذف همزة « أمين » استخفافا لكثرة ما تَجُرى هـذه الكلمة على ألسنة الناس . وتَخْرَجُها مخرج « آزيد م » . يريد : يازيد م . و « آراكب م » يريد : ياراكب م . وقد سمعنا من فصحاء العرب : يا زيد م . و يريد ون : يا خبيث .

وفى ذلك قول آخر ؛ يقال : إنما مدت الألف فيها ، ليطول بها الصوت . كا قالوا : « أَوْ مْ » مقصورة الألف ، شم قالوا : « آوَ هُ » [ ممدودة ] . يريدون نطويل الصوت بالشكاية (٢٠ . وقالوا : « سقط على حان رأسه » ؛ أى : على حَق رأسه (٢٠ . وكذلك « آمين » : أرادوا تطويل الصوت بالدعاء .

وهذا أعجب إلى .

茶 茶 茶

وأما قول العباس بن عبد المُطَّلِب ، في مدح رسول الله ــ صلى الله عليمه وسلم ــ :



<sup>(</sup>۱) فی اللسان ۱۹ / ۱۹۷ « روی ثملب : فطحل بضم الفاء والحاء بـ أراد زاد الله ما بیننا بعداً ، آمین» وفیه ۴ / ۴۳ « فطحل إذ رأیته » ونقل عن الجوهری قوله : « فطحل ــ بفتح الحاء ــ اسم رجل » .

<sup>(</sup>٢) اللسان ١٧/ ١٣٣

<sup>(</sup>٣) في اللسان ١١ / ٣٤١ ﴿ سقط فلان على حاق رأسه ; أي على وسط رأسه » .

حَتَّى ٱخْتَوَى بَيْنَكَ ٱلْمُهَيِّمِينُ مِنْ خِنْدِفَ، عَلْيَاء تَحْتَهَا ٱلنَّمْلُقُ (١)

فإنه أراد: حتى احتويت \_ يامُهيمن \_ من خندف علياء ؛ فأقام البيت مُقامَه : لأن بيته إذا حَلَّ بهذا المكان ، فقد حل هو به . وهو كا يقال : بيته أعزُّ بيت . و إنما براد : صاحبُه . قال النابغة :

وَحَلَّتْ بُيُوتِي فِي يَفَاعِ مُمَنَّعِ عَكَالُ بِهِ رَاعَى ٱلْخُمُولَةِ طَائْرِ َا (٢) ولم يكن بيته في جبل بهذه الصفة ؛ إنها أراد : أنى ممتنع على من أرادني ، فكأنى حللت في يفاع مُمنَّع .

存款款

ومن صفاته: « ٱلغَفُورُ ». (٣).

وهو من قولك: « غَفَرَتُ الشيء » : إذا غَطَّيتَه . كما يقال : « كَفَرْتُه » : إذا غَطَّيتُه . كما يقال : « كَفَرُ تُه » : إذا غطَّيتُه . و يقال : كذا أُغْفَرُ من كذا ؛ أى : أستَرُ . و « غَفْرُ المَاخِرُ والصوف » ما علا فوق الثوب منها : كالزُّ ثُهِر . سمى « غفرا » : لأنه ستر الثوب . ويقلل مُجَنَّة



<sup>(</sup>١) في أمالي الزجاجي ٤٤ ، والفائق ٢ / ٢٨١

وفى اللسان ١٧ / ٣٧٧ و وأما قول عباس بن عبد المطلب فى شعره يمدح النبى .. فإن القتيبى الله : معناه : حتى احتويت يامهيمن من خندف العلياء ، يريد به النبى صلى الله عليه وسلم ، فأقام البيت مقامه ؟ لأن البيت إذا حل بهذا المسكان فقد حل به صاحبه . قال الأزهرى : وأراد ببيته : شرفه ، والمهيمن من نعته ، كا أنه قال : حتى احتوى شرفك الشاهد على فضلك علياء السرف من نسب ذوى خدف ، أى ذروة الشرف من نسبهم التي تحتها النطق ، وهي أوساط الجبال العالية ، جعل خندف فطقاً له . قال ابن برى فى تفسير قوله : بيتك المهيمن سـ : أى بيتك الشاهد بشرفك ، وقيل : أراد بالبيت : نفسه ؟ لأن البيت إذا حل فقد حل به صاحبه » .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ٦ ه « يخالُ » وعجزه فى اللسان ١٩٠/١٣ ، واليفاع المشعرف من الأرض والجبل . والحمول : الإبل بأثنالها .

<sup>(</sup>٣) السان ٦/٣٦٦ ، ومفردات الراغب ٣٦٨ ـ ٣٦٨

الرأس: « مِغفرْ ۚ ﴾ ؛ لأنها تستر الرأس (١) . فكا أن « الغفور » : الساتر ُ لعبده برحمته ، أو الساتر ُ لذنو به .

ونحوْ منه قولهم : « تَعَمَّدُنَى برحتك » ؛ أى : أُلبِسْنى إياها . ومنــه قيل : « غِمْدُ السيف » ؛ لأنه رُيغمد فيه ، أى : يُدخل ·

చ చ చ

• **١** - ومن صفاته : « ألواسِم ً » (٢٠) .

وهو الغنى . والسَّعةُ : الغِنَى . قال الله [ : ( لِيُنفِقُ ذُو سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ ) (٢)، أى ] : يعط من سعته .

**茶 袋 袋** 

(۱) — ومن صفاته : « الباري » (۱) .

ومعنى ﴿ البارى \* ٤: الخالقُ . يقال : بَرَأُ الله الخلقَ يَبْرَوُهُمْ .

و « البَرِيَّة » : الخلق . وأكثر العرب والقُراء : على ترك همزها ؛ لكثرة ما جرت على الألسنة . وهي « مَغيلة » بمعنى « مَغْمولة » .

ومن الناس مَن يزعم : أنها مأخوذة من « بَريْتُ العودَ » .

ومنهم من يزعم: أنها من « البَرَى » ، وهو: التراب أي : خُلق من التراب. وقالوا : لذلك لم يُهمز .



<sup>(</sup>۱) فى الاسان ٦ / ٣٣٠ ﻫ والمنفر والغفارة : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة » .

<sup>(</sup>٢) مفردات الراغب ٤٤، ، واللسان ٢٧٢/١٠

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق ٧

<sup>(</sup>٤) اللسان ٢/١ ، ومفردات الراغب ٤٤ ، والصحاح ١/ ٣٦.

وقد بينت هذا في كتاب " القراءات " (1) ، وذكرت موضع الأخبار منه.

经设计

۱۲ - ومثلُ البارى : « الذَّارِيُ » (٢) .

وهو: الخالق . يقسال : ذَرَأَ الله الخلق . وقال : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَمْ ۖ كَثِيرًا ﴾ (٢) ، أى : خَلَفنا . و « الذَّرِّيَةُ » منه ؛ لأنها خلق الله من الرجل .

وأ كثر القُراء والعرب : على ترك همزها ؛ لكثرة ما يُتَكلم بها .
ومنهم من يزع : أنها من « ذَرَوْتُ » أو « ذَرَيْتُ » .

\* \* \*

۱۳ - ومن صفاته ما جاء علی « قبیل » بمعنی « فاعل » ؛ نمو :

« قدیر » بمعنی « قادر » ، و « بصیر » بمعنی « باصر » ، و « سمیع » بمعنی « سامع » ، و « حفیظ » بمعنی « حافظ » و « بدی ه » بمعنی : « بادی الحلق » ، و « شهید » بمعنی « شاهید » ، و « علیم » بمعنی « عالم » ، و « رقیب » بمعنی « کافل » ، و « رقیب » بمعنی « کافل » ، و « خبیر » بمعنی « کافل » ، و « خبیر » بمعنی « خابر » ، و « حکیم » بمعنی « حاکم » ، و « محمنی « حاکم » ، و « محمنی « ماجد » وهو: الشریف ،

经收款

١٤ - ومن صفاته ما جاء على « قبيل » بمعنى « مُغْمِل » ؛ نحو :

(٢) الصفاع / (١٠ أولا (٣) سورة الأعراف ١٧٩ ، والبعر المحيط ٤ / ٢٦٠ .



<sup>(</sup>۱) هذا النص يدل على أنه ألف كتاب القراءات قبل هدذا الكتاب ، وقد ذكره فى تأويل مشكل القرآن ه ؛ فقاله : « وستراه كله فى كتابنا المؤلف فى وجوه القراءات ، إن شاء الله » ولم يكن هذا النس كافياً للقطع بأنه قد فرغ من تأليفه .
(۲) الصحاح ۱/۱ه ، واللسان ۱/۳۷ ، ومفردات الراغب ۱۷۲ ـ ۱۷۷ ، وبجالس تعلب

« بَصَيرِ » بَمِنَى « مُبْصِرٍ » ، و « بَدِيسَعِ الخَلْقِ » بَمَنَى « مُبُدِع الخَلَق » . كَا قالوا : « سميع » ؛ بمعنى مُشْمِسَع . قال عَمْرُو بن مَعْدَبكُرب : ﴿ أَمِنْ رَبْحَانَةَ الداعِي ٱلسَّمِيعُ (١) ﴿

و « عذاب آليم » أى : مؤلم و « ضرب وَجِيم » أى : مُوجِ م و و ضرب وَجِيم » أى : مُوجِ م و و ضرب وَجِيم » أى : كافياً . من أو ومنه ] : ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَى وَحَسِيبًا ﴾ (٢) ؛ أى : كافياً . من قولك : « أَحْسَبَنى هذا الشي » ، أى : كفانى (٢) . و « الله حَسِيبي وحسيبُك » أى : كفانى أن الشاعر :

وَ مُعْنِى وَ لِيدَ ٱلْحَى : إِنْ كَانَ جَائِماً وَنُحْسِبُهُ : إِنْ كَانَ لَيْسَ بِحَالِم ('' أي : نُعطيه ما يَـكفيه ، حتى يقول : حَشِي ،

وقال بعض المفسرين .. في قوله : ﴿ إِنَّ أَنْكُ كَانَ عَلَى كُلُّ شَيْءَ حَسِيباً ﴾ .. : أي تُحاسباً (٥) . وهو .. على هــذا الثأويل .. في مذهب « جَليس » و « أَكِيل » و « شريب » و « نَديم » و « قَسِيد » .

\* \* \*

١٥ - ومن صفاته ماجاء على ﴿ فَعِيلِ ﴾ : لا يكونُ منها غيرُ لفظها ؛ نحو:

<sup>(</sup>۱) صدره: « أمن ريحانة الداعى السميع » وريحانة هى أخت عمروكما قال ابن قتيبة في الشعراه ٢٠/١، ٢٠٠ ، والبيت في الخزانة ٢٠/١، ، والأغانى ٢٠/١، ٣٣ ، واللسان ٢٨/١، والأصميات ١٩٨، والصحاح ١٣٣٢/٣ . وتأويل مشكل القرآن ٢٢٩ (٢) سورة النساء ٨٦ (٣) عن مجاز القرآن ١٣٥٨ .

<sup>(</sup>٤) البیت غیر منسوب فی الصحاح ۱۱۰/۱ ، واللسان ۹/۲۰ ، وفیه ۳۰۲/۱ لامرأة من بنی قشیر « وقوله : تقفیه ، أی نؤثره بالقفیة ، ویقال لها : القفاوة أیضا ، وهی ما یؤثر به الصیف والصبی »

<sup>(</sup>٥) راجع اللسان ٣٠٣/١.

« قریب » و « حلیل » و « حلیم » و « عظیم » و « کبیر » و « کریم » - وهو السَّفُوح عن الذنوب \_ و « وَکیسل » وهو السَّفُول . قال : ﴿ وَاللهُ عَلَی مَا نَفُولُ وَکیل ) (۱) ، ﴿ وَکَیل بِاللهِ وَکیلاً ﴾ (۲) ، ﴿ وَنَوَ کُلْ عَلَیه ِ ﴾ (۱) ، أو کَیل ارجل فی ماله هو الذی کفّله له ، وقام به (۱) .

\* \* \*

۱٦ — ومن صفاته : « أَلُو َدُودُ » ( · ) .

وفیه قولان . یقال : هو « فَمُولْ » بمعنی « مَفْمُول » ؟ کا یقال : رجل هَیُوب ؛ أی مَهبب ، براد به : مَوْدُود .

ويقال : هو « فَعُول » بمعنى « فاعل » كقولك : غفور ؛ بمعنى غافر . أى : يَو دُ عباده الصالحين .

وقد تأتى الصفة بالفعل لله ولعبده ، فيقال : « العبدُ شكورٌ لله » أى : يشكر نعه . و « الله تو البد تو الب إلى الله من الذنب » ، و « الله تو الب عليه » .

**存存** 

١٧ – و «كِبْرِياء اللهِ »: شَرَّ لُه . وهو من « تَـكَثَّبُر » : إذا أعلا نهسته .



<sup>(</sup>١) سورة القصص ٢٨

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٨١ ، ١٣٢ ، ١٧١ والأحراب ٢ ، ٤٨

<sup>(</sup>٣) سورة هود ١٢٣

<sup>(</sup>٤) راجع مفردات الراغب ٥٠٠ واللسان ٢٦٣/١٤

<sup>(</sup>ه) اللسأن ١٨/٤ ع

١٨ - و « جَدُّ ٱللهِ » : عَظَمتُه . ومنه قوله : ﴿ تَمَالَى جَدُّ رَبِّنَا ﴾ (١) . ومنه يقال في افتتاح الصلاة : ﴿ تَبَارَكُ ٱسْمُكَ ، وتعالَى جَدُّكُ » (٢) .
 يقال : جَدَّ الرجلُ في صدور الناس وفي عيونهم ، إذا عَظُم . ومنه قول أنسي : « كان الرجُل إذا قرأ البقرة وآل عمران ، جَدَّ فينا » (٣) ؛ أي : عَظُم .

\* \* \*

١٩ - و « تَجْدُ أَلْلَهِ » : شرَ أَنه ، وكر مُه .

· ٢٠ - و « جَبْرُوتُهُ » : تَجَـبُرُه ؛ أَي تعظُّمُه .

٢١ - و ٥ مَلَكُونُه ٥ : مُلْكُه (١٠) . ويقال : دارُ مُلْكِه .

وز بدت التاء فيهيا ،كا زيدت في « رَهَبُوتٍ » و « رَحَمُوتٍ » . تقول العرب: « رَهَبُوتٌ خَيرٌ من رَحَوتٍ » ؛ أي : [ أنْ ] تُرُهَبَ خير من أن تُرحمَ .

\* \* \*

٣٢ - و « فَضْلُ اللهِ » : عطاؤه . وكذلك « منه » هو : عطاؤه . بقال : الله ذو مَنْ عظيم . ومنه قوله : ﴿ مَذْاَ عَطَاؤُهَا ؛ فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَلِيرٍ الله ذو مَنْ عظيم . ومنه قوله : ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثْرُ ﴾ (٥٠ ؛ أى : حسابٍ ﴾ (٥٠ ؛ أى أعطر لتأخذ من المكافأة أكثر مما أعطيت .

мин

۲۳ - و « حَمْدُ اللهِ » : الثناء عليه بصفاته الحسني (٧) . و « شُكُرُه » :



<sup>(</sup>١) سورة الجن ٣

<sup>(</sup>٣) في السان ٤/٨٧ « أي علا جلالك وعظمتك»

<sup>(</sup>٣) في اللسان والفائق ١٧٧/١ (٤) اللسان ٢٨٢/١٣

<sup>(</sup>ه) سورة ص ٣٩ (٦) سورة المدرر ٢

<sup>(</sup>٧) اللسان ٤/٣٣١

الثناه عليمه بنعمه و إحسانه . تقول : « حِيدتُ الرجل » : إذا أثنيتَ عليمه بكرم وحسب وشجاعة : وأشبام ذلك ؛ و « شكرتُ له » : إذا أثنيتَ عليمه بمعروف أَوْلَاكُهُ .

وقد يوضعُ الحدُ موضع الشكر . ولا يوضع الشكرُ موضع الحمد .

\* \* \*

٢٤ - و « أسماء اللهِ الحسنى » : (١) الرحمٰنُ ، والرحيم ، والفغورُ ،
 والشكورُ ؛ وأشباهُ ذلك .

\* \* \*

٢٥ – والإلحادُ (٢) في أسمائه : [ الجورُ عن الحق والعدولُ عنه ، وذكرُ ]
 اللّات والعُزَّى ، وأشباه ذلك .

数数数

٢٦ - و « مَثَلُه الأعلى » (٢) لا إنّه إلا الله . ومعنى المَثَل ـ ها هنا ـ معنى الصفة ؛ أى : هذه صفته . وهي أعلى من كل صفة : إذ كانت لا تسكون إلا له .

ومِثْلَ هَـذَا \_ مَا الْمَثُلُ فِـه بِمِنِي الصَفَةَ \_ قُولَةً فِي صِفَةً أَصَحَابِ رَسُولُهُ : ﴿ مَثَلُ الْجُنَّةِ الَّـتِي ﴿ ذَلِكَ مَثَلُمُمُمْ فِي التَّوْرَاةِ ﴾ (1) ؛ أي : صِفَتَهم ، وقوله : ﴿ مَثَلُ الْجُنَّةِ الَّـتِي وُعِدَ الْمُتَّكُونَ ﴾ (0) ؛ أي : صَغَبًا ، وقد بينت هذا في كتاب " الْمُشْكُلُ " (1).



<sup>(</sup>١) التي وردت في سورة الأعراف ١٨٠ والإسراء ١١٠ وطه ٨

<sup>(</sup>٢) يشير إلى قوله تعالى في سبورة الأعراف ١٨٠ ﴿ وَذَرَ الَّذِينَ بِلَحِدُونَ فِي أَسْمَائُهُ ﴾ `

<sup>(</sup>٣) فى سورة النحل ٦٠ ﴿ وَلِنَهُ النَّالُ الْأَعْلَى ﴾ وسورة الروم ٧٧ ﴿ وَلِهُ النَّالُ الْأَعْلَى ﴾

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح ٢٩ (٥) سورة الرعد ٣٥

<sup>(</sup>٦) راجم تأويل مشكل الفرآن ٣٧٨

ا - ﴿ الجِنُّ ﴾ (1) من « الاجْتَنان » ، وهو الاسْتِتارُ . يقال للدرع : جُنَّةُ ؟ لأنها سترت (1) . ويقال: أَجَنَّه الليل ؟ أَى : جمله من سواده في جُنَّة ؟ وجَنَّ عليه الليلُ .

و إنما سموا جِنًّا: لاستثارهم عن أبصار الإنس.

وقال بعض المفسرين في قوله : ﴿ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنْ عَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ (٢) ؛ أى : من الملائسكة (٣) . فسماهم جنًّا : لاجتيانهم واستتارهم عن الأبصار .

وقال الأعشى بذكر سلمان النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ : وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا أَجْرِ (١) وَسَنَّحْرَ مِنْ جِنَّ ٱلْمَلَائِكِ نِيسْمَةً فِيهَامًا لَدَيْهِ بَعْمَلُونَ بِلاَ أَجْرِ (١)

存存存

ح وُسمى ﴿ الإنس ﴾ إنسا : لظهوره ، و إدراك البصر إيام . وهو من قولك: آنست كذا ؛ أى : أبصرته . قال الله جل ثناؤه : ﴿ إِنِّى آنَسَتُ نَاراً ﴾ (٥) أى : أبصرت مـ

<sup>(</sup>١) مفردات الراغب ٩٧ ، واللسان ٩١/ ٢٤٨ (٢) سورة السكيف . ه

<sup>(</sup>٣) راجع الله أن ٢٠١/١ مع ويروى عن قتادة وابن عباس أنهما قالاً: إنه كان من قبيل من الملائكة لله يؤمر بالسجود. الملائكة يقال لهم : الجن . وأن ابن عباس قال : لو لم يسكن من الملائكة لم يؤمر بالسجود. وقال الحسن البضرى : قائل الله أقواما يزعمون أن إبليس كان من الملائسكة ، والله يقول : كان من الجن ، راجع تفصيل ذلك في الدر المنثور ٢٧/٤

<sup>(</sup>٤) المبيت له في اللسان ١١/١٦ وتأويل محتلف الحديث ٣٠٧

<sup>(</sup>٥) سورة طه ١٠ ، والنمل ٧ ، والقسس ٢٩ .

وقد روى عن ابن عباس ،أنه قال: إنما سُمى إنساناً : لأنه عُهد إليه فَلَسَى (''.
وذهب إلى هذا قوم من أهل اللغة . واحتجوا فى ذلك بتصغير إنسان وذلك :
أن العرب تصغره « أُنَيْسِيان »: بزيادة ياء ؛ كا أن مَكَا ره « إنْسِيان » - إفْسِلان ...

من النِّسيان ؛ ثم تُحذف الياء من مكبّره أستخفافا : لكثرة ما يجرى على اللسان ؛ فإذا صُغر رجعت الياء وردّ إلى أصله ؛ لأنه لا يكثر مصغّرا كا يكثر مكبّراً .

والبصريون بجملونه « فِمْلاناً » على التفسير الأول . وقالوا : زيدت الياء في تصغير ، كا زيدت في تصغير رجل ، فقالوا : رُوَيْجِل .

\* \* \*

٣ - وهما . ﴿ الثَّقَلَانَ ﴾ ؟ يعنى : الجن والإنس . سميا بذلك (٢٠ : الأمهما ثُقِّل الأرض ، إذ كانت تحملهم أحياء وأمواتا . ومنه قول الله : ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ (٣) أي : موتاها . وقالت الخنساء ترثى أخاها :



<sup>(</sup>١) في اللسان ٧/٧٠٣

<sup>(</sup>٢) فى اللسنان ١٣ / ٢٧ ــ ٩٣ « وسمى الله تعالى الجن والإنس: الثقلين. سميا تقلين لتفضيل الله لمياها على سائر الحيوان المخلوق فى الأرض بالتمييز والعقل الذى خصا به . قال ابن الأنباوى : قيل للجن والإنس: الثقلان ، لأنها كالثقل للاً رض وعليها » .

<sup>(</sup>٣) سورة الزلزلة ٢

<sup>(</sup>٤) ديوان الحنساء ٢٠١ ، والسكامل ٣ / ٢٠١٦ ـ ١٢١٧ ، والأغانى١٩ / ١٤٣ ـ ١٤٣ م ١٤٣ والأغانى١٤ / ١٤٣ ـ ١٤٣ والسان ٤ / ١٤٠ ، وفي ١٤٣ / ١٠ عن الفراء « وقول الحنساء . . إنما أراد حلت به الأرض موتاها ، أى زينتهم بهذا الرجل الشريف الذى لا مثل له ، من الحلية ، وكانت العرب تقول : الغارس الجواد تقل على الأرض ، فإذا قتل أو مات سقط عنها تقلها ـ وأنشد بيت الحنساء ـ أى لما كان شجاعاً سقط يموته عنها تقل »

قالوا: حلَّت من التَّحْلِيّة ، لا مِنّ الحلِّ الذي هو ضد العقد. أي: حلَّتْ به موتاها كانها زيّنتهم به .

\* \* \*

٤ — و ﴿ الملائكة ﴾ من الأكوث . وهى الرسالة (١) . وهى المألكة والمألكة ، ومنه قالت الشعراء : أليكني . أى أرسلنى . و بمعنى كن رسولى (٢) ، والمألكة ، ومنه قالت المعرزة \_ لكثرة ما يجرى فى الكلام ، والهمزة فى الجمع مؤخرة لأنهم رسل الله .

\* \* \*

و (إبليس) فيه قولان (٣): قال أبو عبيدة: هو اسم أعجى ولذلك لا يصرف (١). وقال غيره: هو ه إ فييل» من أ بلسَ الرجل إذا يَثِسَ. قال الله جل ثناؤه: ﴿ أَخَذْ نَاهُم مُنَاتَةٌ فَإِذَاهُم مُنْلِسُونَ ﴾ (٥) أى: يائسون . [كذلك قال ابن عباس فى رواية أبى صالح عنه ] ؛ قال: ولمسا لعنه الله وغضب عليه أبلَس من رحمته أى : يئس [مها ] فسماه [الله عز وجل] إبليس (١). وكان اسمه عزا زبل.

قال : ولم يصرف لأنه لا سَمِيٌّ له فاستثقل .

\* \* \*

أنه الحرف . كأنه صن تقلق أن أن المرف أيمال . والنون من نفس الحرف . كأنه من شَطَنَ أَى: بَعُدَ . ومنه يقال شَطَنَتْ دارُه [أى: بعدت] وقَذْفَتْهُ نَوْى [شَطُون] .
 أى: بعيدة . وشياطين الجن : مَرَدَتُهم . وكذلك شياطين الإنس : مَرَدَتهم [أيضا] .



<sup>(</sup>۱) مفردات الراغب ۱۹ ۲۷۳/۱۳ (۲) واجم اللسان ۲۷۳/۱۳ ـ ۲۷۶

<sup>(</sup>٤) بجاز ألقرآن ٣٨

<sup>(</sup>٦) راجع الدر المنثور ٢/٢

<sup>(</sup>٣) مفردات الراغب ٥٥ والسان ٣٢٨/٧

<sup>(</sup>٥) سورة الأنمام ٤٤

<sup>(</sup>٧) اللسان ١٠٤/١٧ ومفردات الراغب ٢٦١.

وشُكَّال للارد منهم يخرج عن جَلَّهم ويبعد [منهم] لَمُرُده ، ومثله قولهم : شَاطِرُ وشُكَّال للارد منهم كانوا يبعدون عن منازلهم ، فسُمِّي بذلك كُلُّ من فَعَلَ مثل فعلهم وإن لم يَعزُب عن أهله ، قال طرَفَة :

\* ... في القوم الشُّطُو (!) \*

أي: البعداء.

والدليل على أن النون من شيطان من نفس الحرف قول أمية بن أبى الصلت في وصف سلمان النبي صلى الله عليه \_:

أَيْماً شَاطِن عَمامُ عَكامُ مُنْمَ يُلْقَى فى السَجْنِ والأَغْلالِ (") فَيَا شَاطِن ِ وَالْأَغْلالِ إِنْ فَعَل

存存符

وقوله ( يَتَوَقَى ٱلْأَنْفُسَ ) (٢) هو من استيفاء العدد واستيفاء الشيء
 إذا استقصيته كله . يقال : توفيته واستوفيته . كا يقال : تيقَّنت الخبر واسْفَيْهَنْتُه ،
 ونثبت في الأمر واسْفَثْبَتُه . وهذا [ هو ] الأصل . ثم قيل للموت : وفاة وتوف .

فقسداء لبني قيس على ما أصاب الناس من سر وضر عالم الناس على على الناس من سر وضر عالم الناس من الناس ال

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ٤ ٪ وفى اللـــان ٢٨٠/٠٠ «أى يستوفى مدد آجالهم فى الدنيا ، وقيل : يستوفى تمام عددهم إلى يوم القيامة »



<sup>(</sup>١) في ديوان طرفة ٧٧ :

وفي الخزانة ٤ / ٢٠٧ و قال شارح ديوانه : الأعلم الشنتمري : يقول : نفسي فداء لبي قيس على ما أصاب الناس من أمر يسرهم أو يضرهم ، والسر والضر : السراء والضراء، وقوله : في القوم الشهر ، يعني البعداء من الناس الفرياء ، وواحد الشهر : شيطير ، وأصل الشطير الناحية وكل من بعد عن أعله فقد أخذ في ناحية من الأرض ، يقول : سميهم في الفرياء أحسن سعى »

<sup>(</sup>٧) البيت له في اللسان ١٠٥/١٩ ، ١٠٥/١٩ وعكاه : شده في الوثاق .

والعرب تسمى الدم نفسا (۱) لا تصال النفس به على مذهبهم فى تسمية الشىء بما اتصل به أوجاوره أوكان سببا له .

و يقولون : نَفِسَت المرأة : إذا حاضت كا مها دَمِيَت . وقال أصحاب اللغة : و إنما سمّيت المرأة تنفَساء لسيلان الدم .

وقال إبراهيم (٢) : كل شيء ليست له نفس سائلة فإنه لا ينجس الماء إذا سقط فيه . يويدكل شيء ليس له دم سائل .

وتسعى العرب النفس نسمة . وأصل النسمة النفس . وروى فى بعض الحديث « تَمَكُونُ الفيار فإن منه تمكون النفس . والربو سمى نفسا لأنه عن النفس يكون .

والعرب نقول: مات فلان حتف نفسه ، وحتف أنفه (<sup>()</sup> إذا مات على فراشه ؟ لأنه لا يزال يتنفس حتى يموت فتخرج نفسهُ نَفَسًا من أنفه وفه .

\* \* \*

٨ -- و ( يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصَّورِ ) (٥) قال أبو عبيدة : وهو جمع صُورَة .
 يقال : صُورَة وصُورَ وصَورَ .

قال ؛ ومثله سُورَةُ البناءَ وسُورُه . وأنشد : `

<sup>(</sup>١) اللسان ٨/١١٨

 <sup>(</sup>۲) لعله إبراهيم النخعى ، فني اللسان ٨/٠٠٠ وروى عن النخمى أنه قال: كل شيء الخ .

<sup>(</sup>٣) الحديث في الفائق ٨٨/٣ وفي اللسان ١٩/١٥ - ٥٠ وقيل النسمة هنا: الربو ، ولايزال صاحب هذه العلة ينفس نفسا ضعيفا ، قال ابن الأثير: النسمة في الحديث النفس ، واحد الأنفاس أراد تواتر النفس والربو والمهج ، فسميت العلة نسمة لاستراحة صاحبها إلى تنفسه ، فإن صاحب الربو لايزال ينفس كثيرا »

<sup>(</sup>٤) الليان ١٠/٢٨٣

\* مُرْتُ إليه في أَعَالِي الْسُورِ (١) \*

قال : وسور الحجد أعاليه . أى ينفخ فى صُورٍ الناس .

وقال غيره : الصُّور القَرُّن بلغة قوم من أهل البين ، وأنشد :

نَحْنُ نَطَحْناهُ عَداةَ الجُمدَيْنِ بِالضَّابِحَاتِ فِي عُبارِ النَّفْعَينِ (\*\*)

نَطْحاً شديداً لا كَنَطح الصُّورَين

وهذا أعجب إلى من القول الأول (٢٠) ، لقول رسول الله صلى الله عليمه وعلى آله (٤٠) : «كيف أَنْمَ وصاحب القرن قد التَقَمه وحنَى جبْهَته ، ينتظر متى يؤمر فينفخ » (٥٠) .

\* # #

٩ - و ( اللَّمنُ ) في اللغة أصله الطَّرْد (٦) . ولعن الله إبليس : طرده حين .
 قال : ﴿ أَخْرُجُ مِنْهَا مَذْعُوماً ﴾ (٧) ثم انتقل ذلك فصار قولا . قال الشماخ :
 وذكر ماء \_



<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲۷ واللسان ۲/۱، ۵۰ . و تفسیر العلبری ۱۰۶/۱ (طبع)لممارف) و مجاز القرآن ه ۱۹۶۰ . ومعنی سرت : وثبت .

 <sup>(</sup>٢) الأول والثالث في السان ١٤٦/٦ « لقد نطحناهم » والضابحات : الحيل الصاحلة .

<sup>(</sup>٣) فى السان م ١٤٦/٦ و قال أبو الهيم : اعترس قوم فأنكروا أن يكون الصور قرزا ، كما أنكروا المرش والميزان والصراط ، وادعوا أن الصور : جم الصورة ، ورووا ذلك عن أي عبيدة . قال أبو الهيم : وهذا خطأ فاحش وتحريف الكلمات الله عن مواضعها ، لأن الله قال : (وصوركم فأحسن صوركم ) ففتح الواو . قال : ولا ضلم أحداً من القراء قرأها : فأحسن صوركم ، فقد وكذلك قال : (ونفخ فى الصور ) فن قرأ : ونفخ فى الصور ، أو قرأ : فأحسن صوركم ، فقد افترى الكذب وبدل كتاب الله . وكان أبو عبيدة صاحب أخبار وغريب ولم يكن له معرفة بالنحو » (٤) الحديث فى اللسان ٢ / ١٤٦ عن أبى سعيد الحدرى .

<sup>( ° )</sup> في اللسان بعد ذلك «قالوا : فما تأمرنا يارسول الله ؟ قال : قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل»

<sup>(</sup>٦) اللسان ۲۷۴/۱۷ ومغردات الرأغب ٤٦٦

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف ١٨

ذَعَرْتُ به القطَا وَنَقَيْتُ عنه مَقَامَ ٱلذَّ ثُبِ كَالرَّ جُلِ ٱللَّهِينِ (١) أراد مقام الذُئب الله ين . أى الطريد كالرَّجُل . فكاأن القائل : لعنه الله ، أراد طردَه الله عنه ، باعده الله منه ، أسحقه الله ، هذا أو نحوه .

\* \* 4

• ﴿ وَ ( الشَّرْكَ ) فِي اللغة (٢٠ مصدر شَرِكْتُهُ فِي الأَمْنِ أَشْرَكُهُ ، وَفِي الْحَدِيثَ : أَن مُعَاذَا أَجَازَ بِينَ أَهِلَ النِّينِ الشَّرْكُ (٢٠ . يراد فِي المزارعة أَن يشترك فيها رجلان أو ثلاثة . فكان الشِّرْكَ بالله هو أَن يجعل له شريك قال : ﴿ وَمَا يُواْمِنُ أَنْ عَبِهَا رَجَلانِ أَو ثلاثة . فكان الشِّرْكَ بالله هو أَن يجعل له شريك قال : ﴿ وَمَا يُواْمِنُ أَنْ عَبِهَا لَهُ شَرِيكُ قَالَ : ﴿ وَمَا يُواْمِنُ أَنْ عَبِهِا لِهِ اللهِ اللهُ إِلاَ وَهُمْ مُشْرِ كُونَ ﴾ (١٠) .

قال أبو عُبَيْدَة : كانت تَلْبِيَةُ أهل الجاهلية : لَبَيْكَ لا شريك لك إلا شريك لك إلا شريك لك إلا شريك هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وما مَلَكَ (٥٠ . فأنزل الله هذه الآية .

拉拉拉

الله جل ثناؤه: ﴿ وَجَحَدُوا جِهَا وَاسْتَنْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ﴾ (٥) ، وقال: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يَسْتَنْفِنُهُ نَفْسُك . قال الله جل ثناؤه: ﴿ وَجَحَدُوا جِهَا وَاسْتَنْقَاتُهَا أَنْفُسُهُمْ ﴾ (٥) ، وقال: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يَنْسِبُونَكَ لَا يَكُذَّبُونَكَ وَلَكِنَ ٱللهِ يَخْحَدُونَ ﴾ (٧) يريدانهم لا يَنْسِبُونَكَ لَا يُكذِّبُونَك ﴾ التشديد . ومن قرأ «أيكذبونك» إلى الكذب في قراءة من قرأ « يُكذِّبُونَك » بالتشديد . ومن قرأ « يُكذِّبُونَك »



<sup>(</sup>١) ديوانه ٩٢ واللسان ٢٧٣/١٧

<sup>(</sup>٢) مفردات الراغب ٢٦٠ واللسان ١٢/٥٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الفائق ١/٣٥٦ واللسان ٢٣٤/١٢

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ١٠٦

<sup>(</sup>ه) الجاَمَعُ لأَحكام القرآن ٢٧٢/٩ وفى اللسان٢/ه٣٣ « يعنون بالشريك : الصنم ، يريدون أن الصنم وما يملـكه ويختص به من الآلاتالتي تكون عنده وحوله والنذور التي كانو يتقربون بها إليه ــكلها ملك لله عز وجل ، فذلك معني قوله : "مملكه وما ملك»

<sup>. (</sup>٦) سورة التمل ١٤

<sup>(</sup>٧) سورة الأنمام ٣٣ وانظر تأويل مشكل القرآن ٩٣ ، ٧٤٧

بالتخفيف، أراد: لا يجدونك كذابا ولسكنهم بآيات الله بجحدون . أى ينكرونها بألسنتهم وهم مستيقنون [ أنك ] لم تكذب ولم تأت بها إلا عن الله تبارك اسمه .

**计量数** 

١٢ – و (الكُفُرُ) في اللغة من قولك كُفَرَتُ الشيُّ إِذَا غَطَيته . يقال لليل كافر لأنه يستر بغللته كل شيء . ومنه قول الله عز وجل: ﴿ كَمَثَلَ غَيْثُ أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ﴾ (١) يريد بالكُفَّار الزَّرَّاع . سمّاهم كفّاراً لأمهم إذا ألقوا البذر في الأرض كفرُوه أي : غطوه وستروه ، فسكان السكافر ساتر للحق وساتر لنم الله عز وجل .

\* \* 4

١٣ — و( الظلم ) في اللغة وضع الشيء غير موضعه .

ومنه ظُلْمُ السِّقَاءِ وهو شُرْبُهُ قبل الإِدْرَاكَ ؛ لأَنَّه وضع الشَّرْب غيرَ موضعه . وظلم اتجازُور وهو نَحْرُه لغير عِلَّة .

ومنه يقال : من أشبه أباه فما ظُلَمَ (٢) . أي : ما وضع الشبه غير موضعه - ومنه

قول النابغة :

\* والنُّوائُ كَالْحُوضِ بِالمَّقْلُومَةِ الْجَلَّدِ (٢) \*

<sup>(</sup>٣) صدره « إلا الأوارى لأيا ما أبينها » وهو في ديوانه ٢٥ واللسان ٩٩/٤ وشرح القصائد المعتمر ٢٩١ والأوارى: جم آرى وهو محبس الدابة ، واللائى: البطء ، وفي اللسان ١٩٩/٤ « والنوى : الحاجز حول البيت من تراب ، فشبه داخل الحاجز بالحوض ـ بالمفالومة ، يعني أرضا مروا بها في برية فتعوضوا حوضا سقوا فيه إبلهم وليست بموضع تعويض ، يقال : ظلمت الحوض : إذ عملته في موضع لا تعمل فيه الحياض » والجلد : الأرض الصلبة .



<sup>(</sup>١) سورة الحديد ٢٠ ، وانظر البحر المحيط ٢٣٤/٨ وتأويل مشكل القرآن ٤٠٠

<sup>(</sup>٣) جمهرة الأمثال ١٨٥

والمظلومة : الأرض التي حُفِرَ فيها ولم تكن موضع حَفْر . سميت بذلك لأن الحفر وُضِع غير موضعه .

فكأن الظالم هو الذي أزال الحق عن جهته وأخــذ ما ليس له ، هـــذا وما أشبهه .

ثم يتفرع من الظلم معان قد ذكرتها في كتاب " تأويل المشكل " (١) .

\* \* \*

١٤ - و ( الفيشق ) في اللغة : الخروج عن الشيء. ومنه قول الله جل وعز : ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِئْ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ (٢) أي خرج من طاعته .
 قال الفراء : ومنه يقال فَسَقَت الرُّطَبّة : إذا خرجت من قشرها (٣) .

**数数数** 

• ١٥ - و ( النَّمَاق ) في اللغة مأخوذ من نافقاء اليَرْبُوع وهو جُخر من حِحرتِه يخرَج منه إذا أخذ عليمه الجحرُ الذي دخل فيه . فيقال : قد نَفَقَ ونافَ ، شبة بقمل اليربوع ؛ لأنه يدخل من باب ويخرج من باب . وكذلك المنافع يدخل في الإسلام باللفظ و يخرج منه بالمقد . وقد ذكرت هذا في كتاب " غريب الحديث " بأكثر من هذا البيان .

والنفاق لفظ إسلامي لم تسكن العرب فبل الإسلام تعرفه (١).



<sup>(</sup>١) راجع تأوبل مشكل القرآن ٩ ٣٥

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف. ٥ ، وانظر مفردات الراغب٧٣٨

<sup>(</sup>٣) الليان ١٨٣/١٢

<sup>(</sup>٤) فى اللسان ٢٣٧/١٧ « وهو اسم لمسلاى لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به ، وهو الذى يستركفره ويظهر إيمانه ؟ وإن كان أصله فى اللغة معروفا»

١٦ – و( البُهْتَانُ ) من بَهِتْ الرجلَ إذا واجهته بالباطل.

**拉拉拉** 

١٧ – و ( العُذُوان ) من عَدَوْت وتَعَدَّيت على الرجل . والعَدَّاءُ : الله الطلم .

\* \* \*

۱۸ - و ( اُلحَسْرَان ) النَّقْصَان . وكذلك الخَسْرُ ، ويكون بمعنى الملكة . قال الله نمالى: ﴿ وَأُولِيْكَ مُمُ الْحَاسِرُونَ ﴾ (١) أى المالكون : وقال : ﴿ فَمَا تَوْبِدُ وَنَى غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴾ (٢) أى هلكة ، وقال فى موضع آخر : ﴿ وَمَا زَادُومُمْ غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴾ (٢) أى هلكة ،

\* # #

١٩ - و (الإفك) الكذب، لأنه كلام قُلِبَ عن الحق. وأصله من أفَكْتُ الرجل إذا صرفته عن رأى كان عليه . ومنه قبل لمدائن قوم لوط: ﴿ المُوْتَفِكَاتُ ﴾ (٢) لا بقلابها . ومنه قول الله جل وعز : ﴿ فَأَنَّىٰ تُواْفَكُونَ ﴾ (١) أى : من أبن تحرمون وتُصرفون عن الحق ، قال الشاعر :

إنْ تَكُ عَنْ أَحْسَنِ الصَّنِيمَةِ مَأْ فَي آخَرِين قَدْ أَفِيكُوا (٥) فَوكاً فَنِي آخَرِين قَدْ أَفِيكُوا (٥)

(۲) سورة هود ٦٣

<sup>(</sup>ه) البيَّت لمروةُ بن أَذينة ،كما في اللسان ١٢ /٢٧٠ والصحاح ١٥٧٣/٤ \* يقول : إنَّ لم توفق للاحسان فأنت في قوم قد صرفوا عن ذلك أيضًا »



. .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٦٩

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ٧٠ ، والحاقة ٩

<sup>(</sup>٤) سورة الأنمام ٩٠، ويونس ٣٤، وفاطر ٣، وغافر ٦٢

أى : إن تك عن أحسن الصنيعة مَعدُولا .

\* \* \*

• ٢٠ - وكذلك ( الفجور ) هو الميل عن الحق إلى الباطل. ويقال للكذب أيضا : فجور ، وهو الميل عن الصدق .

\* \* \*

\* \* \*

٢٣ - ( إقامة الصلاة ) إدامتها لأوقاتها . والعرب تقول : قامت السوق وأقتها : إذا أدمتها ولم أعطلها . قال الشاعر :

أَفَامَتْ غَزَ اللَّهُ سُوقَ الضَّرَابِ لِأَهْلِ العِراقَيْنِ حَوْلًا قَمِيطًا (٢) ويقولون في خلاف ذلك: نامت السوق، إذا عطلت أوكسدت.

٢٣ – و ( النَّرْ كِيَةُ ) من الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله ، أُخذُ الزكاة . قال : ﴿ يَعْلُوا عَلَيْكُمْ ۚ آيَانِنَا وَبُرَ كَيْكُمْ ۚ ﴾ (٣) .

وأصل الزّ كاة النَّماء والزيادة . ومنه قيل للصدقة عن المال : زكاة لأنها



<sup>(</sup>١) سورة المائدة ١٠٣

<sup>(</sup>٣) البيَّت لأيمن بن خريم في ذكر غزالة الحرورية امرأة شبيب الحارجي ، كما في السان ١٠/٩ ، ٢٦١/٩

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٥١.

تثمره ، ومنه يقال : زكا الزرع ، وزكت النفقة : إذا بورك فيها .

4444

٢٤ -- و ( الحِكْمَةُ ) العلم والعمل . لا يسمى الرجل حكيما حتى بجمعهما .

٢٥ – و (شَمَا يُرُ الله ) واحدُها شَمِيرة ، وهي كل شي جُعل علما من أعلام طاعته . ومنه إشْمارُ البُدُن : إذا أهديت . وهو أن تطعن في سَنامها ، وتُجَلِّلُها وتُجَلِّلُها .

وقال قائل حين شُجَّ عرُ : أَشْمِرَ أميرُ المؤمنينَ (١) . كأنه أعلِم بعلامة من الجراح .

و يرى أهل النظر أن أصله من الشُّمار ، وهو ما ولى الجند من الثياب .

\* \* \*

٣٦ - و (حَجُّ البيت) مأخوذ من قولك : حججت فلانا إذا عدت إليمه مرة ، قال الشاعر :

وأَشْهَدُ مِنْ عَوْفِ حُلُولًا كَثِيرَةً يَخُجُّونَ سِبُّ ٱلزَّبِرِ قَانِ الْمَزَعْقَرَ الْآَ أَى: يَكْثُرُونِ الاختلافَ إليه لِسُؤْدَدِهِ ،

وكان الرئيس يعتم بعامة صفراء تسكون علماً لرياسته ولا يكون ذلك لغيره

<sup>(</sup>۲) البيت للمخبل السعدى ، كما ذكر ابن قتيبة في للعانى السكبير ١/٤٧٨ ، وقال في شرحه : « يحجون : يعودون مرة بعد مرة ، والسب : العمامة ، والزعفر : المصبوغ بالزعفران ، وكان السيد يتم بعمامة مصبوغة لا بكون ذلك لنبره ، وإنمسا سمى الزبرقاق بذلك ، ويقال لكل شيء صفرته : زبرقته ، وإنما أراد : أنهم يأنون الزبرقان لسؤدده » وهو له في الصحاح ١/٥٤١ ، واللسان لدر ٤٤٠ ، ٤٠/٣ وغير منسوب في الصاجى ٤٧ .



<sup>(</sup>١) اللسان ١١/١٨

ونحوه قوله : ﴿ وَ إِذْ جَمَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ ﴾ (١) أي يثوبون إليه ، يعنى يعودون إليه في كل عام .

\* \* \*

٢٧ - و (السُّلطان) [اللُّكُ والقهر] فإذا لم يكن ملك وقهر فهو بمعنى حجة و برهان ، كفوله : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينٍ ﴾ (٢) وكقوله : ﴿ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانُ مُبِينٌ ﴾ (٢) .

\* \* \*

٢٨ - و (القُرُ آن) من قولك: ما قرأت الناقة سَلَى (١) قَطُّ ، أى: ما ضَمَّت فى رحمها ولداً ، وكذلك ما قرأت جنينا . وأنشد أبو عُبَيْدة :

\* هِجَانِ اللَّونِ لَمْ كَفُرَأُ جَنِينًا \* (٥)

وقال فى قوله : ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْ آنَهُ ﴾ (١) أَى تأليفه . قال : و إنما سمى قرآ نا لأنه جمع السور وضمها . و يكون القرآن مصدراً كالقراءة : يقال: قرأت قراءة حسنة وقرآ نا حَسَناً . وقال الله : ﴿ وَقُرْ آنَ الْفَجْرِ إِنْ قُرْ آنَ الْفَجْرِ كَانَ مَا لَقُهُ مِنْ مَانَ الْفَجْرِ اللهُ عَلَى عَمَان بن عفان مَشْهُوداً ﴾ (٧) أى قراءة الفجر ، يعنى صلاة الفجر . قال الشاعر في عمّان بن عفان رضى الله عنه . :

( ٣ ـ غريب القرآن )



<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٢٥

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۹۹ ، وغافر ، ۲۳

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات ١٥٦ وانظر بحث السلطان في تأويل مشكل القرآل ه٣٨٠

<sup>(</sup>٤) في اللسانِ ١٢٠/١٩ « السلمي : لفأفة الولد من الدواب والإبل ، وهو من الناس المشيمة »

<sup>(•)</sup> مجاز الثرآن ٢ واللسان ٢/١٪ وتفسير الطبرى ٢/١، منبع للمارفُ

<sup>(</sup>٦) سورة القيامة ١٧

<sup>(</sup>Y) سورة الإسراء XX

ضَحَّوْ اللَّهِ اللَّهِ عُنُوانُ الشَّجُّودِ بِهِ لَيْقَطِّعُ اللَّيلَ تَسْبِيحًا وَقُرْ آنا (١) أَى: تَسْبِيحًا وَقُرْ آنا (١) أَى: تَسْبِيحًا وَقُراءة .

# # #

٢٩ - و ( السُّورَةُ ) تهمز ولا تهمز : فن همزها جعلها من أسَّأَرْتُ ، يعنى أفضَّلت . لأنها قطعة من القرآن . (٢) ومن لم يهمزها جعلها من سُورَة البِنَاء ، أى منزلة بعد منزلة . قال النابغة في النَّمْان :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله أَعْطَاكَ سُورَةً تَرَى كُلَّ مَلْكِ دُونَهَا يَتَذَبْذَبُ (٢) والسُّورَةُ في هذا البيت سُورَةُ المَجْد . وهي [مستعارة من] سورة البناء .

\* \* \*

٣٠ - و ( الآية ) جماعة الحروف . قال الشَّيْباكى (١) : وهو من قولهم :
 خرج القوم بآيتهم ، أى بجاعتهم .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عمرو الشيبانى الراوية المشهور المتوفى سنة ثلاث عشرة وماثنين . وقوله هذا في الحزانة ٣/٧٣ وبعده : « أي لم يدعوا وراءهم شيئا » .



<sup>(</sup>۱) يروى لحسان بن ثابت كما في ديوانه ٤١٠ واللسان ٢١٠/١٩ ، ٢١/١٩ والاقتضاب ٩٨ والبيان والتبيين ٢١٠/١ ، ٢٦٢/٣ وهو غير منسوب في تفسير الطبرى ٢٧٢ وطبع المعارف ونسب لمل أوس بن مغراء ، ونقل العيني في المقاصد النحوية بهامش الخزانة ٤/٢ عن ابن السيرافي أنه لكثير بن عبدالله النهشلي ، المعروف بابن الغريرة . ونقل البغدادي في الحزانة ٤/٨٤ عن ابن يعيش أنه لكثير هذا ، وقيل لحسان . ومعني ضحوا : أي ذبحوه كالأضحية . قال ابن برى : أي جملوه بدل الأضحية ، كاتهم قتلوه في أيام لحوم الأضاحي ، وذلك يوم المجمقة لمان عشرة ليلة خلت من في الحجرة . والشمط بالتحريك بياض الشعر من الرأس يخالط سواده . .

<sup>(</sup>٢) في الطبرى ١٠٥ و وتأويلها في لغة من همزها ، القطعة التي قد أفضلت من القرآن عما سواها وأبقيت .. » وانظر الإنقان ٩٩/١

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٧ ، واللـــان ٣/٦ ، ومجاز القرآن ٤ ، وتفسير الطبرى ١/٥٠١ ، وتفسير القرطبي ١/٥٠١ ، وتفسير القرطبي ١/٥٠ والإنقان ١٩/١

۳۱ - و ( السَّبْعُ ٱلطُّوَالُ ) آخرها براءة (۱) . كانوا يرون الأنفال و براءة سورة واحدة ؛ لأنهما جيما نزلتا في مفازى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك لم يفصلوا بينهما .

\* \* \*

۳۲ - و ( السور التي تعرف بالمِيْنِين ) هي ما ولى السَّبْع الطوال، سميت بمثين لأن كل سورة منها تزيد على مائة آية أو تقاربها (٢٠ .

\* \* \*

۳۳ – و ( اَلَمَانِي) ما ولى المنِين من السور التي هي دون المائة (٣٠ . كا نالمئين مَبَادٍ وهذه مَثَانٍ .

وقد تَكُون المثانى سُورَ القرآن كلَّها قصارها وطوالها . ويقال من ذلك قوله جل وعز : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكُ سَبْمًا مِنَ المُثَانِي وَالْقَرْ آتَيْنَاكُ سَبْمًا مِنَ الْمُثَانِي وَالْقُرْ آنَ ٱلْمَظِيمَ ﴾ . (٥)

و إنما سمَّى القرآنَ مثانى لأن الأنباء والقصص تثنَّى فيه .

ويقال لَلثانى في قوله : ﴿ وَلَقَدْ آ نَيْنَاكَ سَبْماً مِنَ الْمَثَانِي وَٱلْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴾ : آيات سورة الحد . سمّاها مثاني لأنها تثنّى في كل صلاة (٢)



<sup>(</sup>١) راجع تفسير الطبرى ١٠٠/١ طبع المعارف والإنقان ١/٩/١ ومجاز القرآن ٦ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ٢٠٣/١ والإنقان ٢/٩٠١ وبجاز القرآن ٦

<sup>(</sup>٣) اللسان ١٠٣/١٨ ــ ٤٢٩ وتفسير الطبرى ١٠٣/١ والإتقان ١/٩٠١

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر ٢٣

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر ٨٧ وانظر تفسير الطبري ١٠٣/١ وتفسيرالقرطي ١٠٤/١ ه

<sup>(</sup>٦) في السان ١٣٩/١٨ وقال أبو عبيد : المثاني من كتاب الله ثلانة أشياء : سمى الله عز وجل الفرآن كله مثانى في قوله : ( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى ) وسمى فاتحة السكتام مثانى في قوله : ( ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم) . وسمى جميع القرآن مثانى لأن الأنباء والقصص ثنيت فيه » .

٣٤ \_ و (المُفَسَّلُ ) ما يلى المثانى من قيصار السور ؟ سمَّيت مفسلا لقصرها وكثرة الفصُول فيها بسطر : بسم الله الرحمن الرحيم (١) .

\* \* \*

وأما (آل حميم) فإنه يقال: إن حم اسم من أسماء الله، أضيفت هذه السور إليه . كا نه قبل: سور الله ، لشرفها وفضلها ، قال السكميّت : وَجَدْنَا لَسَكُم فَى آلِ حَمِيم آية تَاوَّلُها مِنَا تَتِي وَمُعْرِبُ (٢) وقد يُجعل حم اسما للسورة ، و بدخله الإعراب ولا يُصرف . ومن قال هذه قال في الجميع: الحواميم . كا يقال : طس والطوّاسين .

\* \* \*

٣٦ - وأما ( التوراة ) فإن الفرّاء بجعلُها من وَدِى َ الزَّنْدُ يَرِى : إذَا خرجت نارُه ، وأورَيتُهُ (٢٠ . يريد أنها ضِياء .

\* \* \*

٣٧ - و ( الإنجيل ) من تَجلتُ الشيء : إذا أخرجته . وولهُ الرجل بجله ( ) . و إنجيل ( ) من ذلك . كا أن الله أظهر به عَافياً من الحق دَارِساً .

٣٨ – وقد سمى الله القرآن ِ: (كِتَابًا ) فقال : ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِيَابُ لَا رَيْبَ

<sup>(</sup>٤) فى اللسان ١٧١/١٤ ه وقيل : اشتقاقه من النجل الذي هو الأصل ، وفى المعرب ٢٣ ه ناشتقاقه من النجل ، وهو ظهور الماء على وجه الأرض وانساعه ».



<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١/٤٠١ ، والسان ١/٤٧ ، والإنقان ١/٠١٠

<sup>(</sup>٣) البيت له في سببويه ٢/٣٠ ، واللسان ١٥/١٤ ، ٢٣٠/١٨

<sup>(</sup>٣) قال ذلك في كتابه في المصادر ، كما في اللسان ٢٦٨/٣٠ ، وانظر مفردات الراغب ٤٢ ه

فِيهِ ﴾ (١) وقال : ﴿ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ ﴾ (٢) . والكتاب فِقلُ الكاتب . وقد تقول : كتب كتابًا ،كا تقول : حَجَبَ حِجابا وقام قياما وصام صياما (٢٠) . وقد يُسمّى الشيء بفعل الفاعل ، يقال : هـذا درهم ضَرْبُ الأمير ، و إيما هو مضروب الأمير ، وتقول : هؤلاء خلق الله . لجماعة الناس، و إيما هم مخلوقو الله .

### \* \* \*

٣٩ - و ( الزَّبُور ) هو يمعنى مكتوب من زَبَرَ الكتاب يَزْبُرُه إذا كتَبَهَ (٤) ، وهو فَعُولُ بمنى مَفْعُول ، كا يقال : جلُوب وركُوب فى معنى تَجُلُوب ومركُوب. ومعنى : «كتَبَ الكِتاب» أى جم حزوفة . ومنه كتب الحرز ، ومنه يقال : كتبتُ البَغْلة : إذا جمت بين شُفْرَيْها بحلْقة (٥٠) .

4 4 4

• ع — و ﴿ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّ لِينَ ﴾ أخبارهم . وما سطّر منها أَى كتب . ومنه قوله : ﴿ وَمَا يَسْطُرُ وَنَ ﴾ (<sup>(٦)</sup> أَى يَكتبون . واحدها سطر ثم أسطار ، ثم أساطير [ جمع الجمع ، مثل : قول وأقوال وأقاويل ] .

وأبو عبيدة (٧) مجمل واحدها أشطورة وإسطارة [ ومعناها التُرَّهات البَسابس] (٨) وهو الذي لا نِظامَ له . وليس بشيء صحيح .

الكذب . والترمات البسابس : هي الباطل ، وربما قالوا : ترهات البسابس بالإضافة » .



<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ٢ (٣) تفسير الطبرى ٩٩/١ (٥) اللسان ٢ / ٩٩ ١ (٥) اللسان ٢ / ٩٩ ١ (٧) راجع اللسان ٢ / ٣٤ د والبسبس:

# سورة الحمسار

إيسيم الله ) اختصار كائنه قال: أبدأ باسم الله . أو بدأت باسم الله .
 و ( المالَمُونَ ) أصناف الخلق الروحانِيَّيْن ، وهم الإنس والجن والملائكة ، كلُّ صِنْفٍ منهم عالم .

ع – و ( یوم الدً ین ) بوم القیامة . سمّی بذلك لأنه یوم الجزاء والحساب ،
 ومنه یقال : دِنْتُه بما صنّع . أی جازیته . و یقال فی مَثَل ن « كا تَدِین تُدان » (۱)
 یراد كا تَصنع یُصنع بك ، و كما نُجَازِی نُجَازَی .

ر الصراط ) الطريق . ومثله ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا السَّبُلَ ﴾ (٢) ، ومثله : ﴿ و إِنَّكَ لَمَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٢) .
 ٧ - ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَثْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ يعنى الأنبياء والمؤمنين .

و ﴿ الْمُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ : اليهود .

و ﴿ الضَّالُّون ﴾ : النصارى .



<sup>(</sup>۱) المثل ليزيد بن الصمق ، كما فى جهرة الأمثال ١٦٩ وهو فى بحم الأمثال ٢/٥٥٠ (٢) سورة الأنمام ١٥٣

# سُورة إلبَعتُ رَة

**∞** 

الم ) قد ذكرت تأويله و تأويل غيره \_ من الحروف المقطعة \_
 فكتاب: " المشكل " (١) .

٢ - ﴿ لَا رَبْبَ فِيهِ ﴾ : لا شكَّ فيه .

﴿ هُدَّى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ أي : رُشداً لهم إلى الحق .

إِنَّذِينَ يُونِمِنُونَ بِالْفَيْبِ ﴾ أي: يصد قون بإخبار الله \_ عز وجل \_
 عن الجنة والبار ، والحساب والقيامة ، وأشباه ذلك .

﴿ وَ مَّا رَزَقْنَاهُمُ ۚ يُنفَقِهُونَ ﴾ أى: يُزَّ كُون ويتصدقون .

وَ أُولَٰئِكَ مُمُ ٱلْمُغَلِحُونَ ﴾ : من الفلاح ؟ وأصله البقاء . ومنه منظر قول عَبِيدٍ :

أَ فَلِحُ بِمَا شِئْتَ ؛ فَقَدْ يُبُلَغُ بِالصَّصَفِ، وَقَدَ يُخْدَعُ ٱلْأَرِيبُ (٢) أَفَلِحُ بِمَا شَئْتَ من كَيْسِ أو غفلة .

فَكُأُ نَهُ قَبِلِ لَلْمُؤْمِنِينَ: مَفْلُحُونَ ؛ لَفُوزُهُمْ بِالبَقَاءَقِ النَّعِيمُ لَلْقَيْمِ . هذا هوالأصل .



<sup>(</sup>١) راجع تأويل مشكل القرآن ٣٣٠ \_ ٣٣٩

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۷، والشعر والشعراء ۲،۲۱ وجهرة أشمارالعرب ۱۰۱، وشرح القصائد المشمر ۲۰۰۱، وتفسير الطبرى ۲،۲۱، وتفسير القرطبي ۱،۲۱، وبجاز القرآن ۳۰، وفي اللسان ۳۰۱/۳ و ويروى فقد يبلغ بالنوك؟ يقول: عش ٤ـا شئت من عقل وحمق فقد يرزق الأحمق ويحرم الماقل ».

ثم قيل ذلك لكل من عَقَلَ وحَزَمَ ، وتكاملت فيه خِلال الخير .

### \* \* \*

إِخْمَ اللهُ عَلَى تُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْمِهِمْ ﴾ بمنزلة طبع الله عليها .
 والخاتم بمنزلة الطّابع . وإنما أراد : أنه أقفل عليها وأغلقها ، فليست نعى خيراً
 ولا تسمعه . وأصل هذا : أن كلّ شيء ختمته ، فقد سددته وربطته .

م قال عز وجل: ﴿ وَقَلَى أَبْصَادِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ ابتداء. وتمامُ الـكلام الأول عند قوله: ﴿ وَقَلَى تَمْمِهِمْ ﴾ (١) .

والغيشاَوَة : الغطاء . ومنه يقال : غَشَّه بشوب ، أى : غَطَّه . ومنه قيل : غاشية السَّرْج ؛ لأنها غِطاء له . ومثلُه قوله : ﴿ لَهُمْ مِنْ جَهَمْ مِهَادُ ۖ وَمِنْ فَوْ قِمِمْ غَوَاشٍ ﴾ (٢) .

### \* # #

٩ — وقوله: ﴿ يُخَادِعُونَ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا ؛ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ ﴾ ؛ يريد: أنهم يُخادِعُونَ المؤمنين بالله ؛ فإذا خادعوا المؤمنين بالله : فكا نهم خادعوا الله . وخِدَاعُهم إبّاهم ، قولُهم لهم إذا لقُوهم : ﴿ قَالُوا : آمَنَا ؛ وَ إِذَا خَلُوا إِلَى الله . وخِدَاعُهم إبّاهم ، قولُهم لهم إذا لقُوهم : ﴿ قَالُوا : آمَنَا ؛ وَ إِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ﴾ أى : مَرَدَيهمْ ؛ ﴿ قَالُوا : إِنَّا مَمَكُمْ ، إِنَّمَا يَحْنُ مُسْتَهْزِ وَنَ ﴾ (\*) . وما يُخادِعون إلا أنفسهم : لأن وَ بألَ هذه الخديعة وعاقبتها راجعة عليهم ؛ وهم لا يَشْمُرُون .

<sup>(</sup>۱) جرى على هذا الرأى أبو جعفر الطبرى فقال ٢٦٢/١ « وقوله : ( وعلى أبصارهم غشاوة ) خبر مبتدأ بعد تمام الحبر عما ختم الله عليه من جوارح الكفار الذين مضت قصصهم . وذلك أن « غشاوة » مرفوعة بقوله : « وعلى أبصارهم » ، فذلك دليل على أنه خبر مبتدأ ، وأن قوله : « ختم الله على قلوبهم » قد تناهى عند قوله : « وعلى سمهم » وذلك هو القراءة الصحيحة عندنا . » (٢) سورة الأعراف ٤١



• ١ - ﴿ فِي تُعَلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ أى : شك ونفاق (١) . ومنه يقال : فلان عُيرَّضُ في الوعد وفي القول ؛ إذا كان لا يصححه ، ولا يؤكده .

١٣ - ﴿ و إِذَا قِيلَ لَهُمْ : آمِنُوا كَمَا آمَنَ ٱلنَّاسُ ﴾ يعنى : المسلمين ؟
 ﴿ قَالُوا : أَنُواْمِنُ كُمَا آمَنَ ٱلشَّفْهَا ٩ ؟! ﴾ أى : الجهلة ومنه يقال : سَفِه فلانُ رأية ؟
 إذا جَهِله (\*) . ومنه قبل [ للبَذَاء] : سَفَة \* ؟ لأنه جهل .

10 - ( الله يَسْتَهْزِيْ بِهِمْ ) أَى يَجازِيهِم جزاء الاستهزاء . مَنْ مُجْمِعُ الْمِسْمَرُ الْمُعْدُ وَمُونِ وَمُونِ مُؤْمِدُ وَمُنْ وَمُنْ مُؤْمُو وَمُنْ لَهُ وَمُنْ اللهُ كَنْسِيَهُمْ ) (٢) ؛ أَى جازاهم جزاء النسيان. وقد بغلام ومثله قوله : ﴿ نَسُوا اللهُ فَنْسِيَهُمْ ) (١) ؛ أَى جازاهم جزاء النسيان. وقد بغلام ذكرت هذا وأمثاله في كتاب " المشكل " (١) .

﴿ وَيَمُدُّهُمْ ﴾ أى : يَهادى بهم ، ويُطيل لهم .

﴿ فِي طُغْيَا بِهِمْ ﴾ أى : فِي عُتُوهِمْ وَسَكَبُّرُهُمْ . ومنه قوله : ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاهِ ﴾ أى : علا .

﴿ يَمْمَهُونَ ﴾ : يركبون راوسهم فلا يُبصرون (٢٠). ومثله قوله : ﴿ أَفَمَنْ يَمْشِي ا

<sup>(</sup>۱) اللسان ۹۹/۹ وفى الدر للنثور ۳۰/۹ « عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ فِي قَلُومِهُمْ مُرْضُ ﴾ ؟ قال : النفاق ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم، أما سمعت قول الشاعر :

أجامل أقواماً حياء وقد أرى \* صدورهم تغلى على مراضها

<sup>(</sup>٢) في اللسان ٢٩٢/١٧ ه . . جهلموكان رأيه مضطربا لا استقامة له » وقال الزجاج في قوله تعالى : ( إلا من سفه نف ) : القول الجيد عندى في هذا : أن سفه في موضع جهل ، والمعنى ــ والله أعلم ـــ إلا من جهل نفسه ، أى لم يفكر في نفسه ؟ فوضع سفه في موضع جهل ، وعدى كما عدى »

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ٦٧

<sup>(</sup>٤) راَجع تأويل مشكل القرآن ٢١٥ ثم قارن بين قول ابن قديبة وقول الطبرى فى نفسيره ٢١٠١ (٤) (٥) سورة الحاقة ١١ (٦٣)

مُسكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى ؟ أَمَّنْ يَمْشِى شُوبًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ؟ ﴾ (١) . يقال : رجل عَمِه وعامِه ؛ أى : جائِر [ عن الطريق ] . وأنشد أبو عُبَيْدَة : وَمَهْمَهُ أَطْرَافُهُ فَى مَهْمِهِ أَعْمَى الهُدَى بالجاهِلِينَ الْعُمَّةِ (٢) وأصل المُحَمَّةِ أَلْوَيْنَ أَلْفَيْهُ أَلَا يَنَ أَشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى ﴾ أى : أستبدلوا . وأصل هذا : أن من اشترى شيئا بشيء ، فقد استبدل منه .

﴿ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ﴾ والتجارةُ لا تَربِح ، و إنما يُر بح فيها . وهذا على الحجاز .
ومثله : ﴿ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَشْرُ ﴾ (٢) ؛ و إنما يُعزم عليسه . وقد ذكرت هـذا

١٧ - و ( ٱلَّذِي ٱسْتَوْ قَدَ نَاراً ) أي : أوقدَ ها .

١٩ - و ( الصَّيِّبُ ) : المطر ؛ « فَيْمِلُ » من « صَابَ يَصُوب » : إذا نزل من السماء .

• ٢٠ ( يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ) : يَذْهَب بها . وأصل الاختطاف : [ الاستلاب ] ؛ يقال : أختطف الذُّب الشاة من الغنم . ومنه يقال لما مخرج به الدُّلُو : خُطَّافٌ ؛ لأنه يَخْتَطِفُ ما عَلِقَ به . قال النَّابِغَةُ :

خَطَاطِيفُ حُجْنٌ فِي حِبَالِ مَتِينَة ﴿ ثُمُدُ بِهَا أَيْدِ إِلَيْكَ نَوَازِعُ (٥)

<sup>(</sup>ه) ديوانه ٧١ والكامل ٧٤١/٢ وتفسير الطبرى ٧/١٥٣ واللسان ٢٤/١٠ وفي الشعر والشمراء ١٣٥١ ه قال أبوكمد : رأيت علماءنا يستجيدون معناه ، ولست أرى ألفاظه جياداً ولا مبينة لمعناه ، لأنه أراد : أنت في قدرتك على كخطاطيف عقف يمسد بها ، وأناكدلو تمد بتلك الخطاطيف . وعلى أنى لست أرى المعنى جيداً »



<sup>(</sup>١) سورة الملك ٢٢

 <sup>(</sup>۲) أنشده في مجاز القرآن ۳۲ لرؤية بن المجاج وهو في ديوانه ١٦٦ ، واللسان ١٣/٧٤ .
 ١١/٥ ٤١ وتفسير الطابري ١/٠١٠

<sup>. (</sup>٣) سورة محمد ٢٠١ (٤) راجع تأويل مشكل القرآن ٩٩

والْحَجْنُ : الْمُتَعَقِّفَةُ .

وهـذا مَثَل ضربه الله للمنافقين؛ وقد ذكرته في كتاب '' المشكل'' وبينتـه (۱) .

٣٢ — (أنْدَاداً) أى: شركاء أمثالاً. يقال : هذا نِدُ هذا ونَدِيدُهُ (٢٠).
( وأنتم تعلمون ) أى: تعقِلون (٢٠).

٣٣ — ﴿ وَأَدْعُوا شُهَدَاء كُمْ ﴾ أى : أدعوهم لِيُعاوِنُوكُم على سورةٍ مشله .
ومعنى الدعاء هاهنا الاستغاثة . ومنه دعاء الجاهلية ودعوى الجاهلية ؛ وهو قولهم :
يآل فلان ؛ إنما هو استغاثتهم .

وشهداؤهم من دون الله: آلمتهم ؛ سُموا بذلك لأنهم يشهدونهم و يحضرونهم .

٢٤ - ﴿ فَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ ﴾ أى : حطَبُها . والوَقود : الحطب ؛ بفتح الواو . والوُقود بضمها : تَوَقَّدُها (١) .

( وَأَيْخُجَارَةُ ) قال المفسرون : حجارة الكبريت : ﴿ مَعْنُ عِنْ مِعْنِ الْعَالَ الْمُعْنِي لِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

۲۵ — ﴿ جَنَّاتٍ ﴾ بسانين ﴿ تَحْرِى مِنْ تَحْدِيماً ٱلْأَنْهَارُ ﴾ . ذَهَبَ إلى شجرها ، لا إلى أرضها . لأن الأمهار تجرى تحت الشجر .

﴿ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا : هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ﴾ أي: كا نه ذلك لِشَبَه به .



<sup>(</sup>١) راجع تأويل مشكل القرآن ٢٨١ ـ ٢٨٠

<sup>(</sup>٢) في الدر المنتور ١/٥٣ ﴿ عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قول الله عز وجل (أنداداً) ؟ قال: الأشباه والأمثال. قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال نعم، أما سمت قول لبيد:

أحمد الله فسلا ندله \* بيديه الحير ماشاء فعل

<sup>(</sup>٣) واجع تفسير الطبرى ١/٣٨٠ ــ ٣٨٣

<sup>(</sup>٤) راجع الدر المنثور ١/٣٦.

﴿ وَأَتُوا بِهِ مُنَشَابِهِا ﴾ أى يشبه بعضه بعضا فى المناظر دون الطعوم . ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهِّرَةٌ ﴾ من الحيض والغائط والبول وأقذار بنى آدم .

###

مَعْمَمُ مَدِهِ ٢٦ - ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مًّا: بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ مَنْ لل ما ضرب الله المثال التي لا تليق بالله عز وجل ؟! فأنزل الله ﴿ إِن الله لا يستحيى فَنَ الله الله والمنال التي لا تليق بالله عز وجل ؟! فأنزل الله ﴿ إِن الله لا يستحيى أَن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ﴾ من الذباب والعنكبوت (١)

وكان أبو عبيدة [ رحمه الله ] يذهب إلى أن «فوق» هاهنا بمعنى « دون» على معزي ما بينافي كتاب " المشكل " (٢) . معنى المسكل " و الله الله بعثل " بنسكره الناسُ فَيضِلُ به فريق و يَهْتدى به فريق ؟ قال الله: ﴿ وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ .

٣٧ — ﴿ اللَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَافِهِ ﴾ يريد أن الله سبحانه أمرهم بأمور فقبلوها عنه ، وذلك أخذ الميثاق عليهم والعهد إليهم . ونقضهم ذلك · نَبْذُهم إيّاه بعد القبول وتركهم العمل به .

يِسْمِ ٢٨ – (كَيْنَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمُواتًا) بعني نطفا في الأرحام. الخوط وكلُّ شيء فارَقَ الجد من شعر أو نطفُهُ أو نطفة فهو ميتة .

﴿ فَأَحْيَا كُمْ ﴾ في الأرحام وفي الدنيا .

﴿ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ مُنْمَ يُحْدِيكُمْ ﴾ في البعث . ومثله قوله حكاية عنهم : ﴿ رَبُّنَا



<sup>(</sup>١) راجع أسباب النزول للواحدي ١٤ ــ ١٠ وتفسير القرطبي ٢٤١/١ ــ ٢٤٢

<sup>(</sup>٢) راجع تأويل مشكل الفرآن؟ ١٤ ومجاز الفرآن ٣٠٠.

أُمُّنَّا أَثْنَتَيْنِ وَأُحْيَيْتَنَا أَثْنَتَيْنِ ﴾ (١) فالميتة : الأولى إخراج النطفة وهي حية من الرجل، فإذا صارت في الرحم فهي مينة ؛ فتلك الإمانة الأولى . ثم يحييها في الرحم وفى الدنيا ، ثم يمينها ثم يحييها يوم القيامة (٢<sup>)</sup> .

٢٩ - ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى السَّمَاءَ ﴾ عَمَدَ لها . وكلُّ من كان يعمل عملا فتركه ِ رن ، ر بفراغ أو غير فراغ وهمد لغيره ، فقد استوى له واستوى إليه (٣٠).

وَقُولَهُ : ﴿ فَسَوَّاهُنَّ ﴾ ذهب إلى السهاوات السبع .

م أو العدائة بعني • ٣٠ - وقوله: ﴿ وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَّئِكَةِ ﴾ أراد : وقال ربك للملائكة . عَلَمْ مِنْ

و ﴿ إِذْ ﴾ تزاد والمعنى إلقاؤها() على ما بينت في كتاب " المشكل " () .

﴿ إِنَّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا : أَتَجْمَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ يرى أهلُ النظر من أصحاب اللغة : أن الله جل وعزَّ قالِ : إنى جاعل في الأرض خليفة يفعل ولده كذا ويفعلون كذا . فقالت الملائكة : أتجعل فيها من يفعل هــذه الأفاعيل ؟ ولولا ذلك ما علمت الملائكية في وقت الخطاب أن خليفة الله يفعل ذلك. فاختصر الله الكلام على ما بينت في كتاب " المشكل " .

٣١ – ﴿ وَعَلَّمْ آدَمَ ٱلْأُسْمَاء كُلُّهَا } يريد أسماء ما خلق في الأرض (١)



<sup>(</sup>١) سورة غافر ١١

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير الطبري ١/٨١٤ ، ٤٢٣ ، وتفسير الفرطي ١/٩٧١

<sup>(</sup>٣) قارن هذا بما في تفسير الطبري ١ / ٢٩١

<sup>(</sup>٤) تبع ابن قتيبة في قوله هذا أباعبيدة في جاز القرآن ٣٦ . وقد تقضه أبوجعفر الطبري في تفسيره 111-141/1

<sup>(</sup>٥) تأويل مشكل القرآن ١٩٦

<sup>(</sup>٦) قال اَلطَبْرَى فَى تَفْسِيرِه ١/ ٤٨٥ ﴿ وَأُولَى هَذَهُ الْأَقُوالُ بِالْصُوابِ وَأَشْبِهِهَا عَادَلُ عَلَى صَحْبَهُ ظاهر التلاوة ، قول منقال في قوله : ﴿ وعلم آدم الأسماء كلما ﴾ إنها أسماء ذريته وأسماء الملائكة، دون سائر أسماء أجناس الحلق . وذلك أن الله قال : ﴿ ثُم عرضهم على الملائسكة ﴾ يعني بذلك أعيان المسمين بالأسماء التي علمها آدم . ولا تكاد العرب تكني بالهاء والميم إلا عن أسماء بني آدم والملائكة . وأما إذا كانت عن أساء البهائم وسائر الحلق سوى من وصفنا ، فإنها تسكني عنها بالهاء والألف أو بالهاء والنون ، فقالت : عرضهن أو عرضها » .

﴿ ثُمُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ ﴾ أى عرض أعيان الخلق عليهم ﴿ فَقَالَ أَنْدِيْو بِي بَأَشْمَاء هَوْلاً ء ﴾ .

ُ وَ كُلاَ مِنْهَا رَغَدَاً ﴾ أى رزقاً واسعاً كثيراً (١) يقال :أرْغَد فلان إذا صار في خصب وسعة .

٣٥ - ﴿ فَأَزَلَّهُما ﴾ من الزلل بمعنى اسْتَزَلَّهُما ، تقول : زلَّ فلان وأزْ لَلْتُه .
 ومن قرأ : « فأزَالَهُما » أراد نَحَاها (٢) ، من قولك : أزلتك عن موضع كذا أو أزلتك عن رأيك إلى غيره .

٣٦ - ﴿ وَ لَنَا اَهْبِطُوا مِنْهَا ﴾ قال ابن عباس - فى رواية أبى صالح عنه - : كا يقال : هبط فلان أرّض كذا (٢٠) .

يزكو في ﴿ بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ عَدُونَ ﴾ يعنى الإنسان و إبليس و يقال: والحيَّةُ ( اللهُ وَاللَّمُ المُونِينَ فَ الْأَرْضِ مُسْتَقَرَّةً ﴾ موضع استقرار ،

لام عمر فيو ﴿ وَمَتَاعُ ﴾ ، أي مُتَّعة ﴿ إِلَى حِينٍ ﴾ يريد إلى أجل.

نُرْسِ الْمُعْمِيُ ٣٧ – ﴿ فَتُلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِياتٍ ﴾ أَى قبلها وأخذها ، كأن الله أوحى إليه أن يستغفره و يستقبله بكلام من عنده (٥) ففعل ذلك آدم ﴿ فَتَابَ

<sup>(</sup>٤) راجع الاتار في ذلك عن ابي صاح وجامله في السر المروط ( ) ( ) راجع اختلاف أهل التأويل في أعيان الكلمات التي تلقاها آدم من ربه ، في تفسير الطبرى ( ) راجع اختلاف أهل التأويل في أعيان الكلمات التي تلقاها آدم من ربه ، في تفسير الطبرى ( ) ( ) ٢٩٥ - ٢٥ هـ



<sup>(</sup>١) هذا تفسير ابن عباس . كما روى السيوطى في الدر المنثور ٢/١٠

<sup>(</sup>٢) في تفسير القرطبي ٢١١/١ « وقرأ حزة « فأزالها » بألف، من التنجية

<sup>(</sup>٣) فى تفسير الطبرى ١٩٤/١ « يقال : هبط أرض كذا ووادى كذا : إذا حل ذلك » وفى البحر المحيط ١٩٥١ « الهبوط : النزول ، مصدر هبط ، ومضارعه يهبط ويهبط - بكسر الباء وضمها \_ والهبوط بالفتح : موضع النزول . وقال المفضل : الهبوط : المروج من البلدة ، وهو أيضا الدخول فيها من الأصداد . » وانظر مفردات الراغب ٥٥٧

<sup>(</sup>٤) راجع الآثار في ذلك عن أبي صالح وبجاهد في الدر المنثور ١/٥٠

عَلَيْهِ ﴾ (١) وفي الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله كان يتلغي الوحى من جبريل؛ أي يتقبله ويأخذه.

 ﴿ وَأَوْ فُوا بِمَهْدِي ﴾ أى: أَوْ فُولى بما قبلتموه من أمرى وبهبي (¹) ﴿ أُوفِ بِمَهْدِكُمْ ﴾ أى: أوف لكم بما وعدتكم على ذلك من الجراله .

٤٤ - ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ أي: وتتركون أنفسكم ، كما قال : ﴿ نَسُوا اللهُ فَنَسِيمُمْ ﴾ (٣) أي : تركوا الله فتركهم . ٥٤ — ﴿ وَٱسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ ﴾ أى : بالصوم (١٠٠٠) . في قول مجاهِد (٢٠) رحمه الله. جينهُ ويقال لشهر رمضان: شهرُ الصبر (٦) ، والصائم صابر . و إنما سمِّي الصائم صابراً كُسِرُهُ لأنه حبس نفسه عن الأكل والشرب. وكلُّ من حبس شيئًا فقد صَبَرَه . ومنه مُعِيِّه إِنَّ و إنما قيل للصابر على المصيبة صابر لأنه حَبَسَ نفسه عن الجزع . والصريخ لعتم ۱ به مستعود ٢٦ - ﴿ ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُمْ مَلَا قُوا رَبِّهِمْ ﴾ أى: يعلمون . والظن بمعنيين: 2 ، لاجود شك ويقيَن (^) ، على ما بينا في كتاب '' المشكل '' (^) . \_

(٩) راجع تأويل مشكل القرآن ١٤٤



14 12 16

<sup>(</sup>١) قال أبوجه فر الطبرى ١/١٥ه ﴿ فَعَنْ ذَلِكَ إِذَا : فَاتَّى اللَّهَ آدَمُ كَانَ تُوبَّةً ، فَتَلْقَاهَا آدَمُ مُنْ صُغْمِرُ ر ادم س عیم محمد م محمد مردم رد ربه وأخذها عنه تائبا ، فتاب الله عليه بقيله إياما ، وقبوله إياما من ربه ،

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير الطبري ۱/۷۵۵

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ٦٧ بمعنى : تركوا طاعة الله فتركهم الله من ثوابه .

<sup>(</sup>٤) راجع تفسير الطبرى ١١/٣ وتفسير القرطى ١/١٣

<sup>(</sup>٥) قوله في البحر ١٨٤/١

ختان متانت. (٦) فى اللسان ١٠٨/٦ « وفى حديث الصوم: مم شهر الصبر ، هو شهر رمضان ... » (٧) الفائق ٣/٢ والصحاح ٢/٢٠٧ وآداب الشافعي ١٣٨

<sup>(</sup>٨) عن بجاز القرآن ٣٩

٧٧ -- ﴿ وَأَنَّى فَضَّلْتُ كُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ أى: على عالمى زمانهم . وهو من العام الذى أريد به الخاص .

计计计

٨٤ - ﴿ وَٱ تُقُوا بَوْماً لَا تَجْزِى نَفْسُ عَنْ نَفْسِ شَيْئاً ﴾ أى: لا تقضى عنها ولا تُغْنِى . يقال : جزى عنى فلان بلا همز ، أى ناب عنى . وأجزأنى كذا ـ بالألف فى أوله والهمز ـ أى : كفانى .

﴿ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ﴾ أى فِدْ يَهْ قال : ﴿ وَ إِنْ نَمْدِلْ كُلُّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ﴾ (١) أى : إن نفتد بكل شيء لا يؤخذ منها .

و إنما (٢) قيل للفداء : عَدَلُ لأنه مثل للشيء يقال : هذا عَدْلُ هذا وعَدِيلُه . قأمًا البعدُل ــ بكسر العين ــ فهو ما على الظهر .

计设计

93 — ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ قال أبو عبيدة : يولُونكم أشد العدّاب (٣). يقال : فلان يسومك خسفاً ؛ أى : يوليك إذلالا واستخفافاً . ﴿ وَفِي ذَالِكُمْ عَلَامُ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ أى : في إنْجَاءَ الله إلياكم من آل فرعون نعبة عظيمة .

والبلاء يتصرف على وجوه قد بينها في كتاب "المشكل" (1) .

البر مملاح • ٥ — (وآل فرعون) أهل بيتسه وأنباعه وأشياعه . وآل محمد أهل بيته در وأتباعه وأشياعه . قال الله عز وجل : ﴿ أَدْخِلُوا آلَ فِرْ عَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ (٥) معلى الله عز وجل : ﴿ أَدْخِلُوا آلَ فِرْ عَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ (٥) معلى الله وأساعه وأشياعه . قال الله عز وجل : ﴿ أَدْخِلُوا آلَ فِرْ عَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ (٩) معلى الله الله الله عنه الطبرى في تفسيره ٢٠٥١ ه بمعنى : وإن تفدكل فدية لا يؤخذ منها » المرح (٢) قال ذلك في مجاز القرآن ٤٠ (٤) راجع تأويل مشكل القرآن ٢٠٠ (٥) سورة غافر ٢٤ (٥) سورة غافر ٢٤ (٥) سورة غافر ٢٤ (١) سورة غافر ٢١ (١) سورة غافر ٢٠ (١) سورة غافر ٢١ (١) سورة غافر ٢٠ (١) سورة غافر ٢١ (١) سورة غافر ١٠ (١) سورة غافر ٢١ (١) سورة غافر ١٠ (١) سورة سورة ١٠ (١) سورة غافر ١٠ (١) سورة غافر ١٠ (١) سورة غافر ١٠ (١) سورة سورة ١٠ (١) سورة ١٠ (١٠ (١) سورة ١٠ (١) سورة ١٠ (١٠ (١) سورة ١٠ (١٠ (١) سورة ١٠ (١) سورة ١٠ (١٠ (١٠ (١) سورة ١٠ (١٠ (١) سورة ١٠



ع - ﴿ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيْكُمْ ﴾ أى خالقكم ﴿ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ أى صحرهم

وقوله : ﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ أى فعملتم فتاب عليكم. مختصر (٢) .

َ ٥٥ ﴿ نَرَى اللَّهُ جَهْرٌ ۗ ﴾ أىعلانية ظاهرًا ، لا في نوم ولا في غيره .

﴿ فَأَخَذَتُكُمُ الصَّاعِقَةُ ﴾ أى الموت . يدلك على ذلك قوله : ﴿ مُمَّ بَمَثْنَا كُمْ مِنْ بَعْدُ مَوْتِكُمْ ﴾ (٢) . والصاعقة تنصرف على وجوه قد ذكرتها في كتاب " المشكل " (١) .

٥٧ - ﴿ النَمَا مَ ﴾ : السحاب (٥٠) . سمِّى بذلك لأنه ينمُ السماء أى يسترها .
 وكلُّ شىء غطيته فقد غمتة . ويقال : جاءنا بإناء مَمْنُوم . أى مفطى الرأس .

وقيل له : سحاب بمسيره ، لأنه كُأْ نه ينسحب إذا سار (١) .

﴿ لَمَنَّ ﴾ يقالَ : هو الطِّرَّ نُجَّبِين (٧) .

( ٤ \_ غريب القرآن )



<sup>(</sup>١) راجع تأويل مشكل القرآن ١١٥

<sup>(</sup>۲) فى تفسير الطبرى ۷۹/۲ « وقوله : ( فتاب عليكم ) أى : بما فعلتم بمما أمركم به من قتل بعضكم بعضا : فتوبوا لمل بارشكم ناقتلوا أنفسكم ، فاسكم خمير لسكم عند بارشكم ، فتبتم ، فتاب عليسكم ، فترك ذكر قوله : « فتبتم » إذكان في قوله : « فتاب عليسكم » دلالة بينة على اقتضاء السكلام : فتيتم » .

<sup>(</sup>٤) راجع تأويل مشكل القرآن ٣٨٣

<sup>(</sup>٥) اللَّمَانُ ٥ ١/ ٣٤٠ وتفسير الطبرى ٢/ ٠ ٩ وتفسير القرطبي ١/ ٥٠٤

<sup>(</sup>٦) في اللسان ٢/٣٤٤ « السحابة : التيم ، والسحابة التي يكون عنها المطر ، سميت بذلك لانتحابها في الهواء » ، وانظر تفسير العابري ٢٧٦/٣

<sup>(</sup>٧) ويقال له أيضًا : الترنجبين بتشديد الراء وتسكين النون ، وهو طل يقع من السهاء ، شهيه بالمسل.

خود کیرم اطعنسراید

﴿ وَٱلسَّلُوَى ﴾ ﴿ طَائر يشبه الشَّمَانَى لا واحد له ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا ﴾ أى ما نقصونا ﴿ وَلَـكُنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ أى ينقصون ' ﴿

الي تنعقق ٥٨ - وقوله: ﴿ وَ تُولُوا : حِطَّةً ﴾ رفع على الحسكاية (٢) . وهي كامة أمروا

أن يقولوها في معنى الاستغفار ، من حَطَطْتُ . أي حُطَّ عَنَّا ذنو بنا ·

٥٩ - ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِبلَ لَهُمْ ﴾ أى قبل لهم :
 قولوا : حِطَةٌ فَقَالُوا : حِطَّا شُمْقَاناً ، يعنى حنطة حراء (") .

و ( الرُّجْزُ ) : العذابُ جَسِم المُناعِدَن

• ٣ - ﴿ وَلا تَمْثُوا ﴾ من عَنِيَ . ويقال أيضا من عَنَى ، وفيه لغة أخرى عَاثَ يَعِيثُ . وهو أشد الفساد .

وكان بعض الرواة ينشد بيت ابن الرُّقَاع:

لولا الحياء وأنَّ رأسي قـــد عَناً فيه المشيبُ لزرتُ أمَّ القاسمِ (١) وينكر على من يرويه: « عسا » . وقال : كيف يَمْشُو الشيبُ وهو

<sup>(</sup>٤) البيت له فى الشعر والشعراء ٢ / ٢٠٠ والسكامل ١٢٧/١ واللسان ١٩٤/١٥ والأغانى ١٢٧/٨ والأغانى ١٨٢/٨ وأمالى المرتضى ١١/١٥ وسمط اللاكى ٢٠٥ .



<sup>(</sup>١) راجع تأويل مشكل الفرآن ٣٥٩

 <sup>(</sup>۲) بجاز القرآن ٤١ وممانى القرآن الفراء ٣٨ وتفسير الطبرى ٢/٧٠ واللسان ١٠٢/٩
 وتفسير القرطى ١٠٠/١ .

<sup>(</sup>٣) فى تفسير القرطى ١/١٤ « روى مسلم عن أبى هريرة قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: قبل البنى إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا: حطة ينفر لكم خطاياكم ، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم ، وقالوا: حبة فى شعرة ، وأخرجه البخارى وقال : « فبدلوا وقالوا: حطة حبة فى شعرة » . وقيل : قالوا: « هطا سمهانا » وهى لفظة عبرانية تفسيرها : حنطة حمراء ، حكاه ابن قنيبة ، وحكاه الهروى عن السدى وبجاهد » . وانظر الدر المنثور ١/١٧٠ .

إلى أن يرق في كبر الرجل ويلين ، أقرب منه إلى أن يغلظ ويمسو أو يصلب ؟ واحتج بقول الآخر :

## # وَأُنْبَتَتْ هَامَتُهُ الْمِرْعِزِّي #

يريد أَنْهِ بِلَا شَاخِ رَقَ شَعْرِهِ وَلَانَ ، فَسَكَا نَهُ مِرْعِزَى [ والمرعزى : نبت أبيض ].

الفرّاء ( وَالْفُومُ ) فِيهِ أَقَاوِيل : يَقَالَ : هُو الْحَنْطَةِ ، وَالْخَبْرُ جَيْمًا . قَالَ الْفَرّاء (١) : هَى لَفَة قُدِّمَة يَقُولُ أَهْلُهَا : فَوَّسُوا ، أَى : اخْتَبِرُ وَا . ويقِمَال : الْفُومُ الْحَبُوبِ .

ويقال: هو الثوم. والعرب تبدل الثاء بالفاء فيقولون جَدثَ وجدَ ف. والمَغَا ثِيرِ والمُغَا ثِيرِ والمُغَا في مصحف عبد الله : « وثومها » (٣).

﴿ وَ بَاهُوا بِغَضَبٍ ﴾ أى رجعوا . يقال : بُوَّاتٌ كَذَا فَأَنَا أَبُوهُ بِهِ . ولا يقال : باء بالشيء .

النيويو . الله المنابع المعابع المعاب

(١) قال ذلك في معانى القرآن ٤١

(٤) قوله هذا في تفسير الطبرى ١٤٧/١ : وفي الدر المنثور ١/٥٧ « اللي غير القبلة » .

المرفع هم

الارالا

ج کن ،

<sup>ُ (</sup>۲) قال الطبرى فى تفسيره ۲ / ۲۳۰ « والمنافير : شبيه بالشيُّ الحلو ، يشبه بالعسل ، يترل من السماء حلوا ، يقم على الشجر وتحوها »

<sup>(</sup>٣) في معاتى القرآن « وثومها بالثاء ، فسكا نه أشبه المعنيين بالصواب ؟ لأنه مع مايشاكله من المدس والبصل وشبهه »

وأصل الحرف من صَبَأْتُ : إذا خرجت منشى ، إلى شى ، ومن دين إلى دين . ولذلك كانت قريش تقول فى الرجل إذا أسلم واتبع النبى صلى الله عليه وعلى آله ... قد صبأ فلان \_ بالهمز \_ أى خرج عن ديننا إلى دينه .

\* \* \*

٦٣ - وَ ﴿ الطُّور ﴾ : الجبل (١٠) . ورفعه فوقهم مبين في سورة الأعراف ،
 ٦٥ - ﴿ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ ﴾ أي ظلموا وتقدُّوا ما أمروا به من ترك الصيد في يوم السبت .

\* \* \*

وَحَمْنُونَهُمْ ٣٦ - ﴿ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا ﴾ أى: قريةً أصاب السبت. نَسكالاً: أى عِبْرَة لما بين يديها من القرى ، وما خلفها ليتعظوا بها .

ويقال: لما بين يديها من ذنوبهم ، وما خَلفها: من صيدهم الحيتان في السبت. وهو قول قتادة (٢٠) . والأول أعجب إلى .

٦٨ - ﴿ لَا فَارِضٌ ﴾ أى : لا مُسِنَّة . يقال : فَرَضَتْ البقرةُ فهى فارض الذا أَسَنَّت . قال الشاعر :



<sup>(</sup>١) راجع تفسير الطبرى ٧/٢ ، والدي المنثور ١/٥٧ ، والمبرب ٥ ، ٣٢١

<sup>(</sup>٢) راجع المستدوك للحاكم ٣٢٢/٢ وأحكام القرآن للشافعي ١٧٣/٠ .

<sup>(</sup>٣) في تفسير الطبري ٢ /١٧٨

يَارُبُّ فِي ضِغْنِ وَضَبَّ فَارِضِ لَهُ قُرُوهِ كَقُرُوهِ الْحَايْضِ (١) فَيُ وَرُوهِ كَقُرُوهِ الْحَايْضِ (١) أَى ضِغْن قِديم

﴿ وَلَا بِسِكُرْ ﴾ أَى وَلَا صَغَيْرَةً لَمْ تَلَدَ ، وَلَسَكُمُهَا ﴿ عَوَانٌ ﴾ بِينَ تَلْيَئِكُ (٢٠) . ومنه يقال في المثل : ﴿ العَوَانُ : لَا تُعَلَّمُ الخِمْرَةَ ﴾ (٣) . يراد أنها ليست بَنْرَلة الصغيرة التي لا تحسن أن تَخْتَمِر .

79 - ( مَتَفَرَاه فَأَقِيمَ لَوَهُمَا ) أَى ناصع صاف.

وقد ذهب قوم إلى أن الصفراء: السوداء (٤) . وهذا غلط في نُمُوت البقر . وإنما يكون ذلك في نُمُوت الإبل ، يقال : بدير أصفر ، أي أسود ، وذلك أن الشود من الإبل يَشُوبُ سوادَها صغرة . قال الشاعر :

تِلْكَ خَيْلِي مِنْهُ وَ تِلْكَ رَكَانِي هُنَ صُغْرٌ أُولادُهَا كَالزَّبِيبِ (٥) أَى سُود .

<sup>(</sup>١) أنشده ابن قتيبة في الماني الكبير ٢/٥٥٠ ، ١١٤٣ :

د ياوب مولى ماسد مباغض على ذي ضفن وضب فارض

له قروء . . . » وقال في شرحه : « فارنن : ضخم ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ لافارض ولا بكر ﴾ ، قروء : أي أوقات تهيج فيها عداوته . يقالى : رجع فلان لفزته : أي لوقته » وكذلك أنشده الجاحظ في الحيوان ٢/٦٦ نقلا عن إن الأعرابي ، ونقل عنه أيضا في اللسان ١٩/٩ وهو كذلك في بمالس تعلب ٢/٩١ وروى كراويته هنا في تفسير العابري ٢/٩٠ وتفسير القرطبي ١٩٨١ والبحر المحيط ٤/٨١ وقيهم « ضغن على فارض » والبحب : الضغن والعداوة ، كما في اللسان ٢/٨٢ (٢) تفسير العابري ١٩٣٢ وغيهم « ضغن على فارض » والبحب : الضغن والعداوة ، كما في اللسان ٢/٨٢ (٢) تفسير العابري ١٩٣٢ و

<sup>(</sup>٣) يضرب للعالم بالأمر المجرب له ، وهو في جهرة الأمثال ١٣٩

<sup>(</sup>٤) فى الدر المنتور ٢٨/١ عن الحسن البصرى: « قال : سوداء شديدة السواد ، وفى بجاز الفرآن ٤٤ ﴿ إِنْ شَتْتَ صَغْراء ، وَإِنْ شَتْتَ سُوداً ، كقوله : ﴿ جَالَاتَ صَغْر ﴾ أى سود ، الفرآن ٤٤ ﴿ إِنَا شَتْتَ صَوْدَ ، كقوله : ﴿ جَالَاتَ صَغْر ﴾ أى سود ، (٥) البيت للأعشى ، كما فى ديوانه ٢١٦ والسان ٢٠٠/١ والأضداد لابن الأنبارى ٢٠٠٧ وتأويل مشكل القرآن ٢٤٢ وتفسير القرطى ٢٠/٠٥ والمزانة ٢/٤٤ وتفسير الطبرى ٢٠٠٧ وتفسير الكرى وتفسير الكرمة ، ومنه ، أى من الممدوح وهو أبوالأشمث قيس بن قيس الكندى. والركاب : الإبل ، لاواحد له من لفظه ، وإنما يعبر عن واحده بالراحلة .

ويمــا يدلك على أنه أراد الصفرة بعينها ــ قوله « فَاقِـع ۖ لَوْنَهَا » والعرب لا تقول : أسود حالك ، وأحر قانى . وأصفر فاقع (١) .

\* \* \*

الدّ الله و الله الله و الله و

﴿ تُشِيرُ الْأَرْضَ ﴾ أى الْمَنْفَى أَنَّ مَلِّهَا للزراعة . ويقسال للبقرة : الْمُشِيرَة . ﴿ وَلَا تَسْقِي الْخُرْثَ ﴾ أى لا يُسْنَفَى أَنَّ عليها فكيسْتَقَى بهاللاه لستى الزرع ('' . ﴿ مُسَلِّمَةٌ ﴾ من العمل .

﴿ لَاشِيَةً فِيهَا ﴾ أي: لا لَوْنَ فيها يخالف مُعْظَم لو بِها \_كالقُرْحَة ، والرُّثْمَة ، والتَّخْجِيل (٥٠) ، وأشباه ذلك .

والشِّيَةُ : مأخوذة من وَشَيْتُ الثوبَ فأنا أَشِيَه وَشْياً . وهي من المنقوص . أصلها وشْيَة . مثل زَنَةِ ، وَعِدَة .

\* \* \*

٧٧ – ﴿ إِذَّارَأْتُمْ فِيهِمَا ﴾ اختلفتم . والأصل : تَدَارَأْتُمْ . فأدغمت التاء في الدال ، وأدخلت الألف ليسلم السكون للدال الأولى . يقال ن كان بينهم

<sup>(</sup>ه) القرحة : الغرة في وسط الجبهة . وقيل: كل بياس يكون في الوجه ، والرَّعة : بياس في طرف الآنف والتحد : مان . مكون في القدائم .



<sup>(</sup>۱) قارن هذا بقول الطبرى فى تفسيره ۲۰۱/۲

 <sup>(</sup>۲) في اللسان ۲۷۳/۱۳ « والذل ـ بالسكسر ـ اللين ، وهو ضد الصعوبة »

<sup>(</sup>٣) فى اللسان ١٣٠/١٩ « ومنه حديث البعير الذى شكا إليه فقال أهله : إنا كنا نسنو عليه : أى نستق » .

<sup>(</sup>٤) قارن هذا يتفسير الطيرى ٢ / ٢ ١ ٢

تدَّ ارُوْ ۚ فَى كَذَا . أَى اختلاف . ومنه قول القائل (١) فى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان شريكي فكان خير شريك : لا يُمَارِي ولا يُدَّ ارِي » (٢) أَى لا يخالف .

45 45 45

٧٣ — ﴿ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبِعَضِها ﴾ أى اضر بوا القتيل ببعض البقرة .
قال بعض المفسرين : فضربوه بالذّنب . وقال بعضهم : بالفخذ فَحَيى (٣) .

٧٤ - ﴿ ثُمُّ قَسَتْ قُلُو بُكُمْ ﴾ أي : اشتدت وصلبت .

٧٨ - ﴿ وَمِنْهُمُ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلاَّ أُمَانِيَّ ﴾ أى لا يعلمون الكتاب إلا أن يُحدِّنُهُم كبراؤهم شيء ، فيقبلونه و يظنون أنه الحنى وهو كذب . ومنه قول عيان - رضى الله عنه - : « مَا تَعَنَّيْتُ ولا تَمَنَّيْت » ( \* ) أي : ما اخْتَلَقْتُ الباطل .

وتَكُونَ الْأَمَانَىُ (<sup>(۵)</sup>: التَّلَاوة . قال الله عز وجل: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكِ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِي إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ [ فِي أَمْذِيَّتِهِ ﴾ (<sup>(۲)</sup> يريد إذا تِلا أَلْقَى الشَّيْطَانُ وَ فِي أَمْذِيَّتِهِ ﴾ (<sup>(۲)</sup> يريد إذا تِلا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي تَلَاوِنُه ] .

<sup>(</sup>هُ) فى اللسان ٢٠ / ١٦٤ « قال أبو منصور الأزهرى : والتلاوة سميت أمنية لأن تالى القرآن إذا مر بآية رحمة تمناها ، وإذا مر بآية عذاب تمنى أن يوقاه » (٦) سورة الحج ٢٠ .



<sup>(</sup>۱) قال الشافعي: إنه السائب ابناً بي السائب. وقد علق على ذلك الشيخ. « عبد الفي عبد الخالق» في آداب الشافعي ٢٦١ سـ فقال: « وقد اصطربت الرواية في شريك النبي في التجارة بمكافل البعثة: أهو السائب؟ أم أبوه ؟ أم أبيه عبد الله؟ أم قيس ابن السائب بن عوير بن عائذ . ؟ أم أبوه ؟ انظر الاستيعاب ٢/٤/٤،١٧٠/٣،٢٥٣/ وأسد الغابة ٢/٢٥٣/٣،٢٥٣/ ٤٠١٤/٤،١٧٠/ وأسد الغابة ٢/٢٥٣/٣،٢٥٣/ ٢١٤/٤،١٧٠/٣،٢٥٣/ . »

<sup>(</sup>٧) راجم السكلام على هذا الحديث في هامش نفسير الطيري ١٣٣/٢ ... ١٧٤٤

<sup>(</sup>٣) راجم الدر المنثور ١/٩٧ وتفسير الطبرى ٢/٩٧٠ .

<sup>(</sup>٤) فى كتاب الأشوبة لابن قتيبة ٢٤ « ولاتفتيت » وشرحها الأستاذ محمد كرد على بقوله : « أى ولا تشبهت بالفتيان » ! وهو خطأ محن وقد شرحه ابن الأثير فى النهاية ٤/٩ نقال دأى ما كذبت . التمنى : التكذب ، تفعل من منى يمنى : إذا قد ر ٤ لأن الكاذب يقدر الحديث فى نفسه ثم يقوله » قال رجل لابن دأب وهو يحدث : أهذا شىء رويته أم شىء تمنيته ؟ أى اختلقته ولا أصل له » وانظر الفائق ١/٣٠ واللمان ١/٤٤٠

يقول: فهم لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة ولا يعملون به ، وليسواكن يتلوه حقّ تِلاوته: فيُحِلُّ حلالَه و يُحرِّم حرامَه، ولا يحرفه عن مواضعه .

###

٧٩ - ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمُ الْمَعُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِاللهِ ﴾ أى يزيدون في كتب الله ما ليس منها ؛ لينالوا بذلك غَرَضاً حقيراً من الدّنيا .

\* \* \*

٨٠ ﴿ وَقَالُوا أَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ﴾ قالوا: إنما نُعذَّبُ أربعين يوماً قَدْرَ ما عَبَدَ أَحَابُنا العجل.

﴿ قُلْ أَتَّخَذْتُمُ عِنْدَ أَللَّهِ عَهْدًا ﴾ أى أتخذتم بذلك من الله وعداً ؟ .

\* \* \*

٨٣ - ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَا ثِيلَ لاَ تَمْبُدُونَ إِلاَّ اللهُ ﴾ أى أمرناهم بذلك فقباوه ؛ وهو أُخذُ الميثاق عليهم .

﴿ وَ بِالْوَالِدَ بْنِ إِحْسَاناً ﴾ أَى وصَّيناهم بالوالدين إحساناً . مُحتصر كاقال: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَ تَمْبُدُوا إِلاَّ إِيّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ (١) أى : ووصى بالوالدين (٢) .

\*\*

٨٤ – ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَافَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ﴾ أى لا يسْفِك بعضكم دم بعض.

﴿ وَلاَ نُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِياَرِكُمْ ﴾ أى لا يخرج بعضُكم بعضا من داره و بغلبه عليها .



<sup>(</sup>۲) تأويل مشكل القرآن ١٦٧ .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٢٣

﴿ ثُمُّ أَقْرَرْتُمُ ﴾ أى ثم قبِلتم ذلك وأفررتم به . ﴿ وَأَ نُنُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ على ذلك .

公外贷

٨٥ — (ثُمُّ أَنْهُمْ هَوْلاً؛ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ وقد بينت معنى هـــذ الآية في المشكل (١).

﴿ تَظَاهَرُونَ ﴾ تعاونون . والتَظاهُر : التعاون . ومنه قوله : ﴿ إِنْ تَتُوباً إِلَى اللهِ فَقَدُ صَفَتْ ثُقُلُو بُكُماً وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ ﴾ (٢) أى تعاونا عليه . والله ظهير أى : عَوْن .

وأصل التَّظاهر من الظَّهر. فيكانّ التظاهر: أن يجعل كلُّ واحد من الرجلين أو من القوم، الآخَرَ له ظَهْرًا يَتَقَوَّى به و يَسْتَنَذُ إليه.

计计算

٨٧ — ﴿ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرَّسُلِ ﴾ أَى: أَتْنَبَعْنَاه بهم وأَرْدَفْنَاه إِيَّامُ وهو من القفا مأخوذ . ومنه يقال : قَفَوْتُ الرجلَ : إذا سرت في أثره (٢٠) .

ች ች ች

\[
\text{AA} = \left( \frac{1}{2} \fr



<sup>(</sup>١) راجم تأويل شكل القرآن ٢٨٨

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٢/٨١٣

<sup>(</sup>٥) في تفسير الملبري ٢/١٢٣

<sup>(</sup>۲) سورة التحرم ٤ .(٤) سورة قصلته

ومن قَرَأُه ( غُلُفُ ) مُثَقَّل . أراد جمع غلاف . أي هي أوعية للعلم (١) .

**公 4 4** 

١٠٠٠ ﴿ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ بَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يقول : كانت اليهود إذا قاتلت أهل الشرك استفتحوا عليهم ؛ أى استَنْصَرُوا الله عليهم . فقالوا : اللهم انصرنا بالنبى المبعوث إلينا . فلما جاءهم النبى صلى الله عليه وسلم وعرَفوه كفروا به (٢٠) . والاستفتاح : الاستنصار .

**华华** 

٩٣ - ﴿ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ﴾ أى: حبَّ العجل.

٩٩ - ﴿ وَلَتَجِدَمُّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ﴾ يعنى البهود .

﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ يعنى المجوس . وشركهم : أنهم قالوا بإلْهين : النور والظامة .

﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةً ﴾ أراد معنى قولهم لمَلُوكهم في تحييهم : « عش ألف سنة وألف نَوْرُوز » (٢٠ .

﴿ وَمَا هُو بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْمَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ ﴾ أى : بِمُباعدِه من العذاب طولُ عره ؛ لأن عره ينقضي و إن طال ؛ ويصير إلى عذاب الله .



<sup>(</sup>۱) فى تفسير الطبرى ٣٢٧/٢ وفى البحر المحيط ٣٠١/١ « وقرأ ابن عباس والأعرج وابن هرمز وابن محيصة « غلف » بضم اللام » .

<sup>(</sup>٢) يجم الدر المنثور ١/٨٨

<sup>(</sup>٣) النيروز والنوروز : فارسى معرب ، كما فى المعرب للجوالبق٠٣٤ .

٩٧ - ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾ من اليهود (١٠). وكانه قالوا: لا نتبع محدًا وجبريلُ يأتيه ؛ لأنه يأني بالعذاب ·

﴿ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ ﴾ يعنى : فإن جبريل نزَّلَ القرآن ﴿ عَلَى قَلْبِكَ ﴾

\* \* \*

. • • ١ - ﴿ نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ﴾ (٧) : تركه ولم بعمل به .

\* \* \*

١٠٢ - ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتَلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْا لَنَ ﴾ أى: ما تَرويه الشياطين على مُلْك سليان . والتلاوة والرواية شيء واحد (٢٠ . وكانت الشياطين دفنت سحراً تحت كرسية ، وقالت الناس بعد وفاته : إنما هلك بالسحر . يقول : فاليهود تتبع السحر وتعمل به .

﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فِيتُنَةً ﴾ أى: اختبارٌ وابتلاه.

(واَلَحْلَاقُ): الحَظُّ من الخير. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: « لَيُؤَيِّدُنَّ اللهُ هذا الدينَ بقوم لا خَلَاق لهم » (1) أي:لا حظَّ (٥) لهم في الخير.

يدعون بالويل فيها لاخلاق لهم الاسرابيلُ من قِصْ وأغلالُ وقد عقب الطبرى علىالبيت بقوله : « يعنى بذلك : لانصيب لهم ولاحظ ، إلا اسرابيل والأغلال».



<sup>(</sup>۱) قال أبو جعفر الطبرى ۳۷۷/۲ هـ أجم أهل العلم بالتأويل جميعا على أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بنى اسرائيل ، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم ، وأن ميكائيل ولى لهم ° ثم اختلفوا فى السبب الذى من أجله قالوا ذلك ...» وانظر أسباب نزول القرآن ۱۸، وتفسير ابن كثير ۱٬ ۱۳۰ (۲) الفريق : الجماعة ، لاواحد له من لفظه ، كالجيش والرهط .

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير الطبري ٢/١١٥

<sup>(</sup>٤) الحديث في تفسير الطبري ٢/٤ هـ٤ وتخريجه في هامشه .

<sup>(</sup>٥) فى الدر المنثور ٢/٣/١ عن ابن عباس : أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرنى عن قوله عز وجل : ﴿ مَالَهُ فَى الْآخِرةَ مِنْ خَلَاقَ ﴾ ؟ قال : من نصيب . قال : و لى تورف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت أمية بن أبي الصلت وهو يقول :

﴿ شَرَوْا بِهِ أَ نَفُسَهُمْ ﴾ أى باعوها . يقال : شريتُ الشيء . وأنت تريد اشتريته و بمته . وهو حرف من حروف الأضداد (١٠ .

\* \* \*

١٠٣ – ( أَلْمَتُو بَهُ ) : النواب. والنواب والأجر : عا الجزاه على العمل.

\* \* \*

١٠٤ - ﴿ لَا تَقُولُوا رَاعِناً ﴾ من «رعبتُ الرجل» : إذا تأمّلته ، وتعرّفت أحواله . يقال : أرْعِني سمعك . وكان المسلمون يقولون لرسول الله صلى الله عليسه وسلم .. : رَاعِنا وأرْعِنا سمعك . وكان اليهود يقولون : رَاعِنا .. وهي بلغتهم سب لرسول الله عليه وسلم بالرُّعُومَة .. و يَنْوُون بها السبّ ؛ فأمر الله المؤمنين أن لا يقولوها ؛ لثلا يقولها اليهود ، وأن مجعلوا مكانها ﴿ أَنْظُرْ نَا ﴾ أي انتظرنا . يقال : نظرتك وانتظرتك بمعنى .

ومن قرأها « رَاعِناً » بالتنوين (٢٠) ، أراد : اسماً مأخوذاً من الرَّعْن والرَّعُونَة ، أي لا تقولوا : حمقا ولا جهلا.

计计计

١٠٦ - ( مَا تَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا ) أراد: أَوْ نُنْسِكُها . من النَّسْيات.

<sup>(</sup>٣) في البحر المحيط ٢٣٨/١ ﴿ وقرأ الحسن ، وابن أبي ليلي ، وأبو حيوة ، وابن محيمن ... قرراعنا» بالتنويز ، جعله صفة لمصدر محذوف ، أى قولاً راعنا .. فنهوا في هذه القراءة عن أن يخاطبوا الرسول بلفظ يكون فيسه أو يوهم شيئاً من الفض مما يستحقه .. صلى الله عليه وسلم من التعظيم وتلطيف القول وأدبه » . وقال الطبرى ٢/٣٦٦ ﴿ ... وهذه قراءة لقراءة السلمين مخالفة ، فغير جائز لأحد القراءة بها؟ لشذوذها وخروجها من قراءة المتقدمين والمتأخرين ، وخلافها ماجاءت به الحجة من المسلمين » .



<sup>(</sup>١) اللسان ١٥٨/١٩

<sup>(</sup>٢) راجع أسباب النزول ٢٢

ومِن قرأها: « أَوْ نَفْسَأُهَا » . بالهمز<sup>(۱)</sup> . أراد: نؤخّرها فلا نَفْسَخها إلى مدة . ومنه النَّسِيثَةُ في البيع ؛ إنما هو : البيع بالتَّأْخير . ومنه النَّسِيء في الشهور ؛ إنمــا هو : تأخير تَحْرِيم « الْمُحَرَّم » (٢)

﴿ نَأْتِ بِخَبْرِ مِنْهَا ﴾ أى : بأفضلَ منها . ومعنى فَصْلِها : سهولتُها وخفتُها ( ) . \* \* \*

١٠٧ - ﴿ فَقَدْ ضَلِّ سَوَاء السَّبِيلِ ﴾ أي ضل عن وسط الطريق وقصده.

١١٤ - ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ ٱللهِ أَنْ يُذْكُرَ فِيهَا أَسْمُهُ ﴾ نزلت في « الرَّوم » حين ظهروا على « بيت المقدس » (\*) فخرَّ بوه . فلا يدخله أحد أبداً منهم إلاخالف .

﴿ لَهُمْ فِي ٱلدُّ نَيَا خِرْى ﴾ أى هوان. ذكر الفسرون: أنه فتحمدينتهم رُومِيَةً .

<sup>(</sup>٣) قال العلبرى ٢/٣٨٤ « فتأويل الآية إذا ٢ مانفيز من حكم آية فنبدله ، أو نتركه فلا نبدله ، نأت بخير لكم ... أيها المؤمنون ... حكمامها ، أو مثل حكمها فى الحفة والثقل والأجر والثواب » . (٤) راجع اختلاف المفسرين فى تعيين الماسين والمسجد فى تفسير الطبرى ٢٠/٢ ، والبحر المحيط ١٠٣٧ وأسباب الدول ٢٤ وتفسير القرطبي ٢٧/٢ والدر المنثور ١٠٨/١ .



<sup>(</sup>۱) فى البحر المحيط ۱/۳۳۶ « قرأ عمر ، وابن عباس ، والنخمى ، وعطاء ، ومجاهـــد . وعبيد بن عمير ؟ ومن السبعة ابن كثير ، وأبوعمرو ـــ : « أو نشأها » بفتح نون المضارعة والسين وسكون الهمزة »

<sup>(</sup>۲) فى اللسان ۱۹۱/۱ « . . وذلك أن العرب كانوا إذا صدروا عن « منى » يقوم رجل منهم من « كنانة » فيقول : « أنا الذى لاأعاب ولا أجاب ولا أير دُّلى قضاء » فيقولون : صدقت، أنستنا شهراً . أى أخر عنا حرمة « المحرم » واجعلها فى « صفر » . وأحل « المحرم » لأنهم كانوا يكرهون أن يتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم لايفيرون فيها ؟ لأن معاشهم كان من الغارة . فيحل لهم « المحرم » فذلك الإنساء » وانظر هامش أحكام القرآن للشافعي ٢ / ١٩٥

١١٥ - ﴿ وَيَلِهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾ نزلت في ناس من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليــه وعلى آله ، كانوا في سفر فَعَيِيث عليهم القِبلَة : فصلَّى ناسُ قِبَلِ المشرق ، وآخرون قِبَلَ المغرب (١) . وكان هـذا قبل أن تُحَوِّل القبلةُ إلى

١١٦ - ﴿ كُلُّ لَهُ قَا نِتُونَ ﴾ : مُقِرُّونَ بالعبودية ، مُوجِبُون الطاعة . والقنوت يتصرف على وجوه قد بينتها في " تأويل المشكل " (٢).

١١٧ - ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَأَلْأَرْضِ ﴾ : مُبتدِعُها .

١١٨ – ﴿ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ ﴾ : هلاَّ يكلمنا .

﴿ نَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ : في الكفر والفسق والقسوة .

١٢٣ - ﴿ وَلَا تَنْفُمُهَا شَفَاعَةٌ ﴾ هسذا للسكافر . فليس له شافع فينفعه ؟ وَ لَكَ قَالَ السَّكَافِرُونَ : ﴿ فَمَا لَنَا مِنْ شَا فِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ تَعِيمٍ ﴾ (1) حَيْن رَأُوْا أَشْنَيَ اللهِ في المسلمين.



<sup>(</sup>١) راجع القصة مفصلة في الدر المنثور ١٠٩/١ وأسياب النزول ٢٥

ب أم نسخ ذلك بالفرض الدى فرضه الله في التوجه شطر السجد الحرام ، كما في تفسير الطبري

<sup>(</sup>٣) ربيع تأويل مشكل القرآن ٣٥٠ وتفسير الطبرى ٣٩/٢٠

ز٤) سورة الشراء ١٠١٠.

١٢٤ - ﴿ أَ بَتَلَىٰ إِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِياتٍ ﴾ أى : اختبر الله إبراهيم بكلمات يقال : هي عَشْرٌ مِنَ السُّنَةِ (١) .

﴿ فَأَنْسُهُنَّ ﴾ أى عمل بهن كلَّهن .

# # #

١٢٥ - ﴿ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِإِنَّاسِ ﴾ أى : مَعاداً لهم ، من قولك : ثُبْتُ إلى كذا وكذا : عُدْتُ إليه . وثاب إليه جسمه بعدد العلة ، أى : عاد .

أراد: أن الناس يمودون إليه مرة بعد مرّة.

﴿ الْمَاكِفِينَ ﴾ : المقيمين . يقال : عكف على كذا ؛ إذا أقام عليه . ومنه قوله : ﴿ وَٱ نُظُرُ ۚ إِلَىٰ إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ (\*) . ومنه الاعتكاف ؛ إما هو : الإقامة في المساجد على الصلاة والذكر لله .

\* \* \*

١٢٧ - ﴿ الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ﴾ : إساسه (٢٠ . واحدها قاعدة . فأما



<sup>(</sup>۱) أخرج الحاكم في « المستدرك » ٢٦٦/٢ عن ابن عباس أنه قال: « ابتلاه الله بالطهارة: خس في الرأس، وخس في الجسد. في الجسد. في الرأس: قصي الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار، وحلق العانة، والحتان، ونتف الإبط، وغسل مكان الغائط والبول بالماء ». وروى السيوطى في الدر المنتور ١٩١١ عن ابن عباس أنه قال: «الكلمات التي ابتلى بهن ابراهيم فأههن: فراق قومه في الله حين أمر عفارقهم، وعاجته عمروذ في الله حين وقفه على ماوقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافهم، وصبره على قذفهم إياه في النار ليحرقوه في الله، والمجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده حين أمر بالحروج عنهم، وما أمره به من الضيافة والصبر عليها، وما أبل به من ذبح واده. فلما مضى علىذلك كله وأخلصه البلاء، قال الله له: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين ». وهناك رويات أخرى في تعين « الكلمات » جائز أن تكون كلها مرادة، والمجر المجيط ١٩٧/١ والمكرى ٣٧/٢ والمكرى ١٩٧٠ والبحر المجيط ١٩٥٠ والمكرة والمكرة والمحروبة والبحر المجيط ١٩٥٠ والمكرة والمحروبة والمجروبة والمحروبة والمحروبة

<sup>(</sup>٢) سورة طه ٩٧ ، وانظر أحكام القرآن للشافعي ١١٠/١

 <sup>(</sup>٣) فىاللسان ٧/١ ٣٠ و وجم الأس: إساس ، مثل عسوعساس . وجم الأساس : أسس ، مثل قذال وقذل »

قواعد النساء فواحدها قاعِد . وهي العجوز (١) .

١٢٨ - ﴿ وَأُرِنَا مَنَاسِكُنّا ﴾ أي : علَّمنا ٢٠٠

١٣٠ - ﴿ إِلَّا مَنْ سَغَهِ نَفْسَهُ ﴾ أى من سَفِهِت نفسُه . كَا تقول : غَيِنَ فلان رأية . والسَّفَةُ : الجهل .

١٣٥ – ( اَخْنَيْفُ ) : المستقيم . وقيــل للأعرج : حَنِيفُ ؛ نظراً له إلى السلامة .

١٣٧ — ﴿ فَإِنَّمَا ثُمْ فِي شِقَاقٍ ﴾ أى في عداوة ومُباينة .

١٣٨ - ﴿ مَبِنَةَ اللهِ ﴾ يقال : دينُ الله . أى : الزم دين الله . ويقال : الصّبغة الختان . وقد ببنت اشتقاق الحرف في كتاب " تأويل المشكل " (٣) .

\* \* \*

١٤٣ - ﴿ جَمَلْنَا كُمْ أَمَّةً وَسَطًا ﴾ اى : عَدْلاً خِياراً . ومن قوله في موضع آخر : ﴿ قَالَ أَوْسَعُلُهُمْ : أَلَمْ أَقُلُ ۚ لَـكُمْ لَوْلَا نُسَبِّحُونَ ﴾ (\*\* . أى : خيرهم وأعدلهم . قال الشاعر :



<sup>(</sup>١) عن مجاز القرآن ٥٠ ، وانظر الطبرى ٣/٣٥

<sup>(</sup>۲) قال الطبرى ۷۹/۳ ( وأما ( المناسك » فإنها جم ( منسك » وهو الموضع الذي ينسك لتدفيه ويتقرب إليه فيه عا يرضيه من عمل صالح: إما بذيح ذبيحة له وإما بصلاة أوطواف أوسعى ، وغيرذلك من الأعمال الصالحة ، ولذلك قبل لمشاعر الحج : « مناسك » لأنهاأ مارات وعلامات يعتادها الناس ويترددون البها »

١١ (٤) سورة الفلم ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) تأويل مشكل القرآن ١١٣

هُمُ وَسَطَ بَرَاضَيَ الْأَنْسَامُ بِحُسَكْمِيمِ

إذا نَزَلَتْ إِحْـــدَى الليالى بِيمُظَمِ (١)

ومنه قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله : « هو أو ْسَطُ قريش حسبا » (٢٠). وأصل هذا أن خير الأشياء أوساطها ، وأن الغلو والتقصير مذمومان .

﴿ لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ ﴾ أى على الأم المتقدمة لأنبيائهم .

١٤٤ - ﴿ شَعَلْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخُرَّامِ ﴾ : نحوه وقصده.

\* # #

١٤٨ – ﴿ وَلِـكُلِّ وِجْهَةٌ ﴾ أى: قبلة .

﴿ هُوَ مُولِّمِهَا ﴾ أى : موليها وجهه . أى : مستقبلُها . يريد أن كل ذى مِلَّة له قبلة .

**提供** 

١٥٠ ﴿ لِيْلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أى :
 إلا أن يحتج عليكم الظالمون بباطل من الطحّج . وهو قول اليهود : كنت

( ٥ \_ غريب الفرآن )



<sup>(</sup>۱) يبدو أن ابن قتيبة نقل هذا البيت عن أستاذه الجاحظ ، فقد أنشده غير منسوب في البيان والتبيين ٢٢٥/٣ وقال بعقبه : « يجملون ذلك من قول الله تبارك وتعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) وفيه « يرضى الإله » وهو تحريف مفسد للمعنى . والبيت بهذه الرواية منسوب لزمير في تفسير الطبرى ١٤٢/٣ وتفسير القرطبي ١٥٣/١ والبحر المحيط ١٨/١ والذى في ديوان زمير ٢٧ ـ :.

لحى حلال يعصم الناس أمرهم اذا طرقت إحدى الليالى بمعظم وقوله « يمعظم » أى بأمر عظيم .

<sup>(</sup>٢) اللسان ٩/٩٠٣.

وأصحابك تصاون إلى بيت القدس ؛ فإن كان خلك ضلالا فقد مات أصحابك عليه. و إن كان هدى فقد حُوِّلتَ عنه ،

فَأْنَوْلُ الله : ﴿ وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُضِيعَ إِبِمَانَكُمْ ﴾ (١) أى : صلانكم . فلم تكن لأحد حجة .

444

١٥٧ - ﴿ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهُمْ ﴾ أَى : منفرة ، والصلاة تتصرف على وجوه قد بينتها في كتاب " المشكل " (٢)

4 4 4

. ١٥٨ - ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ﴾ أي: لا إنم عليه ،

﴿ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِماً ﴾ أى: يَتَطَوَّف . فأدغت التاء في الطاء . وكان المسلمون في صدر الإسلام يكرهون الطواف بينهما ، لِصَنَمَين كانا عليهما ؛ حتى أنزل الله هذا (٢) .

وقرأ بعضهم : ﴿ أَلَّا يَعَلُّونَ بِهِما ﴾ (١) . وفي هذه القراءة وجهان :

أحدمًا : أن يجعل الطواف مُوَّخِّصًا في تركه بينهما .

والوجه الآخر: أن يجعل « لا » مع « أن » صلة ! كما قال : ﴿ مَا مَنْعَكَ مَا

<sup>(2)</sup> في البحر المحيط ٢٥٦ ه وقرأ أنس ، وابن عباس ، وابن سيرين ، وشهر - : « أن لا » وكذلك هي فيرصحف أبي " ، وعبد الله ».



<sup>(</sup>١) سورة اليقرة ١٤٣ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وَأَجِعُ تَأْوِيلُ مَسْكُلُ الْقِرَآنُ ٥ ٣٠٠

<sup>(</sup>٣) عنهماني القرآن للفراء ه ٩ . وانظر تفسير الطبري ٣٠٠/٣ والدر المنثود ٩/١ ١٩٩٠ سا١٩.

### أَلاَّ تَسْجُدُ ﴾ (١) . هذا قول الفراء (٢) .

数数数

109 - ﴿ وَيَلْمَنُّهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ قال ابن مسعود: إذا تلاعن اثنان وكان أحدما غير مستحق للعن ، وجعت اللعنة على المستحق لما ؛ فإن لم يستحقها أحد منها رجعت على البهود (٢٠) .

삼삼성

١٦٠ - ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا ﴾ أى بَيْنُوا التوبة بالإخلاص والعبل (١٦٠).

. ١٦٤ - ﴿ وَٱلْفُلْكِ ﴾ : السُّغن ، واجد وجمع بلفظ واحد (٥٠) .



<sup>(</sup>۱) سورة الأعراف ۱۲ وانظر تأويل مشكل القرآن ۱۸۹ وتفسير الطبري ۱۹٦/۸ . ( طبع بولاق )

<sup>(</sup>٢) في معانى القرآن ١/٥٠ ، وقد نقل ابن فتيبة عنه الوجهين . -

 <sup>(</sup>٣) عن معانى القرآن للفراء ١/٥٥ ـ ٣٠ وفيه يعد ذلك : « الذين كتموا ما أنزل الله تباوك
 وتعالى - فجعل اللعنة من المتلاعنين من الناس ، على مافسير » وانظر تفسير القرطى ١٨٧/٣ والدر
 المنثور ١/٢٠/١

<sup>(</sup>٤) أخطأ ابن تنبية في هسدنا التفسير ، والصواب ماقله نتادة : « أصلعوا فيا بينهم وبين الله ، وبينوا الذي جاءهم من الله علم يكتموه ولم يجعدوا به » وإنى أرى أن الطبرى يقصد ابن قنيبة بقوله ٣/ ٣٠ . « وقد زعم بعضهم أن معنى قوله : « وبينوا » إنما هو : وبينوا التوبة بإخلاس الممل » ودليل ظاهر الكتاب والتعريل بخلافه ؟ لأن القوم ( اليهود ) إنما عوتبوا قبل هذه الآية ، على كتابهم ما أنزل الله وبينه في كتابه ( التوراة ) في أهر محمد ودينه ، ثم استثنى منهم الذين ببينون أمر محمد ودينه ، ثم استثنى منهم الذين ببينون أمر محمد ودينه ، ثم استثنى منهم الذين ببينون أمر محمد ودينه ، فيتوبون مما كانوا عليه من الجعود والمسكمان ، فأخرجهم من عداد من يلعنه الله ويلمنه اللاعنون . ولم يكن العتاب علي تركهم تبيين التوبة بإخلام العمل ، والذين استثنى اللهمن الذين من أمل الكتاب ساعد الله بنسلام وذووه من أهل السكتاب الذين أسلموا فحن إسلامهم ، واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

١٦٦ - ﴿ وَتَقَطَّنَتْ بِهِمُ ﴾ يعنى: الأسبابِ التي كانوا يتواصلون بَهِـاً في الدنيــا .

١٦٧ – ﴿ لَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً ﴾ أَى رَجْمَة .

﴿ كَذَالِكَ بُرِيهِمُ ٱللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ﴾ يريد: أنهم عماوا فى الدنيا أعمالا لغير الله ، فضاعت و بطلت .

\* \* \*

١٦٨ - ﴿ وَلَا تَنْبِعُواخُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ أى لاتنبعوا سبيله ومسلكه. وهي جمع خُطُوة . والخطوة : ما بين القدمين \_ بضم الخاء \_ والخطوة : الفَمْلة الواحدة ؛ بفتح الخاء (١٠). واتباعهم خطواته : أنهم كانوا يحرمون أشياء قد أحلها الله، ويُحلون أشياء حرمها الله .

١٧٠ - ﴿ نَتَّبِعُ مَا أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ أي وجدنا عليه آباءنا .

\* \* \*

١٧١ — ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْمِقُ بِما لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاء ﴾ أراد : مثلُ الذين كفروا ومَثَلُنا في وعظهم . فحذ ف « ومثلنا » أختصارا . إذ كان في الكلام ما يدل عليه ؛ على ما بينت في " تأويل المشكل " (٢٠) .

﴿ كُمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْمِقُ ﴾ وهو: الراعى ؛ [يقال: نعق بالغنم ينعق بهما] ؛ إذا صاح بها .

﴿ بِمَا لَا يَسْمَعُ ﴾ يعنى الغَم .

(۱) في تفسير الطبري ١٣٠١/ ٣٠١



<sup>(</sup>٢) راجع تأويل مشكل القرآن ١٥٦ ـ

﴿ إِلَّا دُعَاء وَنِدَاء ﴾ حَسْبُ ؛ ولا يفهم قولا (١) .

ويقال: غير عاد في الأكل حتى بشبع ويتزوّد (").

﴿ وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ﴾ أى : ما ذُبح لفير الله . و إنما قيل ذلك : لأنه يذكر عند ذبحه غير اسم الله ، فيظهر ذلك ، أو يرفع الصوت به . وإهلال الحج منه ، إنما هو إيجابُه بالتَّلْبِيَةِ . واستهلالُ الصبيُّ منه إذا وُلِدَ ، أى : صوتُه بالبكاء (١) .

\* \* \*

## ١٧٥ – ﴿ فَمَا أَصْبَرَهُمْ كُلِّي ٱلنَّارِ ﴾ : ما أجرأهم . وحكى الفراء (٥) عن



 <sup>(</sup>٢) قال أبوعبيدة في مجاز القرآن ٦٤: « أى لايبغى فيأكله غير مضطر إليه ولاءاد شبعه »

<sup>(</sup>٣) ذكرها الطبرى وردها ثم قال ٣/٥/٣ « وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية \_ قول من قال : في اضطر غير باغ بأكله ماحرم عليه من أكله ، ولا عاد فى أكله ، وله عن ترك أكله ... بوجود غيره مما أجله الله له ... مندوحة وغنى ٣ . ولحت أرى رأى الطبرى فى ترجيح هذا التأويل ؟ الذى لايتسق مع معنى الآية . ولست أدرى كيف يكون مضطرا لأكل ماحرم الله عليه وهو يجد غيره مما أحله الله له ؟ ! والرأى عدى أن يقال : فن اضطر غير ظالم لنف فى تقدير هذه الضرورة التى تبيحله أكل الميتة والدم ولحم الخرير وما ذبح البرالله ولا متجاوز فى أكله القدر الذي يحفظ عليه حياته.

<sup>(</sup>٤) قارن هذا بكلام الطبرى ٣/٩/٣

<sup>(</sup>٥) في معانى القرآن ١٠٣/١ : أي ما أصبرك على عذاب الله، وانظر الكشاف ١٠٨/١.

الكسائى أنه قال: أخبرى قاضى البين: أنه اختصم إليه رجلان، فحلف أحداها على حق صاحبه . فقال له الآخر: ما أصبَرك على الله . ويقال منه قوله: ﴿ أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أُولاً تَصْبِرُوا ﴾ (١) .

قال مجاهد: ما أصبرهم على النار ، ما أعملهم بسمل أهل النار. وهو وجه حسن. يريد ما أدومهم على أعمال أهل النار . وتحذف الأعمال .

قال أبو عبيدة : ما أصبرهم على النار ، بمعنى ما الذى أصبرهم على ذلك ودعاهم إليه . وليس بتعجب <sup>(۲)</sup> .

\* \* \*

١٧٧ - (أَبْنَ ٱلسَّبِيلِ) : الضَّيف (٢٠).

و ﴿ الصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ ﴾ أى في الفقر . وهو من البؤس .

﴿ وَالضَّرَّاءَ ﴾ : المرض وَالزَّمَانَةُ وَالضَّرُّ . ومنه يقال : ضَرِيرٌ بَيِّنُ الضَّر . فأما الضَّر - بفتح الضاد - فهو ضِدُّ النفع .

﴿ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ﴾ أى حين الشدّة. ومنه يقال: لا بأس عليك، وقيل المحرب: البأس.



<sup>(</sup>١) نسورة الطور ١٦.

<sup>(</sup>۲) بجاز القرآن ۲۰. وقال أبو جعفر الطبرى ۳۳۳/۳ و وأولى بعثه الأقوال بتأويل هذه الآية قول منقال : ما أجرأهم على عذاب الناز وأعملهم بأعمال أهلها .. وإنما يعجب الله خلفه بإظهار الحبر عن القوم الذين يكتمون ما أنزل الله من أمر محسد ونبوته ، واشترائهم بكتمان ذلك ثمنا قليلا من السحت والرشا التي أعطوها ــ على وجه التعجب من تقدمهم على ذلك . مع علمهم بأن ذلك موجب لهم سخط الله وأليم عقابه »

<sup>(</sup>٣) أخرج السيوطى فى الدر المنثور ١٧١/١ عن ابن عباس « هو الضيف الذى يعزل بالمسامن » وعن مجاهد أنه « الذى يمر عليك مسافر أ » . وفى تفسير الطبرى ٣٤٦/٣ « وإنما قبل المسافر : ان السدا ، لملازمته الطرمة » .

۱۷۸ - (كُتِبُ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ ) قال ابن عباس (۱): كان القصاص في بني إسرائيل ولم تسكن [ فيهم ] الدُّيةُ . فقال الله عز وجِل لهذه الأمة : (كُتِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ ) .

والكتاب يتصرف على وجوه قد بينها في " تأويل المشكل " (٢).

﴿ فِمَنْ عُنِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ ﴾ قال (٢):قبول الدية في المَهْد، والعفو عن الدم .

﴿ فَانَّبَاعَ بِالْمَمْرُوفِ ﴾ أى مطالبة بالمعروف (\*). يريد ليطالب آخذُ الدية الجانى مطالبة جميلة لا يرهقه فيها .

﴿ وَأَدَالِهِ إِلَيْهِ مِالْحُسَانِ ﴾ أَى لِيُونَد الْمُطَالَبُ مَا عَلَيْهِ أَدَاء بِإِحسان لا يَبْخُسُهُ وَلا يَمْظُلُهُ مَطْلُ مُدَا فِع . ا

﴿ ذَ لِكَ تَعْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ عما كان على مَنْ قَبْلَكُم . يعنى القصاص .

(۱) رواه الشافعي في الأم ٧/٦ وروى أيضًا عن مقاتل أنه قال : « ... وفرس على أهل الإنجيل أن يعنى عنه ولا يقتل ، ورخس لأمة محمد إن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية » وانظر السنن الكرى ١١٨٥ ونتح البارى ١٣٣/٨ ١٦٥/١ وأحكام الفرآن للشافعي ٢٧٧/١ والدر المئور ١٧٣/١ .

(٢) راجع تأويل مشكل القرآن ٣٥٦ .

(٣) في السن السكبرى • قال (أى ابن عاس) : فإن العفو أن يقبل الدية في العمد» . وقد قال أبو منصور الأزهرى : • وهذه آية مشكلة ، وقد فسرها ابن عباس ثم من بعده تفسيراً قربوه على قدر أفهام أهل عصرهم . فرأيت أن أذكر قوله وأؤيده عا يزيده بيانا ووضوحا » ثم قال : « أصل العفو الفضل ، يقال: عفا فلان لفلان عاله ، إذا أفضل له ، وعفا له عما له عليه ، إذا تركه . وليس العفو في الآية عفوا من ولى الدم ، ولسكنه عفو من الله . وذلك أن سائر الأمم لم يكن لهم أخذ الدية ، فجفله الله لهذه الأمة عفوا منه وفضلا مم اختيار ولى الدم ذلك في العمد . . . والمعنى الواضح في الآية : من أحل له أخذ الدية بدل أخيه المقتول عفوا من الله وفضلا ، مم اختياره له فليال بالمروف . و • من » في قوله : ( من أخيه ) معناها البدل . والعرب تقول : عرضت فلياله من حقه ثوبا . أي أعطيته بدل حقه ثوبا . . . وما علمت أحداً أوضح من معنى هذه الآية ما أوضحته » •

(٤) هذا تفسير ابن عباس ، كما في تفسير الطبري ٣٦٧/٣ والناسخ والمنسوخ للنحاس ١٨.



(وَرَحْمَةٌ ) لكم.

﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَٰ لِكَ ﴾ أى قتل بعد أخــذ الدية ؛ ﴿ فَلَهُ عَذَابُ ۗ أَ لِيمٌ ﴾ قال قَتَادَة : يقتل ولا تؤخذ منه الدية .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا أعافي رجلا قتل بعد أُحدُه الدية » (١٠).

**华 华 华** 

١٧٩ - ﴿ وَلَـكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ بريد: أن سافِكَ الدم إذا أُقِيد منه ، ارتدع من يَهُمُّ بالقتل فلم يَقْتُل خوفًا على نفسه أن يُقتَل . فـكان في ذلك حيــاة (٢) .

\* \* \*

• ١٨٠ - (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَبُراً ﴾ أي مالاً.

﴿ ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَفْرَ بِينَ بِالْمَمْرُوفِ ﴾ أى يوصى لهم ويقتصد في ذلك، لا يسرف ولا يضر. وهذه منسوخة بالمواريث (٢٠).

4 4 4

<sup>(</sup>٣) راجم الأم للشاقمي ٢٧/٤ ، ٤٠ والناسخوالمنسوخ لأبي جِفْر النحاس ١٩ــ١٩ . ٠



<sup>(</sup>۱) فى تفسير الطبرى ٣٧٦/٣ والدر المنثور ١٧٣/١ « قال ( قتادة ) : وذكر لنا أن رسول الله » الخ .

وفى اللسان ٢٠٧/١٩ ومنه حديث القصاس « لا أعنى من قتل بعد أخذ الدية » هذا دعاء عليه . أى لا كثر ماله ولا استغنى » وانظره فى تفسير القرطبي ٢/٠٥٠ .

<sup>(</sup>٧) راجع تأويل مشكل القرآن ه وقد أخرج السيوطى فى الدر المنثور ١٧٣/١ عن قنادة هو قال : جعل الله هذا القصاص حياة ، يعنى نسكالا وعظة إذا ذكره الظالم المعتدى كف عن القتل » .

١٨١ - ﴿ فَمَنْ بَدُّلَهُ بَمْدَ مَا سَمِمَهُ ﴾ أى بدل الوصية . فإثْمُ ما بَدُّلَ عليه .

۱۸۲ - ( ٱلجُنَفُ ): الميل عن الحق . يقال : حَيْفَ يَجْنَفُ جَنَفًا . يقول : إن خاف أى علم من الرجل فى وصيته ميلا عن الحق، فأصلح بينه و بين الورثة، وكفّه عن الجنَف \_ فلا إنم عليه ، أى على المُوصِى .

قال طاًوُس : هو الرجل يوصي لولد ابنته يريد ابنته (۱) .

١٨٣ - (كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصَّيَامُ): فُرِضَ.

١٨٤ - ﴿ فِمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾
 أى فعليه عِدَة من أيام أُخَر مثل عِدَة مافاته .

﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَنَنْ نَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْنَ لَهُ وَعَلَىٰ اللَّهُمْرَ فَلَيْصُمْهُ : ١٨٥ ﴾ (٢٠. وهـذا منسوخ بقوله : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ ۖ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ : ١٨٥ ﴾ (٢٠. والشهر منصوب لأنه ظرف . ولم ينصب بإيقاع شهد عليه . كا نه قال : فمن شهد

وقد ثبت بالأخبار الصحيحة أن المسلمين على عهد رسول الله كاتوا مخبرين بين الصوم وبين الإفطار مع الافتساد حتى نزلت : « فمن شهد منسيم الشهر فليصمه » فألزموا بالصوم وبطل الحيسار وما كانوا يصنعون من الافتداء والإفطار. ومن هذه الأخبار الموثقة ماروي عنسلمة بن الأكوع أنه قال : « لما نزلت هذه الآية (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) كان من شاء منا صام، ومن شاه أن يفتدى فعل ، حتى نسختها الآية التي بعدها : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) . والناسخ والمنسوخ المغير النجاس ٢١ والدر المنتور ١٧٧/١ .



<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٣/٣ - ٤ .

<sup>(</sup>٢) هذا هو القول الصحيح في تأويل الآية ؟ لأن الهاء في قوله : « يطيقونه » راجعة الى «الصبام» فنظم الآية إذا : وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين . وقد أجم أهل الإسلام على أن الرجال الأصحاء يجب عليهم الصوم إن لم يكونوا مسافرين ، ولا يجور لهم الإفطار فيه والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لسكل يوم .

منكم في الشهر ولم يكن مافراً فليصم . لأن الشهادة للشهر قد تكون للحاضر والمافر (١) .

**登录 4** 

۱۸٦ - ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ﴾ أى : بجيبونى ، هذا قول أبي عبيدة ، وأنشد :
وَدَاعَ دَعَا يَا مَن بُجِيبُ إِلَى النَّدَى
فَدَاعَ دَعَا يَا مَن بُجِيبُ إِلَى النَّدَى
فَلَمْ بَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ (٢)

أى : فلم يجبه .

**农农业** 

١٨٧ - ﴿ الرَّفَتُ ﴾ : الجاع . ورَفَتُ القول هو الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه من ذكر النكاح .

﴿ تَخْتَا نُونَ أَنْفُ كُمْ ﴾ أي: تخونونها بارتكاب ما حرم الله عليكم (٢٠) .

﴿ فَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ بعني من الولد . أَمْرُ تأديب لا فرض .

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَ بُوا ﴾ أمرُ إباحة .

﴿ حَتَّىٰ يَنَبَيَّنَ لَـٰكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ ﴾ وهو بياض النهار .

في أيالى الصوم ، وذلك قبل ترول هذه الآية » . ﴿

المربغ هم

<sup>(</sup>١) في اللسان ٤/٣٢٧ « ... معناه : من شهد منه المصر في الشهر ، لا يكون إلا ذلك؟ لأن الشهر يشهده كل حى ذيه . قال الفراء : نصب « الشهر » بترع الصفة، ولم ينصبه بوقوع الفعل عليه . المعى فمن شهد منه في الشهر ، أى كان حاضراً غير غائب في سفره » وانظر معانى القرآن ١١٣/١ .

<sup>(</sup>۲) أنشده أبو عبيدة في مجاز القرآن لكمب بن سمد الفتوى ، وهو له في الصحاح ١٠٤/١ واللمان ١٠٤/١ والحزانة ٤/٥٧ ونوادر أبي زيد ٣٧ وتأويل مشكل القرآن ١٧٧. .
(٣) راجع الدر المنثور ١٩٧/١ وأسباب النزول ٣٣ ــ ٣٤ ، وفي تفسير القرطي ٣٧/٧ « تختانون » أي يستأمر بعضكم بعضا في مواقعة المحظور من الجاع والأكل بعد النوم

﴿ مِنَ ٱللَّهِ عِلَمْ الْأَسْوَدِ ﴾ وهو سواد الليل. ويتبين هــذا [ من هذا ] عند الفجر الثاني<sup>(۱)</sup> .

﴿ عَا كِنُونَ فِي ٱلْمُسَاجِدِ ﴾ [أى مقيمون] والعا كِفُ: المقيم في المسجد الذي أَوْجَبَ ٱلْمُسَكُّوفَ فيه على نفسه (٢٠).

4 4 4

١٨٨ - ﴿ وَلاَ مَا كُلُوا أَمْوَ الْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ أى لا يأكل بعضكم مال بعض بشهادات الزور .

﴿ وَتُدْلُوا بِهِمَا إِلَى ٱلْحُسكامَّ مِ ﴾ أى تدلى بمال أخيك إلى الحاكم ليحكم لك به وأنت تعلم أنك ظالم له . فإن قضاءه باحتيالك فى ذلك عنيك لا يحل لك شيئا كان محرماً عليك (٢٠) .

وهو مثل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله (\*): « فمن قضيتُ له بشىء من حق أخيه فلا بأخذه ؛ فإنما أُقطَعُ له قطعة من النار » .

ያ ያ ያ

## ١٨٩ - وقوله : ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَنْ تَأْنُوا ٱلْبِيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ﴾ قال



<sup>(</sup>١) قال الطبرى ٣/٩٠٥: « فتأويله على قول قائلي هذه المقالة : وكلوا بالليل فى شهر صومكم واشربوا وباشروا نساءكم مبتغين ما كتب الله لسكم من الولد ، من أول الليل ، الله أن يقع لسكم صوء النهار بطلوع الفجر من ظلمة الليل وسواده » .

<sup>(</sup>٢) تفيير الطبري ٣/٣٥

<sup>(</sup>٣) هذا تفسير تتادة بنصه ، كما في الدر المنثور ٢٠٣/١ وتفسير الطبري ١/٣ ه ه

<sup>(</sup>٤) في الدر المنثور ٢٠٣/١ ( وأخرج ما لك والشافعي وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم ؟ عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال : « إنما أنا يشر ، و إنكر تخصمون إلى ولمل بعضكم أن يسكون ألحن بمجتة من بعض فأقضى له على تحو ما أسمم منه فمن تضيت ... النع » وأنظر اللسان ٢٦٣/١٧

الزُّهْرِى: (1) كان أياس من الأنصار إذا أهلُّوا بالعُمْرَة لم يحل بينهم و بين الساء شيء ، يتحرجون من ذلك . وكان الرجل يخرج مهلاً بها فتبدو له الحاجة فيرجع فلا يدخل من باب الحجرة من أجل السقف ولسكنه يقتحم الجدار من وراء . ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته . وكانت قر بش وحلفاؤها ألمُس لا يبالون ذلك . فأنزل الله : ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ مِنْ أَنُوا ٱلْبِيُوتَ مِنْ فَلُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرِ مَنِ ٱللهِ فَي اللهِ عَنْ اللهِ مِن اللهِ وَٱلْبَوْمِ اللهِ وَالْبَوْمِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَالْهِ وَاللهِ وَالْ

ች ች ች

• ١٩ - ﴿ وَقَا تِلُوا فِي سَبِيلِ أَللَٰهِ ٱلَّذِينَ 'يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ نَمْتَدُوا ﴾ (٣) أي لا تعتدوا على من وَادَعَكُم وعَاقَدَ كم .

4 4 4

١٩١ - ﴿ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُنُوهُمْ ﴾ أى حيث وجدتموهم.

﴿ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَبُّ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ بعني من مكة .

﴿ وَٱلْفِينَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾ يقول: الشرك أشد من القتل (1) في الحرم.



<sup>(</sup>۱) قول الزهرى مختصر هنا ، وهو بنامه فى تفسير الطبرى ۸/۳ ه و نقله عنه السيوطى في الدر المنثور ۲۰٤/۱

<sup>(</sup>٢) شورة البقرة ٧٧١

<sup>(</sup>٣) راجع الناسخ والمنسوخ للنجاس ٢٥ وتفسير الطبرى ٣/٩٠٥

<sup>(1)</sup> هذا نص قول قتادة ، كما في تفسير الطبري ٣/٥٠٠ .

١٩٣ – وكذلك قوله : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَتَكُونَ فِينَةٌ ﴾ (١) أى شرك (٢).

وقوله: ﴿ فَإِنِ ا نَتَهَوْا فَلاَ عُدُوَانَ إِلاَّ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ أى لا سبيل . وأصل المدوان الظلم . وأراد بالمدوان الجزاء . يقول : لا جزاء ظلم إلا على ظالم . وقد بينت هذا في كتاب '' تأو بل المشكل '' ('') .

198 - ﴿ الشَّهْرُ الْحُرَامُ بِالشَّهْرِ الْحُرَامِ وَالْخُرُمَاتُ فِصَاصَ ﴾ (1) قال عجاهد (٥) : فخرت قريش أَنْ صَدَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن البيت الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام . فأَقَصَّهُ اللهُ فَدخل عليهم من قابِلِ في الشهر الحرام في البلد الحرام . وأَ وَل الله ﴿ الشَّهْرُ الْحُرَامُ بِالشَّهْرِ الْحُرَامِ اللهُ وَالشَّهْرُ اللهُ وَ السَّهْرُ اللهُ وَ السَّهُرُ اللهُ وَ السَّهُرُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللَّهُ وَ اللهُ وَاللَّهُ وَ اللهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللهُ وَاللَّهُ وَ اللهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللهُ وَاللَّهُ وَ اللهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللهُ وَاللَّهُ وَ اللهُ وَاللَّهُ وَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وقوله : ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ ﴾ أى : من ظامـكم فجزاؤه



<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٩٣ والأنفال ٣٩

<sup>(</sup>٣) راجع معانى الفتنة فى تأويل مشكل القرآن ٣٦٣ ــ ٣٦٣

<sup>(</sup>٣) راجع تأويل مشكل القرآن ٢١٥

<sup>(</sup>٤) راجم الناسخ والمنسوخ النحاس ٢٠٠ ـ ٢٨٠

<sup>(</sup>ه) هذا قول موجز يوضعه قول قتادة : « أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه معتمرين في ذي الفعدة [ سنة ست ] ومعهم الهدى ، حتى إذا كانوا بالحريبية صدهم المشركون ، فصالحهم نبي الله على أن يرجع من عامه ذلك ، حتى يرجع من العام المقبل فيكون بحكة ثلاث ليال ، ولا يدخلوها إلا بسلاح الراكب ولا يخرج بأحد من أهل مكة . فنعروا الهدى بالحديبية ، وحلقوا وقصروا ، حتى إذا كان من العام المقبل أقبل نبي الله وأصحابه معتمرين في ذي القعدة [ سنة سبم ] حتى دخلوا مكة فأناه وا بها ثلاث ليال ، وكان المشركون قد فخروا عليه حين ردوه يوم الحديبية . فأقصه الله منهم ، وأدخله مكة في ذلك الشهر الذي كانوا ودوه فيه : في ذي القعدة . فقال الله : ( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاس ) راجم الدر المنثور ١ / ٢٠٦ وتفسير الطبري

<sup>(</sup>٦) الحرمات : جمع حرمة ، وهي ما منعت من انتهاك . وأراد جل شأنه بالحرمات : النفنهر الحرام ، والبلد الحرام ، وحرمة الإحرام . راجع تفسير الطبري ٣/٩٧٣ .

جزاء الاعتداء . على ما ببنت في كتاب " المشكل " (<sup>(1)</sup> . . .

197 - ﴿ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ ﴾ من الإحصار . وهو أن يعرض للرجل ما يحول عينه و بين الحج من مرض أو كَسْرِ (٢) أو عدو . يقال : أحْصِرَ الرجلُ إحْصَاراً فهو تُحْصُور . فهو تُحْصُور .

﴿ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدَى ﴾ أى فما تَيَسَّرَ من الهَدَّى وأَمكن . والهَدْيُ ما أُهدى إلى البيت . وأصله هَدِي مشدد فَقف . وقد قرى : ﴿ حتى يَبلغ الهَدِيُّ معله ﴾ بالتشديد (٢) . وأحده هَدِيَّة . ثم يخفف فيقال : هَدْيَة .

﴿ وَلاَ تَحْلِقُوا رُمُوسَكُمْ حَتَّى بِبَلْغَ الْهَدْىُ تَحِلَّهُ ﴾ هو من حَلَّ بَحِيل والْمَحِلُّ: الموضع الذي يحل به نحره .

﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ ﴾ أراد فَحَلَقَ . ﴿ فَفَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ ﴾ فَذَف « فَلَق » اختصاراً ، على ما بينت ق '' تأويل الشكل '' ﴿ أَوْ نُسُكُ ﴾ أى ذَبْح . يقال : نَسَكْتُ لله ، أى : ذَبَحْتُ له ''

١٩٧ – ﴿ ٱلْحَبُّ أَشْهُرْ مَعْلُومَاتٌ ﴾ شوال وذو القعدة وعشر ذى الحجة .



<sup>(</sup>١) راجع تأويل مشكل القرآن ٣١٥ .

<sup>(</sup>۲) يريد به كسر الراحلة ، وكذلك عبر الطبرى فى بسطه لهذا السكلام ۲۲/٤ وانظر معنى الإحصار واختلاف العلماء فى المانع فى نفسير القرطبى ۲۰/۲–۳۷۳ والبحر المحيط ۲۰/۲ .

<sup>(</sup>٣) الذي قرأه بالشديد الأعرج ، كما في اللسان ٢٠ / ٢٣٤ . وأيمنا سمى هذيا لأن مهديه يتقرب به إلى ألله ، وهو عمرلة الهدية يهديها الرجل إلى غيره ، يتقرب بها إليه ، كا قال الطبري ٣٥/٣٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٤/٨٦.

﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيمِنْ ٱلْعَجِّ ﴾ أى : أُحْرَمَ (١) . ﴿ فَالَا رَفَتَ ﴾ أى : لاجاع. ﴿ وَلَا خِدَالَ ﴾ أى لا مِرًاء .

١٩٨ - (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاخٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ) (٢)
 أى: نفعا بالتجارة فى حجّـكم .

﴿ قَإِذَا أَفَضْنُمُ ﴾ أى دَ فَنْتُم (٣) ﴿ مِنْ عَرَ فَاتٍ ﴾ .

199 — ﴿ ثُمُّ أَ فِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ كانت قريش لا تخرج من الحرم، وتقول: لسنا كسائر الناس، نحن أهل الله وقطاً نُ حَرَمِه: فلا نخرج منه. وكان الناس يقفون خارج الحرم و يُقِيضون منه. فأمرهم الله أن يقفوا حيث يقف الناس: ويفيضوا من حيث أفاض الناس.

• • • • • • فَاذْ كُرُوا اللهَ كَذِ كُرِ ثُمْ آبَاءَكُمْ ﴾ كانوا في الجاهلية إذا فرغوا من حَجهم ذكروا آباءهم بأحسن أفعالهم . فيقول أحدهم : كان أبي يَقْرِي الضيف ويصل الرحم ويفعل كذا ويقعل كذا . قال الله عز وجل : فَاذْ كُرُونِي كَذَا وَيَعْلَ كَذَا . قَانَ الله عز وجل : فَاذْ كُرُونِي كَذَا مُنْ لَمُ مُنْ آبَاءً كُمْ ﴿ أَوْ أَشَدَّ ذِكُمُ ﴾ ؛ فأنا فعلتُ ذلك بكم وبهم .

٢٠١ - (آتِناً فِي ٱلدُّنياً حَسَنَةً ﴾ أى نعمة . وقال في موضع آخر :
 ( إِنْ نُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُولُهُمْ ) (1) أى نعمة .



<sup>(</sup>١) وهذا تفسير ابن عباس كما في تفسير الطبري ٤ /٣٣ .

 <sup>(</sup>٣) فسرها ابن عباس بقوله : « لاحرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده » كا
 ف تفسير الطبرى ٤/١٣/ وانظر أسباب المرول ٤٢ .

 <sup>(</sup>٣) فى مجاز القرآن ٧١ وتفسير الطبرى ١٧٠/٤ « أى رجعتم من حيث جئتم » وفى االسان ٤٤٣/٩ » وفى السان ١٤٤٣/٩ » وفى الحديث : أنه دفع من عرفات ، أى ابتدأ السير » .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ٥٠

۲۰۲ — ﴿ أُو لَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ﴾ أى لهم نصيب من حجمم بالثواب .

٣٠٣ - ﴿ وَأَذْ كُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴾: أيام التَشْرِيق. والأيام المعاومات: عَشْرُ ذي الحجة (١).

٢٠٢ - ﴿ أَلَدُّ ٱلْحُصَامِ ﴾: أشَدَ م خصومة . يقال : رجل أَلَدُّ، بَيْنُ اللَّدَد .
 وقوم لُدٌ . والخصام جمع خصم . و نجمع على فعُول و فِعال . يقال : خصم وخصام وخصوم .

٢٠٥ - ﴿ وَ إِذَا تَوَلَى ﴾ أى فارقك . ﴿ سَعَى فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أى: أسرع فيها . ﴿ لِيُفْسِدَ فِيها وَبُهُ لَكِ ٱلخُرْثَ ﴾ يعنى الزرع ﴿ وَٱلنَّسْلَ ﴾ يو يد الحيوان . أى يحرق ويقتل و يحرب .

٣٠٦ - ﴿ وَ لَبِنْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ أى الفِراش . ومنه يقال : مَهَّدْتُ فلانا إذا وَلَانَا إذا وَمَهْدُ الصيّ منه .

٢٠٧ – ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِفِاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ أى

<sup>(</sup>۱) عن بجاز القرآن ۷۱ وفي اللسان ۲۱/۲۶ « وتشعريق اللحم تقطيعه وتقديده وبسطه ، ومنه سمبت أيام التشعريق . وأيام التشعريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر ؟ لأن لحم الأضاحي يشعرق فيها للشمس ، أي يشعر ، وقيل : سميت بذلك لأنهم كانوا يقولون في الجاهلية : « أشوق ثبير ، كيا نفير ، أي الحجل في الشروق وهو ضوء الشمس كيا نفير ، أي كيا ندفع للنحر ، وكانوا لايفيضون حتى تطلع الشمس فخالههم رسول الله ، وقال ابن الأعرابي : سمبت بذلك لأن الهدي والضحايا لاتنحر حتى تشعرق الشمس أي تطام ، وقال أبو عبيد : فيه قولاز : يقال : سميت بذلك لأنهم كانوا يشعرقون لحوم الأضاحي ، وقبل : بل سميت بذلك لأنها كلها أيام تشعريق لصلاة يوم النحر ، يقول : فصارت هذه الأيام تبعا ليوم النجر ، قال : وهذا أعجب القولين إلى » .



يبيعها . يقال : شَرَيْتُ الشَّيُّ ؛ إذا بعته واشتريته . وهُو من الأُضداد .

٣٠٨ - ﴿ أَدْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَةً ﴾ الإسلام . وتَقُرأ في السَّلْم بفتح السين أيضا (١) وأصل السَّلْم والسَّلْم الصلْحُ . فإذا نَصَبتَ اللام فهو الاستسلام والانقياد . قال : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ۖ ٱلسَّلَامَ ﴾ (٢) أي استسلم وانقاد . ﴿ كَافَةً ﴾ أي جميعا .

\* \* \*

٢١٠ - ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْنِبَهُمُ ٱللهُ ﴾ أى : هل ينتظرون إلا ذلك يوم القيامة .

﴿ وَتُضِيَّ ٱلْأَمْرُ ﴾ أَى فُرِغَ منه .

٢١٣ – ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً ﴾ أى مِلَّة واحدة . يعنى كانوا كفاراً كلمهم .

٣١٤ - ﴿ مَسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءِ ﴾ : الشدة . ﴿ والضَّرَّاء ﴾ : البلاء . ﴿ وَالضَّرَّاء ﴾ : البلاء . ﴿ وَزُلْزِلُوا ﴾ : خُوِّ فوا وأرهبوا .

\* \* \*

٢١٥ - ﴿ يَسْتُلُو نَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ﴾ أى : ماذا يُعطُون ويتصدقون ؟ .
 ﴿ قُلْ مَا أَ نَفَقْتُم ۗ ﴾ : ما أعطَيْتُم \* . ﴿ مِنْ خَيْرٍ ﴾ أى : من مال .

( ٦ \_ غريب القرآن )



<sup>(</sup>۱) راجع تفسير الطبزى ۲۵۲/٤

<sup>(</sup>٢) سورَّة النَّــاء ٩٤ وانظر تأويل مشكل القرآن ٣٦٦ .

٢١٦ - ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفِتَالُ ﴾ أى: أوض عليهم الجهادُ ؟ ﴿ وَهُوَ كُنْ لَكُمْ ﴾ أى: مشقة .

٣١٧ - ﴿ يَسْأَ لُونَكَ عَنِ الشَّبَرِ ٱلْحُرَامِ قِتَالَ فِيهِ ﴾ أَى يسألونك عَنَ القَتَالُ فِيهِ ﴾ أَى يسألونك عَنَ القَتَالُ فَي الشهر الحرام : هل يجوز ؟ فأبدل قتالا من الشهر الحرام .

﴿ قُلُ قِتَالَ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ أى : القتال فيه عظيم عند الله . وتم المكلام . ثم قال : ﴿ وَصَدُ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفُر بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ الْحُرام ﴾ وخَفض المسجد الحرام نَسَقاً على سبيل الله . ف كأنه قال : وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام ، وكفر به ؟ أى بالله .

﴿ وَ إِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ ﴾ أى : أهل المسجد منه ؛ ﴿ أَكُبَرُ عِنْدَ ٱللَّهِ ﴾ يريد: من القتال في الشهر الحرام .

﴿ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ أى : الشرك أعظم من القتل . ﴿ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ أى بطلت .

\* \* \*

٢١٩ - ﴿ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾ : القار . وقد ذكرناه في سورة للمائدة ، وذكرنا النفع به .

﴿ وَ يَسْأُ لُونَكَ : مَاذَا يُنْفُقِونَ ؟ ﴾ (١) أى : مإذا يتصدقون ويعظون ؟ .

﴿ تُعْلِى : ٱلْعَفُو ﴾ يعنى : فضل المال . يريد : أن يعطى ما فضل عن قوته وقوت عياله . ويقال : « خذ ماعفا لك » أى : ما أتاك سهلا بلا إكراه ولا مشقة .



<sup>(</sup>١) راجع الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥٣ .

ومنه قوله عز وجل : ﴿ يُحَذِّ ٱلْمَعُوْ وَأَشَرُ بِالْمُرْفِ ﴾ (١) ؛ أى : اقبل من الناس عفوهم ، وما تطوعوا به : من أموالهم ؛ ولا تستَقْص عليهم .

**公益** 

• ٣٣٠ - ﴿ وَ بَسْأَ لُونِكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ، قُلْ إِصْلَاحِ ۗ لَهُمْ خَيْرٌ ﴾ أى تشير أموالهم ، والنفزُّه عن أكلها لمن وليها ـ خيرٌ .

﴿ وَ إِنْ تُخَالِطُوهُمْ ﴾ فتواكلوهم ﴿ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ فهم إخوانكم ؛ حكمهم في ذلك حكم إخوانيكم من المسامين .

﴿ وَاللَّهُ يَمْلُمُ ۗ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾ أى : من كان بخالطهم على جهة الخيانة والإفساد لأموالهم ، ومن كان بخالطهم على جهة التنزه والإصلاح .

( وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ ) أَى : ضَيِّقَ عليكم وشدّد . ولكنه لم بشأ إلا التسهيل عليكم ، ومنسه بقال : أَعْنَتَنِي فلان في السؤال ؛ إذا شدّد على الطالب عَنَتِي ، وهو الإضرار ، يقال : عَنِتَ الدابة ، وأَعْنَبَها البيطار ؛ إذا ظَلَعَت .

٢٢١ – ﴿ وَلَا تَنْكِعُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُوامِنَّ ﴾ أى : لا تنزوجوا الإماء الشركاتِ (٢٠٠



<sup>(</sup>١) ُ سُورة الأعراف ١٩٩ وانظر تأويل مشكل القرآن ٣ واللسان ٢٠٧/١٩ . . . .

<sup>(</sup>۲) الرأى عندى فى تأويل هذه الآية أن يقال: إن الله سبحانه قد حرم على « المؤمنين » العرب بللشركات سبحانه قد حرم على « المؤمنين » العرب بللشركات سبحانه و عند من وتمنيات وبجوسيات أم كن يهوديات ونصرانيات: فالصرك هوالسكفر وكل من كفر بما جاء به محد صلى الله عليه وسلم ، فهو مشرك ، وأهل السكتاب لايؤمنون بالله ولا بالميام الله ، ولا يدينون دين الحق . وهم يربدون إطفاء نور الله بأفواههم ، ولسكن الله يأبي إلا أن يتم نوره ويظهر الإسلام على «الدين كله ولوكره المصركون» بأفواههم ، ولسكن الله يأبي إلا أن يتم نوره ويظهر الإسلام على «الدين كله ولوكره المصركون» وهم مصركون بنس القرآن . كما قال تعالى في سورة التوبة في وقالت اليهود عزير ان الله ، ...

﴿ وَلَّا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ [أى: لا تزوَّجوا الشركين] المسات حَتَّىٰ يُوامِنُوا ﴾ (١).

#### \* \* \*

#### **公公**

٣٣٣ - ( نِسَاقُ كُمْ حَرْثُ لَكُمْ ) كناية (٢) . وأصل الحرث: الزّرْع . أي : هُنَّ للولد كالأرض للزرع .

= وقالت النصارى المسيح ا بنالة ، ذلك قولهم بأفواههم يضاه ثون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أنى يؤف كون . اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مرم ، وما أمروا إلا ليمدوا إلها واحداً لا إله إلا هو ، سبحانه عما يشركون ﴾ .

وأما إباحة الدوج بالحرائر اليهوديات والنصرانيات فقد جاءت به آية أخرى من آواخر مانزل من القرآن ، وهي قوله تعالى فسورة المائدة: ﴿ اليوم أحل لَـــم الطيبات، وطعام الذين أوتوا السكتاب حل لَـــم وطعامكم حل لهم ، والمحصنات من المؤمنات ، والمحصنات من الذين أوتوا السكتاب من قبلسكم ﴾ .

(١) وكما حرم الله على المؤمنين أن يتزوجوا بالمشركات، فكذلك حرم على السلمات أن يتزوجن بغير المسلم ، ولو كان يهوديا أو نصرانيا ؟ لأن اليهود والنصارى كفار « مشركون » بنس القرآن وهذه الآية نس صريح في تحريم المسامة على كل مصرك .

وقد زعم الشيخ « محمد رشيد رضا » في تفسير المنار ٣/ ١ هـ٣ أن تحريم زواج المسلمة باليهودى والنصرافيلم يثبت بنس الفرآن . وهو زعم باطل فتن به بعض الماصرين .

(٧) وهي أولى القراءتين بالصواب لإجاع الجميع على أن حراماً على الرجل أن يقرب امرأته
 بعد انقطاع دم حيشها حتى تطهر كما قال الطبرى في تفسيره ٣٨٤/٤.

(٣) في بجاز القرآن ٧٣ «كناية وتشبيه » .



﴿ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّى شِنْتُمْ ﴾ أى : كيف شئتم (). ﴿ وَقَدَّنُوا لِأَنفُسِكُمْ ﴾ : في طلب الولد .

٣٢٤ - ﴿ وَلاَ تَجْمَلُوا اللهَ عُرْضَةً لَأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَقُّوا ﴾ (٢) يقول: لا تجعلوا الله بالحلف به \_ مانِمًا لسكم من أن تبروا وتتقوا . ولسكن إذا حلفتم على أن لا تصلوا رحما ، ولا تنصدقوا ، ولا تصلحوا ؛ وعلى أشباه ذلك من أبواب البر \_ : فكفروا ، وأتوا الذي هو خير .

الله المعنى المحكلام على غير عَقْد . و يقال : اللغو أن تحليف على الشيء تَرَى أنه على السكلام على غير عَقْد . و يقال : اللغو أن تحليف على الشيء تَرَى أنه كذلك وليس كذلك . يقول : لا يؤاخذُ كم الله بهذا ؛ ﴿ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُ كُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُو بُكُمْ ﴾ أى : بما تحلفون عليه وقلو بكم مُتَعَمَّدَةٌ ، وتعلمون أنكم فيه كاذبون .

**公 公 公** 

### ٢٢٦ – ﴿ بُوْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ : يحلفون . يقال : أَلَيْتُ من امرأتى أُولِي

 <sup>(</sup>۲) العرضة فى كلام العرب: القوة والشدة . يعنى لاتجملوا الله قوة لأيمانكم فى أن لاتبروا
 ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس ولسكن . . . كما قال الطبرى فى تفسيره ٤/٥/٤ .



<sup>(</sup>۱) يعنى مصجعة وقائمة ومنحرفة ومقبلة ومدبرة ، إذا كان فى قبلها وفى غير الحيض .
قال أبو جعفر الطبرى ٤/٥١٤ ( والذى يعل على فساد قول من تأول قول الله ( فأنوا حر شكم أنى شكم ) ، كيف شكم ، أو تأوله بمعنى : حيث شكم، أو بمعنى: من شكم ، أو بمعنى: أين شكم أن قائلا لو قال لآخر : أنى تأنى أهلك ؟ لكان الجواب أن يقول : من قبلها أو : من دبرها ، كما أخبر الله عن مريم إذ سئلت ( أنى لك هذا ) أنها قالت : ( هو من عند الله ) وإذ كان ذلك هو الجواب ، فعلوم أن معنى الآية إنما هو : فأنوا حرث كم من حيث شكم من وجوه المأتى ؟ وأن ماعدا ذلك من التأويلات فليس للآية بتأويل وإذا كان ذلك هو الصحيح ، فبين خطأ قول من زعم أن قوله ( فأنوا حرث كم أنى شكم ) ، دايل على إباحة إنيان النساء فى الأدبار . لأن الدبر لا يحترث فيه، وانظر آداب الشافعي ٧٩٣،١١٧

إيلاء ؛ إذا حلف أن لا يجامعُها . والاسم الأَ لِيَّة . ﴿ فَإِنْ فَاءُوا ﴾ أى رجعوا إلى نسائهم .

٢٢٨ - ﴿ يَاتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنِ آلَاتَةَ قُرُوهِ ﴾ وهي الجينس: (() وهي: الأطهار أيضا () واحدها قُرَّهُ . و بُجنع على أقْرَاء أيضا . قال الأعشى: وفي كلَّ عام أنت جَاشِمُ غَرَّوَةً في نَشُدُ لأَقْصاها عَزِيمَ عَزَائِدِكَمَ (() مُوفَى كلَّ عام أنت جَاشِمُ غَرَّوَةً في لَمَا ضَاعَ فيها من قُرُّوهِ نِسِائِدِكَمَ (() مُوفَى الحَيِّ رفعة ليما ضاعَ فيها من قُرُّوهِ نِسِائِدِكَمَ (() فالقُروه في هذا البيت الأَطهار . لأنه لما خرج للغزو: لم يغش نساءُه ، فأضاع قُرُوهُهُن ؛ أي أَطْهارَهُن .

وقال النبي صلى الله عليمه وعلى آله وسلم فى المستحاضة : « تقعد عن الصلاة أيام أقرائها » (٥٠ ؛ يُريد أيام حَيَضِها . قال الشاعر :

# يارُبُّ ذي ضِمْنِ على فارضِ له تُرود كَمُرُوء الحائضِ (٦)



<sup>(</sup>١) فى اللسان ١٠/٨ : ﴿ وَالْحَيْمَةُ الْمُرَةُ الْوَاحِدَةُ مِنْ دَفِعُ الْحَيْشِ وَنُوبِهِ . وَالْحَيْمَاتُ جَاعَةً . والحَيْمَةُ الاسم بالكِنِسُ ، وأَلْجُمُ الْحَيْشِ » .

<sup>(</sup>۲) راجع كلام الشافعي : في الرسالة ۲۲ هــــــ ۸ ، وأحكام القرآن له : ۲۷ ۲ ــ ۲۲ ۲ . واقطر اللسان : ۲/ ۲۰ ۱ ــ ۲۲ .

<sup>(</sup>۳) دیوانه ۲۷ ، وجاز القرآن ۲/۱۷، والسکامل: ۲۳۸/۱ وتفسیر الطبری ۴۲/۵ ، و وتفسیر القرطی ۱۹۳/۳ ، والأضداد لائن الأنباری ۲۷ . والعزم : العزم . والعزاء : حسن الصبر علی کل مفقود .

<sup>(</sup>٤) البيت فى الصحاح ٢٤/١ . وفى الأضداد: « معناه من أطّهار نسائك ، أي ضيعت أطّهار النسان ١٢٦/١ النساء فلم تغشهن مؤثرا للغزو؟ فأورثك ذاك المال والرفعة » وهو مع شرحه : فى اللسان ١٢٦/١ وفى ديوانه : «وفى المجد رفعة» . وفى المصادر الأخرى : «وفى الأصل» .

<sup>(·)</sup> اللسان ١/ ٠٢٠ ، ٢٠ ٠٠ .

<sup>(</sup>٦) سبق في صفحة ٥٣

فَالْقُرُّوهِ فِي هَذَاالبِيت : الْجِلْيَضُ . يريد : أن عدواته تَهْبِيجُ فِي أُوقاتِ معلومة ، كما تحيض المرأة لأوقات معلومة .

أى لوقتها . فالحيض يأتى لوقت ، والطهر يأتى لوقت . ﴿

﴿ وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ أَنْ يَسَكُنُونَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ يعني : الحل (٢٠).

﴿ وَ بَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ ؛ بريد : الرجمة مالم تنقض الحيضةُ الثالثية .

> ﴿ وَلَهُنَّ ﴾ على الأزواج ﴿ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ ﴾ للا زواج . ﴿ وَالْمِرْجَالِ عَلَيْهِنَّ ﴾ في الحق ﴿ دَرَّجَةٌ ﴾ أي : فضيلة ( \* \*\*)

> > 상상상



<sup>(</sup>١) البيت لمالك بن الحارث ، كافي ديوان الهذلين : ٣ / ٨٣

والأضداد لاين الأنبارى ٢٧ ومعجم ما استعجم للبكرى ٣/ ٥٠٠ وغير منسوب فى تفسير الطبرى ١٥٠/ ٥ وغير منسوب فى تفسير الطبرى ١١/٤ و وتفسير القرطبي ١١٣/٣ واللسان ٢/ ٢٧ والعقر : اسم مكان كرهه لأنه قوتل فيه . وفسره الأصمعي بالقصر ، وأنشد البيت شاهداً عليه كما فى معجم ما استعجم . وشليل: جد جرير ابن عبد الله البجلي .

<sup>(</sup>٢) راجع قول الشافعي في الأمم ٥/ ١٩ وأحكام القرآن ٢٤٨/١ .

<sup>(</sup>٣) وإقبل: بل تلك الدرجة: الإمرة والطاعة، وقبل غير ذلك. قال أبو جعفر الطبرى ٤/ه٣٥ د وأولى هذه الأقوال بتأويل تلك الآية ماقاله ابن عباس، وهو أن د الدرجة: الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها ، وإغضاؤه لها عنه ، وأداء كل الواجب لها عليه ... وهذا القول من الله وإن كان ظاهره ظاهر الحبر ، فعناه معنى ندب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل ، من الله وإن كان ظاهره ظاهر الحبر ، فعناه معنى ندب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل ، ليكون لهم عليهن فضل درجة ، وانظر بقية كلام الطبرى ، فهو وائم بالنمالروعة ، دقيق عظيم الدقة .

٢٢٩ – ﴿ ٱلطَّلَاقُ مَرَّ نَانِ ﴾ يقول: الطلاق الذي يملك فيه الرجمة عطليقتان.
 ﴿ قَإِمْسَاكُ ﴾ بعد ذلك ﴿ يَبِعَرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ يَإِحْسَانِ ﴾ أى: تطليق الثالثة بإحسان.

﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لا يُقِيماً خُدُودَ اللهِ ﴾ أى : يعلمان أنهما لا يقيان حدود الله .

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا بُقِيماً حُدُودَ اللهِ ﴾ أى : علمتم ذلك ؛ ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما ﴾ أى : لا جناح على المرأة والزوج ﴿ فِيماً ٱفْتَدَتْ بِهِ ﴾ المرأة نفسها من الزوج .

٢٣٠ - ﴿ إِنْ ظَنَّا أَنْ رُقِيماً حُدُودَ اللهِ ﴾ يريد: إن علما أجما
 يقيمان جدوده .

\* \* \*

٣٣١ - ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ﴾ ؛ كانوا إذا طلق أحده امرأته : فهو أحقُ برجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة ؛ فإذا أراد أن يضر المرأته : تركها حتى تحيض الحيضة الثالثة ، ثم راجعها . ويفعل ذلك في التطليقة الثالثة . فتطويله عليها هو : الضّرار .

4 4 4

٣٣٧ - ﴿ فَلَا تَمْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ أى : لا تحبسوهن \* يقال : عضل الرجل أيَّمَهُ ؟ إذا منعها من النزويج (١) . ﴿ إِذَا تَرَاضُوْا تَبْيَهُمْ بِالْمَعْرُونِ ﴾ يعنى : تزويجًا صحيحًا .



<sup>(</sup>١) واجع كلام الشافعي في الأم ١١/٥ وأحكام القرآن ١٧١/١

٣٣٣ - ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِمُوسُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أى : على الزوج إطعام المرأة والوليد ، والكسوة على قدر الجيدة .

﴿ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ أى : طاقتها .

﴿ لَا تُضَارُ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا ﴾ بمعنى : لا تضارَر . ثم أدغم الراء فى الراء . أى : لا ينزعُ الرجل ولدها منهما فيدفعه إلى مُرضِع أخرى ، وهى صحيحة لحما لبن .

﴿ وَلاَ مَوْ لُودْ لَهُ مِولَدِهِ ﴾ يعنى : الأب. يقال : إذا أرضعت الرأة صبيها وأَلِهَهَا ، دفعتهُ إلى أبيه : تُضارُه بذلك .

﴿ وَعَلَىٰ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ﴾ يقول : إذا لم يكن للصبى أب ، فعــلى وارثه نفقته .

و (الفيصَالُ): الفطام . يقال : فَصَلَتُ الصبيّ ؛ إذا فطبته . ومنه قيل لليحُوّار (١) \_ إذا قطع عن الرضاع \_ : فصيل . لأنه فصل عن أمه . وأصل الفصل ؛ التفريق .

٢٣٤ - ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أُجَلَّهُنَّ ﴾ أي : منتهى العدة (").

﴿ فَلَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلَنَ فِي أَ نَفُسِهِنَ بِالْمَعْرُ وَفِ ﴾ أى : إلا جناح عليهن في الدّويج الصحيح .

٣٣٥ - ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء ﴾ وهو: أن يُعرَّض للمرأة في عدتها بتزويجه لها ، من غير تصريح بذلك . فيقول لها : والله



<sup>(</sup>١) الحوار : ولد الناقة في عامه الأول ، وفصاله في أول الثاني كما في آداب الشافعي ٣٤٢

<sup>(</sup>٢) واجّع ماقاله الشافعي في الأم ٥/٢٦–٢٣٠ .

﴿ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا ﴾ أى: سكاحا (٢) . يقول: لا تواعدوهن بالنزويج ـ وهن في البدة ـ تصريحا بذلك . ﴿ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَدُرُوفًا ﴾: لا تذكرون فيه نكاحا ولا رَفنا .

﴿ وَلَا نَمْزِمُوا عُقْدَةَ السَّكَاحِ ﴾ أى لا نُوَاقِعوا عُقْدةَ النَّكَاحِ (٣) ﴿ حَتَّى بَعْلُغُ اللَّهِ أَن يَبْلُغُ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ ؛ يريد : حتى تنقضي العدة التي كُتب على المرأة أن تعتد ها . أى فُرض عليها .

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ؛ فَأَحْذَرُوهُ ﴾ أى : يعلم ما تحتالون به في ذلك على مخالفة ما أراد ؛ فاحذروه .

4 4 4

٢٣٣ - ﴿ أَوْ تَغْزِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ يعنى : المهر .

﴿ وَمَتَّمُوهُنَّ : عَلَى ٱلْمُوسِمِ قَدَرُهُ ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ أى : أعطوهن مُتْعَةَ الطلاق على قدر الغنى والفقر (١٠).

٢٣٧ - ﴿ فَنِصْكُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ : من المهر . أي : فلهن نصف ذلك ﴿ إِلَّا

<sup>(</sup>١) هذا من قول مجاهد ، كما في تفسير الطبري ٥ / ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) فى تفسير الطبرى ٥/١١ و لاتصححوا عقدة النسكاح فى عدة المعدة .. » وانظر البحر المحيط ٢/٩٧ .

<sup>(</sup>٤) فى تفسير الطبرى ٥/٠٠٠ ...

أَنْ بَعْفُونَ ﴾ أَى: يَهَمُّنَ؟ ﴿ أَوْ يَعْفُو َ الَّذِي بِيكِهِ عُقْدَةً التَّسَكَاحِ ﴾ بعنى : الزوجَ

وهذا في المرأة : تُطلَّق من قَبْلُ أَن يُدخل بها ، وقد فُرضَ لها المهرُ . فلها نِصفُ ما فُرِضَ لها ؟ إلا أن تهبَه ، أو يتم لها الزوجُ الصداق كاملا .

وقد قيل : إن الذي بيده عقدة النكاح: الأبُ (١) . يراد : إلا أن يعفو النساء عما يجب لهن من نصف المهر ، أو يعفو الأب عن ذلك ؛ فيكون عفوه جائزاً عن ابنته .

﴿ وَأَنْ تَعْفُوا إِنَّوْرَبُ لِلتَّقْوَى ، وَلَا تَنْسَوُ الْفَصْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ حضهم الله على العفو ...

\* \* \*

٣٣٨ - ﴿ الصَّلَاقِ الْوُسْطَى ﴾ (٢) صلاة العصر . لأنها بين صلاتين في النهار ، وصلاتين في الليل .

﴿ وَ تُومُوا لِلَّهِ قَا نِتِينَ ﴾ أى : مطيعين . ويقال : قائمين . ويقال : ممكين عن الكلام .

والقنوت يتصرف على وجوه قد بينتها في '' المشكل '' (٢).

<sup>(</sup>۱) راجع أحكام القرآن للشافعي ۱/۲۰۰ ــ ۲۰۱ وتفسير الطبري ٥/١٤٦ ــ ۱٥٨ وأولى الأقوال عند الطبري قول من قال: إنه الزوج ، كما في ٥/٨٥٠ .

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير الطبری (۱۹۷ - ۲۲۷ والدر المنتور ۲۹۳۱ - ۳۰۰ والسنن الکبری البیهتی ۱/۹۱ - ۳۰۰ و واستن الکبری البیهتی ۱/۹۱ ج ۲۰۵۰ و و و اختلاف الحدیث الشافعی بهامش الأم ۲۰۸/۷ و و و البیم الفیعر ۱/۳۰۲ و و دهب الشافعی الی آنها صلاة الفیعر ، کما فی احکام القرآن ۱/۹۰ و درجح الطبری آنها صلاة العصر .

<sup>(</sup>٣) راجع تأويل مشكل القرآن ٣٠٠ وقتح البارى ٢/٥٣٣ وأحكام القرآن ١٧٨/٠ .

٣٣٩ — ﴿ فَإِنْ خِفْتُم ﴾ يريد: إن خفتم عدوا ؟ ﴿ فَرِجَالًا ﴾ أى : مُشَاةً ؟ جمع رَاجِل . مثل قائم و قِيام . ﴿ أَوْ رُ كُبَانًا ﴾ يقول : تصلى ما أمنت قائما ؟ فإذا خفت صليت : راكبًا ، وما شياً . والخوف هاهنا بالنَّيقُين ، لا بالظن (١٥) .

\* \* \*

٣٤٣ — ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾ على جمة التعجب . كا تقول : ألا ترى ما يصنع فلان !!

٢٤٦ – ﴿ ٱلْمَلاِّ مِنْ بَنِي إِسْرَارِيْهِلَ ﴾ : وجوههم وأشرافهم (٢٠).

\* \* \*

٧٤٧ – ﴿ وَزَادَهُ بَسُطَةً فِي ٱلْمِلْمِ وَٱلْجِلْسُمِ ﴾ أى : سَمَةً فَى العَلْمُ والجَسَم . وهو من قولك : بسطت الشيء ؛ إذا كان مجموعا : ففتحته ووسعته .

٢٤٨ – ﴿ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ ﴾ أي: علامة ملكه.

(فِيهِ سَكِينةٌ ﴾ السَّكينةُ فَعِيلةٌ : من السكون (٢٠).

﴿ وَ بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ ﴾ ؛ يقال : شيء من المَنِّ الذي كان ينزل عليهم ، وشيء من رُضاض ( ) الألواح .

٢٤٩ - (مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ ) أي: نُغْتَبِرُكم.



<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ٥/۲۹۱ .

<sup>(</sup>٣) قال الطبرى (٣/ ٥ ه وأولى الأقوال بالحق فى مسى السكينة ما قاله عطاء بن أبى رباح : من الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي يعرفونها ، وذلك أن السكينة فى كلام العرب الفعلة ... »

<sup>(</sup>٤) في النسان ٩/٤/ « ورصاض الشيء فتاته وكساره »

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَّقُوا اللهِ ﴾ أى : يعلمون ﴿ كُمْ مِنْ فِئَةً ﴾ الفِئة : الجاعة .

\* \* \*

• ٢٥ — ﴿ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَابُراً ﴾ أى : صُبَّه علينا ، كَا 'يُفرغ الدَّلوُ . ٢٥٤ — ﴿ وَلاَ خُلَّةٌ ﴾ أى : ولا صداقة تنفع يومئذ . ومنه الخليل .

٢٥٥ و ( السَّنَةُ ) : النَّمَاسُ من غير نوم . قال ابن الرَّقاع :
 وَسْنَانُ أَقْصَدُهُ النَّمَاسُ فَرَنَّقَتْ فى عَيْنِهِ سِنَةٌ وَلَيْسَ بِنَائِمِ (١)
 قاعلت أنه وسنان ؛ أى : ناعس، وهو غير نائم . وفَرْقُ الله سبحانه بين السِّنة والنوم ، يَدُلُّكُ على ذلك .

﴿ وَلاَ يَوْودُهُ حِفْظُهُما ﴾ أى: لا يُثقله . يقال : آدَهُ الشيء يَؤُودُ وآدَه يَثْبِيدُه، والوَّأَد : الثقل .

\* \* \*

٢٥٦ — ﴿ لَا أَنْفِصَامَ لَهَا ﴾ أى : لا انكسار . يقال : قصمتُ القدّح ؛ إذا كسرتَه وقصمته .

٢٥٨ — ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ ۖ ٱللَّكَ ﴾ أَى :حَاجَّه لأَن آتاه الله الله ؛فأعجب بنفسه وملسكه فقال: ﴿ أَنَا أَحْبِي وَأُمِيتُ ﴾



<sup>(</sup>۱) البيت له فى مجاز القرآن ۷۸ وتفسير الطبرى ۴۸۹/ والشعر والشعراء ۲۰۲/ والأغانى البيت له فى مجاز القرآن ۷۸ وتفسير الطبرى ۴۸۹/ والشعر القرطى ۴/ ۲۷۲ والكشاف ۱۸۱/۸ وأمالى المرتفى ۱۸۲/ والسان ۱۹/۱ و ۱۹/۱ وعنوان المرقصات والمطربات لان سعيد المغربي ۴۰ وسمط اللاكى ۱۲/۲ و يقال: امرأة وسنى ووسنانة : فاترة الطرف ، شبهت بالمرأة الوسنى من النوم . والإقصاد : أن يصيبه السهم فيقتله من فوره ، وهو هاهنا استعارة ، أى أقصده النماس فأنامه . رنقت : دارت وماجت

أى : أعفو عمن استحق القتل فأحييه ؛ و « أميتِ » : أقتل من أريد قتله فيموت . ﴿ فَهُمَتَ ٱلَّذِي كَفَرَ ﴾ أى : انقطعت حجته .

و ( عُرُوشها ) سفوفها (٢٠ . وأصل ذلك أن تسقط السقوف ثم تسقط الحيطان عليها .

﴿ ثُمَّ آَمِتُهُ ﴾ الله ، أي : أحياه .

( أَمْ يَتَسَنَّهُ ) : لم يتغير بممر السنين عليه . واللفظ مأخوذ من السَّنة - يقال : سَأَنَهُتُ النَّخلَةُ ؛ إذا حملت عاما ، وحاكت عاما . قال الشاعر :

وَلَيْسَتُ بِسَهَاء ولا رُجْبِيَّةً ؛ وَلَكِنْ عَرَايَافِ ٱلسِّنِينَ ٱلْجُوَّا أَنْحِ (")

<sup>(</sup>۱) راجع اختلاف أهل التأويل في تميين الذي مر والقرية التي مر بها في تفسير الطبري

<sup>(</sup>٢) في تفسير الطبرى ه/ه ٤٤ ﴿ وأما العروش ، فإنها الأبنية والبيوت ، واحدها : عرش »

<sup>(</sup>٣) يقال : حالتاً تحيل حبالا ؟ إذا لم تحمل .

<sup>(</sup>٤) البيت لسويد بن الصامت الأنصارى ، كما في اللسان ١ / ٣٩٧ ، ٣ ، ٣٩٧ ، ٣٩٧ ، ٣٩٧ ، ٣٩٧ ، ٣٩٧ ، ٣٩٧ ، وحمط اللآلى ١ / ٣٦١ وهو غسير منسوب في معانى القرآن للقراء ٢٧٣/١ ، وأمالى القالى ١ / ٢٠١ ، وتفسير الطبرى ٥ / ٤٦١ ، والصحاح ١ / ٤٣٤/١ ، وتفسير القرطبي ٣٩٣/٣ ، والبحر المحيط ٢٨٥/١ بصف نحله بالجودة وأنها ليس فيها سنها ، وقد قيل في تفسير السنهاء ، غير ما قاله ابن قيبة أقوال شتى ، فقال الفراء : إنها المقديمة ، وقال الأصعفي : إنها التي أضر بها الجدب. والرجبية : التي يبني تحتها لضعفها . وجبة ، والرجبة والرجبة والرجبة : أن تعمد النخلة الكريمة . إذا خيف عليها أن تقع لعلولها وكثرة حلها .. بيناء من حجارة ترجيب بها أى تعمد به ، ويكون ترجيبها : أن يجمدل حول النخلة شوك لئلا يرقى اليها راق فيجني عمرها ، والعرايا : جمع عربة ، وهي التي يوهب عمرها ، والجواع : السنون الشداد الن تجيح المال ، أي تهلك ،

وَكَأَنْ ﴿ سَنَةً ﴾ مَن المتقوض : وأصلها : ﴿ سَنَهَةً ﴾ . قَمَن ذهب إلى هــذا قرأها ــ في الوصل والوقف ــ بالهاء : ﴿ يَتَسَنَّهُ ﴾ .

قال أبو عَمْرو الشّبباني (۱) ؛ ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ : لم يتغير ؛ من قوله : ﴿ مِنْ حَمَّا مَسْنُونِ ﴾ (۲) ؛ فأيدلوا النون من ﴿ يَتَسَنَّنُ ﴾ هاه. كما قالوا: تَظَنَّيْتُ (۲) وَقَصَّيْتُ أَظْفَارَى ، وخرجنا نَتَلَعَى (١) . أي نأخذُ اللّهَاع . وهو : بقل ناع .

﴿ وَلِنَجْمَلَتُ آيَةً لِلنَّاسِ ﴾ أى : دليلا للناس ، وعَلَمَا على قُدْرَتنا . وأضمر « فَمَلْنا ذلك » (٥) .

﴿ كَيْفَ مُنشِيرُهَا ﴾ بالراء ؛ أى : تحبيها . يقال ؛ أنشرَ الله الميت فنشَر . وقال : ﴿ ثُمُ ۚ إِذَا شَاء أَنشَرَ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ .

وَمِن قُراً ﴿ نَشْرُهُما ﴾ بالزاى ، أراد : تحرك بعضها إلى بعض ونزعجه (٧) . ومنه يقال : نَشْرَ الشَّيْمَ ، ونَشَرَتَ المرأة على زوجها .



<sup>(</sup>١) قول أبن عمروَ في اللَّمَانِ ١٧/٢٧

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر ٢٦ ، ٢٨،، ٣٣

<sup>(</sup>٣) في اللسان ١٤٤/١٧ عن أبي عبيدة : ﴿ تَطْنَيْتُ مِنْ طَنَنْتُ ، وأَصَابُه تَطْنَفْتُ ، فَسَكَتُرْتُ التونات ، فقلبت إحدامًا ياء ، كما قالوا : قصيت أظفاري والأصل : قصصت أظفاري »

<sup>(</sup>٤) في النَّسَانِ ١٩٥/٥ ﴿ كَانِ فِي الْأَسَلِ نَتَلِمِعِ ، مَكْرِرِ الْعَيَنَاتِ ، فَقَلَبْتَ إِحَــُدَاهَا يَاءَ ، كَا قالوا : تَظَنُّفِتُ مِنْ الطِّلْقِ ﴾

<sup>(</sup>٥) فى مَعَانَى القرآن للفراء ١٧٣/١ ﴿ إَعَـا أَدخلت فيه الواو لنية فعل بعدها مضمر . كا"نه قال : ولنجعلك آية فعلنا ذلك ، وهو كثير فى القرآن » .

وقال الطبرى « / ۲۷۳ « ولنجملك آية للناس ؟ أَمتناكِ مائة عام ثم بعثناك . . . وكان بعض أهل التأويل يقول : كان آية للناس بأنه جاء بعد مئة عام إلى ولده وولد ولده \_ شابا وهم شيوخ »

<sup>(</sup>٦) سورة عيس ٢.٢

<sup>(</sup>٧) عبارة العلبرى ٥/٢٧٦ «كيف نرفعها من أماكنها من الأرض فنردها إلى أماكنها من الجسد ».

وقرأ الحسن: « نَنْشُرُها » . كأنه من النَّشر عن الطَّيِّ (١) . أو على أنه يجوز « أنشرَ الله الميت ونشره » : إذا أحياه . ولم أسمع به [ في « فَقَل » و « أَفْمَلَ » ] .

• ٢٦٠ - [ ﴿ قَالَ : أَوَلَمْ تُونِمِنْ ؟ ! قَالَ : اللَّهِ ؛ وَلَلْكِنْ لِيَعْلَمَهُنَّ قَلْمِي ﴾ بالنظر . كان قلبه كان معلقًا بأن يرى ذلك (٢٠ . فا ذا رآه اطمأن وسكن ، وذهبت عنه محمة الرؤ ية .

﴿ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ﴾ أى : فَعَنْمَتَهِنَ إِلَيْكَ . يقال : صُرْتُ الشيءَ فَالْفِصْلِانِ؟ أى : أمَلتُه فمال . وفيه لغة أخرى : « صِرْته » بكسر الصاد (٢٠) .

﴿ ثُمُّ اَجْعَلُ عَلَىٰ كُلَّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزَّءًا ﴾ أى : رُبعا من كل طِائر . فأضمر « فقطعهن » ، واكتنى بقوله : ﴿ ثُمُّ اَجْعَلُ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ ﴾ عن قوله : فقطعهن . لأنه يدل عليه (١٠ . وهذا كما تقول : خذ هذا الثوب ، واجعل على كل رمح عندك منه عَلما .



<sup>(</sup>١) في البحر المحيط ٢٩٣/٢ « ويحتمل أن يكون ضد الطبي ، كأن الموت طي العظام والأعضاء ، وكأن جمع بعضها إلى بعض نشر » . وقال الطبري « ٢٧٧ « وذلك قراءة غير محودة ، لأن العرب لاتقول : « تشر الموتى » وإنما تقول : « أنشر الله الموتى فنشرواهم » بمعنى أحياع فيواهم » ثم قال ٢٧١ « وأما القراءة الثالثة ، ففسير جائزة القراءة بها عندى ، وهي قراءة من قرأ (كيف ننشرها) بفتح النون ، وبالراء ؟ لشذوذها عن قراءة المسلمين ، وخروجها عن الصحيح الفصيح من كلام العرب »

<sup>(</sup>۲) أى كيفية إحياء الموتى ، قيل : إن البراهيم رأى داية قد تقسمتها السباع والطير ، فسأل ربه كيفية إحيائه إياها ، مم تقرق لحومها فى بطون طسير الهواء وسباع الأرض ، ليرى ذلك عيانا ، فيرداد يقيناً برؤيته ذلك عياناً إلى علمه به خبراً . وقيل غير ذلك ، راجع أسباب النزول للواحدى ٥ وتفسير الطبرى ٥/٥٥ والدر المنثور ٢/٤٣٤

<sup>(</sup>٣) راجع معانى القرآن للفراء ١٧٤/١ وتفسير الطبرى ٥/٤٠٥ .

<sup>(؛)</sup> راجع تفسير الطبرى ه/٢٩٦.

﴿ ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْ تِيَنَكَ سَعْياً ﴾ يقال : عَدُواً ، ويقال : مشياً على أرجلهن ولا يقال للطائر إذا طار : سعى .

٣٦٤ – و ( الصَّفُوَانُ ) : الحجر . و ( الْوَابِلُ ) : أَشَدُّ الْمَطْرِ وَ ( الْوَابِلُ ) : أَشَدُّ الْمَطْرِ وَ ( الصَّلْدُ ) : الأملس (١٠) .

**公共** 

٢٩٥ - ﴿ وَتَنْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ أى تحقيقًا من أنفسهم .

( ٱلرَّبُومَ ) : الارتفاع · يقال : رَبُومَ ، ورُبُوهَ أيضا (٢) .

(أَكُلُها): تَتَرُها.

( ٱلطَّلُّ ) : أضعف المطر .

٣٦٦ — ( ٱلْإِعْصَارُ ): ريح شديدة تعصف وترفع ترابا إلى السماء كأنه مود (٢).

قال الشاعر:

\* إِنْ كُنْتَ رِيمًا فَقَدْ لا قَيْتَ إعْصَارَا \* (1)

أى ; لا قيت ما هو أشد منك .

٢٦٧ - ﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَنَّتُمْ ﴾ (٥) يقول: تصدقوا من طيبات



<sup>(</sup>۱) مجاز القرآن ۸۲ وتفسير الطبرى ٥/٤٠٠

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير الطنرى ٥/٣٦٥

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ه/ ١ ٥ ه وفى مجاز القرآن A x « عمود فيه نار » .

<sup>(</sup>٤) في مجم الأمثال ٣٠/١ و قال أبو عبيدة : الإعصار : ربح تهب شديدة فيما بين السهاء والأرض . يضرب مثلا للمدل بنفسه إذا صلى عن هو أدهى منه وأشد »

<sup>(•)</sup> راجع الدر المنثور ١/•٣٤ وتفسير الطبرى ٥/٩٥٥ وأسياب النزول ٦٣ ( ٧ ــ غريب الفرآن )

ما تمكسبون: الذهب والفضة ؛ ﴿ وَ مِمَّا أُخْرَجْنَا لَمَامٌ مِنَ الْأَرْضِ ؛ وَلَا تَمَكَّمُوا اللَّهِ مِنْ اللَّمْ مَنْ اللَّهُ مَا لَا تَأْخُذُونِهُ أَنْمُ إِلَّا بِالْإِنْمَاضَ فِيهِ . أَى : بأن تترخَّصُوا (١) مَنْ اللَّمْ مَا لا تأخذونه أَنْمُ إلَّا بِالْإِنْمَاضَ فِيهِ . أَى : بأن تترخَّصُوا (١) مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَالْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

\* \* 4

٢٧٢ - ﴿ يُوَفَّ إِلَيْنَكُمْ ﴾ أي: توفُّونَ أجره.

٣٧٣ - ( يَحْسَبُهُمُ ٱلجَّاهِلُ ] أَغْنِياءَ ) لم يُرِد الجهل الذي هو ضد العقل ؛ وإنما أراد الجهل الذي هو ضد الخلبرة . يقول : يحسبهم من لا يَخْبَرُ أَمْرِهُ .

﴿ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلَّافًا ﴾ أى : إلحاحًا . يقال : ألحن في المسألة ؟ إذا ألح (٢) .

\* \* \*

٢٧٥ – ﴿ اللَّذِينَ ۖ يَأْ كُلُونَ ٱلرَّبَا لَا يَقُومُونَ ﴾ من قبورهم يوم القيامة
 ﴿ إِلَّا كُمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾ أى : من الجنون ؛ [ يقال: رجل بمسوس]

٣٧٩ — ﴿ فَأْذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ ٱللهِ ﴾ أى : أَعْلَمُوا . ومن قرأ : « فَآذِنُوا بَحرب » . أراد : آذِنوا غيركم من أصحابكم (٢٠٠ . يقال : آذَ نَني فأذِنْت .

**校 校 校** 



 <sup>(</sup>١) فى نفسير الطسيرى ١٣/٥ \* إلا أن تتجافوا فى أخذكم إلجه عن بعض الواجب لمكم من
 حقم ، فترخُصوا فيه لأنف ع .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ٥/٧١٠

<sup>(</sup>٣) والنراءة الأولى هي أونى النراءتين بالمصواب ، كما قال الطبري ٢٤/٦ ــ ٢٦ ــ

٢٨٠ - ( فَنَظِرَةُ إِلَى [ مَثْيَسَرَةً ) أَى انتظارُ (١٠ .
 ﴿ وَأَنْ نَصَدُ قُوا ﴾ بما آحم على المسر ﴿ خَيْرٌ لَــَكُمْ ﴾ .

٣٨٢ - ( فَلَيْمُ لِلْ وَ لِيْهُ بِالْمَدْلِ ) أَي ] : وَلَيْ الْحَقْ (٢) .

﴿ أَنْ تَعْمِلُ إِحْدَاهُمَا فَتِذَ كُرَ إِحْدَاهُمَا أَلَا خُرَى ﴾ أى : تنسى (٢) إحداها الشهادة ، فنذ كرها الأخرى . ومنه قول موسى عليه السلام : ﴿ فَعَلْمُهَا إِذَنْ وَأَنَا مِنْ الفَّالَمِينَ .

﴿ وَلَا نَسَأَمُوا ﴾ أى : لا تملوا ؛ ﴿ أَنْ تَكَنُّتُمُوهِ صَنِيراً ﴾ من الدِّين كان ﴿ أَوْ كَبِيراً ﴾ .

(أَفْسَطُ عِنْدَ أَنْهُ ) : أَعْدَلُ ؛ ﴿ وَأَقْوَمُ لِلشَّمَادَةِ ﴾ : لأن الكِتَابَ يُذَكِّرُ الشهود جميع ما شهدوا عليه ؛ ﴿ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْ نَانُهُوا ﴾ أى : أن لا نَشُكُوا (٥٠) .

﴿ إِلَّا أَنْ تَسَكُونَ يَجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُ وَهَا بَيْنَكُمْ ﴾ أى : تَتَبا بَعُونها

بينكم.



<sup>(</sup>۱) فى تفسير الطسيرى ٩ / ٢٩ \* والميسرة الفعلة من اليسر ، مثل المرحة والمشأمة . ومعنى السكلام : وإن كان من غرمائسكم فوهسرة ، معنيكم أن تنظروه حتى يوسر بالدين الذي لسكم فيصير من أهل الميسريه »

<sup>(</sup>٣) في معانى القرآن للفراء ١/١٨٧ • يعنى صاحب الحق ، فإن شئت جعلت • الهاء » للذي ولى الدين ، وإن شئت جعلتها للمطلوب كل ذلك جائز . وأورد الطبرى الرأيين في تفسيره ١٩/٦ • ذهب الطبرى إلى أن الضمير في • وليسه » عائد على • الحق » وأسند ذلك عن الربيع وابن عباس . وفيل هو عائد على • الذي عليه الحق» وهو الصحيح . وماروى غير ابن عباس لايصح . وكيف تشهد البينة على شيء وتدخل مالا في ذمة المنيه بإملاء الذي له الدين ! هذا شيء ليس في النسريعة » والذي يقرأ هذا النقد لايرتاب في أنه من كلام القرطي ، ولكنه منقول بنصه وقصه من تفسير ابن عطية ، راجع البحر المحيط المراء ؟

<sup>(</sup>٣) مجاز الفرآن ٨٣ وتفسير الطبرى ٦٧/٦ والبحر الحميط ٣٤٩/٣ وتفسيرالقرطبي ٣٩٧/٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الثمراء ٢٠

<sup>(</sup>٥) تارن ماسيق في الآية بما قاله الطبرى في تفسيرها ٦/٦٨.

﴿ وَلَا يُضَارُ كَاتِبٌ ﴾ : فيكتب مالم 'يُمْلَلْ عليه ؛ ﴿ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ : فيشهد الم يستشهد (أ) .

ويقال : هو أن يمتنعا إذا دُعِيا .

و يقال : « لا يُضار » بمعنى لا يُضارَر « كانب » أى : يأتيه فيشغله عن سوقه وسنمته . هذا قول مُجَاهد (٢) والسكلبي.

٣٨٣ — ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ جمع « رَهْن » . ومن قرأ ( فَرُمُهُن مقبوضة ) أُ أراد جمع « رِهَان » . فـكا نه جمع الجمع .

\* \* \*

۲۸۵ -- ( لَا 'نَفَرَّقُ اَبْنِنَ أَحَدِ مِنْ رُسِلِهِ ) [ « أحد » فى معنى جميع .
 كا نه قال : لا نفرق بين رسله ] ، فنؤمن بواحد ، ونكفر بواحد .

٢٨٦ - ﴿ وُسْعَهَا ﴾ : طاقتها .

﴿ ٱلْإِصْرُ ﴾ : النَّقُل (٢) أى : لا تنقل علينا من الفرائض ، ما ثقلته على بنى إسرائيل .

﴿ أَنْتَ مَوْلاناً ﴾ أي وليُّنا.

<sup>(</sup>۱) راجع تفسير الطبرى ۸٦/٦ .

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير الطبرى ٦/٨٨ والمدر المنثور ١/٣٧١ وتفسير القرطبي ٣/٥٠٤

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ١٣٧/٦ ومجاز القرآن ٨٤.

## الينورة آلعب خران

٧ - ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾ أى جوْر . يقال : قد رُغْتُ عن الحق . ومنه قوله : ﴿ أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ (١) أى عدَلت ومالت .

﴿ ابْتِنِاَءَ الْفِتْنَةِ ﴾ أى الكفر <sup>(٢)</sup> . والفتنة تتصرف على وجوه قد ذكرتهــا فى كتاب '' تأويل المشكل '' <sup>(٢)</sup> .

﴿ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ : ذوو العقول . وواحد ﴿ أُولُو ﴾ ذو (\*) . وواحد أُولُو ، ذات .

۱۱ — ( گدأب آل فرعون ) أى كمادتهم (٥) يريد كفر اليهود
 ككفر مَن قبلهم (٦) . يقال : هذا دأبه ودينه ودينه .

١٤ — ﴿ الْقَنَاطِيرِ ﴾ واحــدها قنطار . وقد اخْتَلِف في تَفْسيرها . (٧) فقال



<sup>(</sup>۱) سورة س ٦٣

<sup>(</sup>۲) وقيل : معناه لمرادة الشبهات واللبس ، وهو انختار عند الطبرى ١٩٧/٦

<sup>(</sup>٣) راجع صفحة ٣٦٢ ـ ٣٦٣

<sup>(</sup>٤) فىالسان عن الجوهرى: « وأما أولوا ، فجمع لاواحد له من لفظه ، واحده: ذو ، وأولات للإماث ، واحدها ذات . تقول : جاءنى أولو الألباب وأولات الأحال . وأما ألى ، فهو أيضاً جع لاواحد له من لفظه ، واحده ذا للمذكر ، وذه للمؤنث »

<sup>(</sup>٥) واجع تفسير الطبرى ٦/ ٢٢٥ 🔻 (٦) معانى القرآن للفراء ١٩١/١

<sup>(</sup>٧) راجع تفصيل هذا الخلاف فىالغنر المنثور ٢/٠٠ ــ ١١ وتفسير الطبرى ٣٤٩\_٩٤٧ .

بعضهم: القنطار ثمانية آلاف مثقال ذهب ، بلسان أهل إفريقية (1) . وقال بعضهم: ألف مثقال . وقال بعضهم: ألف مثقال . وقال بعضهم: مِلْه مَسْكِ تَوْرِ ذَهباً . (2) وقال بعضهم : مائة رطل (1) . ( المَقَنْظَرَةِ ) : المسكلة . وهو كا تقول : هذه بَذْرَة مُبَدَّرَة ، وألف مُؤلَّفة . وقال الفرّاء: المقنطرة : المُضمَّفة ؛ كان القناطير ثلاثة ، والمقنطرة تسعة (1) .

﴿ وَٱنْفُيْلِ الْمُسَوَّمَةِ ﴾ ؛ الرَّاعِية يقال ؛ سَامَتِ الخيل فهي سَائِمَةُ ﴿ إِذَارَعَتْ . وَأَمَّمُنُهُا وَالرَّعْتُ . إذا رَعَيْتُهَا .

والْمُسَوَّمَةُ في غير هذا : ٱلمُمَلَّمة في الحرب بالشُّومَة وبالسِّماء . أي العلامة .

وقال مجاهد : الحيل المسومة : الْمُطَهِّمَة الحسان (°) . وأحسبه أراد أنها ذات سهاء . كا يقال : رجل له سِماً ، ، وله شارة حسنة .

﴿ وَٱلْأَنْمَامِ ﴾ : الإبل والبقر والنتم . واحدها نَمَ . وهو جم لا واحد له من لفظه .

(وَأَكُوثُ ): الزَّرع .

﴿ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ٱلمَّابِ ﴾ أى : المرجع . من ﴿ آبَ يَوُوب ﴾ : إذا رجع .

참 참 참



<sup>(</sup>١) فى تفسير القرطبي ٤ / ٣١ « وقال أبوحزة النمائى : الفنطار بإفريتية والأندلس : ثُمَانِيسة آلاف مثقال من ذهب أو فضة » .

<sup>(</sup>٢) قال بذلك أبوسعيد الحدرى ، كما في الدر المنثور ١١/٢ والسكلي ، كما ووى أبوجييدة في عاز القرآن ٨٩ وأغرب الجواليق فنسبه لأبى عبيدة في المعرب ٢٧٠ وفي مسائل النم بن الأزوق. أنه من قول بني حسل . راجع الدر المنثور ١١/٢ والنسان ٦/ ٣١٤ والمسك : الجلد .

<sup>(</sup>٣) مو السدىء كافى مجاز القرآن ٨٩ ﴿ ﴿ وَ ﴾ معانى القرآن ١٩٠/

۲۰۲/۹ تفسير الطيري ۲/۲۰۲ .

۱۷ - ( القَانِتِينَ ) : المُصَلَّين . و « الفنوت » يتصرف على وجوه قد بينتها في كتاب " المشكل " (١) .

﴿ وَٱلْمُنْفِقِينَ ﴾ يعنى : المتصدقين .

松谷谷

١٨ - ﴿ قَامِمًا بِالْقِينَظِ ﴾ أي : بالمدل -

٢٤ - ﴿ وَغَرَّهُمْ فِ دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ (١) أى : يختلفون من الكذب.

٢٧ - ﴿ تُولِجُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ ﴾ أى : تدخل هذا في هذا، فما زاد في واحدٍ نقص من الآخر مثله .

﴿ وَتَحْرِجُ ٱلَّمْى مِنَ ٱلْمَيْتِ ﴾ يعنى : الحيوان من النَّطفة والبيضة .

﴿ وَنُحْرِجُ لَلَيْتَ مِنَ ٱلْحَى ﴾ بعنى : النطفة والبيضة \_ وها ميتتان \_ من الحي (٣)

﴿ وَتَرَدُّنُّ مِّنْ تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ أي : بغير تقديرٍ ونضييق.

٣٥ → ﴿ إِذْ قَالَتِ أَمْرَأَةُ عُمْرًانَ ﴾ أى : قالت و « إذ » تراد فى السكلام على ما بينت فى " تأويل المشكل " ( ) .

بیت ی موین مسمن ﴿ کُمَرَّرُاً ﴾ أی : عتیقاً لله عز وجل . تقول : أعتقت الفلام وحَرَّرُته ؛ سواء . دادَت مرافع عزین أن أحما مراف مراد کُمَّاً كُلُ مراد الله الدارات مُمَّالُه مراد الله

وأرادَت: إلى نذرت أن أجعل مافى بطنى تُحَرَّراً من التَّمْبيد للدنيا، ليَعْبُدَكُ و يلزمَ بيتك (٥٠)

(٤) ص ١٩٦ . (٩) تفسير الطيري ٦ / ٣٢٩



<sup>(</sup>١) راجع تأويل مشكل القرآن ٤٥٠ أوتفسير الطبري ٥/٢٣٤

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير الطيرى ۲/۲٪ .

<sup>(</sup>٣) راجع الدر المنثور ٧/٥/ وتفسير الطبرى ٢/٩٠١ وعباز القرآن ٩٠ والبعر المحيط٧/٢١٤

٣٦ - ﴿ فَلَمَّا وَضَمَنْهَا قَالَتْ: رَبِّ إِنِّى وَضَعْنُهَا أَ نَتَىٰ ﴾؛ وكان النذر فى مثل هـذا يقع للذكور (١) . ثم قالت : ﴿ وَلَيْسَ الذَّ كُرُ كَالْأُ نَتَىٰ ﴾ . فقول الله عز وجل : ﴿ وَأَللُهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ﴾ - فى قراءة من قرأ بجزم التاء وفتح المين - مُقَدَّم ، ومعناه التأخير . كأنه : إلى وضعتها أنثى ، وليس الذكر كالأنثى ؛ والله أعلم عا وضعت .

ومن قرأه ﴿ والله أعلم بمآ وضَعْتُ ﴾ \_ بضم الناء (٢٠ \_ فهو كلام متصل من قول أم مريم عليها السلام .

٣٧ - (وَكُفَّلُهَا زَكَّرِيًّا): ضَمًّا إِلَهِ.

و ﴿ ٱلْمِحْرَابَ ﴾ : الغرفة . وكذلك روى فى التفسير : أن زكر ياكان بصمد إليها بِسُلِم (٣٠) .

والمحراب أيضا: للسجد. قال: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاهِ مِنْ تَحَارِيبَ ﴾ (1): أي: مساجد.

وقال أبو عبيدة (<sup>(ه)</sup>: المحراب سيد المجالس ومقدمها وأشرفها ؛ وكذلك هو . من المسجد .

﴿ أَنَّىٰ لَكَ مَذْاً ﴾ أي : من أين لك هذا ؟ .

٣٩ - ﴿ وَسَيِّدًا وَحَصُوراً ﴾ قال ابن عيينة : « السيد : الحليم (١٠ » . وقال



<sup>(</sup>١) الدر المنثور ١٨/١ .

<sup>(</sup>٢) وهي قرآءة ابن عامر وأبي بكر ، ويعقوب ، كما في البحر المحيط ٢/٤٣٩ والقراءة الأولى هي قراءة الجهور ، وهي المفضلة عند الطبري ٣٣٤/٦

 <sup>(</sup>۲) راجع تفسير القرطبي ۲۱/٤
 (٤) سورة سبأ ۱۳

<sup>(</sup>ه) في عَجَازِ القرآنَ ٩١ وقِد نقله عنه الطبرى ٣٥٧/٦ من غير عزو

<sup>(</sup>٦) وكذلك قال ابن عباس وسعيد بن جبير ، كما في الدر المنثور ٢٢/٢ .

هو : « الجصور : الذي لا يأتي النساء » . وهو « فَعُول » بمعنى « مَفْعُول » . كأنه محصور عنهن ، أى مأخوذ محبوس عنهن . وأصل الحصر : الحبس (١) . ومثله مما جاء فيه « فعول » بمعنى « مفعول » : رَكوب بمعنى مركوب ، وخلوب بمعنى مَعْمُوب . وهَيُوب بمعنى مَهْمِيب .

\* \* 4

١٤ – ﴿ أَجْعَلْ لِي آيَةً ﴾ أى : علامة .

﴿ قَالَ : آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزاً ﴾ أى : وحيا وإيماء باللسان [أو باليد]أو بالحاجب (٢٠) . يقال : رمز فلان لفلانة ؛ إذا أشار بواحدة من هذه . ومنه قيل للفاجرة : رَامِزَة ورَمَّازة ؛ لأنها تَرَّ مُزُ وتومِئُ ، ولا تعلن .

قال قتادة : إنماكان عقوبة عوقب بهما ؛ [ إذ ] سأل الآية بعمد مشافهة الملائكة إياه بما بُشَّر به (<sup>(7)</sup> .

على على مريم .

على ﴿ يُلْقُونَ أَقَلاَمَهُمْ ﴾ أى : قداحَهم ( ) ، يَقْتَرِعُون على مريم .
أَيْهُمُ يَكُفُلُهُم ويحضها . والأقلام واحدها قلم . وهي : الأزلام أيضاً ؛ واحدها زَلَم وزُلَم ( ) .

ذَلَم وزُلَم ( ) .

٥٤ – ﴿ وَجِيهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ أى : ذا جاه فيهما .

• ﴿ وَٱلْأَكْمَ ﴾ بالذي يولد أعي . والجم كُهُ .



<sup>(</sup>١) اللسان ٥/٠٧٠ وتفسير الطبرى ٦/٦٧٦ وتفسير القرطبي ٤/٨٧

<sup>(</sup>٢) اللسان ٧/٣/٧ وتفسير الطبرى ٦/٨٨ وتفسير القرطبي ٤/٠٨

<sup>(</sup>٣) يقصد بشارته بيحي . وقول قتادة في تفسير الطبرى ٦ / ٣٨٦

<sup>(</sup>٤) اللسان ١٥/٢٩٠ .

<sup>(</sup>٥) الميسر والقداح للمؤلف ٣٨.

﴿ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَىٰ ٱللهِ ﴾ أي : من أعواني مع الله ؟ .
 ﴿ مُتَوَفِّيكَ ﴾ : قابضك من الأرض من غير موت (١) .
 ﴿ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسِكُمْ ﴾ أي : إخواننا و إخوانكم .
 ﴿ مُمْ تَنْبَهُولَ ﴾ أي : نشدًاعي باللمن . يقال عليمه : بَهْلَةَ الله ويُهْلَتُهُ .
 أي لمنته (٢) .

\*\*\*

78 — ﴿ إِلَىٰ كَلِيمَةٍ سَوَاهِ بَيْنَمَا وَ بَيْنَكُمْ ﴾ أى: نَصَف (\*). يقال: دعاك إلى السواه ، أى إلى النَّصَفة . وسواه كل شيء : وسطه . ومنه يقال للنصفة : سواء ؛ لأنها عدل . وأعدال الأمور أوساطها .

特特特

٧٣ - ﴿ آمِنُوا بِالَّذِي أُ نُزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ ٱللَّهَادِ ﴾ أى : صدر النهار . قال قتادة : قال بعضهم لبعض : أعطوهم الرَّضا بدينهم أوَّل النهار واكفروا بالنهار ، ويظنوا أنكم قد رأيتم منهم ما تكرهون . فإنه أَجْدَرُ أَن تصدف كم الناس ، ويظنوا أنكم قد رأيتم منهم ما تكرهون . فرجمتم ؛ وأجدرُ أَن يَرجموا عن دينهم (٥) .

٧٥ - ﴿ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ﴾ أى : مواظبا بالاقتضاء . وقد بينت هذا في باب الجِاز (٥٠) .

﴿ ذَالِكَ مِأْمَهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمْمَيِّيْنَ سَيِيلٌ ﴾ ؟ كان أهل السكتاب إذا بايعهم المسلمون ، قال بعضهم لبعض : ليس للأميين \_ يعنون العرب ـ حرمةُ



<sup>(</sup>١) وهذا أولى الأقوال بالصحة عند أن جعفر الطبري ٣/ ٥٨ ٪

<sup>(</sup>۲) مجاز القرآن ۹۱ وتفسير الطبرى ۹/۲۷؛ واللسان ۹۲/۱۳

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) تفسير العلبرى ٧/٦ ه (٥) راجع تأويل مشكل القرآل ١٣٨

أهل ديننا ، وأموالُهم تحلُّ لنا : إذ كانوا مخالفين لنا . واستجازوا اللهَّ هاب بحقوقهم . ٧٨ — ﴿ بَلُوُونَ أَلْسِفَهُمْ بِالْكِينَابِ ﴾ أى : يقلِّبونَ أَلسنَهم بالتحريف ، والزيادة (١) .

﴿ ٱلرُّ بَانِيُونَ ﴾ واحدهم رَبًّا لى . وهم : العلماء المعلَّمون (٢٠).

الإضر النَّقُل . فسمَى العبد إصراً : لأنه يمنع من الأمر الذي أُخِذ له وثُقَّل وشدِّد .

٩٣ - ﴿ كُلُّ ٱلطَّمَامِ كَانَ حِلاً ﴾ أى : حلالا ﴿ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ . ومثله : الحِرْمُ والحَرَامِ ، واللَّبِسُ واللَّبِاسِ ، ﴿ إِلَّاماً حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ ؛ قالوا : لحوم الإبل (٤) .

97 — ( آبكة ) ومكة شي واحد . والياء تبدل من الميم ( <sup>( )</sup> . يقال : سيّد رأسه وسبّده ؛ إذا استأصله . وشر لازم ولازب .



<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٦/٥٣٥ والدر المنثور ٢/٢٤.

<sup>(</sup>۲) قال الطبرى فى تفسيره ٢/٣٥ • وأولى الأقوال عندى بالصواب فى « الربانيين » أنهم جسم ربانى ، وأن « الربانى » منسوب إلى الرّبان » الذى يربّ الناس ، وهو الذى يصلح أمورهم ويرتبها ، ويقوم بها . . . قالريانيون إذاً هم عماد الناس فى الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا . . والربانى : الجامع إلى العلم والفقه ، البصر بالسياسة والتدبير ، والقيام بأمور الرعية ومايصلحهم فى دينهم ودينهم »

<sup>(</sup>٣) راجع نفسير الطبرى ٦/ ١٣٥ ـ ١٣٨

<sup>(</sup>٤) راجع تفسير الطبرى ٧/ ١٣ ، وقال أبو جعفر ١٥ : « وأولى هذه الأقوال بالصواب قول ابن عباس : أن ذلك العروق ولحوم الإبل؟ لأن اليهود بحمة إلى اليوم على ذلك من تحريمها ، كما كان عليه من ذلك أوائلها »

<sup>(</sup>٥) الليان ١٢/٢٢٢

ويقال: بكة: موضع المسجد؛ ومكة: البلد حوله (١).

٩٧ -- قال مجاهد في قوله : ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ أَلَلْهَ غَنِيٌ عَنِ ٱلْمَا آمِينَ ﴾ -- .
 هو مَن إن حَج لم يره برًا ، وإن قعد لم ير قعوده مَأْثَمًا (٢) .

١٠١ - ﴿ وَمَنْ يَمْتَصِمْ بِاللهِ ﴾ أى : يمتنع بالله . وأصل العصمة : المنعُ .
 ومنه يقال : عصمه الطعامُ ؛ أى منعهُ من الجوع .

١٠٣ – ﴿ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ ﴾ أى : بدينه [ وعهده ] .

﴿ شَفَا حُفْرَةً ﴾ أى : حرف حفرة (٣) ومنه ﴿ أَشْنَى على كذا ﴾ إذا أشرف عليه .

\* \* \*

١٠٤ – ﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلخَيْرِ ﴾ أى : مُعَلِّمُون الخير .
 والأمَّة تتصرف على وجوه قد بينتها فى " تأويل المشكل " (3) .

۱۱۱ — ﴿ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذَى ﴾ أى: لم تبلغ عدواتهم لكم أن يَضروكم في أنفسكم ؛ إنما هو أذى بالقول .

الله على وجوه قد ذكرتها في " تأويل المشكل " ( على الله على المسكل المشكل المسكل المسك

١١٣ – ﴿ أُمَّةٌ قَا مِمَةٌ ﴾ أى : مواظبة على أمر الله .



<sup>(</sup>۱) راجع تدليل الطبرى على فساد قول من قال : « بسكة » اسم لبطن مكة و « مكة » اسم للحرم ٢٣/٧

٠ (٢) قول مجاهد في تفسير الطبري ٨/٧ ٠

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٧/٥٨

<sup>(</sup>٤) تأويل مشكل القرآن ٣٤٠ ـ ٣٤٦ وانظر بجاز القرآن ٩٩/١ ، ١٠٠

<sup>(</sup>٥) ذكرها في صفحة ٧٥٧ ــ ٣٥٨ وانظر تفسير الطبري ١١١/٧ .

۱۱۷ — ﴿ رَبِح مِ فِيهَا شِرِ ۗ ﴾ أى : بَرْ ذُ. ونُهِيَ عن الجراد : عما قتله العِبْر (١) ، أى البرد .

﴿ أَمَا بَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ﴾ أى : زرْعَهم .

١١٨ - ﴿ لاَ تَتَخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ ﴾أى: دُخَلاً، من دون السلمين، يريد من غيرهم ﴿ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً ﴾ أى : شرا . ﴿ وَدُوا مَا عَنِيمٌ ﴾ أى ودوا عَنَتَكُم ، وهو ما نزل بكم من مكروه وضُر .

١١٩ - ﴿ هَا أَنْهُ أُولاً مُحْبِثُونَهُمْ ﴾ أى : ها أنتم يا هؤلاء تحبُّونهم .

١٢٠ – ﴿ إِنْ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ نَسُواهُمْ ﴾ أي : نعمة .

﴿ وَ إِنْ تُصِبُّكُمْ سَيِّئَةً ﴾ أى : مصيبة ومكروه .

﴿ لاَ يَضُرُّ كُمْ كَيْدُهُمْ ﴾ أي : مكرم .

١٢١ - ﴿ تُبَوَّىُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ من قولك : بَوَّأَ تُكَ منزلا ؟
 إذا أفَدَتك إياه وأسكنتكه . ومقاعد القتال : المُعسكر والمَصاف (٣) .

١٢٢ – (أَنْ تَفْشَلاً ) أَى: تَجْبُنا.

1۲0 — ﴿ مُسَوِّمِينَ ﴾ معلمين بعلامة الحرب. وهو من السَّياَ و مأخوذ. يقال : كانت سياء الملائكة يوم « بدر » عمائم صُفراً . وكان حزة مُسَوِّماً يوم « أحد » بريشة . وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر : « تَسوِّمُوا فإن الملائكة قد تسوّمت (٣) » .



<sup>(</sup>١) في اللسان ٦/١١٩ • وفي الحديث : أنه نهيي عما قتله الصر من الجرأد » .

<sup>(</sup>۲) فى اللسان ٩٦/١١ « والصاف \_ بالفتح وتشديد الفاء \_ جم مَصف ، وهو موضع الحرب الذي يكون فيه الصفوف » .

<sup>(</sup>٣) راجع الحديث والسكلام عليه في تفسير الطبري وهامشه ١٦/٦ .

ومن قرأ « مسوسمين » بالفتح (١٠ ) أراد أنه أفيل ذلك بهم ، والسُّومَّةُ : العلامة التي تعلم الفارس نفسه .

وقال أبو زيد (٢٠): يقال سوم الرَجل خيله: إذا أرسلها في الغارة ، وسوَّمُوا خيلهم: إذا شنوا الفارة ، وقد يمكن أن يكون النَّصْبُ من هذا أيضاً ،

١٢٧ – ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بأَسْر وقتل .

(أَوْ يَكُنِيَهُمْ ﴾ قال أبو عبيدة : الكَّبْت : الإهلاك (٢) . وقال غيره : هو أَنْ يَعَيْظُهُم و بحرْمُهُم . وكذلك قال في قوله في سورة الحجادلة : (كَيْتُوا كُمَا كُيتَ الله عدوك .

وهو بما قال أبو عبيدة أشبه . واعتبارُها قوله : ﴿ وَرَدَّ أَنْكُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِنَا يَعْلَمُوا بِهِ مِنْ فَلَهُ اللَّهِ مِنْ أَلَا اللَّهُ أَلَى يَصِيبُهُمْ فَى يَصِيبُهُمْ فَى أَكْبَادُهُ بِالْحِنْ وَالْفَيْظُ وَشَدَة العداوة . والمعرب تقول ومنه يقال : فلان قد أحرق الحزن كبده . وأحرقت العداوة كبده . والعرب تقول المعدو : أسود الكبد . قال الأعشى :

<sup>(</sup>٦) في السان ٢٨١/٢ « وقال الفراء : كبتوا : أذلوا وأخذوا بالعذاب بأن غلبوا كما نزل عن كان فبلهم . قال الأزهرى : وقال مناحتج للفراء : أصل الكبت : الكبد ، فتلبت الداليتاء ، أخذ من الكبد ، وهو معدن الفيظ والأحتاد . فسكان الفيظ لما بلغ بهم مبلغه ، أصاب أكبادهم فأحرتها ، ولهذا قبل للاعداء : هم سود الأكباد ، وفي الحديث : أنه وأي طلحة حزيناً مكبوتاً ، أي شديد الحزن . قبل الأصل : فيه مكبود بالدال ، أي أصاب الحزن كبده ، فقلب الدال عام » وإلى أرى أن الأزهرى يقصد ابن قتيبة بتوله : « وقال بعض من اجتج الفراء »



<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن عامر ، وحزة ، والكسائي ، ونافع ، كما في تفسير القرطبي ١٩٩/٤

<sup>. (</sup>٢) البعر المحيط ١/٣ ٥٠

 <sup>(</sup>٣) في بجاز القرآن ١٠٢ « تقول العرب : كبته الله لوجهه ، أي صرعه الله » .

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة ه (٥) سورة الأحراب ٢٥٪

فَا أُجْشِمْتُ مِن إِنيانَ قُومٍ مَمُ الأَعداء والأَكبادُ سُودُ الله عَمْ الأَعداء والأَكبادُ سُودُ الله عَمْ الأَعداء والأَكباد لله عَمْ الأَعداوة في كَشْجِه . والسَكَشْحُ : الخاصرة ، وإنما يريدون السكبد لأن الكبد هناك . قال الشاعر :

## \* وَأَضْيِرِ أَضْفَانًا عَلَى كُشُوحُهِا (٢) \*

والتاء والدال متقاربتا المخرجين · والعرب تدغم إحداها في الأخرى ، وتبدل إحداها من الأخرى ، كذلك كبت التوب وهر ده : إذا خرقه . كذلك كبت العدو وكبده . ومثله كثير .

**公 公 公** 

١٣٠ - ( لَا تَأْ كُلُوا ٱلرَّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ) بريد ما تضاعف منه شيئا
 بعد شيء . قال ابن عُيينة : هو أن تقول : أَنْظِرْنَى وأَزيدُكُ (٢) .

۱۳۳ — وقوله : ﴿ جَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ يريد سعتَها ، ولم يرد العرض الذي هو خلاف الطول . والعرب نقول : بلاد عريضة ، أي واسعة «وفي الأرض العريضة مَذْهَبُ » . وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمهزمين يوم أحد : « لقد ذهبتم بها عريضة » . وقال الشاعر :



<sup>(</sup>١) ديوانه ٥١٥ واللسان ٤١٨/٤

<sup>(</sup>٢) للنمر بن تولب ، وتمامه : د

أقارض أقواماً فأوفى قروضهم وعن إذا أردى النفوس شحيحها. تنقـــذ منهم نافذات تـــؤننى وأضم . . . . . . . . . . .

<sup>(</sup>٣) فى الدر المنثور ٢١/٢ عن سميد بن جبر قال : « إن الرجل كان يكون له على الرجل المسال ، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه ، فيقول الطلوب : أخر عنى وأزيدك فى مالك ، فيفعلان ذك ، فذلك الربا أضعافاً مضاعفة ، فوعظم الله »

كانَ بلادَ اللهِ ـ وَهَىَ عَرِيضَةٌ ـ كانَ بلادَ اللهِ ـ وَهَى عَرِيضَةٌ ـ كانَ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وأصل هذا من العَرْض الذي و خلاف الطول. و إذا عَرُض الشيء انسع، و إذا لم يَمْرُض ضاق ودَق .

١٣٤ - ﴿ وَالْـكَأَظِمِينَ الْغَيْظَ ﴾ : الصابرين . وأصل الـكَظُم والصبر :
 حبس الغيظ .

١٣٥ – ﴿ وَلَمْ ' يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا ﴾ أَى: لم يقيموا عليه .

١٣٩ – ﴿ وَلاَ تَهْنِئُوا ﴾ أى لا يَضعفوا . وهو من الوَّ هَن .

و ( القَرْحُ ) : الجراح . والقُرح أيضا . (٢) وقد تُورِئ بهما جميعا (٢٠ ويقال : القُرح \_ بالضم \_ : ألم الجراح .

ا ع ا ﴾ ﴿ وَ لِيُمَحِّصَ ٱللهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أى يختبرهم .والتمحيص : الابتلاء والاختبار . قال عبد الله بن معاوية بن عَبَعْرِالله بن جعفر :

<sup>(</sup>٣) قال الطبرى ٢٣٧/٧ « وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ بفتح القاف فى الحرفين ؟ لإجاع أهل التأويل على أن معناه : القنل والجراح ، فذلك يدل على أن القراءة هى الفتح . وكان بعض أهل العربية يزعم أن « القرح » و « القرح » لفتان بمعنى واحد . والمعروف عند أهل العلم بكلام العرب ماقلنا » وانظر معانى القرآن ٢ / ٢٣٤



<sup>(</sup>١) البيت غيرمنسوب فى السكامل ٧/٣ ه ٥ واللسان ٧/١ ه و راويتهما: «كَانْ فَجَاجِ الأَرْضَ » وهو فى تفسير القرطي ٤/٥٠٠ والبحر المحيط ٧/٣ وَ الحَابِلُ : الصَّائِد ، وكَفَتْه : حَبَالَتُهُ التَّيَّ يصيد بها .

<sup>(</sup>٢) فى تفسير القرطبى ٢ ١٧/٤ « والضم والفتح فيه لفتان عن السكسائى والأخفش . وقال الفراء : هو بالفتح : الجرح ، وبالضم لا ألمه . والمعنى : إن يمسكم يوم أحد قرح فقد مس الفوم يوم بدر قرح مثله »

رأيتُ فُضَيلا كان شيئا مُلَفَّنًا فكشَّفَهُ التمحيصُ حتى بَدَا لِيا (١) يريد الاختبار .

١٤٤ — ﴿ الْنَقَلَبْتُم عَلَى أَعْقَابِكُم ﴾ أى كفرتم . ويقال لمن كان على شيء ثم رجع عنه : قد انقلب على عقبه . وأصل هذا أرجمه القهقرى . ومنه قيل السكافر بعد إسلامه : مرتد .

١٤٦ – ﴿ وَكَأَنِّنْ مِنْ آنِي ﴾ أَى كثير مِن نبي.

﴿ قُتِلَ مَمَهُ رِبِّيُونَ ﴾ أى جماعات كثيرة . (٢) ويقال : الألوف . وأصله من الرِبَّة . وهى الجماعة . يقال للجمع : رِبِّى كأنه نسب إلى الربَّة . ثم يجمع ربِّى بالواو والنون . فيقال : ربِّيُّون .

[ ( فَمَا وَهَنُوا ) أَى ضعنوا ] .

١٤٦ — (وَمَا ٱسْتَكَا نُوا) ما خشعوا وذلُّوا . ومنه أُخِذ المستكين .

١٥١ – ﴿ مَالَمُ \* يُعَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا ﴾ (٢) أي حجة .

١٥٢ - ﴿ إِذْ تَحَسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ﴾ أى تستأصلونهم بالقتل. يقال: سنة

( ٨ \_ غريب القرآن }



<sup>(</sup>۱) البيت له في عيون الأخبار ٣ / ٧٥ والسكامل ١ / ١٨٣ وفى الأغانى ٦٦/١١ أنه قاله في صديقه قصى بن ذكوان . ثم قال في س ٢٦: إنه قاله في صديقه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله ابن العباس بن عبد المطلب ، بعد أن تهاجرا . والبيت غير منسوب في اللسان ١٩٥٨ .

<sup>(</sup>٢) راجع اللسان ١/٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) راجع تأويل الآية فى تفسيرالطبرى ٧/٩٧٧.

حَسُوس : إذا أنت على كل شي. . وجراد تَحْسُوس (1) : إذا قتله البرد ·

١٥٣ — ﴿ إِذْ تُصْمِدُونَ ﴾ أى تبعدون في الهزيمة . يقال : أَصْمَد في الأرض إذا أَمْمَن في الذهاب . وصعد الجبل والسطح .

﴿ فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ ﴾ أى جازًاكم غما مع غم . أو غما متصلا بغم . والغم الله عليه وسلم والغم الأول : الجراح والفتل . والغم الثانى : أمهم سمعوا بأن النبى صلى الله عليه وسلم قد قُتُل (٢) ، فأنشاهم الغم الأول .

و (الأَمَنَةُ ) :الأمن . يقال : وقعتالأَمَنَة فىالأرض . ومنهيقال: أعطيتهأمانا . أى عهداً يأمن به .

﴿ فِي بُرُ و جِ مُشَيِّدَةً ﴾ أي قصور عالية . والبروج : الحصون .

١٥٥ - ﴿ اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ طلب زَلَهُم . كا يقال : استعجلت فلانا. أي طلبت عجلت عله .

١٥٦ — ﴿ ضَرَّ بُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ تباعدوا .

و ( غُرَّى ) جمع غَازٍ . مثل صائم وصُوَّم . وَنَاتُم ونُوَّم . وعاف وعُقْ .

١٥٩ – ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ ﴾ أى فبرحمة . و ﴿ مَا ﴾ زائدة .

﴿ لَا نُفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ أى تفرقوا .

١٦١ - ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلُّ ﴾ (٣) أَى يَخُون في الفنائم .

 <sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۲/۲ وقيل فى تفسيرها عكس ذلك ، وقيل : بل الغم الأول : ما كان قاتهم من الفتح والفنيمة ، والتأنى إشراف أبىسفيان عليهم فى الشعب ، وانظر الدر المنثور ۱/۷۸ .
 (۳) راجع أسباب المنزول ۹۳ .



<sup>(</sup>١) في اللسان ٣٠٧/٧ ﴿ وَفِي الحَدِيثُ : إِنَّهُ أَتَّى بَجِرَادُ مُحْسُوسٌ . ﴾

﴿ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ ﴾ معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ لا أعرفن أحدد كم يأتى يوم القيدامة على عنقه شاة لها تُعَالا ، لا أعرفن كذا ، لا أعرفن كذا ، فيقول : يامحمد . فأقول : لا أملك لك شيئا ، قد بلغت » (١) . يريد: أن من غل شاة أو بقرة أو ثوبا أو غير ذلك ؛ أتى به يوم القيامة يحمله .

ومن قرأ « ُيغَل » أراد يُخاَن . و يجوز أن يسكون ُيلْنَى خائنا . يقال : أغللت فلانا ، أى وجدته غالا . كا يقال : أَحْمَٰتُهُ وجدته أحق . وأحدته وجدته محموداً .

وقال الفَرَّاء (٢٠): من قرأه « يُغَلّ » أراد : يُخَوَّن . ولوكان المراد هــذا المعنى لقبل يُغلَّل . كما يقال : يُفسَّق ويُخَوَّن ويُفحِّر .

١٦٣ - ﴿ مُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ ٱللهِ ﴾ أى هم طبقات في الفضل. فبعضهم أرفع من بعض .

\* \* \*

١٩٥ - ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَنْبُمُ مِثْلَيْهَا ﴾ يقول: أصابتكم مصيبة يوم « بدر » .

﴿ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ﴾ أى بمخالفتكم وذنو بكم . يريد مخالفة الرُّماة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد .

١٦٧ - ﴿ فَإِيْلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ أَدْ فَعُوا ﴾ يقول : كَثُرُوا فإنكم إذا كَثَرُوا فإنكم إذا كَثَرُ أَمْ دفعتُم القومَ بَكْثَرْنَكُم (\*\*).



<sup>(</sup>۱) راجع الأحاديث فىذلك وتخريجها فى تفسير الطبرى وهامشه ٣٦/٥ ٣ ــ ٣٦٤ وانظر الدر المنثور ٣/١/ ٩ ــ ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) في معانى القرآن للفراء ٢٤٦/١ .

<sup>(</sup>٣) هذا نص تفسير الفراء في معانى القرآن ٢٤٦/١ وانظره من غسير نسبة في تفسير الطبرى . ٣٨٠/٧

١٦٨ - ﴿ ادْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمُوْتَ ﴾ أى ادفعوه. يقال : دَرَأُ الله عنك الشرك ، أى دفعه .

١٧٥ - ﴿ إِنَّا ذَ لِكُمُ الشَّيْطَانُ يَغُوِّفُ أَوْلِياءَهُ ﴾ أَى يَخُوفُ مَ أُولِيانُهُ كَا قَالُ : ﴿ إِنَّهَا فَهُ يَعُولُ اللَّهُ عَلَى لَيْنَذُرُكُمْ بَيْأُسُ [ شديد ] .

١٧٨ — ( 'نَتْلِي لَهُمْ ) أَى نَطْيل لهم . يعنى الإمهال والنَّظرَة . ومنه قوله :
 ﴿ وَاهْجُرْ بِي مَلِيًّا ﴾ (٢)

١٧٩ - ﴿ حَتَّى بَيِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ﴾ يقول: حتى بخلَّص المؤمنين من الكفار .

• ١٨٠ - ﴿ سَيُطُوّ ُ قُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ بَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ أَى يَلزَم أَعناقهم إثْمَهُ . ويقال : هي الزكاة يأتى ما نِعُها يوم القيامة قد طُوِّق شجاعاً أقرع يقول : أنا الزكاة (٢٠) .

\*\*\*

۱۸۱ - ﴿ لَقَدْ سَمِيعَ اللهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياهِ ﴾ قال رجل من البهود (٢٠ حين نزلت ﴿ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ اللهُ قَرْضاً حَسَناً ﴾ (٥٠ ــ: إنما يستقرض الفقير من الغني ، والله الغني ، فكيف يستقرض ؟ فأنزل الله هذه الآية .

١٨٥ – ﴿ زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ ﴾ أى نحَّى عنها وأبعِد .



<sup>(</sup>۱) سورة السكهف ۲ (۲) سورة مريم ٤٦

<sup>(</sup>٣) راجع الأحاديث في ذلك ، في الدر المنثور ٢/٥٠٥ وتفسير الطبري ٧/٧٣٠ .

<sup>(</sup>٤) هو حتى بن أخطب ، كما في الدر المنثور ٢/٦٠ وتفسير الطبرى ٧/٤٤٤

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ١٤٥ وسورة الحديد ١١.

١٨٦ - ﴿ لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوَ الِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ﴾ أى : لَتُخْتَبَرُنَّ . ويقال : لَتُحْتَبَرُنَّ . ويقال : لَتُصَابُنَّ . والمعنيان متقار بان .

۱۸۸ — ﴿ بِمَفَازَةٍ مِنَ ٱلْمَذَابِ ﴾ أى بمنجاة ، ومنه يقال : فاز فلان ، أى نجــاً .

١٩٦ - ﴿ لاَ يَفُرُّ نَّكَ تَقَلَّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلاَدِ ﴾ أى تصرّ فهم في التجارات ، وإصابتهم الأموال .

19٧ - ﴿ وَلَبِيْسَ الْمِهَادُ ﴾ أي بنس الفيراش والقرار .

١٩٨ - ﴿ نُزُكَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ أي ثوابا ورزقا.

• • • • • ﴿ يَبْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا ﴾ أَى صَابِرُوا عَدَوَّ كُم . ﴿ وَرَابِعُلُوا ﴾ فى سبيل الله (١٠ . وأصل المرابطة والرَّباط : أن يربط هؤلاء خيولم ، ويربط هؤلاء خيولم فى الثغر . كل يُميَّدُ لصاحبه . وسمى المقام بالثغور رِباطاً (٢٠ .

﴿ لَمَدَّكُمُ تُغُلِّحُونَ ﴾ أى : تفوزون ببقاء الأبد . وأصل الفلاح : البقاء . وقد بيناه فيما تقدم (٢) .



<sup>(</sup>۱) في مجاز القرآت ۱۱۲ د أي اثنتوا وداوموا »

<sup>(</sup>۲) في تفسير الطبري ۱۸/۷ مــ ۵۰۹ 💮 (۳) راجع س ۳۹ . .

# *يبُورة* إلنِّك،

١ - ﴿ وَ بَثُّ مِنْهُمَا رَجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء ﴾ أى نشر في الأرض.

﴿ نَسَاءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ﴾ من نَصَبِأَراد : انقوا الله الذي تساءلون به ، واتقوا الأرحام أن تقطموها .

ومن خفض أراد: الذي تساءلون به و بالأرحام (١) . وهو مثل قول الرجل: نَشَدُ تُنكَ بالله و بالرحم (٢) .

٣ - ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ﴾ أى : مع أموالـكم
 مضمومة إلبها .

و ( اُلحوبُ ) الاِثم. وفيه ثلاث لفات : حُوب . وحَوْب . وحابُ (٢٠) .



<sup>(</sup>۱) قال الطبرى ۷/۲۷ « الفراءة التى لانستجير لقارى، أن يقرأ غيرها فى ذلك ئر النصب ؟

لا قد بينا أن العرب لاتعطف بظاهر من الإسماء على مكنى في حال الحفض إلا فى ضرورة الشعر » .

والذين قرءوا بالجر : حزة ، والنخعى ، وقتادة ، والأعمش ، كما فى تفسير القرطى ه / ٧ والبحر الححيط ٣/٧ ه / ١ ، وقد تكام فيها النحويون فقال رؤساء البصريين : هو لحن لا تحل القراءة به ، وقال السكوفيون: هو قبيح . وممن ردها : المبرد والزجاج ، وابن عطية فى تفسيره ، والزحمرى فى السكشاف الكوفيون: هو قد دافع عنها : عبد الرحم القشيرى وأبو حيان الأندلسي كما دافع عن حزة . وتفصيل ذلك فى البحر الحيط وتفسير القرطى .

 <sup>(</sup>۲) فاتفسير الفرطى ۳/۰ « هكذا فسره الحسن والنخعى وتجاهد وهو الصحيح فى المسألة . . »
 وفي البحر ۱۰۷/۳ « ويؤيده قراءة عبسد الله : « وبالأرحام » وكانوا يتنشادون بذكر الله
 والرحم »

<sup>(</sup>٢) الليان ١/٢٩٦

٣ - ﴿ وَإِنْ خِفْتُم أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾ أى : فإن علمتم أنكم لا تمدلون بين اليتامى . يقال : أقسط الرجل : إذا عدل (١) . ومنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله : « المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة » ويقال : قسط الرجل: إذا جار ، بغير ألف . ومنه قول الله : ﴿ وَأَمَّا الْفَاسِطُونَ فَكَا نُوا لَجِهَمْ حَطَبًا ﴾ (٣) .

٣ - ﴿ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَلَا تَعُولُوا ﴾ أى : ذلك أقرب إلى ألا نجوروا وتميلوا .
 يقال : عُلْت على مَ ، أى جُرت على . ومنه العَوْلُ فى الفَر يضة (٦) .

﴿ وَآثُوا النِّسَاء صَدُقاً نِهِنَّ ﴾ يعنى المهور . واحدها صَدُقة . وفيها لِفة أخرى : صُدْقة .

﴿ نِحْلَةً ﴾ أى : عن طيب نفس . يقول ذلك لأوليا - النساء ، لا لأزواجهن (١) ؟

<sup>(</sup>١) الأضداد لابن الأنباري ٤٨ واللسان ٢٥٣/٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن ١٥.

<sup>(</sup>٣) في اللـان ٢٠/١٣ ه « عالت الفريضة ، أى ارتفعت وزادت . وفي حـديث على : أنه أتى في ابنين ، وأبوين ؟ وامرأة ؟ فقال : صار ممنها تسعا . قال أبوعبيد : أراد أن السهام عالت حتى صار للمرأة التسع . ولها في الأصل الثمن ؟ وذلك أن الفريضة لولم تعل كانت من أربعة وعشرين ، فلما عالت صارت من سبعة وعشرين . فلما بنين : الثلثان ستة عشر سهما . وللأبوين : السدسان مانية أسهم . وللمرأة : ثلاثة من سبعة وعشرين . وهو النسم ، وكان لها قبل العول : ثلاثة من أربعة وعشرين ، وهو التسم ، وكان لها قبل العول : ثلاثة من أربعة وعشرين ، وهو المن . وهذه المسألة تسمى « المنبية » لأن عليا سئل عنها وهو على المنبر قال من غبر روية : صار ممنها تسعا ؟ لأن بحوع سهامها : واحد وثمن واحد ، فأصلها ممانية والسهام تسعة »

<sup>(</sup>٤) لا ، بل الخطاب للأزواج ؟ لأن الله ابتدأ ذكر الآية بخطاب الناكعين النساء ، ونهاهم عن ظلمهن والجور عليهن وعرفهم سبيل النجاة من ظلمهن . ولا دلالة في الآية على أن الخطاب قد صرف عنهم إلى غسيرهم . فإذا كان ذلك كذلك ، فعلوم أن الذين قيل لهم : « فانسكحوا ماطاب لكم من النساء مثني وثلاث ورناع » هم الذين قيل لهم : « وآتوا النساء صدقاتهن » ، وأن معناه : وآتوا من نسكحتم من النساء صدقاتهن عملة ؟ لأنه قال في أول الآية : ( فانكحوا ماطاب لكم من النساء ) ولم يقل : « فأنسكحوا » ، فيكون قوله : « وآتوا النساء صدقاتهن » مصروفاً إلى أنه منى به أولياء النساء دون أزواجهن . وهذا أمر من الله أزواج النساء المدخول بهن والمسمى لهن الصداق ، أن يؤتوهن صدقاتهن ، دون المطلقات قبل الدخول ممن لم يسم لها في عقد النسكاح صداق » . راجم نفير العلمي ٧ / ٤ ه ٥

لأن الأولياء كانوا في الجاهلية لا يعطون النساء من مهورهن شيئا . وكانوا يقولون لمن ولدت له بنت : هنيئًا لك النَّافجةُ (١) . يريدون أنه يأخذ مهرها إبلا فيضمها إلى إبله . فَتَنُفْحِها . أي تعظَّمُها وتُكَلِّرُها . ولذلك قالت إحدى النساء في زوجها : 
\* لا يأخذ الحُلُوانَ مِنْ بَنَاتِياً (٢) \*

تقول : لا يفعل ما يفعله غيزه . والحلوان<sup>(٢)</sup> هاهنا : المهور.

وأصل النَّخلة العطية . يقال : نحلْتُه نحلة حسنة . أى أعطيته عطية حسنة . والنحلة لا تكون إلا عن طيب نفس . فأما ما أخذ بالحسكم فلا يقال له نحلة .

\* \* \*

وَلَا تُوْنَوُا السُّفَهَاءَ أَمْوَ السُّمُ ﴾ أى : لا تعطوا الجهلاء أموالكم،
 والسفه الجهل. وأراد ههنا النساء والصبيان (٤).

﴿ قِياماً ﴾ وقورَاماً بمنزلة واحدة (٥٠ . يقال : هـذا قوام أمرك وقيامه ، أى : ما يقوم به أمرك .

٣ - ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى ﴾ أى : اختبروم .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النَّـكَاحَ ﴾ أى : بلغوا أن ينكحوا النساء .

﴿ فَإِنْ آ نَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشُداً ﴾ أي : علتم وتبينتم . وأصل آنست : أبصرت .

﴿ وَ بِدَارًا أَنْ يَكُنِّبُوا ﴾ أى : تأكلوها مُبَادَرَة أن يَكْبروا فيأخذوها منكم .



<sup>(</sup>١) اللسان ٣/٥٠٢

 <sup>(</sup>۲) أمالى القالى ٢/٦/٢ وفى اللسان ١٨/١٠٨ « بناتياً »

<sup>(</sup>٣) اللسان ١٤/١٢.

<sup>(</sup>٠) في تفسير الطبري ٧/٢٥٥ .

﴿ وَمَّنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَمْفَفِ ﴾ أى : ليترك ولا يأكل .

﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْمَأْ كُلُّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أى يقتصد ولا يسرف.

السّاء فنزلت: ﴿ وَاللِّسَاء نَصِيبٌ مَا وَلَا يُورً ثُون النساء فنزلت: ﴿ وَاللِّسَاء نَصِيبٌ مَا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَفْرَ بُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثْرَ نَصِيبًا مَغْرُوضًا ﴾ مُوجَبًا فرضه الله . أى أوجبه .

٩ - ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَ كُوا ﴾ مبينة في كتاب '' المشكل '' (٢) .
 ﴿ قَوْلًا سَدِيداً ﴾ من السداد ، وهو الصواب والقصد في القول .

۱۲ — وقوله: ( يُورَثُ كَلَّالَةً ) هو الرجل يموت ولا ولد له ولا والد . قال أبو عبيدة : هو مصدر من تَكَلَّلَة النَّسب (۲۰) . وتكلله النسب: أحاط به . والأب والابن طرفات للرجل . فإذا مات ولم يخلفها . فقد مات عن ذهاب طرفيه . فسمى ذهاب الطرفين : كلالة . وكانها اسم للمصيبة (٤) في تكلل النسب مأخوذ منه ، نحو هذا قولهم : وجهت الشي : أخذت وجهه ، وتغرت الرجل : كسرت ثغره .

وأطراف الرجل: نسبه من أبيه وأمه. وأنشد أبو زيد: فكيف بأطرافي إذًا مَا شَتَمْتَنِي وما بعد شَتْم ِ الوالِدِين صُلُوحُ (٥٠)



<sup>(</sup>١) قوله فى تفسير الطبرى ٧/٧ • وانظرالدر المنثور ٢/٢/٢ وأسباب النزول٦٠٦

<sup>(</sup>٢) بينها في صفحة ٢٤٨

<sup>(</sup>٣) في بجاز القرآن ١١٩ « ... النسب ، أى تعطف النسب عليه ، ومن قال : «يورث كلالة » فهم الرجال الورثة ، أى يعطف النسب عليه » وانظر اللسان ١١٢/١٤ والبحر المحيط ١٨٨/٣ وتفسير القرطبي ٥/٣٧ ـــ ٧٧ وتفسير الطبرى ٨/٨ه

<sup>(</sup>٤) فياللسان ١١١/١٤ « والسكل : المصيبة تحدث، والأصل من كلعنه ، أي نبا وضعف » .

<sup>(</sup>ه) فىاللسان ٢٧/١١ « وأنشد أبوزيد لمون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . « فسكيف ... صلوح » . جمعهما أطرافاً لأنه أراد أبويه ومن اتسسل بهما من ذويهما . وقال أبو زيد فى قوله : «بأطرافى» أطرافه : أبواه وإخوته وأعمامه وكل قريبله محرم » والبيت غير منسوب فيه ٣٤٨/٣ والصحاح ١٣٩٣/٤ .

أي صلاح .

**华华华** 

إِوَّ اللَّانِي يَأْ نِينَ ٱلْفَاحِشَةَ ﴾ يعنى الزنا .
 وقوله : ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَ ۚ فِي ٱلْبُيُوتِ ﴾ منسوخة نسختها :
 ١٦ — ﴿ وَٱللَّذَانِ يَأْ تِيَانِهَا مِنْكُمْ ﴾ يعنى الفاحشة .

﴿ فَآذُوهُمَا ﴾ أى عزروها . ويقال : حدوها . ﴿ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ﴾ أى : لا تُمَيروها بالفاحشة . ونحو هـذا قول رسول الله صلى الله عليــه وعلى آله فى الأَمّة : « فليجلدها الحدولا بعيرها » .

19 - ﴿ لَا يَحِلُّ لَـكُمْ أَنْ تَرِيُّوا ٱلنَّسَاءَ كُرْهَا ﴾ قالوا (١) :كان الرجل إذا مات عن امرأته ، وله ولد من غيرها ، ألتى ثو به عليها فيتزوجها بغير مهر إلا المهر الأول . ثم أضر بها ليرثها ما ورثت من أبيه . وكذلك كان يفعل الوارث أيضا غير الولد .

والكره همنا بعنى الإكراه والقهر . فأما السكره بالضم فبمعنى المشقة . يقول الناس : لتفعلَنَ ذلك طوعا أوكرها . أى طائعا أو مكرها . ولا يقال : طوعا أوكرها بالضم .

﴿ وَعَاشِرُ وَهُنَّ بِالْمَثْرُ وَفِ ﴾ أى : صاحبوهن مصاحبة جميلة .

٢٠ - (بُهْتَانًا ﴾ أي ظلما .

٢١ - ﴿ أَ نَضَى بَعْضَكُمْ ۚ إِلَى بَعْضٍ ﴾ يعنى الحجامعة .



<sup>(</sup>١) راجع أسباب النزول ١٠٨ والدر المنثور ١٣١/٢ .

﴿ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ . مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ أى وثيقة . قال ابن عباس : هو تزوجهن على إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان (١) .

٢٧ – ﴿ وَسَاء سَدِيلاً ﴾ أى قبح هذا الفعل فعلا وطريقا . كما تقول : ساء هذا مذهبا . وهو منصوب على النمييز . كما قال : ﴿ وَحَسَنُ أُولَئْكِ رَفِيقاً ﴾ (٢٠) .
 ٣٣ – ﴿ وَحَلَا مِنْ أَبْنَا أَبْكُمْ ﴾ أزواج البنين .

\* \* \*

٣٤ – ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّنَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ أى حرم عليكم ذوات الأرواج إلا ما ملكت أيمانكم من السبايا اللواتي لهن أزواج في بلادهن.

﴿ كِنَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ أى : فرضه الله عليكم . ( مُحْصِنِينَ ) متزوجين .

(غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) أى: غير زناة . والسفاح : الزنا . وأصله من سَفَحَت القربة إذا صببتها . فسمى الزنا سفاحا . كما يسمى مِذَاء (٢٠) ؛ لأنه يسافح يصب النطقة وتصب المرأة النطقة ويأتى بالمَذْى وتأتى المرأة بالمَذْى . وكان الرجل فى الجاهلية إذا أراد أن يفجر بالمرأة قال لها سافحينى (١٠) أو ماذِينى . ويكون أيضا من صب الماء عليه وعليها .

﴿ وَآ نُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ أى أعطوهن مهورهن .

اً (٣) في اللَّمان ٢٠ / ١٤٢ « والمذاء :أن بجمع بين رجال ونساءوتتركهم يلاعب بعضهم بعضا» (٤) اللَّمان ٣ / ٣١٥



<sup>(</sup>١) الدر المنثور ٢ / ١٣٣

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٦٩

٢٥ - ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطَلِع مِنْكُمْ طَوْلاً ﴾ أى لم يجد سعة .
 ﴿ أَنْ يَنْكِ حَ ٱلنُحْصَنَاتِ ﴾ يعنى الحرائر .

﴿ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ يعنى الإماء.

﴿ وَآ تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَمْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ ﴾ عفائف .

﴿ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ﴾ غير زَوَانِ .

﴿ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أُخْدَانِ ﴾ أى متخذات أصدقاء .

﴿ فَإِذَا أَحْصِنَ ﴾ أى : تزوجن . وقال بعضهم : أسلمن . والإحصان يتصرف على وجوه قد ذكرتها في كتاب '' المشكل '' .(۱)

﴿ فَإِنْ أَتَنِنَ بِفَاحِشَةٍ ﴾ أى زَنَيْن .

﴿ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ ﴾ (٢) يعنى البكر الحرة . سماها محصنة و إن لم تتزوج ، لأن الأحصان بكون لها وبها إذا كانت حرة . ولا يكون بالأمة إحصان .

( مِنَ ٱلْتَذَابِ ) يمنى الحد. وهو مائة جلدة . ونصفها خسون على الأمة (١٠). ﴿ ذَا لِكَ لِمَنْ خَشِى َ ٱلْتَنَتَ مِنْكُمْ ﴾ أى خشى على نفسه الفجور . وأصل العَنَت : الضرّر والفساد (١٠).

٢٩ - ( وَلَا تَأْ كُلُوا أَمْوَ الَـكُمْ بَيْنَـكُمْ بِالْبَاطِلِ ) أَى : لا يأكل بعضكم مال بعض بنير استحقاق .



<sup>(</sup>١) يَأُويل مشكل القرآن ٣٩١ (٧) راجع البعر المحيط ٣٩٣/

 <sup>(</sup>۳) تفسیرالطبری ۲۰۳/۸
 (۲) راجع تفسیر الطبری ۲۰۳/۸

﴿ إِلَّا أَنْ تَسَكُونَ نَجِارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ مثل المضاربة (١) والمقارضة في التجارة ، فيأكل بعضكم مال بعض عن تراض .

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ أى : لا يقتل بعضكم بعضا ، على ما بينت في كتاب " المشكل " (") .

٣١ - ﴿ إِنْ تَجْتَلْبِوا كَا يُرَ (٣) مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفَّرُ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ ﴾ يعنى الصغائر من الذنوب .

﴿ وَنَدُخِلُكُمْ مُدْخَلًا كُرِيمًا ﴾ أى : شريفا ( ) .

٣٢ - ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى ' بَعْضِ ﴾ أى لا يتمنى النساء ما فضّل به الرجال عليهن (٥٠ .

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ﴾ أى : نصيب من الثواب فيا عملوا من أعمال البر . ﴿ وَللِنِّسَاء ﴾ أيضا ﴿ نَصِيبُ ﴾ منه فيا عملن من البر .

٣٣ - ( وَلِكُلِّ جَمَلْنَا مَوَ الِّيِّ ) أُولِياء . ورثة عصبة (١٠ .

<sup>(</sup>٦) فتأويل السكلام : ولسكلسكم ، أيها الناس ، جعلنا عصبة يرتون به مما ترك والده وأقرباؤه من ميراثهم ، كما قال الطبرى في تفسيره ٢٧٢/٨ ·



<sup>(</sup>۱) فى اللسان ٣٧/٢ « وضاربه فى المال من المضاربة ، وهى الفراس . والمضاربة : أن تعطى إنسانا من مالك يتجر فيه ، على أن يكون الربح بينكما ، أو يكون له سهم معلوم من الربح ... » (٢) بينه فى صفحة ١١٠ وانظر تفسير الطعرى ٢٢٩/٨

<sup>(</sup>٣) قيل في تضيرها: إنها مانقدم الله إلى عباده بالنهى عنه من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين منها . وقيل : إنها الصرك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس المحرم قتلها ، وقول الزور ، وقذف المحصنة ، والحين الفهوس ، والسحر ، والفرار من الزحف ، والزنا عمليلة الجار »

<sup>(</sup>٤) قال الطميرى فى تفسيره ٣٠٩/٨ د وأما المدخل المسكريم ، فهو الطيب الحسن ، المشكريم بننى الآفات والعاهات عنه وبارتفاع الهموم والأحزان ودخول السكدر فى عيش من دخله ، فلذلك سماه أنه كريماً » .

<sup>(</sup>٥) راجع أسباب النزول ١١٠ وتفسير الطبرى ٢٦٠/٨ والدر للنثور ١٤٩/٢

٣٣ - ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (١) يريد الذين حالفتم . ﴿ وَالَّذِينَ حَالَفَتُم . ﴿ وَالَّذِينَ حَالَفَتُم . ﴿ وَالْمُونَةُ (٢) .

٣٤ - ﴿ حَافِظَاتٌ لِلْفَيْبِ ﴾ أى : لفيب أزواجهن بما حفظ الله ، أى : محفظ الله إيامن .

( وَاللاتِى تَحَافُونَ نُشُوزَهُنَ ﴾ يعنى : بغض المرأة للزوج . يقال : نشزَت المرأة على زوجها ، ونَشَصَت : إذا تَرَكته ولم تطمئن عنده . وأصل النشوز : الارتفاع .

﴿ فَلَا تَبْنُوا عَلَيْهِنِّ سَبِيلاً ﴾ (٢) أى : لا تجنوا عليهن الذنوب.

٣٥ - ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيْنِهِما ﴾ (١) أي : التباعد بينهما .

\* \* \*

٣٦ - ﴿ وَأَجُمَّادِ ذِي الْقُرُّ بَيَّ ﴾ القرابة .

﴿ وَأَجَادِ الْجُنْبِ ﴾ الغريب (٥) . والجنابة : البُمَـــد؛ . يقال : رجــل ﴿ جنب أَى غريب .

<sup>(</sup>ه) مسلما كانأومشركاً ، يهوديا كان أوبصرانيا ... ليكون ذلك وصية بجميع أصناف الجيران قريبهم وبعيدهم ، كما قال الطبرى في تفسيره ٢٣٩/٨ .



<sup>(</sup>١) عقدت أي وصلت وشدت ووكدت . وأيمانكم : مواثيقكم التي واثق بعضكم بعضا .

 <sup>(</sup>۲) عبارة ابن عباس : « من النصر والنصيحة والرفادة » وعبارة مجاهد : « من العقل والنصر والرفادة » راجع تفسير الطبرى ۲۷۸/۸ والدر المنثور ۲/۰۰٪

<sup>ُ (</sup>٣) فى تفسير الطَّــرى ٣١٦/٨ « فإن أملمنــم » أى على بغضهن لـــكم ، فلا تجنوا عليهن ، ولا تــكلفوهن عبيه . « فلا تبنوا » ولاتــكلفوهن محبتكم ، فإن ذلك أيس بأيديهن ، فتضربوهن أو تؤذّوهن عليه . « فلا تبنوا » فلا تطلبوا طريقاً إلى أذاهن ومكروههن ، ولا تلتمسوا سبيلا إلى مالا يحل لـــكم من أبدانهن وأموالهن بالملل . »

<sup>(</sup>٤) فى الطبرى ٣١٩/٨ « الشقاق : مصدر من قول القائل : « شاق فلان فلانا » إذا أتى كل واحد منهما إلى صاحبه مايشق علمه من الأمهر .

- ﴿ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْبِ ﴾ : الرفيق في السفر (١٠٠٠.
  - ﴿ وَابْنِ السَّبيلِ ﴾ : الضيف.
  - و ( ٱلْخُنَال ) : ذو الخيلاء والـكبر .
- ﴾ ﴾ ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ أى : زنة ذرة . يقال : هذا على مثقال هذا ، أى : على وزن هذا ، والذرة جمم أ ذر ، وهي أصغر النمل .
- ﴿ يُضَاعِنْهَا ﴾ أي يؤتى مثلها مرات . ولو قال : يضمُّنها لكان مرة واحدة (٢) .
- ۲۶ ﴿ لَوْ تُسَوَّى بهِمُ ٱلْأَرْضُ ﴾ أى يكونون ترابا ، فيستوون معها
   حتى يصيروا وهي شيئاً واحداً . . .
- ﴿ وَلَا يَسَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حِدِيثًا ﴾ هــذا حين سئِلوا فأنسكروا فشهدت عليهم الجوارح .
- ٢٤ ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَا بِرِى سَبِيلٍ ﴾ يعنى المساجد لا تقر بوها وأنثم
   جنب ، إلا مجتازين غير مقيمين ولا مطمئنين .
- ﴿ ٱلْفَائِطِ ﴾ الحدث . وأصل الغائط : المطمئن من الأرض . وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوا غائطا من الأرض قَفَتَاوا ذلك فيه . فكنى عن الحدث بالغائط (٢٠٠٠). ﴿ فَتَيَمَّمُوا ﴾ أى تعمدوا .
  - ﴿ صَعيداً طَيِّباً ﴾ أي ترابا نظيفا .



الراميين المايا في المايا المايا

<sup>(</sup>۱) وقيل: بل هو امرأة الرجل التي تكون معه الى جنبه ، ويرى الطبرى ٣٤٤/٨ أت المراد: الصاحب إلى الرجل الذي يلازمه رجاء نفعه.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ٣٦٦/٨ ومجاز القرآن ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) قارن هذا عا في الطبري ٣٨٨/٨

٤٤ - ﴿ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ أى حظا .

٣ ٩ -- ﴿ وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع ﴾ كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وعلى آله :
 اسمع لا سَمِعْت .

﴿ وَرَاعِنَـا كَيَّا بِأَ لَسِنتِهِمْ ﴾ أراد أنهم يحرفون « راعنا » من طريق المراعاة والانتظار إلى السب بالرعونة . وقد بينت هذا في '' المشكل '' (1) .

﴿ وَٱسْمَعْ وَٱنْظُرْ نَا ﴾ أى : لوقالوا : اسمع وانظرنا . أى لوقالوا : اسمع ولم يقولوا: الاسمعت ، وقالوا : انظرنا \_ أى انتظرنا \_ مكان راعنا . ﴿ لَـكَا نَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ والعرب تقول : نظرتك وانتظرتك بمعنى واحد .

﴿ نَطْشِسَ وُجُوهاً ﴾ أى : نمحو مافيها من عينين وأنڤ وحاجب وفي .
 ﴿ فَنَرُدُهَا عَلَى أَدْ بَارِها ﴾ أى : نصيرها كا تُفَائيهم .

(أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ﴾ ألم تُخبر. ويكون أما ترى أما تمسلم
 وقد بينا ذلك في كتاب '' المشكل '' (۲).

﴿ بِالْجِبْتِ وَٱلطَّاعُوتِ ﴾ كل معبود من حجر أو صورة أو شيطان ، فهو جبت وطاغوت (٢) .

ويقال (٤): إنهما في هذه السورة رجلان من اليهود يقال لأحدا : حُيّ بن أخطب، وللثاني كعب بن الأشرف. و إيمانهم بهما تصديقهم لهما وطاعتهم إياها.



<sup>(</sup>١) راجع تأويل مشكل القرآن ٢٩١

<sup>(</sup>٢) راجع معنى الرؤية فى تأويل مشكل القزآن ٣٨١.

<sup>(</sup>٣) هذا نس تفسير أبي عبيدة ، وهو الذي ارتضاه الطبري ١٦٥/٨

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٨/٤٦٤ والدر المنثور ٢/٧٧.

وقوله : ﴿ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ﴾ (١) يعنى الشيطان .

计计算

۵۳ — ( النَّقيرُ ) النقطة التي في ظهر النواة . يقول : لا يعطون الناس شيئاً
 ولا مقدار تلك النقطة .

و ( الفَتِيلُ ) (٢) القشرة فى بطن النواة . ويقال : هو ما فتلته بإصبعيك من وسخ اليد وعرقها .

( ٱلْقِطْمِيرُ ) (٢٠ الفُوفَة التي تكون فيها النواة . ويقال : الذي بين قمع الرطبة والنواة .

\* \* \*

٤٥ — ﴿ أَمْ يَحْسُدُ وَنَ النَّاسَ عَلَى ْ مَا آ تَاهُمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ يعنى بالناس: النبي صلى الله عليه وسلم ، على كل ما أحل الله له من النساه (١٠) .

﴿ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكُا عَظِياً ﴾ (\*) يعنى داود النبى عليه السلام ، وكانت له مائة امرأة ؛ وسليان وكانت له تسمائة امرأة وثلثائة سرية (\*).

( ۹ \_ غريب القرآن )



<sup>(</sup>٢) في سورة النساء ٧٧،٤٩ وسورة الإسراء ٧١

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٧٦٪

<sup>(</sup>۲) سورة فاطر ۱۳

<sup>(</sup>٤) الوجه أن يقال : أم يحسد هؤلاء اليهود محدا ، على النبوة التي فضله الله بها ، وشرف بها العرب ، واجم تفسير الطبرى ٤٧٩/٨

<sup>(</sup>ه) فى تفسير الطبرى ٨١/٨ والدر المنثور ٢/٧٣/ عن السدى أنه قال: (آل إبراهيم:) سليان وداود. ( الحكمة ) النبوة ( وآتيناهم ملكا عظياً ) فى النساء ، فما باله حل لأوائسك وهم أنبياء : أن ينكع داود تسعاً وتسعين امرأة ، وينكح سليان مائة ، ولا يحسل لمحمد أن ينكح كما نكحوا ؟ »

<sup>(</sup>٦) وروى اَلَمَاكُمْ فَى المُستدرك عن محمد بن كعب قال : « بلغنى أنه كان لسليمان ثلثمائة إمرأة ، ` وثلثمائة سرية » ! والله أعلم بحقائق هذه الأرقام .

وأولي ألأمر منكم ﴾ يعنى الأمراء الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بهم على الجيوش . ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱلله ﴾ بأن تردوه إلى كتابه العزيز ﴿ وَرُدُّوهُ إِلَى الرَّسُول ﴾ بأن تردوه إلى سنته .

﴿ ذَا لِكَ خَبُرٌ وَأَحْسُنُ تَأْوِيلاً ﴾ أى وأحسن عاقبة .

٦٥ - ﴿ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ أى : فيما اختلفوا فيه .

﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَّجًا مِمَّا قَضَيْتَ ﴾ أى : شكا ولا ضيقا من قضائك . وأصل الحرج : الضيق .

٣٦ - ﴿ وَلَوْ أَنَّا كُنَدِنَا عَلَيْهِمْ ﴾ أى : فرضنا عليهم وأوجبنا .

٧١ - ﴿ ثُبَاتٍ ﴾ جماعات . واحدتها ثُبَةً . يريد جماعة بعد جماعة (١) .

﴿ أَوِ انْفُرُوا جَعِيماً ﴾ أى : بأجمكم جملة واحدة.

٧٥ - ﴿ وَمَا لَـكُمْ لَا تُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ ﴾ أى:

و ( الْبُرُوجُ ) الحصونِ و ( الْشَيَّدَةُ ) الْمُطَوَّلَة (٢٠ .

٧٨ - ( وَإِنْ تُصِيْبُمْ حَسَنَةٌ ) أَى: خصب ( وَإِنْ تُصِيْبُمْ سَيِّئَةٌ ) أَى: خصب ( وَإِنْ تُصِيْبُهُمْ سَيِّئَةٌ ) أَى: بشؤمك . ( فَلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِكَ ) أَى: بشؤمك . ( فَلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللهِ ) .

٧٩ - ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةً ﴾ أى : من نعمة ﴿ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ



<sup>(</sup>۲) مجاز القرآن ۱۳۲ .

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن ١٣٢

مِنْ سَيِّئَةً ﴾ أى : بلية ﴿ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ أى : بذنو بك . الخطاب النبى ، والمراد غيره (١) .

٠٨ - ( فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ) أَى : محاسبا (٢) .

٨١ - ( وَ يَقُولُونَ طَاعَة ) بحضرتك .

﴿ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِلَةً ﴾ أى : خرجوا ﴿ بَيِّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ﴾ أى : قالوا وقدروا ليلا غير ما أعطَوْك نهارا . قال الشاعر :

أَتُوْ بِي فَسَلَمُ أَرْضَ مَا بَيْتُوا ﴿ وَكَانُوا أَتُونَى بِشِيءَ نُكُرُ \* (")

والعرب تقول : هــذا أمر قُدَّرَ بليل ، وفرغ منه بليل . ومنــه قول الحارث ابن جلَّزَة :

أَجْمَعُوا أَمرَامُ عِشَاء فَلَسِا الْمَجْمُوا أَمْنِيَقَت لَهُمْ ضَوْضَاء (¹) السبَعُوا أَمْنِيَقَت لَهُمْ ضَوْضَاء (¹)



<sup>(</sup>۱) وروى عن ابن عباس أنه قال : « الحسنة » : مافتح الله عليمه يوم بدر وما أسابه من الفنيمة والفتح . و « السيئة » : ما أسابه يوم أحد ، أن شج فى وجهه وكسرت رباعيته . راجم تفسير الطبرى ٨/٨ ه و الدر المنثور ٢/٥٨ .

<sup>(</sup>٢) تقلها القرطي منسوبة للثولف ، في تفسيره ٥/٨٨٠

<sup>(</sup>٣) قال الجاحظ في معرض حديثه عن النمان بن المنذر في كتاب الحيوان ٢٧٦/٤ و وخطب أخوه المنذر إلى عبيدة بن حام فرد أقبح الرد وقال : أتونى . . . وقد طرقونى . . ، والبيت لعبيدة في المنذر إلى عبيدة بن يعفر في اللسان ١٣٧٧ ، وهو عاز الفرآن ١٣٣٧ وتفسير الطبرى ١٣٠٣ والبحر الحيط ٣٠٣/٣ غير منسوب في السكامل ٢٩٣/٢ ، ٣٠٣/٣ وتفسير الفرطبي ٢٨٩/٠ والبحر الحميط ٣٠٣/٣ والأزمنة والأمكنة ٢٩٣/١

<sup>(</sup>٤) شرح القصائد العشر ٢٤٦.

وقال بعضهم : بيت طائفة : أي بدال ، وأنشد :

وَ بَيِّتَ ۚ قَوْلَى عِبِدِ اللَّهِ \* لِكُ قَا تَلْكَ اللَّهُ عَبِداً كَفُورا (١)

٨٣ – ﴿ أَذَاعُوا بِهِ ﴾ أشاعوه .

﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ ۚ إِلَىٰ الرَّسُولِ وَ إِلَىٰ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾ أى : ذوو العلم منهم .

﴿ لَقَالِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ ﴾ أى: يستخرجونه إلا قليلا (٢٠).

٨٥ - (شَغَاءَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا) من الثواب.

﴿ وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّنَةً يَكُنْ لَهُ كِفُلٌ مِنْهَا ﴾ أى : نصيب . ومنه

قوله تعالى : ﴿ يُوانِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾ (٢٠).

﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ مُقِيتًا ﴾ أى : مقتدِراً ، أقات على الشيء : اقتدر

عليه . قال الشاعر :

وَذِي ضِنْنِ كَفَنْتُ النَّفْسَ عَنْهُ ﴿ وَكُنْتُ عَلَى إِسَاءَتِهِ مُفِيتاً (١)

<sup>(</sup>٤) البيت لنزير بن عبد المطلب ، كما فى نفسير الطبرى ٩/٤٨٥ وتفسير القرطبي • /٢٩٦ وفيهما و على مساءته ، والبحر المحيط ٣٠٣/٣ وفى اللسان ٢/٠٣٠ له أو لأبى قيس بن رفاعة . وهو غير منسوب فى الصحاح ٢/٢٢١ وروى السيوطى فى الدر المنثور ٢/٢٨٢ أنه فى مسائل نافع ابن الأزرق : لأحيحة بن الأنصارى .



<sup>(</sup>۱) البیت للاً سود بن عامر بن جوین الطائی ، کما فی تفسیر الطبری ۱۹۱/۹ وفیه : «عبداً کنوداً» وهو غیر منسوب فی تفسیر الفرطی ۲۸۹/۰ وفیه : « قاتله افله » وکذلک فی البحر الحمیط ۳۰۳/۳ « و تبیت » وقد ذکره کما فعل الطبری شاهدا علی آن النبییت بلفة طبی هو التبدیل .

<sup>(</sup>٣) في الدر المنثور ١٨٧/٢ عن قتادة « قال : إنميا هو : لعلمه الذين يستنبطونه منهم ، الذين يفحصون عنه ويهمهم ذلك إلا قليلا منهم ، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان ، وانظر معانى القرآن للفراء ٢٧٩/١

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد ٨

والْمُقِيت أيضا: الشاهد للشيُّ الحافظ له · قال الشاعر: أَلِي على الحساب مُقِيتُ (١) أَمْ عَلَى الله والمُواتِ سِنْبتُ إِنِّي على الحساب مُقِيتُ (١)

\* \* \*

٨٨ — ﴿ فَمَا لَـكُمْ فِي ٱلْمُنَا فِقِينَ فِئْتَيْنِ ﴾ أى فرقتين مختلفتين . ﴿ وَٱللّٰهُ أَرْ كَسَهُمْ ﴾ أى نـكَستهم وردّهم فى كفرهم (٢٠) .

وهي في قراءة عبد الله بن مسعود: « رَ كُسَمُهُمْ ﴾ (٢). وهما لغتان : رَ كُسْتُ الشيُّ وأَرْ كُسْتُه .

• ٩ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ ﴾ أى يتصلون بقوم .

﴿ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ أى : عهد . ويتصلون ينتسبون ،وقال الأعشى ــ وذكر امرأة سُبيت :

إِذَا اتَّصَلَتْ قَالَتْ: أَبَكُرَ بنَ وَالْمِل

وَ بَكُرْ ۗ سَبَتْهَا وَٱلْأَنُوفُ رَوَاغِمُ (''

أى انتسبت (٥) . وفي الحديث « من انصل فأعِشُوه » يريد من ادّعي دَعْوى

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٩ ه ومجاز القرآن ١٣٦/١ وتفسير الطبرى ٢٠/٩ وتفسير القرطبي ٣٠٨/٥ والبحر المحيط ٣٠٥/١ والسكامل للمبرد ٢٠٤/٢ المحيط ٣٠٥/١ والسكامل للمبرد ٢٤٤/٢ . وهو (٥) جرى ابن قتيبة فى تفسير هـنه الآية على قول أبي عبيدة فى مجاز القرآن ١٣٦/١ ، وهو خطأ ، قاله النحاس فى الماسخ والمنسوخ ٢٠١٠ : « وهذا غلط عظيم ؟ لأنه يذهب إلى أن الله تعالى خطر أن يقاتل أحسد بينه وبين المسابين نسب . والمصركون قد كان بينهم وبين السابقين الأولين أنساب . وأشد من هـذا الجهل الاحتجاج بأن ذلك كان ثم نسخ ؟ لأن أهل التأويل جمعون على أن الناسخ له « براءة » وإغازلت : « براءة » بعدالفتح وبعد أن انقطت الحروب . وإغا ==



<sup>(</sup>۱) البيت للسموآل بن عاديا ، كما فى اللسان ٢/ ٣٨٠ وطبقات فحول الشعراء ٢٣٧ والأصمعيات ٥٨ والبحر المحيط ٢٣٧ وهو في بجاز القرآن ١/ ١٣٥٠ وتفسير الطبرى ٨/ ٥٨٥ وتفسير القرطبي ١٣٥٠ والصحاح ٢/ ٢٦٢ وفى اللسان : « وقبل فى تفسيره . . . أى موقوف على الحساب ٢ (٧) عن مجاز القرآن ١/ ٣٦١ وانظر البحر المحيط ٣١١/٣

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن للفراء ١/١ ٣٨

الجاهلية (١).

﴿ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ أى ضاقت . والحَصر : الضيق .

﴿ أَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَّمَ ﴾ أى: اللَّقَادَة . بريد استسلموا لسكم .

٩١ - ﴿ سَتَجِدُونَ آخِرِينَ بُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ ﴾
 هؤلاء منافقون يعطون المسلمين الرضا ليأمنوهم ، ويعطون قومهم الرضى ليأمنوهم (٢٠).

٩٢ - ﴿ إِلَّا أَنْ يَصَّدُّقُوا ﴾ أى يتصدقوا عليهم بالدِّية ، فأدغت التاء
 ف الصاد .

٩٥ - ﴿ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ أى : الزَّمانَة . يقال : ضرير بَيِّن الضَّرد .

• • • • • • ( اُلُمْرَ اغَمُ ) وَ ( اُلُمُهَاجِرُ ) واحِد . تقول : راغت وهاجرت وهاجرت . وأصله : أن الرجل كان إذا أسلم خرج عن قومه مُرَ اغِماً لهم . أي مُفاضِاً ، ومهاجرا . أي مقاطعاً من الهجران . فقيل للذهب : مراغم ، وللمسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم : هجرة \_ لأنها كانت بهجرة الرجل قومه .



<sup>=</sup> يؤتى هذا من الجهل بقول أهل التفسير ، والاجتراء على كتاب الله ، وحمله على المعقول من غير علم بأقاويل المتقدمين . والتقدير على قول أهل التأويل : فخذوهم واتاوهم حيث وجدتموهم الاالذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق ، أولئك خزاعة ، صالحهم الني صلى الله عليه وسلم ، على أنهم لايقاتلون وأعطاهم الزمام والأمان . ومن وصل إليهم فدخل في الصلح معهم حكان بحكمه كحكمهم . (أو جاء وكم حصرت صدورهم ) أى وإلا الذين جاء وكم حصرت صدورهم ، وهم بنو مدلج وبنو خزيمة ، ضافت صدورهم أن يقاتلوا المسلمين ، أو يقاتلوا قومهم بنى مدلج ، وحصرت : خبر بعد خبر » وقد نقد أبا عبيدة كذلك الطبرى في تفسيره ١٠٠٨ وانظر البحر الحيط ٣١٥/٣ وتفسير القرطي ٥/٨٠

<sup>(</sup>١) فى اللسان ٢٥٣/١٤ بعد ذلك « وهى قولهم : يال فلال . فأعضوه ، أى قالوا له : اعضض أير أبيكِ » .

<sup>(</sup>٢) في تفسير العابري ٢٦/٩

<sup>(</sup>٣) عن مجاز القرآن ١٣٨/١

#### قال اَلجُعْدِي :

\* عَزِيزُ الْمَراغَمِ وَالْمَدْهَبِ () \* عَزِيزُ الْمَراغَمِ وَالْمَدْهَبِ () \* الله عَرْ والحوف . ﴿ فَاذَا اطْمَأْ نَنْتُمْ ﴾ أى : من السفر والحوف . ﴿ فَأْ قِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ أى : أنموها .

﴿ إِنَّ ٱلصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ أى مُوَقَّتًا . يقال : وقَّته الله عليهم وَوَقَتَه ، أى جعله لأوْقَات ، ومنه : ﴿ وَ إِذَا ٱلرَّسُلُ ٱ قُتَتْ ﴾ (٢) و ( وُقِتَتْ ) أَبِضًا ، مخففة .

١٠٤ - ﴿ وَلَا مَهِنُوا ﴾ لا تضعُفوا . ﴿ فِي أَبْتِنَاءَ ٱلْقَوْمِ ﴾ أى فى
 طلبهم .

١١٧ - ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثَاً ﴾ بعنى اللات والعُزَّى ومَناَةً .
 ﴿ وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَويِداً ﴾ أى : مارداً . مشل قدير وقادر ،
 والمارد : العاَّي .

### ١١٨ — ﴿ نَصِيبًا مَفْرُ وَضَا ﴾ أى حظاً افترضته لنفسى منهم فأُصِلُّهم .

<sup>(</sup>۲) سُورة المرسلات ۱۱ وفى تفسير الطبرى ۲۹/۲۹ : « واختلف القراء فى قراءة ذلك . فقرأته عامة قراء المدينة ، غير أبي جعفر ، وعامة قراء السكوفة « أقنت » بالألف وتشديد القاف . وقتت » وقرأه أبو جعفر : « وقتت » بالواو وتشديد القاف « وقتت » وقرأه أبو جعفر : « وقتت » بالواو وتخفيف القاف . وانظر البحر الحميط ٨/ه٠٠



<sup>(</sup>۱) صدره : «كطود يلاذ بأركانه » وفى بجاز القرآن ۱۳۸/۱ وتفسير الطـــبرى ۱۲/۹ واللـــان ۱۳۹/۱۰ وتفسير القرطبي ۳٤۸/۱ « المراغم والمهرب » وفىتفسير الـــكشاف ۲۹۳/۱ « والمذهب »

١١٩ - ( فَلَيُبَتَّ كُنَّ آ ذَانَ ٱلأَنْعَامِ ) أى يقطعونها ويشقونها . يَقال :
 بَتَكَهُ ، إذا فَعَل ذلك به .

﴿ فَلَيْنَا يُرُنَّ خَلْقَ ٱللهِ ﴾ يقال: دين الله . ويقال : يغيرون خَلقَه بالخِصاءِ وقطع الآذان وفَقَء العيون . وأشباه ذلك .

١٢٨ - ﴿ وَ إِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضاً ﴾ أى : علها .
 ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحًا ﴾ أى يتصالحا . هذا في قسمة الأيام بينها و بين أزواجه ، فترضى منه بأقل من حظّها (١) .

١٣٥ - (وَ إِنْ تَلُوُوا) من اللَّيِّ في الشهادة والميل إلى أحد الخصمين. اللَّيُّ في الشهادة والميل إلى أحد الخصمين. ١٤١ - ( نَسْتَحُودُ عَلَيْكُمْ ) نَعْدِبْ عليكُمْ (٢٠).

١٤٨ - ﴿ لا يُحِبُّ اللهُ ٱلجُهْرَ بِالشَّوْءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ ﴾ يقال :
مُنعَ الضَّيَافَةَ (\*)

١٥٤ - ﴿ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ كل من أرسل إليهرسول فاستجاب
 له وأقرّ به فقد أخذ منه الميثاق .

١٥٧ - ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱنَّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَتَلُومُ بَقِينًا ﴾ يعنى

<sup>(</sup>٣) قال الطبرى ٩/ ٣٤٩ ه فالصواب فى تأويل ذلك : لا يحب الله ، أيهما الناس ، أن يجهر أحد لأحد بالسوء من القول ، إلا من ظلم ، يمنى إلا من ظلم ، فلا حرج عليه أن يخبر غيره بمما أسى عليه ، وكذلك دعاؤه على من ناله بظلم . وإذا كان ذلك معناه ؟ دخل فيه إخبار من لم يقر ، أو أسى قراه ، أو نيل بظلم فى نفسه أو ماله » .



<sup>(</sup>۱) وهو قول ابن عباس ، كما في تفسير الطبرى ٢١٨/٩ ، وهو أولى الأقوال بالصواب عنده في تأويل ذلك ٢٢٢/٩

<sup>(</sup>۲) وهو تفسير السدى ، كما في الطيرى ٩/٥٣٠

الملم ، أى : ما قتلوا العلم به يقينا ، تقول : قَتَلْتُهُ يَقِيناً وقتلته علماً ، للرأى والحديث.

الله واحدة ، ثم يموت عيسى بعد ذلك .

الله واحدة ، ثم يموت عيسى بعد ذلك .

ا ۱۷۱ - ﴿ لاَ تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ أى لا تِغرطوا فيه (١) . يقال : دين الله بين الْمُقَصِّر والغالى . وغَلاَ في القول : إذا جاوز المقِدّار .

١٧٢ - (أَنْ يَسْتَنَكِفَ ٱللَّهِيحُ ) أَى: لَنْ يَأْنَف.

١٧٦ - ( يُبَيِّنُ ٱللهُ لَـكُمُ أَنْ تَضِلُوا ) أي: لئلا تضلوا (٢٠). وقد بينت هذا وما أشبهه في كتاب " تأويل المشكل " (٢٠).



<sup>(</sup>۱) قال الطبرى ٩/ ٤١٥ « يقول : لاتجاوزوا الحق فى دينكم فتفرطوا فيه ، ولا تقولوا فى عبسى غير الحق ، فإن ثيلكم فيه : إنه ابن الله ، قول منكم على الله غير الحق ، لأن الله لم يتخذ ولدا فيكون عيسى أو غيره من خلقه له ابناً »

<sup>(</sup>٢) في تفسير الطبرى ٩ / ٤٤٠ « لئلا تضاوا في أمر المواريث وقسمتها ، أى لئلا تجوروا عن الحق في ذلك ، ولا تخطئوا الحسكم فيه ، فتضلوا عن قصد السبيل »

<sup>(</sup>٣) راجع صفحة ١٧٤ .

# بيُورَة إلما يُدة

### مدنيسة كلها

١ -- ﴿ أَوْفُوا بِالْمُقُودِ ﴾ أى بالمهود . يقال : عقد لى عقداً ، أى جعل لى عهداً ؟ قال الخطأيئة :

قَومٌ إذا عَقَدُوا عَقْدًا لِجَارِهِمُ لَ شَدُّواالعِنَاجَ وَشَدُّوا فَوَقَهَ السَّكَرَ بَا (١) ويقال: هي الفرائض التي أُلز مُوها.

﴿ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْمَامِ ﴾ الابل والبقر والغنم والوحوش كلها .

﴿ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْنَكُمْ ﴾ مما حُرَّم.

﴿ غَيْرَ نُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَ نَهُمْ حُرُمٌ ﴾ واحده حرام . والحرَّام واللَّحَرَّمُ سواه . مُم تلا ما حرم عليهم وهو الذي استثناه فقال: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْسَكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَيْمَ أَلِيْتَةً وَالدَّمُ وَلَا مُ

حَدًا ﴿ شَمَا يُر اللهِ ﴾ ما جعله عَلَماً لطاعته . واحدها شَمِيرة (٢) مثل الحرم . يقول : لا تحلُّوه فتصطادوا فيه ، وأشباه ذلك .

(٣) راجم **سفحة ٣٢** .



<sup>(</sup>۱) ديوانه ٦ وبجاز القرآن ١ / ه١٤ وتفسير الطبرى ٩ / ٥٩١ واللسان ٢ / ٢٠٠ ، ٣ / ١٥٤ وتفسير الكشاف ١ / ٢٠٠ ، ٣ والبحر المحيط ٣ / ٤١١ وتفسير الكشاف ١ / ٣٠٠ والانتضاب ٢٠٥١ وقد شرحه ابن قتيبة في المسان الكبير ١١٠٦/٢ فقال: « أي إذا عقدوا أونوا لمن عقدوا له وكان عقدهم وثيقاً . والعناج : حبل أوبطان يجعل في أسفل الدلو ، تشد به المراق ليكون عوناً للوذم . والوذم : السيور التي بين أطراف العراقي وآذان الدلو ، والكرب : عقد مثني يشد على العراقي ٢ . .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٣

﴿ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ ﴾ فتقاتلوا فيه .

﴿ وَلاَ ٱلْهَدْىَ ﴾ وهو ما أهدِى إلى البيت. وهو من الشَّمَاتُر. و إِشْمَارُه أَن يُقلَّدُ و يُجَلَّلُ و يَطمن في سَنامه ليعلم بذلك أنه هَدْى . يقول: فلا تستحلوه قبل أن يبلغ محله.

﴿ وَلاَ ٱلْفَلَائِدَ ﴾ وكان الرجل يقلُّد بعيره من لحِاء شجرِ الحرم فيأمن بذلك حيث سلك .

﴿ وَلاَ آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحُرَامَ ﴾ يعنى العاميدين إلى البيت . واحدهم آمٌّ .

﴿ يَبْتَنُونَ فَضَلاً مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ أي بريدون فضلا من الله أي رزقاً بالتجارة .

﴿ وَرِضُواناً ﴾ بالحج ﴿ وَ إِذَا حَلَنْتُمْ ﴾ أى خرجتم من إحرامكم ﴿ فَأَصْطَأَدُوا ﴾ على الإباحة .

﴿ وَلاَ يَجْرِ مَنْكُمْ ﴾ أى لا يكسبنكم . يقال : فلان جارم أهله : أى كاسبهم . وكذلك جَرِيمَيْهُم (١) . وقال الهُذَلِيّ ووصف عقابا :

جَرِيمَة نَاهِضٍ في رأْسِ نِيقِ تَرَى لِعِظَامِ مَا جَمَعَتْ صَلِيبًا (٢) والناهض: فرخها . يقول: هي تكسب له وتأتيه بقوته .



<sup>(</sup>١) راجع تأويل مشكل القرآن وهامشه ٤١٨

 <sup>(</sup>۲) البیت لأبی خراش الهمـذلی ، کما فی المعانی السکییر لابن قنیبة ۲۸۰/۱ والاسان ۱۹/۲ ،
 ۳۰۹/۱۶ وهو فی وصف عقاب شبه فرسه بها وقبله :

كانى إذا غدوا ضمَّنت بَرِّى مِن العقبان خارِّتَـة طَلُوبا

﴿ شَنَانُ قَوْمٍ ﴾ أى : بغضههم يقال : شنأته أشنأه : إذا أبغضته .

يقول : لا يحملنكم بغض قوم نازلين بالحرم على أن تعتدوا فتستحلوا حُرْمة الحرَم (١) .

٣ - ﴿ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ أى ذبح لغير الله ، وذكر عند ذبحه غيرُ الله. واستهلال الصّبِيّ منه ، أى صوته . و إهلالُ الحج منه ، أى التّـكلَّم بإيجابه والتلبية (٢) .

﴿ وَٱلْمُنْخَنِفَةُ ﴾ التي تَخْتَنِق .

﴿ وَٱلْمَوْ قُوذَةُ ﴾ التي تضرَب حتى تُوقَذَ ، أي تُشرِف على الموت . ثم تترك حتى تموت ، وتؤكل بغير ذكان . ومنه يقال : فلان وَ قِيدُ . وقد وقَذَتْه العبادة (٢٠).

﴿ وَٱلْمَتَرَدِّيَّةُ ﴾ الواقمة من جبل أو حائط أو فى بثر . (\*) يقال ; تردَّى : إذا

مقط. ومنه قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنْنِي عَنْهُ مِالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴾ (٥) أَى تُردَّى في النار.

﴿ وَٱلنَّطِيحَةُ ﴾ التي تنطحها شاة أخرى أو بقرة . فعيله بمعنى مَفْعُولة (١٠

﴿ وَمَا أَكُلَّ ٱلسَّبُعُ ﴾ أى افترَسَه فأكل بعضَه .

﴿ إِلاَّ مَا ذَ كَّنيْتُم ﴾ يقول: إلا ما لحقتم من هذا كلَّه و به حياة فذبحتموه.

﴿ وَمَا ذُبِحَ ۚ عَلَى النَّصُبِ ﴾ وهو حجر أو صنم ، منصوب كانوا يذبحون



<sup>(</sup>١) راجع تأويل الطبرى لها في تفسيره ٩ / ٤٨٩ .

<sup>(</sup>۲) قارن هذا بشرح الطبرى ۹/۲/۹ واظر مجاز القرآن ۱٤٩/۱

<sup>(</sup>٣) أى سكنته وبلغت منه مبلغاً يمنعه من انتهاك مالا يحل ولايجمل . راجع اللسان ٥٦/٥

<sup>(</sup>٤) عن مجاز القرآن ١٥١/١ (٥) سورة الليل ١٩

٠ (٣) في تفسير الطبرى ٩/٩٩.

عنده (١) يقال له : النُّعُسُب والنُّصْب والنَّصْب . وجمه أنصاب .

﴿ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ﴾ وهي القِدَاح . واحدها : زَلَم ، وزُلَم . والستقسام بها : أن يضرَّب بها ثم يعمل بما يخرج فيها من أمر أو نهي (٢٠ . وكانوا إذا أرادوا أن يقتسموا شيئا بينهم وأحبوا أن يعرفوا قسم كلِّ امرى ه تَمَرَّفُوا ذلك منها . فأخذ الاستقسام من القسم وهو النَّصيب . كأنه طلّب النَّصيب .

و ( الْمَخْمَصَةُ ): الجاعة. والخمْصُ الجوع. قال الشاعر يذم رجلا:

يَرَى الْخَمْصَ تَمْذِيبًا وَإِنْ يَلْقَ شَبْعَةً يَبِتْ قَلْبُهُ مِن قَلَّةَ الْهَمِّ مُبْهَمَا (٢)

﴿ غَيْرَ مُنَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ﴾ أى منحرف ماثل إلى ذلك . وأَلَجَنَفُ : الميــل . والإثم : أن يتعَدى عند الاضطرارِ فيأ كل فوق الشّبع .

٤ - ( اَلْمُوَارِح ) : كلاب الصيد . وأصل الاجتراح : الا كتساب .
 يقال : امرأة لا جارح لها ،أى : لا كاسب . ويقال ما اجترحتم : أى ما ا كتسبتم .
 ( مُكَلَّبِينَ ) أصحاب كلاب .

١٢ - (النَّقِيبُ): الكَفِيل على القوم. والنَّقَابَة والنَّكَا بَه شبيه بالبرافة (١٠).
 ﴿ وَعَزَّرْ كَمُوهُمْ ﴾ أى: عظمتموهم. والتعزير: التعظيم. ويقال: نَصَرْ تُمُوهُمْ (٥٠)
 و ﴿ سَوَاءَ السَّلِيلِ ﴾ أى قصد الطريق ووسطه.



<sup>(</sup>١) فى اللسان ٢٥٧/ « القتيمي : النصب : صُمَّ أُو حجر ، وكانت الجاهلية تنصبه تذبح عنده ُ فيحمر للدم ...»

<sup>(</sup>٢) راجع باب الاستقسام بالأزلام فى كتاب الميسىر والقداح للمؤلف ٣٨

<sup>(</sup>٣) البيتُ لحاتم الطامى ، كما في الأغاني ٢ ١ / ٢ ٢ ونوادر أبرزيد ١١١ وطبقات الشعراء ٤٨٣.

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الطبرى ١٠/٠٠ واللسان ٢/٠٧٠

<sup>(•)</sup> وهو تول عاهد والسدى ، وهو أولى الأقوال عند الطبرى ١٢١/١٠ .

١٣ – (القاسية) والعاتية والعاسية واحد، وهي اليابسة.
 ﴿ وَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ ﴾ أي تركوا نصيبًا مما أمروا به.
 و (الخَاتَينَةُ) (١): الخيانة. ويجوز أن يكون صفة للخائن، كما يقال: رجل

ُطاغية وراوية للحديث <sup>(٣)</sup> .

٣٩ - ﴿ فَلَا تَأْسَ ﴾ أى لا تحزن . بقال : أسيتُ على كذا : أى حزنت،
 فأنا آسى أسى .

\* \* \*

٧٧ - ﴿ وَأَنْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَ بَنَىٰ آ دَمَ ﴾ أى خبرها . و ( القُرْ بَانُ ) : ما تقرَّب به إلى الله من ذبح وغيره .

٢٩ - ﴿ أُرِيدُ أَنْ تَبُوء بِإِنْمِي وَ إِنْمِكَ ﴾ أى : تنقلب وتنصرف بإنمى
 أى : بِقِتلى . و إنمك : ما أَضْمَرت فى نفسك من حسدى وعدواتى .

• ﴿ وَمَلَوَّعَتْ لَهُ نَفْهُ ﴾ أى : شايعته () وانقادت له . يقال : طَاعَت نَفْسُه بَكذا ، ومنه يقال : أتيته طائمًا وطوعاً وكرها .



<sup>(</sup>١) في بجاز القرآن ٩/١ ه ٠ . . الحيانة ، والعزب قد تضع لفظ « فاعلة » في موضع المصدو ، كقولهم للخوان : مائدة ، وإنما المائدة هي التي تميدهم على الحوان ؛ يميده ويميحه واحد »

<sup>(</sup>٧) وهذا هورأى أبي عبيدةً فيجاز القرآن ١٥٨/١ وانظر نفسير الطبرى ١٣١/١٠ ـ ٩٣٣

<sup>(</sup>٣) راجع الدر المنثور ٢/٠٧٠ وتفسير الطبرى ١٦٧/١ ــ ١٦٨

<sup>(</sup>٤) تنله في البحر المحيط ٣/٤/٤ وانظر ألسان ١١٢/١٠ .

والوكان من أطاع لـكان مطيماً وطاعة و إطاعة .

٣٢ - إِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ أى : 'يعذَّب كما يعذَّب قاتل الناس جيعا .

﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾ أُجِرَ فى إحيائها كمايؤجر من ﴿ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَبِيماً ﴾ وإحياؤه إباها : أن يعفو عن الدم إذا وجب له القَوَدَ .

٣٣ - ( إِنَّمَا جَزَاهِ ٱلَّذِبنَ يُحَارِبُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ ) مفسر في كتاب " تأويل المشكل " (1).

٣٥ - ﴿ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ القُرْبة والزُّلْقَة . يقال : توسل إلى بكذا أى تقرُّب .

٣٨ - ( نَـكَالًا مِنَ اللهِ ) أي عظة من الله بمـا عوقبا به لمن رآها .
 ومِثْله قولُه : ( فَجَمَلْنَاهَا نَـكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا ) (٢٠ .

٢٤ — ﴿ أَكَا أُونَ السَّحْتِ ﴾ أى: الرُّ منى: وهو من أَسْحَتَه الله وسَحَتَه:
إذا أبطله وأهلسكه (٢).

﴿ فَأَحْدَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ﴾ أى بالمدل.

٤٤ — ﴿ الرَّبَّا نِتُونَ ﴾ : العلمان، وكذلك ( الأحبار) واحدهم حَبْر مرد (٤) .



<sup>(</sup>١) راجع تأويل مشكل الفزآن ٣١٠ ــ ٣١١ .

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ٦٦ وانظر تفسير الطبرى ٢/١٧٦ ــ ١٧٧

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير الطبرى ۱۰/۲۲۲

<sup>(</sup>٣) فى تفسير الطبرى ٣٤١/١٠ « والربانيون : جمع ربانى ، وهم العلماء الحكماء البصواء بسياسة الناس وتدبير أمورهم والقيام بمصالحهم .. وأما الأحبار ، فإنهم جمحبر ، وهو العالم المحسكم للشئ ، ومنه قبل لسكمب : « كعب الأحبار » وكان الفراء يقول : أكثر ماسممت العرب تقول فى واحد الأحبار : حبر ، بكسرا لحاء » .

﴿ بِما أَسْتُحْفِظُوا ﴾ أي استُودِعُوا .

٥٤ - ﴿ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ ﴾ أى الجارِح وأُجْرُ المَجْرُوح .

٨٤ - ﴿ وَمُهَيِّينًا عَلَيْهِ ﴾ أي أمينا عليه .

﴿ شِيرٌ عَةً ﴾ وَشَرِيعة هَا وَاحد (١) .

و ( ٱلْمِيْمَاجُ ) : الطريق الواضح . يقال : نهجت لِيَّ الطريق : أي أوضحتَه .

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ كَلِمَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ أى : لجمكم على دين واحد . والأُمَّة تتصرف على وجوه قد بينتها في كتاب " تأويل المشكل " (٢) .

٥٧ - ﴿ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ ﴾ : أى فى رضام : ﴿ يَقُولُونَ نَمْشَى أَنْ تُصِيبَنَا وَمُعْتَارُ وَمُعْتَارُ وَمُعْتَارُ أَى : يدور علينا الله هر بمكروه - يعنون الجدب - فلا يُبَايِبُونَنَا . وتُمْتَارُ فيهم فلا يميروننا فقال الله: ﴿ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِي بِالْفَتْحِ ﴾ أى بالقرج . ويقال : فتح مكة ﴿ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِنْدِهِ ﴾ يعنى الخصب .

٣ - ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ يَدُ ٱللهِ مَغُلُولَةٌ ﴾ أى : ممكة عن العطاء مُنْقبضَة (\*) . وجعل النُالُ لذلك مَثلا .

٣٦ - ﴿ لا كُلُوا مِنْ فَوْ قِهِمْ وَمِنْ تَحْتَ أَرْجُلِهِمْ ﴾ يقال: من قَطْرِ
 السماء ونبات الأرض.

ويقال أيضا <sup>(ه)</sup> : هو كما يقال : فلان في خير من قَرْ يِنه إلى قَدْمِهُ ·

<sup>(</sup>٤) القولان على الترتيب في معانى القرآن للفراء ٣١٥/١ ، وقد حسكم الطبرى بفساد تانيهما ١٤/١٤ .



<sup>(</sup>۱) راجع تنسير الطبري ۲۸٤/۱۰ .

 <sup>(</sup>۲) بینها فی صفحة ۳٤٥ – ۳٤٦ (۳) راجع تأویل مشکل الفرآن ۲۷٦

<sup>(</sup>٤) راجع تفسيرها في الطبري ١٠/٠٠٤.

﴿ وَٱللهُ مَصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ أى يمنعك منهم . وعصمة الله إنما هي مَنعُهُ الله يمنعُهُ من الجوع .
 هي مَنعُهُ العبدَ من المعاصى . ويقال :هذا طعام لا يَعمم ، أى لا يَمنعُ من الجوع .
 ٧٥ — ﴿ مَا ٱلمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَمَ إِلاَّ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ أَن مَرْبَمَ إلا رَسُولُ أُرسِل فيعجب منه .
 أى : تقدمت قبلَه الرسل . يريد أنه لم يكن أول رسول أرسِل فيعجب منه .

وقوله : ﴿ كَانَا يَأْ كُلاَنِ الطَّمَامَ ﴾ هذا من الاختصار والكناية ، وإنما نَبَّه بأكل الطمام على عاقبته وعلى ما يصير إليه وهو الحدَث ؛ لأن مَن أكلَ الطمام فلا بدله من أن يُحدث .

﴿ انْظُرْ كَيْفَ 'نَبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ﴾ وهــذا من ألطف ما يكون من الكناية (١).

﴿ أَ نَّى يُواْفَكُونَ ﴾ مثل قوله : ﴿ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴾ أى : يصرفون عن الحق ويعدلون . يقال : أفيك الرجل عن كذا : إذا عدل عنه . وأرض مَأْفُوكَةُ : أى محرومة المطر والنبات (٢٠) . كأن ذلك عدل عنها وصُرف .

#### \* \* \*

• ٩ - و ﴿ ٱلْمَيْسِرُ ﴾ : القار . يقال : يَسَرْتُ : إذا ضرَبت بالقدَاح ، والضارب بها يقال له : ياسر وياسرون ويُسْر وأيسار .وكان أصحاب الثروة والأجواد في الشتاء عند شدّة الزمان وكلّبِهِ يَنْحَرُ ون جَزُ وراً و يجزُّ تُونها أجزاء ثم يضر بون

( ۱۰ \_ غريب القرآن )



<sup>(</sup>۱) لبُس فی همدُاکنایة ، وانحما یرید: انظر یاعمدکیف نبین لهؤلاء الکفرة من الیهود والنصاری ، الدلائل والحجج علی بطلان مایقولون فی آنبیاء الله ، وفی افترائهم علی الله وادعائهم أن له ولداً ، وشهاجتهم لبعض خلقه بأنه لهم رب واله ، ثم لایرتدعون مع قطع الحجج لأعذارهم . راجع تضیر الطبری ۱۸ م ۲۸

<sup>(</sup>۲) مجاز القرآن ۱/۰/۱ وتفسير الطبرى ۱/۱۰ هـ

عليها بالقداح ، فإذا قَمَرَ القامِرُ جَمَلَ ذلك لذوى الحاجة وأهل المسكنة . وهو النقع (١) الذى ذكرَ الله في سورة البقرة \_ فقال : ﴿ قُلْ فِيهِمَا إِنْمُ كَثِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ (٢) وكانوا يتادحون بأخد القداح ويتسابون بتركها وبعيبون من لا يَيْسِرُون ، ويسمونهم الأبرام . واحدهم بَرَام (٢) .

﴿ وَٱلَّا نَصَابُ ﴾ حَجَارة كَانُوا بِمَبْدُونِهَا فِي الجَاهَاية .

﴿ وَٱلْأَزُّ لاَمُ ﴾ القيدَاح . وقد ذكرتها في أول هذه السورة (١) .

﴿ رَجُنُ ﴾ وأصل الرجس: النُّتُنُّ . `

\*\*\*

٩٣ - ( لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ) أَى إِنْم ( فِياً طَيِمُوا ) أَى شربوا من الحر قَبْلَ نَوْلِ التحريم . يقال : لم أَطْمَ خَبْراً ولا ماء ولا نَوماً . قال الشاعر :

فإن شِئْتِ حَرِّمْتُ ٱلنَّمَاء سِوَاكُمُ وإِن شَنْتُ لَمَ أَطْعَمْ نَفَاخَاوِلا بَرْ دَا (٥) وإن شَنْتُ لَم أَطْعَمْ نَفَاخَاوِلا بَرْ دَا والبَردُ: النوم. والنَّفَاخ: الماء العذب.

﴿ إِذَا مَّا اتَّقُوا وَآمَنُوا ﴾ بريد: اتقوا شرب الخر، وآمنوا بتحريمها .

상 삼 삼.

ع ٩ - ﴿ تَنَالُهُ ۚ أَيْدِيكُمْ ﴾ يعنى بيض النعام (٥) ﴿ وَرِماً حُـكُمْ ﴾ يعنى الصيد. مع - و ( النَّمَ ) : الإبل . وقد تكون البقر والغنم . والأغلب عليها الإبل.

<sup>(</sup>٦) فى تفسير الطبرى ١٠/٨٠ و يعنى: إما باليسد، كالبيش والفراخ ؟ وإما بإصابة النبل والرماح، وذلك كالحمر والبقر والظباء، فيمتعنكم به فى حال لمحراسكم بصرته أو حجكم » .



<sup>(</sup>١) راجع باب نفع الميسم في كتاب د الميسى والقداح \* المؤلف ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢١٩ (٣) الميسر والقداح ٤٠

<sup>(2)</sup> راجع ص ١٤١ (٥) البيت للمرجى ، كما في اللسان ٢٠/٤ ، ٥٠٠

وقوله نعالى : ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِياماً ﴾ أي مثلُه . .

٩٣ - ﴿ وَصَيْدُ الْبَعْرِ ﴾ ما صيد من السمك ﴿ وَطَعَامُهُ ﴾ ما نَضَب عنه الماء وما قذفه البحر وهو حى ﴿ مَنَاعًا لَـكُمْ ﴾ أى منعة لـكم (١) ﴿ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ يعنى المسافرين .

٩٧ - ﴿ قِياماً للنَّاسِ ﴾ : أي قِواماً لهم بالأمن فيهُ (٢٠ .

١٠٢ - ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ تَحِيرَةٍ ﴾ البحيرة (٣٠ : الناقة إذا نتجت خسة أبطن. والخامس ذكر بحر وه فأكله الرجال والنساء.

و إن كان الخامس أنتى تحروا أذنها ، أى : شَقُوها . وكانت حراما على النساء ، لحمها ولبنها ، فإذا ما تت حلّت للنساء .

و ( السَّائِنَةُ ) البعير يُسَيِّبُ بِنَدْر يكون على الرجل إن سلّمه الله من مرض أو بلنه منزلة أن يفعل ذلك (٤٠) .

و ( الرَّمِيلَةُ ) من الغم (٥٠ . كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا : فإن كان السابع ذكراً ذُبح . فأكل منه الرجال والنساء .

و إن كان أنتى تُركت في الننم .

و إن كان ذكراً وأنتى قالوا: قد وَصَلَتْ أخاها . فلم تذبح لمسكانها . وكانت لحومها حراماً على النساء . إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء .



<sup>(</sup>١) راجع معانى « المتاع » فى تأويل مشكل القرآن ٣٩٣

<sup>(</sup>٢) راجع تأويل مشكل القرآن ٢ هـ٣٠ . ,

<sup>(</sup>٣) نفسير الطبرى ٧/٧ ه طبع بولاق . واللسان ه/١٠٠ -١٠٦ وبجاز القرآن ١٧٠٧/١

<sup>(</sup>١) تفسير العلبري ٧/٧ و واللسان ١/٠٠ وعجاز القرآن ١٧٨/١

<sup>(</sup>ه) اللسان ۱۶/۱۶ .

و ( اتخَّام ) : الفحل الذي ركب ولد ولده . ويقال : إذا نتج من صليهعشرة أبطن . قالوا : قد حِي ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلا ولا ماء (١) .

\* \* \*

١٠٣ - ( يَفْتَرُونَ ) مختلفون الكذب.

١٠٦ - ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ قد ذكرتها في كتاب تأويل " المشكل " (٢٠ .

١٠٧ – ﴿ فَإِنْ عُثِرَ ﴾ أى : ظهر ﴿ الْأُولِيَانِ ﴾ الوَ لِيَّان .

\* \* \*

١٠٩ - ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ (٣) فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ؟ قَالُوا :
 لَا عِلْمَ لَنَا ﴾ قيل : تدخلهم حيرة من هول القيامة وهول المسألة .

• ١١٠ ﴿ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴾ أى: قَويتك وأعنتك ﴿ وَكُمِلاً ﴾ ابن ثلاثين سنة .

﴿ وَ إِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ ﴾ أى : الخط ﴿ وَٱلْحِيكُمٰةَ ﴾ بعنى الفقه (١) .

사 상 성

١١١ – ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَىٰ ٱلْحُوَارِيِّينَ ﴾ أى : قذفتُ فى قلوبهم ؛

<sup>(</sup>٤) فى تفسيرالطبرى ٨٣/٧ « والحسكمة : وهى الفهم بمعانى السكتاب الذى نزلته عليك ، وهو الإنجيل » .



<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۷/۷ • ، ۰۰ ( طبع بولاق) ويجاز القرآن ۱۷۹/۱

<sup>(</sup>۲) ذکرها فی صفحة ۲۹۳\_۲۹۳

<sup>(</sup>٣) فى تفسيرالطبرى ٨١/٧ «يقول تمالى: وانقوا الله أيها الناس ، واسمعوا وعظه إياكم وتذكيره لسكم ؟ واحذروا » واكتنى بقوله: « وانقوا الله واسموا » عن إظهاره . وأما قوله : ﴿ مَاذَا أُجِبُّم ؟ ﴾ فإنه يعنى : ما الذي أُجابِتُكم به أممكم عين دعو تموهم إلى توحيدى والإقرار بي والعمل بطاعتي والانتهاء عن معصيتي » .

كا قال : ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ النَّحْلِ ﴾ (١) .

١١٣ – (المَاثِدَةُ ) الطعام . من مَادَنَى يَمِيدُنَى .كَأَنْهَا تَمَيدُ للرَّكَايِنِ .

أى: تعطيهم . أو تكون فاعلة بمعنى مفعول بها . أى : ميد بها الآكلون .

١١٤ - ﴿ تَكُونُ لَناَ عِيداً ﴾ أى : تَجْمعا . ﴿ وَآيَةً مِنْكَ ﴾
 أى : علامة .

الله يوم ﴿ وَ إِذْ قَالَ ٱللهُ يَا عِيسَى ٰ ابْنَ مَرْ يَمَ ﴾ بمعنى إذ يقول الله يوم القيامة . فعل بمعنى يَغْمَل . على ما بينت في كتاب '' المشكل '' (۲) .

١١٨ - ﴿ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾ أى : عبيدك . عبد وعِباد ، كَا يقال : فَرْخَ وَفَرَاخ ، وَكُلْبِ وَكُلاَّبِ .



<sup>(</sup>١) سورة النحل ٦٨ وانظر تأويل مشكل القرآن ٣٧٣

<sup>(</sup>٢) راجع تأويل مشكل القرآن ٣٢٧ .

## سُورة الأنعنام

كية كلها: إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة

من قوله : ﴿ قُلْ تَمَالَوْا ﴾ إلى قوله : ﴿ تَتَقُونَ ﴾ ﴿

٢ - ﴿ ثُمَّ قَفَىٰ أُجَلَّا ﴾ بالموت . ﴿ وَأَجَلُ مُسَنَّى ﴾ عنسده للدنيا
 إذا قييت (١) .

بروون أن إيقال: هو تمانون سنة . قال أبر عبيدة (٢): يروون أن أقل ما بين القرنين ثلاثون سنة .

﴿ مِدْرَاراً ﴾ بالمطر . أنى غزيراً . من دَرٌّ يَدِرْ .

\* \* \*

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قَرْطَاسٍ ﴾ أى صحيفة . وكذلك قوله :
 ( تَجْمَلُونَهُ قَرَاطِيسَ ﴾ (٢) أى صحفاً . قال المَرَّار :

عَنَتِ المَنازَلُ غَيْرَ مِثلِ الْأَنْقُسِ بَمْدَ الزمان عَرَفْتَهُ بِالقِرْطَسِ (1) فوقفت تَمتَرِف الصحيفة بسدما عَمَسَ الكتاب وقد برى لم يَمْسِ والأَنْقُسُ : جمع نِقِس مثل قَدْح وأَقْدُح وأَقْدَاح ، أَرَاد : غير مثل النَّقْسِ

<sup>(</sup>١) رَاجِع تَفْسِيرِ الطَّبْرِي ٧/٩٥ (طبع يولاق)

<sup>(</sup>٧) في عَاز القرآن ١/٥٥١ والبحر المحيط ٤/٥٦

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ٩١

<sup>(</sup>٤) البيت الأول غير منسوب في اللسان ٨/٠٥ وللمرار فيه ١٢٦ .

عرفته بالقرطاس . ثم قال : « فَوَقَفَتَ تَمَارَفُ الصحيفة » فأعلمك أن القرطاس هو الصحيفة . ومنه يقال للرامي إذا أصاب : قَرْطَسَ . إنما يراد أصاب الصحيفة .

٨ - ﴿ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَمَا لَقُضِى ٱلْأَمْرُ ثُمُ لَا يُنْظَرُونَ ﴾ يريد: لوأنزلنا
 ملكا فكذبوه أهلكنام .

٩ - ﴿ وَلَوْ جَمَلْنَاهُ مَلْكًا ﴾ أى : لو جعلنا الرسول إليهم ملكا .

﴿ كَلِمَانُنَاهُ رَجُلًا ﴾ أى في صورة رجل. لأنه لا يصلح أن يخاطبهم بالرسالة ويرشدهم إلا مَن يرونه .

﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴾ أى : أضلناهم بما ضَلُوا به قبل أن يبعث اللك (١) .

١٢ - ﴿ كُتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرُّحَةَ ﴾ أي : أوجبها على نفسه لخلقه .

﴿ لَيَجْتَعَنَّكُمْ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَبْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْسُتَهُمْ ﴾ هـذا مردود إلى قوله: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُ واكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْكَذَّ بِينَ ﴾ ( . . الذين خَسِروا أَنفسهمْ قَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

444

١٤ - ﴿ فَأَطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أى : مبتدئهما . ومنه قول النبي صلى الله عليمه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة » (٣) أى على ابتداء الخلقة .
 بعنى الإقرار بالله حين أخذ العهد عليهم فى أصلاب آبائهم .



<sup>(</sup>١) راجع تفسير الطبرى ١٩٨/٧ والبعر الحيط ٧٩/٤

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ١١ ويوضع هذا : أن العلماء قد اختلفوا في إعراب « الذين » فقال الأخفش هو بدل من ضمير الحطاب في « ليجمعنكم » ورده المبرد بأن البدل من ضمير الحطاب لا يجوز ، كما لا يجوز مررت بك زيد ، وقال الزجاج : « الذين » مرفوع على الابتداء ، والحبر قوله « فهم == (٣) راجع الحديث وتأويله في اللبان ٣٦٣/٦

٢٢ - ﴿ أَيْنَ شُرَ كَأَوْ كُمُ ﴾ أى أين آلهتكم التي جعلتموها لى شركاه.
 فنسبها إليهم لِما ادّعَوْا لها من شركته جلّ وعز .

٣٣ – ﴿ ثُمُّ لَمُ تَكُنُ فِتْنَهُمُ ﴾ أى مقالتهم . ويقال حُجَبُهم . وقد ذكرت هذا في كتاب " تأويل المشكل " (١) في باب الفتنة . وبينت كيف هو. ٢٤ – ﴿ وَضَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا بَيْفَتَرُونَ ﴾ أى ذهب عنهم ما كانوا يدعون و يختلقون .

٢٥ - ( الوَقْرُ ) الصَّمَ . والوِقر : الحل على الظهر (٢٠ . ٢ - ( وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ ) أَى عن محمد (٢٠ . ﴿ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ ﴾ أَى عن محمد (٢٠ . ﴿ وَيَنْأُوْنَ ﴾ أَى يبعدون .

\* \* \*

٣١ - ﴿ يَحْمِيلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ﴾ أى آثامهم . وأصل الوِزْد : الحل على الظهر . قال الله سبحانه : ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ . الَّذِي أَنْقُضَ طُهُرُكَ ﴾ أى أثقلَه حتى سُمِعَ تَقِيضُه .



<sup>—</sup> لايؤمنون » ودخلت الفاء لما تضمن للبتدأ من معنى الشرط ، كأنه قيل : من يخسر نفسه فهو لايؤمن . وجاء فى تفسير الفرطى ٣٩٦/٦ أن الذي قاله « الزجاج أجود ماقيل فيسه . . . قال الفتيبي : يجوز أن يكون « الذين » خبرا ، أوعلى البدل من « المكذبين » الذين تقدم ذكرهم ، أو على النمت لهم » وقال الطسبرى ١٠١/٧ « وموضع « الذين » نصب على الرد على السكاف والميم فى قوله : « ليجمعنكم » على وجه البيان عنها ، وذلك أن الذين خسروا أنفسهم هم الذين خوطبوا بقوله : « ليجمعنكم » على وجه البيان عنها ، وذلك أن الذين خسروا أنفسهم هم الذين خوطبوا بقوله : « ليجمعنكم » .

<sup>(</sup>۱) راجع صفحة ۲۹۲

<sup>(</sup>٣) في تفسير الطبرى ١٠٨/٧ « والعرب تفتح الواو من « الوقر » في الأذن ، وهو الثقل فيها ، وتكسرها في الحل »

<sup>(</sup>٣) وقيل عن القرآن ، وقيل عنأذى عجد ، والغول الأول هو أولى الاقوال بالصواب ؟ لاأن ماقبل الآية وما بعدها بدل عليه ، راجع ، تفسير الطبرى ١١٠/٧

<sup>(</sup>٤) سورة الفرح ٢ ، ٣ .

﴿ ﴿ وَالْمُ مُلْ اللَّهُ كُذَّ بُونَكَ ﴾ أى لا يَنْسِبُو َنك إلى الكذب. ومن قرأ ه لا يُكذِّذ بُونَكَ » . أَرَاد : لا يُلفُونك كاذبا(١) .

﴿ وَلَـكِنَّ الظَّالِمِينَ مِآبَاتِ اللهِ بَجْحَدُونَ ﴾ والجحود [ الإنسكار ] على ما بيناه (٢) .

٣٥ - ( النَّمَّقُ ) في الأرض : الَمَدْخَل . وهو السَّرَب . و ( السُّلَمَ في السياء ) : المَصْعَد .

\* \* \*

٣٦ - ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴾ أى يجيبك من يسمع. فأما الموتى فالله يبعثهم . شبههم بالموتى .

٣٨ - ﴿ مَا فَرَّ طُناً فِي ٱلْـكِتَابِ مِنْ شَيْءَ ﴾ أى ما تركنا شيئًا ولا أغفلناه ولا ضيعناه .

٢ ٤ -- ﴿ ٱلْبَأْسَاء ﴾ : الفقر . وهو البؤس . ﴿ وَٱلضَّرَّاء ﴾ : البلاء .

٣٧ ﴾ ﴿ فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُمْ ۖ بَأْسُنَا نَضَرَّعُوا ﴾ أى فتهلاَّ إذ جاءهم بأسنا .

٤٤ — ﴿ أَخَذْنَاهُمْ بَفْتَةً ﴾ فجأة وجهرة ، مُعَاينة .

﴿ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴾ (٣) يا يُسون مُلْقُونَ بأيديهم (١) .

<sup>(</sup>٤) قال العلبرى فى تفسيره ١٣٤/٧ « وأصل الإبلاس فى كلام العرب عند بعضهم ... : الحزن على الشيء والندم عليه ، وعند بعضهم : القطاع الحجة والسكوت عند انقطاع الحجة . وعند بعضهم : الحشوع . وقالوا : هو المخذول المتروك »



<sup>(</sup>۱) راجع تأویل مشکل الفرآن ۲٤٧،۹۳ وفی تفسیر الطبری ۱۱۰/۷ « والصواب من القول فذلك عندی : أن يقال : إنهما قراءتان مشهورتان ، قد قرأ بكل واحدة منهما جماعة من القراء ، ولكل واحدة منهما فی الصحة بخرج مفهوم »

<sup>(</sup>۲) راجع س ۲۸،۲۷ ،

<sup>(</sup>۳) راجع س ۲۴

( نَقَطِع دَابِرُ الْقَوْمِ ) أَى آخره . كَا يَقَال : أَجْتُثُ أَصْلُهِم .
 ( بَصْدِفُونَ ) بُعرِضُون . يَسْال : مدّف عنى وصد ، أى : أَعْرَض (١) .

٣٥ - ﴿ وَكَدَّ لِكَ فَتَنَّا بَمْضَهُمْ بِبَعْضٍ ﴾ أى: ابتلينا بعضا يبعض .
 ٥٥ - ﴿ نُفَصَّلُ ٱلْآ يَاتِ ﴾ أى: نأتى بها مُتَفَرِّقَةٍ شيئًا بعد شيء ولا ننزلها جلة (٢٠) .

٥٨ - ﴿ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَمْجِلُونَ بِهِ ﴾ من عقو بة الله . ﴿ لَقُضِيَ اللهُ مُ رَقَفُنِي وَ بَيْنَكُمْ ﴾ أى : لَمَجَّلته لسكم فانقضى ما بيننا .

٦٠ ﴿ جَرَحْتُم ۚ بِالنَّهَارِ ﴾ أى كتبتم ﴿ ثُمَّ بَبْمَثُكُم ۚ فِيهِ ﴾ أى : بيستكم
 ف النهار من نومكم .

﴿ لِيُقْضَى أَجَلُ مُسَمَّى ﴾ : الموت.

70 - ( عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ) : الحجارة والطوفان . (أَوْ مِنْ تَحْتُ أَرْجُلِكُمْ ) : من الالتباس عليسكم أَرْجُلِكُمْ ) : من الالتباس عليسكم حتى تكونوا شِيعًا ، أَى فرقا مختلفين . ( وَأُيذِيقَ بَعْضَكُمْ ۖ بَأْسَ بَعْضِ ) : مالفتال والحرب .

\* \* \*

٧٧ - (لِكُلُّ نَبَا ) أي: خبر (مُسْتَقَرُ ) أي: غاية.

<sup>(</sup>٢) قال الطبرى ١٣٤/٧ « يسنى تعالى ذكره : وكما فصلنا لك فى هسنده السورة من اجدائها وفاتحتها ، ياكد ، إلى هذا الموضم حجتنا على المشركين من عبدة الأوثان ، وأدلتنا ، وميزاها لك وبيناها . كذلك نفصل لك أعلامنا وأدلتنا فى كل حتى ينكره أهسل الباطل من سائر أهل الملل غيرهم ، فنبينها لك حتى تبن حقه من باطله ، وصحيحه من سقيمه » .



<sup>(</sup>١) قارن هذا بكلام الطيري ٧/٥٠١

٨٧ - ﴿ يَخُوضُونَ فِي آيَانِنَا ﴾ بالاسهزاء.

٧٠ - ﴿ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسُ ﴾ أى: نسلم للهلكة . قال الشاعر :

وَ إِنْسَالِي بَنِي بِغَيْرِ جُرْمٍ بَعَوْنَاهُ ، ولا بِدَم مُرَاقِ (١)

أى بغير جرم أُجْرَمْنَاه . والبَّمْوُ : الجناية .

﴿ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴾ وهو ألماء الحار . ومنه سمى الحام .

٧١ -- ﴿ كَالَّذِي ٱسْتَهُوَتُهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أى : هوت به وذهبت (٢٠) .

﴿ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَى ٱثْنِينَا ﴾ يقولون له: اثننا (٢٠ نرلت في عبد الرحمن بن أبي بكر (١٠) . وأسحابه: أبوه وأمّه .

\* \* \*



<sup>(</sup>۱) الببت لعوف بن الأحوس ، كما قال ابن قتيبة في المصانى السكبير ۱۹۱۶/۲ ، وهو له في نوادر أيرزيد ۱۰۱۹ وجاز القرآن ۱۹۶/۱ والمسان ۱۹۲/۳ /۱۸۰۵ وتفسير الطبرى ۱۹/۷ و وتفسير القرطي ۱۹/۷ وفي الملسان ۱۹/۷ وقال ابن برى : إنه لعبد الرحن بن الأحوس » وهو غير منسوب في المكتاف ۳۱/۲ والبحر المحيط ۱۶۶٪ والإبسال : تسليم المرء نفسه للهلال . ويقال : أبسلت ولدى : أرهنته ، وبموناه : حنيناه . وكان الشاعر قد حمل عن « غني » لبي قشير ــ دم « ابني السجفية » فقالوا : لأنرضي بك ، فرهنهم بنيه .

<sup>(</sup>۲) قال العابري ۲/۲ ه ۱ « واستهوته : « استفعلته » من قول القائل : « هوى فلان إلى كذا يهوى إليه » ومن قول الله تعالى ذكره : « فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم » بمعنى نزع اليهم و تريده » .

<sup>(</sup>٣) قال الطبرى ٢/٣٥٧ « وهذا مثل ضربه الله لمن كفر بالله بعد إيمانه فاتبع الشياطين من أمل الشبرك بالله ، وأصحابه الذين كانوا في حال إسسلامه ، المقيمون على الدين الحق يدعونه إلى الهدى الذي هم عليه مقيمون، والصواب الذي هم به متمسكون ، وهو له مفارق وعنه زائل . يقولون له : اثننا فكن معنا على استقامة وهدى ، وهو يأبى ذلك ويتبع دواعى الشيطان ويعبد الألهبة والأوثان . »

<sup>(</sup>٤) وهي رواية رواها أبوسالح عن ابن عباس . كما في تفسيرالقرطي ١٨/٧ . قال : «كان يدعو أباه إلى السكفر ويدعوانه إلى الإسلام فيأبي » وأمه : أم رومان بنت الحارث بن غم الكنانية ؟ فهو شقيق عائشة . وشهد عبد الرحن بدراً وأحداً مع قومه كافراً ، ودعا إلى البراز فقام إليه أبوه ليبارزه ، فذكر أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . قال : « متعنى بنفسك » ثم أسلم وحسن إسلامه ، وصحب النبي في هدنة « الحديبية » .

٧٤ – ﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ ﴾ قد ذكرته فى كتاب " تأويل المشكل " (١)

٧٥ — ﴿ مَلَكُوتَ السَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ملكهما . زيدت فيه الواو والتاء و بنى بناء جَبَرُوت ورَهَبُوت (٢)

٧٦ - (جَنَّ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ) أظلم. يقال: جَنَّ جَنَانَا (٢) وجُنُونَا وأَجَنَّهُ الليل إِجِنَاناً .

٧٧ - ﴿ بَارِغًا ﴾ طالعا . يقال : بزغت الشمس تَبْرُغُ .

٧٨ - ﴿ أَفَلَتْ ﴾ غابت .

٨٢ - ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ أى: لم يخلطوه بشرك<sup>(1)</sup>.
 بشرك<sup>(1)</sup>. ومنه قول لقان: ﴿ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (<sup>(1)</sup>.

٩١ - ﴿ وَمَا قَدَرُوا أَلَٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ أَى : ما وصفوه (١٠ حَقَّ صفيّه ، ولا عرفوه حقَّ معرفته . يقال : قَدَرْت الشي ۚ وقَدَّرْته . وقدرت فيك كذا وكذا ، وقدرته .

٩٣ - ﴿ أَمُّ ٱلْقُرَى ﴾ : مَكَة لأَنْهَا أَقَدَمُهَا .
 ٩٣ - ﴿ عَذَابَ ٱلْهُونَ ﴾ : أَى الهُوَانَ (٧) .

<sup>(</sup>٧) فى تفسير الطبرى ١٨٣/٧ « والعرب إذا أرادت بالهون معنى الهوان ، ضمت الهاء ؟ ولذا أرادتُ به الرفق والدعة وخفة المؤنة فتحت الهاء » .



<sup>(</sup>۱) راجع تأويل مشكل القرآن ۲٦٠ وتفسير الطبرى ۱۰۸/۷

<sup>(</sup>٢) راجع ص ١٩ (٣)

<sup>(</sup>٤) وهو الذي ارتضاء الطبري في تفسيره ١٧١/٧

٠(٠) سورة لقيان ١٣

<sup>(</sup>٦) أي مشركو قريش ، كما وجعه الطبري ١٧٨/٧

۹۶ - ﴿ فُرَادَى ﴾ جمع فَرْد . وكأنه جمع فَرْدَان . كا قبل : كَشْلان وَسُكارَى .
 وَكُسَالَى ، وَسُكُرَان وَسُكَارَى .

﴿ وَنَرَكُتُمُ مَا خَوَالْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ﴾ أى : مَلَّكُناكم .

﴿ الَّذِينَ زَعْمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَّكَا ﴾ أي زعم أنهم لي في خلقكم شركاء.

﴿ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ أي تقطعت الوُصَلُ التي كانتِ بينكم في الدنيا من القرابة والحلف والمودَّة .

٩٦ - و ( الْخَـنْبَانُ ) الحساب. يقال : خذ كلّ شيء بحسبانه [ أي بحسابه]

٩٨ - ﴿ فَمُسْتَقَرُّ ﴾ في الصلب . ﴿ وَمُسْتَوْدَعٌ ﴾ في الرحم .

99 - ( الْقِنْوَانُ ) عُذُوق النَّخل . واحدها قِنْوْ . جمع على لفظ تَثْنيته ، غير أن الحركات تلزم نونه في الجمع ، وهي في الاثنين مكسورة ، مثل : صِنْو وصِنُوان في الجمع (١٠) .

﴿ انْظُرُوا إِلَى تُمَرِّهِ إِذَا أَثْمَرَ ﴾ وهو غضّ .

( وَ يَنْمِهِ ) أَى إِدْرَا كَهُ ونُضْجِهِ. يقال : يَنَعَت الثَّمَرَة وأَيْنَعَت: إِذَا أَدْرَكَت. وهو اليَنَعِ واليَنُوع.

• • • • ﴿ وَجَمَّلُوا للهِ شُرَكَاءَ ٱلْجُنَّ ﴾ يعنى الزَّنادقة ، جعلوا إبليسَ يخلق الشرَّ ، والله يخلق الخير.

﴿ وَخَرَقُوا لَهُ تَبِينَ وَبَنَاتٍ ﴾ أى اخْتَلَقُوا وخَلَقُوا ذلك بمعنى واحــد ، كذبًا وإنْــكاً.

١٠٥ - ﴿ وَ لِيَقُولُوا دَرَسْتَ ﴾ أى قرأت الكتب . و « دَارَسْتَ » :



<sup>(</sup>١) مجاز القرآن ٢/٢٠.

أى دَارَسْتَ أهل الكتاب. و « درَسَتْ » : انمحَت (١) .

111 - ﴿ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ ﴿ ` كُلَّ شَيْءُ قَبُلاً ﴾ جماعة قبيل ( ' . أَى أَصناما، ويقال: القبيل: السَكَفيل كقوله تعالى: ﴿ أَوْ تَأْتِيَ بَاللَّهُ وَاللَّائِسَكَةِ قَبِيلًا ﴾ أمناما، ويقال: القبيل: السَكَفيل كقوله تعالى: ﴿ أَوْ تَأْتِي بَاللَّهُ وَاللَّائِسَكَةِ قَبِيلًا ﴾ أماد: معاينة ( ' ) .

١١٢ ﴿ زُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ ﴾ مازُ يُن منه وحُسَّنَ ومُوَّه. وأصل الزخرف: الذهب.

١١٣ – ﴿ وَ لِيَمْتَرِفُوا ﴾ أى : ليكنسبوا وليدٌ عوا ما مُ مُدُّعون .

١١٦ ﴿ يَخْرُ مُنُونَ ﴾ : يَحْدِسون وبوقيون (٥٠ . ومنه قيل للحازد :

خَارِصٌ .

<sup>(</sup>ه) فى تفسير الطبرى ٨/٨ « يقول : ماغم إلا متخرصون ، يظنون ويوقعون حزراً ، لايقين علم . يقال منه : خرس يخرس خرصاً وخرصاً : أى كذب ، وتخرس بظن وتخرس بكذب،



<sup>(</sup>۱) وهي قراءات ثلاث ، وهناك قراءات أخرى مفصلة في البحر المحيط ١٩٧/٤ ، وقد قال الطبرى ٢٠٤/٧ و وأولى الفراءات في ذلك عندى بالصواب : قراءة من قرأ : « وليقولوا درست » بتأويل : قرأت ؟ لأن المشركين كذلك كانوا يقولون للني ، صلى الله عليه وسلم » وقد أخبر الله عن قبلهم ذلك بقوله : ( ولقد تعلم أنهم يقولون : إعما يعلمه بعسر . لمان الذي يلعمون اليه أعمى وهذا لمان عربي مبين ) فهذا خبر من الله ينبي عنهم أنهم كانوا يقولون : إعما يعلم عمد ما يأتيكم به من غيره . فإذا كان ذلك كذلك ، فقراءة « وليقولوا : درست » يأخمت عمن تعلمت من أهل الكتاب أشبه بالحق وأولى بالصواب من قراءة من قرأه : « دارست » يعمى قارأتهم وخاصمهم ، وغير ذلك من القراءات »

<sup>(</sup>٢) ممناه : وجمناعليهم وسقنا إليهم .

<sup>(</sup>٣) ومذا هوالذى جعله الطبرى الوجه النالث من أوجه تأويل هذه القراء ١ ٣/٨ قال : «والوجه الثالث أن يكون معناه : وحصرنا عليهم كل شى قببلة قبيلة ، صنفاً صنفاً ، وجاهة جماعة ، فيكون « القبل » حينشذ جم « قبيل » الذى هو جم « قبيلة » فيكون « القبل » جم الجم »

<sup>(</sup>٤) في تفسير الطبري ٣/٨ « فقرأته قراء أهل المدينة و قبلا » بكسر القاف وفتح الباء ، عمني معاينة ، من قول القائل : لقيته قبلا ، أي معاينة » .

١٢٠ – ﴿ ظَاهِرَ الْإِنْمِ ﴾ : الزنا . ﴿ وَ بَاطِنَهُ ﴾ الْمُعَالَّةُ (١) .

١٣١ - ﴿ وَ إِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا بُهِمْ ﴾ أى : يقذفون في قلوبهم ، أن يجادلوكم .

۱۲۲ – (أُوَ مِّنْ كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَيْنَاهُ) أَى : كَانِ كَافِراً فَهِدِيناهِ . (وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً) : إِيمانا . ( يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ) أَى يهتدى به .

﴿ كُنَ مَشَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ﴾ أي : في الكفر .

١٣٣ - ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَا بِرَ تُجْرِمِيهاً ﴾ أى : جملنا في كل قرية مجرميها أكابر . وأكابر لا ينصرف . وهم الفظاء .

١٧٤ - ( صَفَارٌ عِنْدَ اللهِ ) أي: ذلة .

1۲۵ — ﴿ يَشْرَحْ مَنْدُرَهُ لِلإِسْلَامِ ﴾ أى : يفتحه . ومنه يقال : شرحت الأمر . وشرحت اللحم : إذا فتحته .



<sup>(</sup>۱) قال الطبرى ۱۲/۸ و والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال: إن افة تقدم إلى خلقه بترك ظاهر الإثم وباطنه ، وذلك سره وعلانيته والإثم : كل ماعسى الله به من محارمه ، وقد يدخل فى ذلك سر الزنا وعلانيته ، ومعاهرة أهل الرايات ، وأولات الأخدان منهن ، ونكاح حلائل الآباء ، والأمهات والبنات ، والطواف بالمبيت عربانا ؟ وكل معصبة لله ظهرت أو بطنت . وإذا كان ذلك كذلك ، وكان جبسم ذلك إثما ، وكان الله عم بقوله : ﴿ وذروا ظاهر الإثم وباطنه ) جبيع ماظهر من الأثم ، وجبيع مابطن له يكن لأحد أن يخس من ذلك شبئاً دون شىء الا بمحة للعفو قاطمة . غير أنه لو جاز أن يوجه ذلك إلى الحصوص بغير برهان ــ كان توجيهه إلى أنه عنى بظاهر الإثم وباطنه فى هذا الموضع : ماحرم الله من المطاعم والما كل : من المبتة ، والدم ومابين الله تحريف فى قوله : ﴿ حرمت عليكم المبتة ﴾ إلى آخر الآية ــ أولى ؟ إذ كان ابتداء الآيات قبلها بذكر تحريم ذلك جرى ، وهذه فى سيائها . ولكنه غير مستنكر أن يكون عنى بها ذلك وأدخل فيها الأمر باجتناب كل ماجاسه من معاصى الله . غرج الأمر عاما بالنهى عن كل ماظهر أو بطن من الإثم و باطن من الإثم » .

( الحرج ) الذي ضاق فلم يجد منفذاً إلا أن ﴿ يَصَّمَّدُ فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ وليس يقدر على ذلك (١) .

상 상 상

١٢٧ - ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ أى : الجنة . ويقال : السلام السلامة .

١٢٨ - ﴿ يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنَّ قَدِ اسْتَكُنَّرَثُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ ﴾ أى : أَصْلَتُم كثيراً منهم .

﴿ وَقَالَ أَوْ لِيَاوُهُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ رَبِّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ ﴾ أى : أخذ كل من كل نصيبا (٢٠) .

﴿ بَلَغْنَا أَجَلَنَا ﴾ أي الموت.

١٣٥ - ﴿ يَا قَوْمِ أَعْمَالُوا كُلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾ أى : على موضعكم . يقال: مكان ومكانة . ومنزل ومنزلة . وتسع وتسعة . ومنن ومتنة . وعماد وعمادة .

١٣٣٩ - ﴿ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الخَرْثِ وَٱلْأَنْمَامِ ﴾ أى : مما خلق من الحرث وهو الزرع . والأنعام الإبل والبقر والغنم . ﴿ نَصِيبًا ﴾ أى حظا .

وكانوا (٢) إذا زرعوا خَطُّوا خطا فقالوا : هذا لله ، وهذا لآلهتنا . فإذا حصدوا ما جعلوا لله فوقع منسه شيء فيا جعلوا لآلهتهم تركوه . وقالوا : هي إليه محتاجة .



<sup>(</sup>۱) راجع تفسیر الطبری ۲۱/۸ ۳۳-۲۰

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ٢٥/٨ و فأما استمتاع الإنس بالجن فسكان الرجل فى الجاهلية يتول الأرض فيقول : أعوذ بكبير هذا الوادى . . وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان ــ فيما ذكر ــ ماينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياها فى استعانتهم بهم فيقولون : قد سدنا الجن والإنس .

<sup>(</sup>٣) راجع الروايات في ذلك في الدر المنتُور ٤٧/٣ وتفسير الطبري ٣٠/٨ -

و إذا حصدوا ما جعلوا لآلهتهم فوقع منه شيء فيا جعلوه لله ، أعادوه إلى موضعه .

وكانوا بجعلون من الأنعام شيئا لله . فإذا ولدت إناثها ميتا أكلوه . وإذا جعلوا لله مينا من الأنعام فولد ميتا ، عظموه ولم يأكلوه . فقال الله : ﴿ وَجَمَلُوا لِلهِ كَالُمْتُهُم شَيْئًا مِنَ الْأَنعَامِ فُولد ميتا ، عظموه ولم يأكلوه . فقال الله : ﴿ وَجَمَلُوا لِلهِ مِنَا مِنَ اللهِ مِنَ اللهُ مُنَا لِللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

### \* \* \*

١٣٧ – ﴿ لِيُرْدُوهُمْ ﴾ أى ليهلكوهم . والرَّدى : الهلاكِ .

۱۳۸ - وقوله: ﴿ وَحَرَّثُ حِجْرٌ ﴾ (١) أى زرع حرام . و إنما قيل للحرام : حِجْرٌ لأنه حُجِرٍ على الناس أن يصيبوه . يقال : حَجرْتُ على فلان كذا حَجرا . ولما حجرْتَهُ وحَرَّمْته : حِجرا .

﴿ وَأَنْهَامُ حُرَّمَتُ ظُهُورُهَا ﴾ يعنى « الحامى » .

﴿ وَأَنْعَامُ لَا يَذْ كُرُونَ أَشْمَ اللهِ عَلَيْهَا ﴾ يعنى « البحيرة » : لأمها لا تركب ولا يحمل عليها شيء ، ولا يذكر اسم الله عليها .

#### 存存符

١٣٩ — ﴿ وَقَالُوا مَافِي بُطُونِ هَذِهِ ٱلْأَنْمَامِ خَالِصَةٌ لِذُ كُورِنَا ﴾ يعنى « الوصيلة » من الغنم ، و « البحيرة » من الأبل .



﴿ وَمُحَرَّمٌ مُ كَلِّي أَزْوَاجِناً ﴾ يعني الإناث (١).

﴿ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ﴾ اى : يِكَذيهِم (٢).

• ١٤٠ - ﴿ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا ﴾ أي جهلا.

١٤١ – و ( مُحْتَلِفًا أَكُلُهُ ) أي : نمره . سماه أكلا: لأنه يُؤكل .

﴿ مُتَشَابِهَا ﴾ في المنظر ﴿ وَغَيْرٌ مُنَشَابِهِ ﴾ في الطعم .

﴿ وَآتُواحَنَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ أى : تصدّقوا منه ، (٢) ﴿ وَلَا تُسْرِ فُوا ﴾ في ذلك .

١٤٢ – و ( الْحَمُولَةُ ) : كبار الإبل التي يحمل عليها .

و ( الْفَرْشُ ) : صغارها التي لم تُدْرِك . أي لم يحمَل عَلَيْهَمَا ( \* ) وهي ما دون الحقاق . والحِقاق : هي التي صَابح أن تُرْ كب . أي حق ذلك .

**春春春** 

الله المسكل " ( أَمَا نِيَةَ أَزْوَاجِ ) أَى: ثَمَانِيةَ أَفْراد . والقرد يقال له: روج . والاثنان يقال لها : زوجان وزوج . وقد بينت تأويل هــذه الآية في كتاب " المشكل " ( ) .

١٤٥ – ﴿ أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا ﴾ أي سائلا.



<sup>(</sup>۱) راجع تفسير الطبرى ۲٦/۸

<sup>(</sup>۲) يمى بوصفهم الكذب على الله ، فى تحريمهم مالم يحرمه ، وتحليلهم مالم يحلله ، وإضافتهم كذبهم فى ذلك إليه ، سبحانه ، راجع تفسير الطبرى ۳۷/۸ .

<sup>(</sup>٣) يرى الطسيرى أن ذلك كان فرضا قرضه الله على المؤمنين فى طعامهم وتمارهم التى تخرجها زروعهم وغروسهم ثم سخهالله بالصدقة المفروض والوظيفة المعلومة منالعشر ونصف العشر . راجع تفصيل كلامه فى ٤٤/٨ ٤

<sup>. (</sup>٤) مجاز القرآن ٢٠٧/١ وتفسير الطبرى ٢٠٧٨.

<sup>(°)</sup> راجع تأويل مشتئل القرآن ٢٦٣ـــ٢٦٠ .

﴿ أَوْ فِيثَمَّا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ أى : ما ذُبِيع لغيره وذُكَرَ عليه غير اسمه . ١٤٦ - ﴿ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ﴾ أى كلَّ ذي يُخلب من الطير ، وكلَّ ذي يُخلب من الطير ، وكلَّ ذي ظِلْفُ ليس بمشقوق . يعني الحافر .

﴿ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا خَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ﴾ يقال : الأَلْيَةَ . ﴿ أَو ٱلْحُوايَا ﴾ الْمَبَاعِر؛ واحدها حاوية وحَويّة (١) .

١٥١ - ( الإمْلاَقُ ) الفقر (٣) . يقال : أملق الرجل فهو مملق : إذا افتقر. 
١٥٣ - ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِياً فَا تَبْعُوهُ وَلاَ تَتَبِعُوا السُّبُلَ ﴾ 
يريد السبل التي تعدل عنه يمينا وشمالاً. والعرب تقول: الزم الطريق ودع البُنيات (٣). 
١٥٤ ( تُمُّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ﴾ مفسر في كتاب " الشكل " (١٤).

١٥٦ - ﴿ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى طَا ثِقَتَيْنِ ﴾ يريد هــذا كتاب أنزلتاه لشــلا تقولوا : إنمـا أنزل الكتاب على اليهود والنصارى قبلنا . فذف « لا » (ه) .

﴿ وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَبِهِمْ ﴾ أى قرامهم الكتب وعلمهم بها ( غاً فِلينَ ) .



<sup>(</sup>۱) عالى الطبرى ٨/٥٥ • والحوايا : واحدها : حاوياء ، وحاوية ، وحوية ، وهى ماتحوى ما الطن فاجتمع واستدار ، وفيها الله ، وهى المباعر ، وتسمى المرابد ، وفيها الأمهاء . وسى السكلام : ومن البقر والنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ماحمت ظهورهما أو ما حملت الحوايا . فالحوايا رفع عطفاً على الظهور ، و « ما » التي بعد « إلا » نصب على الاستثناء من الشعوم » . (٢) في تفسير الطبرى ٨/٨٠ « والإملاق : مصدر ، من قول القائل : أملقت من الزاد ، فأنا أملن إملانا ، وذلك إذا فني زاده وذهب ماله وأفلس » .

<sup>(</sup>٣) فى اللسان ٢ ١ / ٩٠ ﻫ بنات الطريق : التي تفترق وتختلف فتأخذ فى كل ناحية » .

<sup>(</sup>٤) راجع نأويل مشكل الفرآن ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٥) راجم معانى القرآن للفراء ٢٦٦/١ والبحر المحيط ٢٥٦/٤ ٥٠٠.

١٥٧ – (أو ) لثلا تقولوا : ﴿ لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

( صَدَفَ عَنْهَا ) : أعرض .

\* \* \*

١٥٨ - ﴿ هَلْ يَنْظُرُ وَنَ ﴾ أى هل ينتظرون ﴿ إِلَّا أَنْ تَنَا تِبَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ عند الموت ﴿ أَوْ يَأْ نِيَ بَمْضُ آ يَاتِ رَبِّكَ ﴾ طلوعُ الشيامة ﴿ أَوْ يَأْ نِيَ بَمْضُ آ يَاتِ رَبِّكَ ﴾ طلوعُ الشيس من مغربها .

١٥٩ — ﴿ وَكَا نُوا شِيَعاً ﴾ أى فرقا وأحزاباً .

﴿ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ أي ليس إليك شيء من أمرهم .

١٦٢ - ﴿ نُشَكِى ﴾: ذبائحى . جمع نَسِيكُة مِ . وأصل النَّسُك : ما تَقر بت به إلى الله (٢٠) .

١٦٥ – ﴿ خَلَاثِفَ ٱلأَرْضِ ﴾ أى سكان الأرض يخلف بمضكم بعضا :
 واحدم خليفة .

﴿ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ ۚ فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ أى فضَّل فى المال والشرف (٢٠ . ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ فِيهَا آتَاكُمْ ﴾ أى بختبركم فيعلم كيف شكركم .

<sup>(</sup>٣) فى تفسير الطبرى ٨٤/٨ و وخالف بين أحوال بعضكم فوق بعض، بأن رفع هذا على هذا عا بسط لهذا من الرزق ، ففضله بحما أعطاه من المال والفنى ، على هذا الفقير فيا خوله من أسباب الدنيا . وهذا على هذا بحما أعطاه من الأيد والقوة ، على هذا الضعيف الواهن القوى ، خالف بينهم بأن رفع من درجة هذا على درجة هذا وخفض من درجة هذا عن درجة هذا ... ليختركم فيا خول كم من فضله ومنحكم من رزقه ، فيعلم المطيع له منكم فيا أمره به ونهاه عنه ، والعاصى ، ومن المؤدى مما أناه الحق الذي أمره به ونهاه عنه ، والعاصى ،



<sup>(</sup>۱) فى تفسير الطسيرى ٦٩/٨ « أو لئلا يقولوا : لو أنزل علينا الكتاب كما أنزل على هاتين الطائفتين من قبلنا ، فأمرنا فيه ونهينا ، وبين لنا فيه خطأ ماعن فيسه من صوابه لكنا أهدى منهم ، أى لكنا أشد استقامة على طريق الحق ، واتباعاً للكتاب ، وأحسن عملا بما فيه من الطائفتين اللتين أنزل عليهما الكتاب من قبلنا » .

<sup>(</sup>۲) راجع س ۹۶ .

### 

٢ = ﴿ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجْ مِنْهُ ﴾ أى : شك . وأصل الحرَج : الضيق (٢) ، والشاك في الأمر يضيق صدراً ؛ لأنه لا يملم حقيقته . فسمى الشك حَرَجاً .

﴿ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا ﴾ بعنى العذاب . ﴿ بَيَاتًا ﴾ ليلا . ﴿ أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴾
 من القائلة نصف النهار .

٥ - ﴿ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ ﴾ أى : قولم وتداعيهم .

٩ - ﴿ بِمَا كَانُوا مِا يَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ أى : يجعدون . والظلم بتصرف على
 وجوه قد ذكرناها في " المشكل " (") .

١٢ - ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْ نُكَ ﴾ أى: أن تسجد. و « لا »
 زائدة العلة التي ذكرناها في '' المشكل '' (¹)

١٦ - ﴿ لَأَقْعُدُنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلنَّسْتَقِيمَ ﴾ أى : دبنك . يقول :
 لأصدَّنهم عنه .

١٧ - (ثُمُ لَا تِنَيْتُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ) مفسر فى كتاب
 الشكل " (٥) .

المرفع هم

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط ٢١٥/٤ (٢) تفسير الطبرى ٨٥/٨

<sup>(</sup>٣) راجع تأويل المشكل ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٤) ذكرَها في صفحة ١٨٩ وانظر تفسير الطبري ٦/٨ ٩٧٠٩ .

<sup>(</sup>۵) فسره فيصفحة ۱۲۷ .

١٨ - ﴿ مَذْ وَمِا ﴾ : مذموما بأبلغ الذم (١).

﴿ مَدْحُوراً ﴾ أى : مَقْصِيًّا مَبْعداً . يقال : اللهم أَدْحَر عني الشيطان (٢) .

۲۰ ﴿ لِيُبْدِي لَهُما ﴾ أى: ليظهر . ﴿ مَا وُورِي عَنْهُما ﴾ أى: سُيْرَ •
 والتّوارى واللواراة منه .

٣٢ - ﴿ وَطَفِيْنَا ﴾ أى : جملا وأَفْبلا . يقال : طَفِيْتُ أَفْسُلَ كَذَا ."

﴿ يَخْصِفَانِ ﴾ أى : يصلان الورق بعضه ببعض ، ويلصقان بعضه على بعض . ومنه يقال : خَصَفْتُ نعلى : إذا طبَقَت عليها رقعة .

۲٦ - ( وَالرَّيشُ ) و ( الرَّياشُ ) : ما ظهر من اللياس ، وَر يش الطائر :
 ما ستره الله به .

﴿ وَ لِمَاسُ التَّقُوكَى ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾ أى : خير من الثياب ؛ لأن الفاجر وإن كان حسن الثوب فإنه بادي المورة . و « ذلك » زائدة . قال الشاعر في مثل هذا المنى :

إِنِّى كَأْنِي أَرَى مَنْ لاَ حَياء لَهُ ولا أَمَانةً وَسُطَ القوم عُرْيَاناً (٢) وقيل في التفسير: إن لباس التقوى: الحياء (١).

٣٧ - ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ ﴾ أصحابه: وجندهِ .



<sup>(</sup>۱) في مجاز القرآن ۲۱۱/۱ « مذَّوماً : من ذأمت الرجل ، وهي أشد مبالغة من ذبمت ومن ذمت الرجل تذيم » وانظر تفسير الطبري ۱۰۳/۸ .

<sup>(</sup>٧) في تفسير الطبري ١٠٣/٨ .

<sup>(</sup>٣) البيت لسوار بن المضرَّب ، كما في نوادر أبي زيد ٥٤ ،

<sup>(</sup>٤) روى ذلك عن معبد الجهني ، كما في تفسير الطبري ١٩٠/٨ والدر المنتور ٧٦/٣

٢٩ - ﴿ وَأَ قِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلُّ مَسْجِدٍ ﴾ يقول : إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد من المساجد ، فصلوا فيه ولا يقولن أحدكم : لا أصلى حتى آتى مسجدى (١).

٣١ - وقوله: ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُنُوا وَاشْرَبُوا ﴾ كان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراة بالنهار ، والنساء منهم بالليل إلا الحسس - وهم قريش ومن دان بدينهم - ولا يأسكلون من الطعام إلا البسير إعظاما لحجهم . فأنزل الله هذه الآرة (٢) .

٣٣ - ﴿ مَالَمْ لِيَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ﴾: أي حُجَّة.

٣٧ - ﴿ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيهُمْ مِنْ ٱلْكِتَابِ ﴾ أى : حظهم مماكتب عليهم من العقوبة .

٣٨ - ﴿ أَدْخُلُوا فِي أَمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ أى : ادخاوا مع أم .
 ﴿ حَتَّى إِذَا ادَّارَ كُوا فِيهَا ﴾ تداركوا . أدغت التاء في الدال ، وأدخلت الألف ليسلم السكون لما بعدها . يريد : تتابعوا فيها واجتمعو .

﴿ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ ٱلسَّمَاءِ ﴾ [أى ليس لهم عمل صالح تفتح لمم به أبواب السماء] ويقال : لاتفتح لأرواحهم أبواب السماء (٢) إذا ماتوا .

﴿ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ ﴾ أى يدخل البعير . ﴿ فِي سَمُّ ٱلِخْيَاطِ ﴾ أى : في

<sup>(</sup>۱) هذا عُكَلَم الفراء في معانى القرآن ٣٧٦/١ وُقَيْلَ: بل عني بذلك : واجعلوا سجودكم لله خالصاً دون ماسواه من الآلهة ، وهو الذي ارتضاء الطّبري ٨/٥/٨ .

<sup>(</sup>۲) راجع أسباب النزول ۱۹۹۸–۱۹۹ وتفسير الطبرى ۱/۸۱۱–۱۱۹ والدر المنثور ۷۸/۳ والبحر المحيط ۲۸۹/۶ وتفسير القرطبي ۱۸۹/۷ .

<sup>(</sup>٣) راجع اختلاف أهل التأويل فى ذلك فى تفسير الطبرى ١٢٨/٨ ١٣٩ــ١٢٩

ثقب الإبرة (١) . وهــذاكما يقال : لا يكون ذاك حتى يشيب الغراب . وحتى يَثْيَضُ القارُ .

( لَهُمْ مِنْ جَهَمَّ مِهَادٌ ) أَى: فراش ﴿ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ﴾
 أى: ما يغشاهم من النار (٢٠).

٣٤ - ( الْغِلُ ) : الحسد والعداوة .

٤٤ - ﴿ فَأَذَنَ مُؤَذِّن ۖ بَيْنَهُمْ ﴾ أى: نادى مناد بينهم : ﴿ أَنْ لَمْنَةُ ٱللهِ
 عَلَى ٱلظَّا لِمِينَ ﴾ .

٣٤ -- و ( ٱلْأَعْرَاف ) سور بين الجنة والنار ، سمى بذلك لارتفاعه ، وكل مرتفع عند العرب : أعْرَاف . قال الشاعر :

كُلُّ كِنَازِ لَحْمُهُ نِيَافِ كَالمَلْمِ الْمُوفِي عَلَى الْأَعْرَافِ (\*) و (السَّمَاهِ): العلامة .

٥١ - ﴿ فَالْيَوْمَ تَنْسَاهُمْ ﴾ أي: نتركهم.

٣٥ — ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ﴾ أى هل ينتظرون إلا عاقبته . بريد ما وعدهم الله من أنه كائن ﴿ بَوْمَ يَأْنِي تَأْوِيلُهُ ﴾ في القيامة ﴿ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ أى تركوه وأعرضوا عنه (١) .



<sup>(</sup>١) فى تفسير الطبرى ١٣٠/٨ « وأما الحباط : فإنه المخيط ، وهى الإبرة ، قبل لهما : خياط وغيط ،كا قبل: قناعومقتم وإزار ومترر، ولحاف وملحف »

<sup>(</sup>٣) قال الطّبرى ٨/٣٣/ « يقول جل ثَناۋه لهؤلاء الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها \_ من جهنم مهاد ، وهو ما امتهدوه نما يقمد عليه ويضطحع كالفراش الذي يفرش ، والبساط الذي يبسط ، ومن فوقهم غواش ، وهو جم غاشية ، وذلك ماغشاهم فنطاهم من فوقهم . وإنما مسى السكلام : لهم من جهنم مهاد من تحتهم فرش ومن فوقهم منها لحف ، ولهم بين ذلك » .

<sup>(</sup>٣) البيت غير منسوب في اللسان ٢٥٨/١١ وتفسير الطبرى ١٣٦/٨ ومجاز القرآن ١/٥١٠

<sup>(1)</sup> تفسير الطيري A/4).

. ٤ - ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ أى خوفا منه ورجاء لما عنده .

٥٧ - ﴿ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ كا نها تبشر. ورحته ها هنا: المطر، سماه
 رحة: لأنه كان برحته.

ومن قرأها ﴿ نُشُراً بين يدى رحمته ﴾ أراد جمع نَشُور ، ونَشَرُ الشيء ما تفرق منه . يقال : اللهم اضمم إلى نشرى . أي ما تفرق من أمرى .

﴿ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ﴾ أى حملت . ومنه يقال : ما أستقِلُّ به .

٥٨ - ﴿ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً ﴾ أى إلا قليل . يقال : عطاء مَنْكُودٌ : مَنْزُور .

٦٣ — ﴿ أَوَ عَجِنْهُمُ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكُرْ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ ﴾ أى على لسان رجل منكم .

77 - ﴿ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ ﴾ أَى في جهل.

٦٩ - ﴿ آلاءَ الله ﴾: نعمه . واحدِها ألى (١) وسئله فى التقدير ﴿ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاه ﴾ (٢) : أى وقته . وجمه : آناء .

٧٤ - ﴿ وَ بَوَّا كُمْ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ أى أنزلكم .

٧٨ - ﴿ جَا يُمِينَ ﴾ (٢) الأصل في الجُنُوم للطير والأرنب وما يَجْمُ . والجُنُوم البروك على الركب .

<sup>(</sup>٣) قال الطبرى ١٦٤/٨ « جأثمين : يعنى سقوطاً صرعى لايتحركون لأمهم لا أرواح فيهم ، قد هلكوا » .



<sup>(</sup>۱) فى اللسان ۲/۱۸ ؛ « واحدها : أَ لَى بالفتح ، وَ إِلَىٰ ، وَ إِلَى . وقال الجوهرى : قد تكسر وتكتب بالياء مثل : معى وأمعاء »

 <sup>(</sup>۲) سورة الأحزاب ٥٣ وانظر تفسير الطبرى ٢٢/٢٦ وفى اللسان ١/١٨ ﴿ إِنَّاهُ : الْإِنْيُ سَرِيرًا الْمُعْرَةُ وَالقَصِيرَ ـــ النَّفِحِ ﴾

۸۳ — ( الْغَابِرِينَ ) : الباقين (). يقال : من مضى ومن غَبَرَأَى ومن بقى . ٨٩ — (رَبَّنَا افْتَحَ بَيْسَنَا ) أي احكم بيتنا . و يقال للحاكم : الفتاح (٢٠ . ٩٧ — (كَأَنْ لَمُ يَفْنَوْ ا فِيهَا ) أي لم يقيموا فيها . يقال : غنينا بمكان ، كذا : أقنا . و يقال للمنازل : مَغَانِ ، واحدها مغنى (٢٠ .

٩٥ — ﴿ حَتَّى عَفُوا ﴾ أى كَثرُوا . ومنه الحديث « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تُحنى الشُّوارب و تُعنى اللحى » (<sup>(3)</sup> أى تُوَفَّر .

۱ , ۱ — (أرْجِه ) أَى أخره . وقد تهمز . يقال : أرجأت الشيء وأرجيته ومنه قوله تعالى : ﴿ تُرْجِي مَنْ تَشَاء مِنْهُنَّ ﴾ (٥) يقرأ بهمز وغمير همز (١) . ومنه سميت المُرْجِنَةُ (٧) .

١١٣ - ﴿ إِنْ لَنَا لَأَ بُراً ﴾ أي جزاء من فرعون .

١١٦ --. ﴿ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ ﴾ :أرهبوم .

١١٧ - ﴿ تَلْقَفُ ﴾ : تَلْمَهم وتَلْقَم .

١٢٦ - ﴿ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا ﴾ أى صُبَّه علينا.

<sup>(</sup>٧) فى اللمان ٢٥/١٩ عن ابن الأثير « هم فرقة من خرق الارسلام يعتقدون أنه لا يضر مع لإيمان معصية ، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة ، سموا مرجئة لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم على الماسى ، أى أخره عنهم » .



<sup>(</sup>۱) فى تفسير الطبرى ١٦٥/٨ « وقيل : من الفابرين ولم يقل الفابرات ؛ لأنه يريد أنهاجمن بقى مع الرجال ، فلما ضم ذكرها إلى ذكر الرجال قيل : من الفايرين » .

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن للفراء ١/٥٨٥ وتفسير الطبري ٢/٩

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٩/٥ وتفسير القرطي ٧/٧ ٢٥ والبحر المحيط ٤/٣٤٦

<sup>(</sup>١٤) الحديث في اللسان ١٩/٧٩

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب ٢٥

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرن ١٢/٩ والبحر المحيط ٤/٩٥٣

المَّلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ ﴾: أشراقهم ووجوههم . وكذلك اللاُ من قومه [ في كل موضع ] .

۱۳۰ - ﴿ أُخَذْنَا آلَ فَرْعُونَ بِالشَّنِينَ ﴾ بالجدب. يقال : أصابت الناس
 مَنَةُ : أَى جدُب .

۱۳۱ – ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحُسَنَةُ ﴾ يعنى الخصب . ﴿ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ﴾ أى هذا ما كنا نعرفه وما جرينا على اعتياده .

﴿ وَ إِنْ تُصِيِّهُمْ سَيِّنَهُ ﴾ أى قحط ﴿ يَطَّيْرُوا بِمُوسَى ﴾ وقالوا : هــذا بشؤمه ﴿ أَلاَ إِنَّهَا طَأْ يُرُهُمُ عِنْدَ اللهِ ﴾ لا عند موسى (١) .

العرب الموت المعلى المعلى المعلى المعلى الموت الكثير الموت الكثير الموت الكثير الموت الكثير الله يم (٢) ، وطوفان الليل : شدة سواده . وقال الراجز :

\* وعمَّ طوفانُ الظلام الأثَّا بَا (٣) \*

١٣٣ - ﴿ آيَانَ النَّصَلَاتِ ﴾ ين الآية والآية فضل ومُدَّة.

١٣٤ – و( الرُّجزُ ): العذاب .

١٣٦ - وَ( الْبَحِ ): البحر .



<sup>(</sup>۱) في نجاز القرآن ۲۲۲/۱ « نجازه : إنمسا طائرهم ، وتزاد «ألا» للتنبيه والتوكيد . وتجاز : « طائرهم » حظهم ونصيبهم » وانظر تأويل مشكل القرآن ۳۰۶

<sup>(</sup>٣) قال الطبرى ٢١/٩ \* والصواب من القول في ذلك عندى \_ ماقاله ابن عباس: أنه أسر من الله طاف بهم ، وأنه مصدر من قول القائل: طاف بهم أمر الله يطوف طوفانا ، كما يقال: نقس هسفا المشمى ينقس القصل المناف بهم المسر الشديد ، وجار أن يكون الذي طاف بهم المسر المديد ، وجار أن يكون الموت الدريم ،

<sup>ُ (</sup>٣) قاله العجاج ، كَا نَى الْسَانَ ٩٦/٩٦ وَرَاءِ تُدَّ دَبُو لِهِ ٧٠ وَتَبِسَلُهُ : ﴿ حَتَى إِذَا مَانِهِ رَا تُصَبِّصَبَاً. ﴾ . ومعنى عم : ألبس ـــ والأنا ج: شجر شبه الصرفيء إلا أنه أ كبر سه ٨٠ .

١٣٧ - ﴿ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ أى : يَبْنُونِ ، والعروش : البيوَت ، والعروش : البيوَت ، والعروش : البيوَت والعروش : السقوف .

۱۳۸ - ﴿ يَمْكُنُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ ﴾ أى : يقيمون عليها مُعَظَّمين - كَا يِقِيم العَاكِفُونَ فَى المساجد .

١٣٩ - ﴿ مُتَلَّرُ مَاهُمْ فِيهِ ﴾ أي : مُهلَكُ . والنَّبَارُ : الهلاك (١) .

١٤١ – ﴿ وَفِي ذَلِكُمْ كَلَامِينَ رَبِّكُمْ ﴾ أى : في إنجائه إياكم نِيمُةٌ . من الله عظيمة (٢٠) .

١٤٣ – ﴿ تَحَـلَّى رَبُّهُ ﴾ أى : ظهر . أو ظهر من أمره ما شاء . ومنه يقال: جَلَوْت المروس : إذا أبرزته من الصدأ والطَبَع ، وكشفت عنه (٢٠) .

﴿ جَمَلَهُ ۚ دَكَا ﴾ أى : ألصقه بالأرض . يقال : ناقة ۗ دَكَاء : إذا لم بكن لها سنام (١) . كأنَّ سنامها دُكَّ ـ أى أُلصِق ـ ويقال : إنَّ دككت ، دققت فأبدات القاف فيه كافا . لتقارب المخرجين .

١٤٣ – ﴿ وَخَرَّ مُوسَى ٰ صَعَفًّا ﴾ أى : مِغشيا عليه .

١٤٩ – ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ ﴾ أى : ندموا . يقال : سقط في يد فلان : إذا ندم (ه) .



<sup>. (</sup>١) في تفسير القرطبي ٢٧٣/٧ من غير عزو .

<sup>(</sup>٢) فى تفسير الطبرى، ٣٢/٩ « يقول : وفى سومهم إياكم سوء العذاب اختبار من الله لسكم وتمد عظم »

<sup>(</sup>٤) عباز القرآن ١/٢٢٨

<sup>(</sup>٣) في تفسير القرطبي ٧/٨/٧

<sup>(</sup>ه) راجع تفسير الطبرى ۴٣/٩ .

The same

• ١٥٠ — ﴿ أَسِفًا ﴾ شديد الغضب . يقال : آسفني فأسفت . أي : أغضبني فنضبت . ومنه قوله : ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا أَ نَتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ (١) .

﴿ ١٥٤ ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ ﴾ أى : سكن .

﴿ وَفِي أَنْسُخَيِّهَا ﴾ أى : فيما نسخ منها .

١٥٥ - ﴿ وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ ﴾ أى : اختار من قومه . فحذف « مِنْ »
 والعرب تقول : اخترتك القوم . أى اخترتك من القوم (٢) .

١٥٦ ﴿ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ﴾ أى : تُبنا إليك . ومنه : ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ﴾ (٢) كأنهم رجعوا عن شيء إلى شيء .

۱۵۷ — ( الَّذِي تَجِدُونَهُ مَـكْتُوبًا عِنْدَهُمْ ﴾ أى : بجدون اسمه مكتوبًا ، أو ذِكْرَه .

﴿ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَائِثَ ﴾ فكل خبيث عند العرب فهو مُحَرَّم .

﴿ وَ يَضَعُ عَنَّهُمْ إِصْرَكُمْ ﴾ أى : الثَّقُلُ الذي كان بنو إسرائيل أَلزِّ مُوه .

وكذلك ﴿ الْأَغْلَالَ ﴾ هي الفرائض المانعة لهم مِنْ أشياء رُخُصَ فيها لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله (١).

﴿ عَزْرُوهُ ﴾ : عظموه .

( الأَسْبَاطُ ) : القبائل . واحدها سبط .

• ١٦٠ - ﴿ فَانْبَجَسَتْ ﴾ أى : انفجرت . يقال : انبجس الماء كا يقال : تفحر .



<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ٥٥

<sup>(</sup>٢) راجع تأويل مشكل القرآن ١٧٧ وبجاز القرآن ٢٢٩/١

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٤١ . (٤) راجع تفسير الطبرى ٩/٩٠

١٦٣ – ﴿ إِذْ يَمَدُونَ فِي السَّبْتِ ﴾ أَي : يَتَكَدُّونَ الحَّقِ. يَقَالِ: عَدَّوْتُ على فلان ، إذا ظامته .

﴿ شُرَّعاً ﴾ أى : شَوَارِعَ فِى الماهِ . وهو جُمَّع شَارِع .

١٦٥ - ﴿ بِمَذَابِ بَئِيسٍ ﴾ أى: شديد.

١٣٧ — ﴿ وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكَ ﴾ أَى أَعْلَمَ . وهو مِن آذنتك بالأمو (١٠٠٠

﴿ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ أى : يأخذهم بذلك ويوليهم إيَّاهِ . يقال :: سُمْتُ فلانا كذا. وسوء العذاب: الجزية التي ألزموها إلى يوم القيامة ، والذلة والمسكنة.

١٦٨ – ﴿ وَقَطَّمْنَاهُمْ ۚ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي : فرقناهم ـ

﴿ وَ بَكُوْنَاهُمْ بِالْحُسَنَاتِ وَٱلسِّيِّنَاتِ ﴾ أى: اختبرناهم بالخسير والشر، والخصب والجلب.

١٦٩ – ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ خَافِ ﴾ والخاف : الرَّدِي من النامن ومن الكلام ، يقال : هذا خَلْف من القول (٢٦) .

١٧١ - ﴿ وَإِذْ نَتَقُنا ٱلْجَبَلَ ﴾ أي زَعْزَعناه . ويقال : تَقَفُّ السَّقاء : إذا نَفَضْته لتقتلع الزيدة منه . وكان نَتْقُ الجبل أنَّه قُطِيعٌ منه شيء على قدر عسكر موسى فأظل عليهم .وقال لهم موسى : إما أن تقبلوا التوراة و إما أن يسقط عليكم (٢٠). ١٧٥ - ﴿ فَأَتْبَمَهُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ أى أدركه . يقال : أنبعت القوم: إذا لحقتهم،

وتَبِعْتُهُم : سِرْتُ في إثرهم .

١٧٦ – ﴿ أَخَلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ أى ركن إلى الدنيا وسكن (١) . ﴿ إِنْ



<sup>(</sup>١) تفسير الطيرى ٩- ٧ .

<sup>(</sup>٣) راجع ماروی فیذلك فی تفسیر الطبری ٩/٥٧.

<sup>(</sup>۲) راجع تفسیر العلیری ۹ / ۲ ٪

 <sup>(</sup>٤) تفسير الطيري ٩/٠٨.

تَحْمِلُ عَلَيْهِ ﴾ تطرده ( يَلْمَثُ ) وهذا مفسر في كتاب " الشكل " (١) .

١٧٩ -- ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ ﴾ أى خلقنا لجهنم . ومنه ذُرِيَّة الرجل : إنما
 هى الخلق . ولسكن همزها يتركه أكثرُ العرب :

• ١٨٠ – ﴿ وَلِلْهِ ٱلْأَنْهَاهِ ٱلْخُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ أى : الرحن والرحيم والعزيز . وأشباه ذلك (٢) .

﴿ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَشْمَائِهِ ﴾ أى : يجورون عن الحق ويعدلون . فيقولون : اللات والعزى ومناة ، وأشباه ذلك . ومنه قبل : لحد القبر . لأنه في جانب (٢) .

۱۸۳ – (وَأَمْلِيلَهُمْ) أَى أَوْخَرْمَ. رَ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ ) أَى : شديد. 1۸۳ – (مَا يِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةً ) أَى جَنِونَ.

١٨٧ - ﴿ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴾ أي متى تُبُونَها ، يقال : رسا في الأرض : إذا تبت ؛ ورسا في الماء : إذا رسب ، و نه قبل للجبال : رواس .

﴿ لَا يُجَلِّمِهَا لِوَ قَيْهَا إِلَّا هُوَ ﴾ أى : لا يظهرها . يقال : حلَّى لى الخدر : أى كشفه وأوضحه .

﴿ تَقُلَّتْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أى خُلى علمُها على أهل السموات والأر س وإذا خني الشيء ثقل .

﴿ جَنِّ عَنَّماً ﴾ أى مَعْنَى بطلب علمها . ومنه يقال : تَحَـنَّى فلان بالقوم .

1/4 – ﴿ فَمَرَّتْ بِهِ ﴾ أَيَّ استمرتُ ﴿ لَحُلُ ( اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) راجع تأويل مشكل القرآن ٢٨٦ـــــ٧٨

<sup>(</sup>٢) راجع الدو المنثور ٣/٢٤ ١ سم٤ ١

 <sup>(</sup>٣) في تفسير الطيري ٩١/٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطاري ٩٧/٩ \*

﴿ لَئِنْ آ تَنْيَتَنَا صَالِحًا ﴾ ولدا سوياً بشراً ، ولم [تجعله بهيبة ] مفسر في كتاب " تأويل المشكل " (1) .

١٩٩ — ﴿ خُذِ ٱلْمَقْقَ ﴾ أى : الميسور من الناس ﴿ وَأَمُرُ بِالْمُرْفِ ﴾ [ أى المعروف ] (٢٠) .

٠٠٠ ﴿ وَإِمَّا يَنزَ غَنَّكَ ﴾ أي يستخفنك . ويقال : نَزَغَ بيننا : إذا أفسد.

٢٠٢ - ﴿ يُمدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيُّ ﴾ أي يطيلون لهم فيه ...

﴿ وَ إِخْوَالْهُمْ ﴾ : شياطينهم . يقال : لكل كافر شيطان يغويه .

٣٠٣ - ﴿ وَ إِذَا لَمْ تَأْسِمِ مِا يَةٍ قَالُوا: لَوْلَا أَجْتَبَيْهَا ﴾ أى : هلا اخترت لنا آية من عندك . قال الله : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُنَّبِعُ مَا بُوحَى إِلَى مِنْ رَبِّي ﴾ .

٢٠٥ - ﴿ وَٱلْآ صَالِ ﴾ آخر النهار (١) . وهي العشي أيضا .

٢٠٦ - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ بعني الملائكة .



<sup>(</sup>١) راجع تأويل مشكل القِرآن ٢٠٠ ــ ٢٠١

<sup>(</sup>٢) راجع صفحة ٨٣، وتأويل مشكل القرآن ٣ ، والدر المنثور ٣/٣ ١

<sup>(</sup>٣) فى تفسير الطبرى ٩/٩ ( « يقول تمالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليسه وسلم : قل يامحمد القائلين لك إذا لم تأتهم بآية : هلا أحدثتها من قبل نفسك سـ : إن ذلك ليس لى ولا يجوز لى فعله، لأن الله إعا أمرنى باتباع ما يوحى إلى من عنده ، فإعما أتبع ما يوحى إلى من وإن الأنى عبده ، وإلى أمره أنتهى ، وإياه أطبع » .

<sup>(</sup>٤) راحم تفسر الطبري ٩/١١٣

## سُورَة الأنفِيْ ال مدنية كلها (<sup>()</sup>

﴿ الْأَنْفَالُ ﴾ : الفنائم (٢) . واحدها كَفَلْ . قال كبيد :

إِنَّ تَقْوِى رَبِّنَا خَيْرُ نَفَلِ وَيِإِذْنِ اللهِ رَيْقِي وَعَجَلْ (٢)

٧ - ﴿ ذَاتِ الشُّوكَةِ ﴾ ذات السلاح . ومنه قيل: فلان شاك السلاح .

٩ - ﴿ مُرْدِ فِينَ ﴾ رَادِفين يقال : ردفته وأردفته : إذا جئت بعده .

( الْأُمَّنَّةُ ) : الأمن .

١١ ﴿ رِجْزَ الشَّيْطَانِ ﴾ : كيده . والرَّجز والرِّجْسُ يتصرفان على معان قد
 ذ كرتها فى كتاب '' المشكل '' . (')

١٣ ﴿ فَاضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ أى الأعناق .

و ( الْبَنَانُ ) :أطراف الأصابع (٥) .

١٣ ﴿ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ : نابذُوه و باَينُوه .

<sup>(°)</sup> قال الطبرى ۱۳۲/۹ « ... فإن معناه : واضربوا أيهما المؤمنون من عدوكم كل طرف ومفصل من أطراف أصابع اليدين والرجلين، ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم ، والبنان : جمع بنانة ، وهي أطراف أصابع اليدين والرجلين، ( ۱۲ مـ غريب القرآن )



<sup>(</sup>١) واجع البحر المحيط ٤/٥٥٤

<sup>(</sup>٢) راجِمُ اختِلاف أهل التأويل في تفسيرها ، في تفسير الطبرى ١١٤/٩ \_ ١١٠ \_ ١١٠

<sup>(</sup>٣) البيت له فى النسان ١٤ / ١٩٤ وتفسير الطبرى ٩/ ه١١ ، وتفسير القرطبي ٧ / ٣٦١ ، والبحر المحيط ٣/ • • ٤ ومجاز القرآن ٢/ ٠٤٠

<sup>(</sup>٤) راجع تأويل مشكل القرآن ٣٦١ .

العام والواو (١٦) . وها متحَيِّزاً ﴾ يقال : تحَوَّزتُ وتحيَّزت . بالياء والواو (١٠) . وها من انحزت .

و ( الْفِئْةُ ) : الجماعة .

﴿ فَقَدُّ بَاءَ بِفَضَبٍ ﴾ أى : رجع بغضب .

19 ﴿ إِنْ تَسْتَفُتِّحُوا ﴾ أي : تسألوا الفتح ، وهو النصر .

﴿ فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَ إِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَـكُمْ ﴾ وذلك أن أبا جهل قال : اللهم انصر أحب الدينين إليك . فنصر الله رسوله (٢) .

٣٧ - ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ ﴾ يعنى شر الناس عند الله ﴿ الصُّمُ ﴾ عما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم من الدين ﴿ البُسُكُمُ ﴾ يعنى الذين لا يتكلمون بخير ولا يفعلونه . والبسكم : الحرس .

٢٤ — ﴿ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْ \* وَقَلْمِهِ ﴾ بين المؤمن والمعصية ، وبين الكافر والطاعة . ويكون : يحول بين الرجل وهواه (٣) .

٢٥ - ﴿ وَا تَقُوا فِتْنَةً لا أُنصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ يقول :
 لا تصيبن الظالمين خاصة ، ولكنها تعم فتصيب الظالم وغيره .

٢٩ – ﴿ يَجْمَلُ لَـكُمْ فُرْقَانًا ﴾ أى تَخْرَجًا .

<sup>(</sup>٣) وقيل: يحول بين المرء وعقله . غير أنه ينبغى أن يقال : إن الله عم بقوله الخبر عن أنه يحول بين المبد وقلمه ، ولم يخصص شيئاً من المعانى دون شيء . والكلام محتمل لكل المعانى التى الما المفسرون . فالحبر على العموم حتى يخصه ما يجب التسليم له . راجع تفسير الطبرى ١٤٣/٩ .



<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٤/٤/٤ ، واللسان٧/٢٠٦

<sup>. (</sup>۲) راجع أسياب النزول ۱۷۶ ، والدر المنثور ۱۷۰/۳ ، والمستدرك ۳۲۸/۳ ، وتفسير الطبری ۱۳۸/۹ .

• ٣٠ - ﴿ وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ ﴾ (١) أى : يحبسوك . ومنه يقال : فلان مُثْبَتُ وَجَماً : إذا لم يقدر على الحركة . وكانوا أرادوا أن يحبسوه في بيت و يسدوا عليه بابه ، و يجعلوا له خرقابدخل عليه منه طعامه وشرابه . أو يقتلوه بأجمهم قتلة رجل واحد . أو يتفوه .

و (ٱلْسُكَامَ): الصَّغِير. يقال: سَكَا كَيْمُكُو. ومنه قيل للطائر: مُكاَء لأنه يَمْكُو. أي: يَصْغُر.

و ( التُّصْدِيُّةُ ): التصفيق . يقال : صدى إذا صفَّق بيده ، قال الراجز :

ضَنَّت بخد وثَنَتْ بخد وإنَّى من غرو الموى أُصَدِّى

الغَرُو: العجب. يقال: لا غَرُو من كذا وكذا: أي لا عجب منه.

٣٧ - ﴿ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا ﴾ أى : يجعله رُكَامًا بعضَه فوق بعض .

٢٢ -- ﴿ ٱلْمُدْوَةِ ﴾ : شَغِير الوادى . يقال : عُدُوة الوادى وعِدُوته .

٤٣ - ﴿ إِذْ يُرِيكُمُ ٱللهُ فِي مَنَامِكَ ﴾ أى: ف نومك ، ويكون : في عينك ؛ لأن العين موضع النوم (٢).

٢٦ - ﴿ وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ أى دَوْ لَتُكُم . يقال : هبت له ربح النصر.
 إذا كانت له الدّولة . ويقال : الربح له اليوم . يراد له الدّولة .

٨٤ – ﴿ نَــُكُمْ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ أى رجع العَهْقَرى .

٧٠ - ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَتُهُمْ ﴾ أى تظفر بهم .



<sup>(</sup>۱) فى تفسير الطبرى ٩ / ١٤٨ « واذكر يا محسد إذ يمكر بك الذين كفروا من مشركى تومك . . . » .

 <sup>(</sup>۲) الرأيان ذكرهما أبو عبيدة في مجاز الفرآن ۲٤٧/۱ وإليه يقصد الطبرى بقوله ٢٠/١٠ « وقد زعم بعضهم أن معنى قوله : « في منامك » أي في عينك التي تنام بها . فصير المنام هو العبن .
 كأنه أراد : إذ يمريكهم الله في عينك قليلا » .

﴿ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ ﴾ أى : افعل بهم فعلا من العقوبة والتَّنسكيل يَتَفَرَّق بهم مَنْ وراءهم من أعدائك . ويقال : شرّد بهم ، سَمِّع بهم، بلغة قريش . قال الشاعر :

أُطَوِّفُ فِي الأَبَاطِيحِ كُلُّ يَوْمٍ فَعَافَةً أَنْ يُشَرُّدَ بِي حَكِيمُ (١) ويقال: شرَّد بهم، أَى نَكُلُ بهم. أَى اجعلهم عظة لمن وراءهم وعبرة،

٥٨ -- ﴿ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء ﴾: ألق إليهم نَفْضَك العهدَ ، لتحكون أنت وهم فى العلم بالنقض سواء (٢٠) .

٥٩ - ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ﴾ أى فاتوا . شم ابتدأ فقال :
 ﴿ إِنَّهُمْ لاَ يُعْجِزُونَ ﴾ .

٠٠ - (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْمُ مِنْ قُوْقٍ ﴾ أى : من سلاح (٠٠٠ - ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ ﴾ أى مالوا الصلح .

٦٨ – ﴿ أَوْلاَ كِتَابُ مِنَ اللهِ سَبَقَ ﴾ أى قضاء سبق بأنه سيحل لكم المنانم (\*).

<sup>(</sup>٤) قال الطبرى ٢٠/١٠ و يقول الله لأهل بدر الذين غنموا وأخذوا من الأسرى الفداء ... لولا قضاء من الله سبق لح أهل بدر في اللوح المحفوظ بأن الله على الغنيمة ، وأن الله قضى فيا قضى : أنه لايضل قوماً بعد إذهداهم حتى ببين لهم ما يتقون ، وأنه لا يعذب أحداً شهد المشهد الذى شهد تموه بيدر مع رسول الله ، ناصرين دين الله ... لنال من الله بأخذكم الغنيمة والفياء ، عذاب عظم » .



<sup>(</sup>١) البيت غير منسوب فىاللسان ٢٣٣/٤ وبعده : « معناه : أن يسمع بى . وأطوف : أطوف. وحكيم : رجل من بنى سليم كانت قريش واته الأخذ على أيدى السفهاء »

<sup>(</sup>۴) راجع تأویل مشکل الثرآن ۱۹ وتفسیر الطبری ۱۹/۱۰ . (۳) نال الطــــبری ۲۱/۱۰ « یقول تمانی ذکره : وأعدوا لهؤلاء الذین کفروا بریهم ، الذین

<sup>(</sup>٣) قال الطلبرى ٢١/١٠ ه يقول بمانى د كره : واعدوا هؤلاء الدين كفروا بربهم ، الدين بينكم وبينهم عهد ، إذا خفتم خيانهم وغدرهم ــ ما أطفتم أن تعدوه لهم من الآلات التي تسكون قوة لسكم عليهم . من السلاح والحبل تخيفون بإعدادكم ذلك عدو الله وعدوكم من المشركين »

٧٣ - ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَمْضُهُمْ أَوْلِياه بَعْضٍ \_ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ يريد هذه الموالاة أن يكون المؤمنون أولياء المؤمنين . والمهاجرون أولياء الأنصار . و بعضهم من بعض \_ والسكافرون أولياء السكافرين . أي : و إن لم يكن هذا كذا ، كانت فتنة في الأرض وفساد كبير (١) .

٧٥ — ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ ﴾ الواحد منه « ذو » (٢) من غذير لفظه وهو و « ذو » واحد .



<sup>(</sup>۱) قال الطبرى فى تفسيره ١٠/١٠ و إن أولى التأويلين بقوله : « إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرس وفساد كبير » قول من قال : إلا تفعلوا ما أمرتسكم به من التعاون والنصرة على الدين ، تكن فتنة فى الأرض ؟ يُذكان مبتدأ الآية من قوله « إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل أفة » بالحث على الموالاة على الدين والتناصر ، جاء ؟ وكذلك الواجب أن يكون خاتمها به »

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن ١/١ ٥٠ ونفسير القرطى ٨/٨ .

## سُورة التوبّة

﴿ بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أى تبرؤٌ من الله ورسوله إلى من كان
 ه عهد من المشركين •

٣ - ﴿ فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ أى اذهبو آمنين أربعة أشهر أوأقل [ من كانت مدة عهده إلى أكثر من أربعة أشهر أو أقل ] فإن أجله أربعة أشهر (1).

٣ - ﴿ وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أى إعلام . ومنه أذَان الصلاة إنما هو إعلام بها . يقال : آذَ نُنهُم إِبذَانًا فأذِنُوا إذْنًا . والأذن اسم مبنى منه .

﴿ الحُبِّ الْأَكْبَرِ ﴾ يوم النَّحْر (٢) . وقال بعضهم : يوم عَرَفَة . وكانوا يسمون المُمْرَة : الحَبِ الْأَصغر (٢).

﴿ وَلَمْ يُظَاهِرُ وَا عَلَيكُمْ أَحَداً ﴾ أى: لم يعينوه ، والظهير : العَوْن .
 ﴿ فَأَيْمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّيْرِمٌ ﴾ يريد : وإن كانت أكثر من أربعة أشهر . هؤلاء بَنُو ضَمَرة خاصة (١) .

قال الطبرى ٠٤/١٠ (٤) فى البحر المحيط ٥/٥ « وروى أنهم نسكثوا إلا بنى ضمرة وكنانة ، فنسبذ العهد إلى الناكثين »



<sup>(</sup>۱) فى تفسير الطبرى ۲۷/۱۰ و قال بعضهم: هم صنفان من المشيركين: أحدهما كانت مدة المهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسسلم أقل من أربعة أشهر ، وأمهل بالسياحة أربعة أشهر . والآخر منهما: كانت مدة عهده بغيرأجل محدود ، فقصر به علىأربعة أشهر ليرناد لنفسه، ثم هو حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين ، يقتل حيثما أدرك ويؤسر إلا أن يتوب ، .

 <sup>(</sup>۲) وهو أولى الأقوال بالصحة ، عند أبى جعفر الطبرى ٣/١٠
 (٣) لأن عملها أقل من عمل الحج ، فلذلك قبل لها الحج الأضغر لنقصان عملها عن عمـــله ؟ كا

﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْخُرُمُ ﴾ وآخرها المحرّم (١).

﴿ فَأَقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ يعني من لم يكن له عهد .

﴿ وَخُذُوهُمْ ﴾ أى : أسروهم . والأسير : أخِيذ .

﴿ وَٱخْصُرُ وَهُمْ ﴾ احبسوهم . والخضر : الحبس ﴿ كُلُّ مَرْ صَدْ ﴾ أى : كل طريق برصدونكم به .

( الإل ): العهد، ويقال: القرابة، ويقال: الله جل ثناؤه (٢٠).
 و ( الذمة ): العهد.

الواليجة ): البطانة من غير المماين ، وأصله من الولوج . وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخيلا من المشركين وخليطا وَوُدًا (") .

\* \* \*



<sup>(</sup>١) قال الطبرى ١٠/٥٥ و يعنى: فإذا انقضى ومضى وخرج ، يتال منه : سلخنا شهركذا نسلخه سلخاً وسلوخا ، بمعنى خرجنا منه . ومنه قولهم : شاة مسلوخة بمعنى المنروعة من جلدها المخرجة منه . ويعنى بالأشهر الحرم : ذا القعدة ، وذا الحجة ، والمحرم . أو إيما أريد في هذا الموضع : انسلاح المحرم وحده ؟ لأن الأذان كان ببراءة يوم الحج الأكبر ، فعلوم أنهم لم يكونوا أجلوا الأشهر الحرم كلها ، ولحنه لما كان متصلا بالشهرين الآخرين قبله الحرامين ، وكان هولهما تالاً ، وهى كلها متصلة بعضها ببعض ـ قبل : فإذا انسلح الأشهر الحرم . ومعنى الكلم : فإذا انسلح الأشهر الحرم الشلائة عن الذين لاعهد لهم ، أو عن الذين كان لهم عهد فنقضوا عهدهم بمظاهرتهم الأعداء على رسول الله وعلى أصحابه ، أو كان عهدهم إلى أجل غير معلوم ـ : فاقتلوا المشركين . . »

<sup>(</sup>٣) قارن هذا بكلام الطبرى فى تفسيره ١٠ / ٦٥ .

٢٨ - ﴿ إِنَّا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَنَنٌ ﴾ (١) أي: قذر.

﴿ وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ﴾ أى : فقرا بتركهم الحل إلبكم التجارات .

﴿ فَسَوْفِ يُفْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ ﴾ •

٢٩ - ﴿ حَتَّىٰ بُعْطُوا الْجِزِيَةَ عَنْ يَدٍ ﴾ يقال : أعطاه عن بدر وعن ظهر يَدِ : إذا أعطاه مُبتَدئًا غير مُكَافِ (٢٠) .

• ٣٠ - ﴿ يَضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ سَكُفَرُوا مِنْ قَبْلُ ﴾ أى : يشهون . يريد أن من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى يقولون ما قاله أوَّلُوهم .

٣١ - ﴿ انْحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ بريد: أنهم
 كانوا يحلّون لهم الشيء فيستحلونه . و يُحرِّمون عليهم الشيء فيحرمونه .

\* \* \*

٣٦ - ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ أَللهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ أَللهِ يَوْمَ

<sup>(</sup>۲) قال الطبرى ۷۷/۱۰ « وأما قوله : « عن يد » فإنه يسي من يده إلى يد من يدفعه إليه . وكذلك تقول العرب لكل معط قاهراً له شيئاً طائعاً له أوكارهاً ... : أعطاه عن يده ، وعن يد . . ونظير ذلك قولهم : كلته فالفم ، ولقيته كفة لكفة ، وكذلك أعطيته عن يد ليد » وانظر مجاز القرآن ١/٣٥٢ للمقارنة بينه وبين الطبرى .



<sup>(</sup>۱) وهذه آیة آخری ذکر فیها لفظ « المصرکین » وأرید به کل من کفر بمحمد ، ولو کان من أهل الکتاب کالیهود والنصاری ، فهؤلاء ممنوعون من دخول المسجد الحرام ، وقد ذهب عمر بن عبد العزیز إلى أن الله لم یمن « المسجد الحرام » وحده ، بل عنی سائر المساجد . روی الطبری بسنده ۱۰/۷۶ « أن عمر بن عبد العزیز کتب : أن امنعوا الیهود والنصاری من دخول مساجد المسلمین ، وائیم فی نهیه قول الله ( إعما المشرکون نجس ) وأما قول الله تعالى : ( بعد عامهم هذا ) فإنه یعنی : بعد العام الذی نادی فیسه علی ببراء ته ، وذلك عام حج بالناس أبوبكر ، وهی سنة تسع من الهجر ته ، واجع تفسیر الطبری ۱۰/۵۰

- يَوْاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ خُرُمْ ﴾ (١) ، ثم قال: ﴿ ذَالِكَ الدِّينُ الدِّينُ الدِّينُ الدِّينَ الدِّينَ الدِّينَ اللَّهِ الْعَدَة الْحَرَمَ ؛ الحساب الصحيح والعدد المستوى . والأربسة الحرم : ذو القعدة وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب . ورجب الشهر الأصم .

وقال قوم: هي الأربعة الأشهر التي أُجَلَها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، المشركين فقال: ﴿ فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ . وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، واحتجوا بقوله : ﴿ فَإِذَا ٱنْسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَاقْتُكُوا الْشَرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُهُوهُمْ ﴾ (٢) ، وأنكروا أن يكون رجب منها . وكانت العرب تعظم رجب ، وتسميه مُنْصِلَ الأسِنة ومُنصلَ الأَلَّ ؛ لأنهم كانوا ينزعون الأسنة فيه والأَلَّ وهي الحراب (٣) ، ويسمونه أيضا : شهر الله الأصم ؛ لأنهم كانوا لا يحار بون فيه لأنه محرم عليه (١) . ولا يسمع فيه تداعي القبائل أو قعقعة السلاح . قال الأعشى :

تَدَارَكُهُ فِي مُنْصِلِ الأَلِّ بَسْسَمَدَ مَا مَضَىٰ غير دَأْدَاه وقد كَادَ يَذْهَبُ (٥) وقال تُحَيْد بن تَوْر يصف إبلا:

رَعَيْنَا الْمُرَارَ الْجَوْنَ مِنْ كُلُّ مِذْنَبِ مُهُورً بُجَادَى كُلُمَّا وَٱلْمُحَرُّمَا (١)

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٩ واللسان ١١/١٥ وفى اللسان ١٣/٧ « المرار : شجر مر إذا أكلته الإبل قلصت عنه مشافرها » وفيه ٢٠/١٦ « الجون : النبات الذي يضرب إلى السواد من شدة خضرته » وفيه ٢٠٢١ « المذنب مسيل الماء » وفي ديوانه « يعني أنها رعت ستة أشهر أولها المحرم وآخرها جادى حتى سمنت » .



<sup>(</sup>۱) فى كتاب الله : الذى كتب فيــه كل ماهو كائن فى قضائه الذى قضى يوم خلق الـــمواتِ والأرض. راجع تفسير الطبرى ٨٨/١٠

<sup>(</sup>٢) سورةالتوبة ٥

 <sup>(</sup>٣) في اللسان ٢٤/١٣ « الأل بالفتح : جمع ألة وهي الحربة في نصلها عرس »

<sup>(</sup>ع) اللسان ١٥/٧٣٠ .

<sup>(</sup>۰) دیوانه ۱۳۸ واللسان ۱۳۸، ۲۲/۱۳، ۲۰/۱۶ وطبقات فحول الشعراء ۲۲. و والدأداء : اللیلة التی تسکون فی آخر الشهر فیشك فیما . قال الأزهری : «أراد أنه تدارکه فی آخر لیلة من لیالی رجب » .

يريد بالحرم رجبا .

وَنُما قُولُه : ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْخُرُمُ ﴾ فإنمــا عنى الثلاثة منها ؟ لأنها متوالية ، لا أنَّهُ جعل فيها شوَّالا وأخرج رجباً .

ويقال : إن الأربعـة الأشهر التي أجّلها رسول الله المشركين من عشر ذي الحجة إلى عشر ربيع الآخر ، وسماها حُرُماً لأن الله حرم فيها فتالهم وقتلهم .

سلام و ﴿ النَّسِيُ ﴾ نَسُّ الشهور وهو تأخيرها (١) • وكانوا يؤخرون تحريم المحرم منها سنة ، ويحرمون غيره مكانه لحاجتهم إلى القتال فيه ، ثم يردونه إلى التحريم في سنة أخرى . كانتهم يستنسئون ذلك ويستقرضونه .

﴿ لِيُوَاطِئُوا ﴾ أى ليوافقوا ﴿ عِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللهُ ﴾ يقول : إذا حرموا من الشهور عدد الشهور المحرمة لم [ /يبالوا ] أن يحلِّوا الحرام و يحرِّموا الحلال .

٣٨ - ﴿ اثَّا قَلْتُمْ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ أراد تناقلتم فأدغم التاء في الثاء ، وأحدث الألف ليسكن ما بعدها . وأراد : قعدتم ولم تخرجوا [ وركنتم ] إلى المقام .

• ٤ - ﴿ فَأَ نُزَلَ اللهُ سَكِيلَتَهُ عَلَيْهِ ﴾ السكينة : السكون والطمأنينة . (عليه ) قال قوم : على أبى بكر (٢) واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان مطمئنا يقول لصاحبه : ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَمَنَا ﴾ ، والمَذْعُور صاحبه ، فأنزل الله السكينة .

﴿ وَأَيْدَهُ ﴾ أى قواه بملائسكة . قال الزهرى (٣) : الغار فى جبل يسمى ﴿ ثورا﴾ ومكنا فيه ثلاثة أيام .



<sup>(</sup>۱) راحم تجاز القرآن ۲۰۸۱ ـ ۲۵۹ ، وأمالى القالى ۲/۱ ، وتفسيرالطبرى ۹۱/۱۰ ـ ۹۳ـــ ومعانى القرآن لفراء ۲۳۶/۱۰ ـ ۲۳۷ .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۱۰/۲۰.

<sup>(</sup>٣) قوله هذا في تفسير الطبري ١٠/١٠ ، والدر المنثور ٣/٣٣٠ .

الغير من كان مخفا ومثقلا ، لينفر منكم من كان مخفا ومثقلا . و المخف » : يجوز أن يكون : الخفيف الظهر من العيال . و « المثقل » : يجوز أن يكون : الخفيف الحال ، و يكون أن يكون الكثير العيال]. و « المثقل » : يجوز أن يكون : الغنى . [ و يجوز أن يكون الكثير العيال]. و يجوز أن يكون [ المعنى ] شبابا وشيوخا . والله أعلم بما أراد . وقد ذهب المفسرون إلى نحو مما ذهبنا إليه (1) .

٢٤ - (الشُّقَّةُ): السَّقَر.

إلا خَبالًا ﴾ أى شرا . [ والخبال ] والخبل : الفساد .
 ﴿ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ ﴾ من الوضع ، وهو سرعة السير . يقال : وضَع البعير وأوضَعته إبضاعاً . والوجيفُ : مثله .

و ﴿ خِلَالَكُمْ ﴾ فيما بينكم.

﴿ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ ﴾ يعنى الشرك (٣) .

﴿ وَ فِيكُمْ ۚ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ﴾ يعنى المنافقين يسمعون ما يقولون و يقبلونه .

• ٥ - ﴿ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُونُهُمْ ﴾ أي ظفر .

<sup>(</sup>۲) فى تقسير الطبرى ١٠١/١٠ « معنى يبغونكم الفتنة : يطلبون لكم ما تفتنون به عن مخرجكم فى مغزاكم بتشبيطهم إياكم عنه ... » .



<sup>(</sup>۱) قال الطبرى فى تفسيره ١٠ / ٩٨ : « وأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب ، أن يقال : ان الله أمر المؤمنين بالنفر لجهاد أعدائه فى سبيله ، خفافاً وثقالا . وقد يدخل فى « الخفاف » كل من كان سهلا عليه النفر ، لقوة بدنه على ذلك وصحة جسمه وشبابه ، ومن كان تيسر عال وفراغ من الاشتفال وقادراً على الناهر والركاب . ويدخل فى « الثقال » كل من كان بخلاف ذلك من ضعيف الجسم وعليله وسقيمه ، ومن معسر من المال ، ومشتفل بضيعة ومعاش ، ومن كان لا ظهر له ولا ركاب . والشيخ ذو السن والهيال . فإذا كان قد يدخل فى الخفاف والثقال من وصفنا من أهل الصفات التي ذكرنا ، ولم يكن الله خص من ذلك صنفاً دون صنف فى الكتاب ، ولا على لسان الرسول ولا نصب على خصوصه دليسلا \_ وجب أن يقال : إن الله أمر المؤمنين بالنفر للجهاد فى سبيله خفافاً وثقالا على كل حال من أحوال الحفة والثقل » .

﴿ وَ إِنْ تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ ﴾ أى نكبة يفرحوا بها و ﴿ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَ نَا مِنْ قَبْلُ ﴾ أى أخذنا الوثِيقَة فلم مخرج .

٥٢ - ﴿ إِحْدَى ٱلنَّهُ شَنَيْنِ ﴾ : الشهادة . والأخرى : الغنيمة .

٥٧ - ﴿ أَوْ مُدَّخَلَّا ﴾ أي : مُدخلا يدخلونه .

﴿ لَوَلُّوا إِلَيْهِ ﴾ أى لرجعوا عنك إليه.

﴿ وَهُمْ يَجْمَعُونَ ﴾ أى ؛ يسرعون [روغانا عنك ] ومنه قيل : فرس بَخُوح ، إذا ذهب في عدوه فلم بثنه شيء .

(آورِمْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ : يعيبك ويطعن عليك (١٠٠).
 يقال : هَمَزْتُ فلانا ولَمَزْته . إذا اغتبته وعبته [ ومنه قوله تعالى ] : ﴿ وَيْمِلْ لِكُمَلُ مُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ) (٢٠).

\* \* \*

٦٠ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء ﴾ وهم ضُعفاء الأحوال الذين لهم البُلْفة من العُيش .

﴿ وَٱلْمَسَا كِينِ ﴾ : الذين ليس لهم شيء . قال قتادة (٣) : الفقير : الذي به زَمَانَة ؛ والمسكين : الصحيح المحتاج .

﴿ وَٱلْمَامِلِينَ عَلَّمُمَا ﴾ أي عمال الصدقة ، وهم السَّماة .



<sup>(</sup>۱) في تفسير الطبرى ١٠٨/١٠

<sup>(</sup>٢) سورة المعرة ١

<sup>(</sup>٣) قوله مذا في تفسير الطبري ١٠/١٠ ، والدر المنثور ٣/٢٥٢ .

﴿ وَٱلْمُواَلَّةَ لِهُمُمْ ﴾ : الذين كان النبي صلى الله عليمه وسلم يتألَّفُهم على الله عليه وسلم يتألَّفُهم على الإسلام (١) .

﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ أي المُكا تَبِين . أراد : فَكَ الرَّقاب من الرَّق .

﴿ وَالْفَارِمِينَ ﴾ مَنْ عليه الله ين ولا بجد قضاء . وأصل الغرم : الخسران . ومنه قيل في الرهن : له غُنْمُه وعليه غُرْمه . أي ربحه له وخسرانه أو هلاكه عليه . فكأن الغارم هو الذي خسر ماله . والخشران : النقصان . ويكون الهلاك . قال الله عز وجل : ﴿ الله بِنَ خَسِرُوا أَ نُفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِم ﴾ (٢٠) .

وقد يشتق من الغُرْم اسم للهلاك خاصة . من ذلك قوله : ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ عَرَاماً ﴾ (٣) أى هلاكا . ومنه يقال : فلان مُغْرَمٌ بالنساء أى مهلك بهن . ويقال: ما أشد غرَامه بالنساء و إِغْرَامه ، أى هلاكه بحبَّهن .

٦١ - ﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ ﴾ أى يقبل كل ما قيل له .

﴿ قُلْ أَذُنُ خَيْرِ لَكُمْ ﴾ أى يقبل منكم ما تقولون له خيراً لكم إن كان ذاك كا تقولون ، ولكنه ﴿ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أى يصدق الله و يصدق المؤمنين (1).

٧٧ - ﴿ نَسُوا اللهَ ۖ فَلْسِيَّهُمْ ﴾ أي تركوا أمر الله فتركهم .

<sup>(</sup>٤) في تفسير الطبرى ١١٧/١٠ « . . ويصدق المؤمنين لا المكافرين ولا المنافقين . وهــذا تحكذيب من الله للمنافقين الذين قالوا : محمد أذن » .



<sup>(</sup>۱) قال الطسيرى ١٩٣/١٠ ه . . وكذلك المؤلفة قلوبهم يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء ، استصلاحاً بإعطائهموه أمر الإسلام وطلب تقويته وتأييده , وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى من المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح وفشا الإسلام وعز أهله . فلا حجة لمحتج بأن يقول : لايتألف اليوم على الإسلام أحد ، لامتناع أهله بكثرة العدد بمن أرادهم وقد أعطى النبي من أعطى منهم في الحال التي وصفت »

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ١٥ ، وسورة الشورى ٥٤

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان ٦٥

79 — ﴿فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ ﴾ أي استمتعُوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا .

٧٠ - ﴿ وَٱلْمُواْ تَفِيكُا تِ ﴾: مدائنةوم لوط ؛ لأمها التفكت ، أى انقلبت (١)

٧٧ - (جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ ﴾ بالسيف ﴿ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ بالقول الفليظ .

٧٤ — وقوله: ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ أى:
ليس ينقمون شيئا ولا يعرفون من الله إلا الصنع [ الجيل ] ، وهذا كقول الشاعر :

ما نَقِمَ النساسُ من أُمية إلا م أنهم يَخلُمُون إن غضبوا (٢)
وأنهم سادة للوكِ فسلا تصلح إلا عليهم العَرَبُ
وهدذا ليس مما ينقم . وإما أراد أن الناس لا ينقمون عليهم شيئا .

ولا عَيْبَ فيهم غيرَ أنَّ سيوفَهُمْ بِينِ لُلولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَأْثِبِ (٢٠) أي ليس فيهم عيب.

٧٩ - ﴿ اللَّذِينَ يَلْمُزُونَ ٱلْمُطَّوَّءِينَ ﴾ أى: يعيبون المتطوعين بالصدقة .
 ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ أى: طاقتهم . والجهد الطاقة، والجهد : المشقة . يقال : فعلت ذاك بجهد . أى : بمشقة .

﴿ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ ﴾ أي : جزاهم جزاه السخرية ا

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١١ وكتاب البديم ١١١ والعمدة ٢/٠ ؛ والصناعتين ٤٠٨ واعجاز القرآن ١٦١.



<sup>(</sup>۱) راجع س ۳۰ .

 <sup>(</sup>٧) لعبيد الله بن قيس بن الرقيات ، كما قال ابن قنيبة فى الشعر والشعراء ١ / ٢٠ و و اله ديوانه ٧٠ و و الخزانة ٣ / ٢٦٠ و و الأغانى ٤ / ١٦٠ و طبقات فحول الشعراء ٣٣٠ و السكامل ٢ / ١٤٨ و الأولى فى اللسان ١٦ / ٧١ و فى الجميع « ما نقموا من بنى أمية » .

٨٣ - ﴿ فَاقْمُدُوا مَعَ آلِخًا لِفِينَ ﴾ واحدهم خالف ، وهو من يخلف الرجل في ماله و بيته (١) .

٨٦ - ﴿ ٱسْتَأْذَ نَكَ أُولُوا الطَّوْل مِنْهُمْ ﴾ أى : ذور الغنى والسعة .

٨٧ - ﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعْ ٱلْخَوَالِفِ ﴾ يقال : النساء (٢). ويقال:

هم خساس الناس وأدنياؤهم . يقال : فلان خَالِفَةُ أَهْلِهِ : إذَا كَانَ دُونِهُم .

• • • [ ﴿ ٱلْمُعَذَّرُونَ ﴾ هُم ] الذين لا بجدُّون ، إنما يعرِ ضُونَ مالاير يدون أن يفعلوه (٢٠ ، يقال : عَذَّرت في الأمرَ إذا قصرت، وَأَعْذَرت ، حَذَّرت .

ويقــال : المعذّرون هم المُمتَذرِرُون . أدغمت النــاء في الذال ، ومن قرأ « « اَلمُذررُون » (نه من أعْذَرت في الأمر .

٩٨ - ﴿ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَماً ﴾ أي غُرْماً وخسراناً (٥٠ .

﴿ وَ يَتَرَبُّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ﴾ دوائر الزمان بالمكروه . ودوائر الزمان : صُرُونُه التي تأتى مرّة بالخير ومرّة بالشر .

٩٩ – ﴿ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ﴾ : دعاؤه .



<sup>(</sup>۱) قال الطبرى فى تفسيره ۱۶۰/۱۰ « يتول : فاقعدوا مع الذين قعدوا من المنافقين خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنسكم منهم ، فاقتدوا بهديهم واعملوا مثل الذى عملوا من منصية ، الله ، فإن الله قد سخط عليه كم .

 <sup>(</sup>۲) وهو قول ابن عباس ، وقتادة ، والحسن وابن زید ، کما فی تفسیر الطبری ۱۰ / ۱۶۳ ،
 والدر المنثور ۳ / ۲۶۳ .

<sup>(</sup>٣) انظر مجاز القرآن ١ / ٣٦٧ وإلى ذلك يشير الطبرى بقوله ١٤٤/١ « وقد كان بعضهم يقول : إنما جاءوا معذرين غير جادبن يعرضون مالا يريدون فعله . فن وجهه إلى هذا التأويل فلا كلفة فى ذلك . غير أنى لا أعلم أحداً من أهل العلم بتأويل القرآن وجه تأويله إلى ذلك ، فاستحبوا القول به » وانظر ممانى القرآن للفراء ٤٤٧/١ على ١٤٤٨

<sup>(</sup>٤) في تفسير الطبرى ١٤٤/١٠ عن الضجالة « وكان ابن عباس يقرأ ( وجاء المعذرون ) مخفقه . ويقول : هم أهل العذر » .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ١١/٤

وَكَذَلَكِ قُولُهُ (') ﴿ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ﴾ أى : ادع لهم ﴿ إِنَّ صَلَا تَكَ سَكَنَّ لَهُمْ ﴾ أى : دعاوُلُك تَنْبِيتُ لهم وطمأ نينة ('') .

١٠١ - ﴿ سَنُعَذَّ اللَّهُمُ مَرَّ تَيْنِ ﴾ بالقتل والأسر (٣). وقال الحسن (١٠):
 عذاب الدنيا وعذاب القبر .

٤٠١ - ﴿ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ﴾ أى يقبلها . ومثله : ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو ۗ ﴾ (٥) أى اقبله .

۱۰۲ - ﴿ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ ﴾ أى : مُوْخَرُون على أمره ٥٠٠. - ﴿ وَآخَرُون على أمره ٥٠٠. - ﴿ مَسْجِداً ضِرَاداً ﴾ أى مُضارة .

﴿ وَ إِرْصَاداً ﴾ أَى : ترقُبا بالعداوة ، يقال : رَصَدتُهُ بِالْمَكَافَأَة أَرْصُدُه ، إِذَا ترقبت . وأَرْصَدْتُ له فى العداوة ، وقال أبو زيد : رَصَدتُهُ بِالخير وغيرِهِ أَرْصُدُه رَصَداً وأنا رَاصِدُه . وأَرْصَدْتُ له بِالخير وغيره إِرْصَاداً وأنا سُرْصِدٌ له .

وقال ابن الأعرابي : أَرْصَدْتُ له بالخير والشر حيمًا بالألف (٧) .

١٠٩ - ﴿ عَلَى شَفَا جُرُفِ هَارٍ ﴾ أى : على حرّف جُرُف هاير . والحُرُف : على حرّف بعال : تهوّر والحُرُف : ما ينجرف بالسيول من الأودية . والهاثر : الساقط ، ومنه يقال : تهوّر البناء : إذا سقط وانهار .



<sup>(</sup>١) في هذه السورة ١٠٣ (٣) راجع تأويل مشكل القرآن ٣٠٠٠

<sup>(</sup>٣) هذا تفسير مجاهد ، في إحدى الروايات التي رواها الطبري في تفسيره ١١/٨ .

<sup>(</sup>٤) قوله هذا نقله الطبرى ١١/٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ١٩٩ وانظر ما سبق ص ٨٣ ،١٧٦. ،

<sup>(</sup>٦) بجاز القرآن ٢٦٩/١ ، وفى تفسير الطبرى ١٦/١١ « مرجون : يعنى مرجوّون لأمر الله وقضائه ، يقال منه : أرجأته أرجئه إرجاء ، وهو مرجأ ، بالهمز ، وترك الهمز ، وهم لفتان معناها واحد ، وقد قرأت القراء بهما جميعاً » .

<sup>(</sup>٧) في اللسان ٤/٨ه. « وقال بعضهم . . . . » .

۱۱۲ — ﴿ السَّائِحُونَ ﴾ : الصائمون (١). وأصل السائح : الذاهب في الأرض . ومنه يقال : ماء سائح وسَيْح : إذا جرى وذهب . والسائح في الأرض ممتنع من الشهوات . فشبه الصائم به . لإمساكه في صومه عن المطم والمشرب والنكاح .

۱۱۸ ﴿ ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِياً رَحُبَتْ ﴾ أى : بمـا انسعت. يريد: ضاقت عليهم مع سعتها.

﴿ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأً مِنَ ٱللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ أى : استيقنوا أن لا يُنجيَهم من الله ومن عذابه غيرُه شيء .

• ١٢ – و ( الْمَجْمَصَةُ ) : الحجاعة . وهو الخمص .

١٢٢ - ﴿ لِيَنْفِرُوا كَافَّةٌ ﴾ أي : جيماً .

﴿ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلُّ فِرْقَةٍ ﴾ أى : هلا نفر !

١٢٥ - ﴿ فَزَادَتُهُمْ رِجْمًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ ﴾ أى : كفراً إلى كفرهم.

١٢٨ - ( عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيْمُ ) أي: شديد عليهما أعْنَتَكم وضركم (٣٠).

<sup>(</sup>٣) فى تفسير الطبرى ٢/١١ ه و وإنما وصفه الله جل ثناؤه بانه عزيز عليه عنتهم ، لأنه كان عزيزاً عليه أن يأتوا ما يعنتهم ، وذلك أن يضلوا فيستوجبوا العنت من الله بالقتل والسي ٣ . عزيراً عليه أن يأتوا ما يعنتهم ، وذلك أن يضلوا فيستوجبوا العنت من الله بالقتل والسي ٣ .



<sup>(</sup>۱) فى تفسير الطبرى ۲۸/۱۱ « . . . عن أبى هريزة قال : قال لى وسول الله صلى الله عليه وسلم : السائحون : هم الصائمون » ، وفى اللسان ٣٢٣/٣ « قال الزجاج : السائحون فى قول أهل التفسير واللفة جماً ــ : العمائمون » .

 <sup>(</sup>۲) البیت له فی المفضلیات ۲۹۱، وطبقات فعول الشعراء ۲۳۱، وتفسیر الطبری ۲۱/۸۳،
 وتفسیرالقرطی ۲۲۲/۸ ، واللسان ۲۹۳/۱۳

## سُورَة يونمِئْن مكية كلها

٣ - ﴿ قَدَمَ صِدْقِ ﴾ يعني : عملا صالحا قدَّمُوه (١) .

وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ ﴾ أى : جعله ينزل كل ليلة بمنزلة من النجوم ، وهي ثمانية وعشرون منزلا في كل شهر ، قد ذكرتها في " تأويل المشكل " (٢٠) .

٧ - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ أي : لا يخافون (٢) .

الم ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيرِ لَقُضِى ۖ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾ أى : لو عجل الله للناس الشر إذا دَعَوْا به على أنفسهم عند الغضب وعلى أهلبهم وأولادهم، واستعجلوا به كما يستعجلون بالخير فيسألونه الرزق والرحمة : ﴿ لَقُضِى اللهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾ أى : لماتوا (١٠) .

١٥ - ﴿ أَوْ بَدِّلُهُ ﴾ كانوا يقولون النبى صلى الله عليــه وسلم : اجمل آية عذاب آية َ

١٦ - ﴿ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ﴾ أى : ولا أعلم به .

19 ﴿ وَلَوْ لَا كَلِيمَةُ ' سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ﴾ أى : نَظِرةٌ إلى يوم القيامة .

<sup>(1)</sup> فى تفسير الطبرى ٢٠/١٦ « يقول: ﴿ لهلسكوا وعجل لهم الموت ، وهو الأجل . وعنى يقوله: « لقضى » لفرغ إليهم من أجلهم وتبدى لهم » .



<sup>(</sup>۱) راجع تفسير الطبرى ۱۱/۹۹

<sup>(</sup>۲) ذکرها فی صفحة ۲۱۳ ــ ۲۴۴

<sup>(</sup>٣) في تفسير الطبري ٢٠/١١ « والعرب تقول : فلان لا يرجو فلاناً إذا كان لا يخافه ...»

٢١ - ﴿ وَ إِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً ﴾ يمنى : فرجًا من بعد كرب (١) .
 ﴿ إِذَا لَهُمْ مَـكُرْ ۚ فِي آيَاتِنَا ﴾ يعنى : قولا بالطعن والحيلة بجعل لتلك الرحة سببًا آخر (٢) .

٢٣ - ﴿ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطً بِهِمْ ﴾ أى : دَنَوا لِلهِكَكة . وأصل هــذا أن المدو إذا أحاط ببلد، فقد دنا أهله من الهلكة .

444

٢٤ - ﴿ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلأَرْضِ ﴾ يريد أن الأرض أنبتت بنزول المطر فاختلط النبات بالمطر ، وانصل كل واحد بصاحبه .

﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُهَا ﴾ أى زينتها بالنبات . وأصل الزخوف : الذهب . ثم يقال المنقش وللنور والزهر وكل شىء زين : زخرف . يقال : أخذت الأرض زُخْرُفها وزخارفها : إذا زخَرت بالنبات كا تَزْخَر الأودية بالماء .

﴿ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا ﴾ أى : [على ] ما أنبتته من حب وثمر . ﴿ كَأَنْ لَمْ ۚ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ﴾ أى : كأن لم تكن عامرة بالأمس . والمغانى المنازل . واحدها مَغْنى . وغَيْبِتُ بالمسكان : إذا أقت به .

\* \* \*

٢٦ - ( اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْخُسْنَى ) أَى الْمِثْلُ (١) .



<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۱۱/۲۷

 <sup>(</sup>۲) في مجاز الفرآن ۲٦/۱ : « مجاز المسكر هاهنا : مجاز الجعود بها والرد لها » .

<sup>(</sup>٣) وقيل : الجنة ، والزيادة عليها : النظر إلى الله . وقال الطبرى ٢٦/١١ ه وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله وعد المحسنين من عبداده على إحسانهم الحدى أن يجزيهم على طاعته إياه الجنسة ، وأن تبيض وجوههم ، ووعدهم مع الحسنى : الزيادة عليها . ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه ، وأن يعطيهم غرفاً من لآلى ، وأن يزيدهم غفراناً ورضواناً . كل ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى التي جعلها لأهل جناته . وعم ربنا يقوله : (وزيادة) الزيادات على الحسنى ، فلم يخصص منها شيئاً دون شيء . وغير مستنكر من فضل الله أن يجمع ذلك له يجوع إن شاءاله . فأولى الأقوال فيذلك بالصواب : أن يعم ، كما عم عز ذكره » .

﴿ وَزِيَادَةٌ ﴾ : التَّضْعِيفُ حتى تسكون عشرا ، أو سبعائة ، وما شاء الله . يدل على ذلك قوله : ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّنَاتِ جَزَاء سَيِّنَةَ بِيثِلْهِا ﴾ (١) . على ذلك قوله : ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّنَاتِ جَزَاء سَيِّنَةَ بِيثِلْهِا ﴾ (١) . ﴿ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ ﴾ أى : لا ينشاها غبار . وكذلك القَتَرَة (١) .

٧٧ - ﴿ مَالَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ ﴾ أى : مانع .

﴿ كَأَ مَمَا أَغْشِبَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ ﴾ جمع قِطْمَة . ومن قرأها: « قِطْماً من الليل » (٣) أراد اسم ما تُقطع . تقول : قطعت الشيء قَطْماً . فتنصِب ُ أول المصدر . واسم ما قطعت [ منه ] فسقط : « قِطْع » .

٢٨ – ﴿ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ﴾ أى فَرَّقْنا بينهم . وهو من زال يَزُول وأَزَلْت .
 ٣٠ – ﴿ هُنَالِكَ تَتَلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ﴾ أى تَقْرَأ في الصحف ،
 ما قدَّمت من أعمالها . ومن قرأ ﴿ تَبْلُوا ﴾ بالباء ، أراد : تختبر (٥) ما كانت تصل.

<sup>(</sup>٤) فى تفسير الطبرى ٢٩/١١ ه اختلفت القراء فى قراءة قوله : ( هنالك تبلوكان فلس ) بالباء ، يمنى : عند ذلك تختبركل نفس بما قدمت من خبر أو شى ، وكان بمن يقرؤه ويتأوله كذلك بحماهد . . . وقرأ ذلك جاعة من أهل الكوفة ويمنى أهل الحجاز : ( تتلوكل نفس ما أسلفت ) بالتاء . واختلف قارئو ذلك كذلك فى تأويله ، فقال بعضهم : ممناه وتأويله : هنالك تقس ما قدمت فى الدنيا لللك اليوم . . . وقال بعضهم : بل معناه : تتلوكتاب حسناته وسيئاته ، يعنى تقرأ ، كما غال جل تناؤه : ( ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً ) . وقال آخرون : تبلو : تعاين . والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إنهما قراء تان مصهور تان قد قرأ بكل واحدة منهما أثمة من القراء . وهما متقاربنا المنى . . . » .



<sup>(</sup>١) هي الآية ٢٧ من هذه السورة -

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١١/٧٧

<sup>(</sup>٣) فى تفسير الطبرى ٢٠/١١ د واختلفت القراء فى قراءة قوله تمالى : « قطماً » فقرأته عامة قراء الأمصار « قطعا » بفتح الطاء ، على معنى جم قطعة ، وعلى معنى أن تأويل ذلك : كأنمسا آغشيت وجه كل إنسان منهم قطعة من سواد الليسل ، ثم جم ذلك فقيل : كا نما أغشيت وجوههم قطعاً من سواد ، إذ جم الوجه ، وقرأه بعض متأخرى القراء : « قطعاً » بسكون الطاء ، بعنى: كا نما أغشيت وجوههم سواداً من الليل . . والفراءة التي لا يجوز خلافها عندى : قراءة من قرأ ذلك بفتح الطاء ، لإجماع الحجة من قرأه الأمصار على تصويبها ، وشنوذ ما عداها » .

ذلك بفتح الطاء ، لإجماع الحجة من قراء الأمصار على تصويبها ، وشنوذ ما عداها » .

(٤) فى تفسير الطبرى ١١/٧٩ « اختلفت القراء فى قراءة قوله : ( هنالك تبلوكل نفس )

وقال أبو عمرو: وتَصْدِيقُهَا ﴿ يَوْمَ 'تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴾ (١) وهي قراءة أهل المدينة . وكذلك حُسكيت عن مُجاهد .

٣٣ - (حَنَّتُ كَلِيَةُ رَبِّكَ ) أي سبق قضاؤه.

٣٥ — ﴿ أُمَّنْ لاَ يَهِدِّى ﴾ أراد من لا يَهْتَذِى . فأدغم التاء فى الدال . ومن قرأ « يَهْدِى » خفيقة . فإنها بمعنى يَهْتَذِى (٢٠ [ قال الكسائى : يقول قوم من العرب هديت الطريق بمعنى : اهتديت ] .

٣٧ - ﴿ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ أى: يُضافَ إلى غيره ، أو يُخْتَلَق .

٣٩ - ﴿ وَلَمَّا يَأْسِمُ تَأْوِيلُهُ ﴾ أي عاقبته .

(٢٥) بَفَضْلِ اللهِ وَ بِرَ حَمَّتِهِ ﴾ فضله : الإسلام .ورحمته : القرآن (٢٠).

٦١ - . إذْ تُفْرِيضُونَ فِيهِ ﴾ أى تأخذون فيه . يقال : أفَضْنا في الحديث .

﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ ﴾ أى ما يبعد ولا يغيب ﴿ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴾ أى : وزن نملة صغيرة (٢٠).

٧٤ — ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي ٱللَّهِ الدُّنيا ﴾ يقال: الرؤيا الصالحة (٠٠ . ﴿ وَ فِي اللَّهَ عِنْ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل



<sup>(</sup>۱) وهى قراءة عزة والسكسائى وخلف ويميى بن وثاب والأعمش ، كما فى البحرالحيط ٥/٥ ١ وفيها ست قراءت . ذكرها القرطني فى تفسيره ١/١٨ ٣٤ ٣٠ ، وانظر تفسير الطبرى ١/١١ ١ واللسان ٢٠٩/٢ ــ ٢٣٠ عواللسان ٢٠٩/٢ ــ ٢٣٠

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۸۷/۱۱ (۳) زراجع صفحة ۸۷/۱۱ .

<sup>(</sup>٤) يراها المؤمن ، أو ترى له . وقال آخرون : هي بشارة يبشر بها المؤمن في الدنيا عند الموت راجع تفسير الطبرى ٩٣/١١ ــ ٩٦

٦٦ - ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴾ أي تَحْدِسُونَ و يَحْزُرُون .

٨ - ﴿ إِنْ عِنْدَ كُمْ مِنْ سُلْطَانِ بِهِذَا ﴾ أَى ماعندكم من حجة .

٧١ - ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ ﴾ ادعوا ﴿ شُرَكَاءَكُمْ (١) ثُمَّ لَا يَكُن

أَمْرُ كُمْ عَلَيْكُمْ غُنَّةً ﴾ أى غَمًّا عليكم . كا يقال : كُرب وكر بة .

﴿ ثُمَّ اقْضُوا إِلَى ﴾ أى اعملوا بى ما تريدون ﴿ وَلاَ تُنْظِرُونِ ﴾ (٢٠ . ومثله ﴿ وَلاَ تُنْظِرُونِ ﴾ (٢٠ أى فاعمل ما أنت عامل .

٧٨ - ﴿ أَجِئْنَنَا لِتَلْفَيْنَا ﴾ أى: لِتَصْرِفَنا . يقال: لَفَتْ فلانا عن كذا

إذا صرفته . والالتفات [ منه ] إنما هو الانصراف عما كنت مقبلا عليه .

﴿ وَتَكُونَ لَكُما ٱلْكِبْرِياء فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أَى الْمُلْكُ والشَّرَف.

٨٣ - ﴿ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَونَ وَمَلَّيْهِمْ ﴾ وهم أشراف أصحابه .

(أَنْ يَفْتِنَهُمُ ) أَى يَقْتَلُهُمْ وَيُعَذَّبُهُمْ .

٨٧ - ﴿ وَاجْعَلُوا بَيُوتَكُمُ ۚ قِبْلَةً ﴾ أى نَحْوَ القبلة . ويقال : اجعلوها مساجد (\*) .

٨٨ - ﴿ رَبُّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوالِهِمْ ﴾ أى : أهلكما . وهو من قولك :
 طَمَسَ الطريقُ : إذا عَفاً ودَرَسَ .

﴿ وَأَشْدُدُ عَلَىٰ قَلُو بَهِمْ ﴾ أى : قَسُّها (٥) .

<sup>(</sup>١) فى تفسير الطبرى ١٩/١١ عن الأعرج: ﴿ يَقُولُ : أَحَكُمُوا أَمْرُكُمُ وَادْعُوا شُرَكَاءُكُمْ ﴾

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير الطبرى ۹۹/۱۱

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٧٧

<sup>(</sup>٤) راجع تفسير العلبرى ١٠١/١٠ ـــ ١٠٧

<sup>(</sup>ه) فى تَفْسير الطبرى ١٠٩/١١ « فإنه يعنى واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح يالإعان » .

٩٠ - ﴿ فَأَتْبَمَهُمْ فِرْعَوْنُ ﴾ لحقهم . يقال : أتبعت القوم ؛ أى لحقتهم .
 وتبعتهم : كنت فى أثرهم (١) .

﴿ وَعَدُواً ﴾ أى : ظلما .

٩٢ - ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكً بِبَدَنِكً ﴾ قال أبو عبيدة : نلقيك على تَجْوَة من الأرض ، أى : ارتفاع . والنَّجْوة والنَّبُوة : ما ارتفع من الأرض .

﴿ بِبِدَ فِكَ ﴾ (٢) أَى : [ بجسدك] وحدك ﴿ لِتَسَكُّونَ لِمَنْ خُلْفَكَ آيَةً ﴾ : لمن بعدك .

٩٣ - ﴿ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقٍ ﴾ أى : أنزل مَنزِلِ صَدْقِ ﴾ أى : أنزل هم مَنزِل صدْق (").

٩٤ - ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾ المخاطبة النبي صلى الله.
عليه وعلى آله ، والمراد غيره ، كما بينت في كتاب " المشكل " (1).

٩٨ - ﴿ فَلَوْ لَا كَانَتْ قُرْيَةٌ ۚ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا ﴾ عند نزول العذاب.



<sup>(</sup>۱) فى نفسير الطبرى ۱۱۱/۱۱ « أتبعته وتبعته بمعنى واحد ، وقد كان الكمائى \_ فيها ذكر أبو عبيدة عنه \_ يقول : إذا أريد أنه أتبعهم خيراً أو شراً ، فالكلام أتبعهم بهمز الألف . وإذا أريد اتبع أثرهم أو اقتدى بهم \_ فإنه من اتبعت مشددة الثاء ، غير مهموزة الألف » .

<sup>(</sup>۲) قال الطبرى ۱۱٤/۱۱ « فإن قال قائل : وما وجه قوله : « ببدنك » ؟ ومل يجوز أن ينجيه بغير بدنه ، فيحتاج السكلام إلى أن يقال فيه : « ببدنك » ؟ قيسل : كان جائزاً أن ينجيه بهيئته حياً كما دخل البحر ، فلما كان جائزاً ذلك قيل : ( فاليوم ننجيك ببدنك ) ليعلم أنه ينجيه بالبدن بغير روح ، ولكن ميتاً » .

<sup>(</sup>٣) قبل : عنى بذلك الشاموبيت المقدس ، وقبل : عنى به الشامومصر . راجع تفصيل الروايات في ذلك في تفسير الطبري ١١٤/١١

<sup>(</sup>٤) بينه في صفحة ٢٣ ، ٨ ، ٢٠٩ ، وانظر تفسير الطبري ٢٠٦/١١

﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ﴾ فإنهم آمنوا قبل نزول العذاب . أى : فهلا آمنت قرية غير قوم يونس فنفعها إيمانها !

ويقال : فلم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها عند نزول العداب إلا قوم يونس (١) .

١٠١ - ﴿ قُلِ ٱنْظُرُوا مَا ذَا فِي السَّمَوَاتِ ﴾ من الدلائل ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾
 واعتبروا (٢٠) .

<sup>(</sup>۲) قال الطبرى فى تفسيره ۱۲۰/۱۱ « يقول تمانى ذكره : قل يامحسد لهؤلاء المشركين من قومك السائليك الآيات على صحة ما تدعوهم إليه من توحيسد الله وخلع الأنداد والأونان سد انظروا أيها القوم ما ذا فى السموات من الآيات الدالة على حقيقة ما أدعوكم إليه من توحيد الله من شهسها وقرها ، واختلاف ليلها ونهارها ، وترول النيث بأرزاق العباد ، من سحابها ، وف الأرض : من جبالها وتصدعها بنباتها وأقوات أهلها ، وسائر صنوف مجائبها ، فإن فى ذلك لسكم سان تعلم وتدبرتم سد عظة ومعتبراً ، ودلالة على أن ذلك من قعل من لا يجوز أن يكون له في ماك شريك ، ولا له على تدبيره وحفظه ظهير يفنيكم عما سواه من الآيات » .



<sup>(</sup>١) فى تفسير الطبرى ١٩٧/١ « يقول تمالى ذكره : فهلا كانت قرية آمنت ، وهى كذلك فيها ذكر فى قراءة أبى . ومعنى الكلام : فما كانت قرية آمنت عند معاينتها المداب وترول سخط الله بها بعصيانها ربهها واستحقاقها عقابه ؟ فنفعها لم عانها ذلك فى ذلك الوقت . كما لم ينفع فرعون لم عانه حين أدركه الغرق بعد عاديه فى غيه واستحقاقه سخط الله بعصيته ها لا قوم يونس فإنهم نقعهم لم عانهم بعد ترول العقوبة وحلول السخط بهم ، فاستثنى الله قوم يونس من أهل القرى الذين لم ينفعهم لم عانهم بعد ترول العذاب بساحتهم ، وأخرجهم منهم ، وأخر خلقه أنه نقعهم لم عانهم منهم ، وأخر خلقه أنه نقعهم لم عانهم من بين سائن الأم غيرهم » .

## سُورة هِوُود مكية كلها (۱)

١ - ﴿ أَمْكِنَتْ آيَاتُهُ ﴾ فلم تُنْسَخ ٢٠٠٠.

﴿ ثُمَّ فُصَّلَتُ ﴾ بالحلال والحرام . ويقال : فُصَّلَت : أُنزلت شيئا بعــد شيء ولم تنزل جملة .

( مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ أى من عند حكم خبير .

إيمتم متاعاً حَسناً ﴾ أى يعمر كم ( ) وأصل الإمتاع : الإطالة .
 يقال : أمتم الله بك ، ومتع الله بك إمتاعا ومتاعا . والشيء الطويل : ما تع .
 ويقال : جبل ما تع . وقد متع النهار : إذا تطاول .

-- ﴿ يَثْنُونَ صُدُورَهُم ۚ ﴾ أى : يطوون ما فيهاو يسترونه ﴿ لِيَسْتَخْفُوا ﴾
 بذلك من الله (٢٠) .



<sup>(</sup>١) راجع البحر المحيط ١٠٠/٠ .

<sup>(</sup>٣) في البحر المحيط « قال ابن قنيبة زاحكت : أتقنت » وفي تفسير الطبرى ١ ١ ٢٣/١١ « قال بعضهم : أحكت آياته بالأمر والنهبي ، وفصلت : بالثواب والمقاب . وقال آخرون : معني ذلك : أحكت آياته من الباطل ثم فصلت فبين منها الحلال من الحرام ... وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : معناه : أحكم الله آياته من الدخل والحلل والباطل ، ثم فصلها بالأمر والنهبي ، وذلك أن إحكام المشيء : إصلاحه وإتقافه ، وإحكام آيات القرآن: إحكامها من خلل يكون فيها أو باطل يقدر ذو زيغ أن يطمن فيها من قبله . وأما قوله : ( من لدن حكيم خبير ) فإن معناه : حكيم فيها من حليم خبير ) فإن معناه : حكيم بتدبير الأشياء وتقديرها ، خبير بما تؤول إليه عواقبها » .

<sup>(</sup>٣) في تفسير الطبرى ١١ / ١٧٤ و بسط عليه كم من الدنيا ورزقكم من زينتها ، وأنسأ لهم في آجالكم إلى الوقت الذي قضى فبه عليه كم الموت » .

<sup>(</sup>١) وكَانُواْ يَفْلُونْ ذلك جهلًا منهم بالله أَنَّه يَخْنَى عليه ما تضمره نفوسهم أو تناجوه بينهم.

﴿ أَلاَ حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ﴾ أى يستترون بَهَا وَيَتَغَشُّونَهَا .

٦ - ﴿ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ قال ابن مسعود : مستقرها :

الأرجام . ومستودعها : الأرض التي تموت فيها (١) .

٨ ﴿ إِلَىٰ أُمَّةً مَعْدُودَةً ﴾ : أى : إلى حين بنسير توقيت . فأما قوله :

﴿ وَأَدَّ كُرَّ بَعْدَ أُمَّةً ﴾ (٢) فيقال : بعد سبع سنين .

٩ - ﴿ لَيُوْوِسُ ﴾ فَعُولُ مِن يَئِيسْت . أَي : قَنُوط (٢) .

• ١ ` - ﴿ فَهَبَ السَّيْثَاتُ عَنِّي ﴾ أي : البلايا .

١٥ - ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلحَمْيَاةَ الدُّ نَيا وَزِيلَتُهَا نُوفَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيها ﴾
 أى: نؤتهم ثواب أعمالهم لها فيها .

﴿ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴾ أى: لا ينقصون .

٢٢ – ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ حقا .

٣٣ - ﴿ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ ﴾ أى : تواضعوا لربهم . والإخباتُ: الْتواضع والوقار .

<sup>(</sup>۲) هي الآية ٥٤ من هـذه السورة . وفي تأويل مشكل القرآن ٣٤٠ بعد أمة : بعد حين . و ﴿ إِلَىٰ أَمَهُ معدودة ﴾ أي : سنين معدودة ، كأن الأمة من الناس : القرن ينقرضون في حين ، فتقام الأمة مقام الحين » وفي تفسير الطبري ٢١/٥ « إلى أمة مصدودة : وقت محدود وسنين معلومة ، وإعا قبل السنين المعدودة والحين \_ في هذا الموضع وتحوه \_ : أمة ؟ لأن فيها تكون الأمة . وإعا معني الكلام ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى بحيء أمة وانقراض أخرى قبلها » (٢) في تفسير الطبري ٢/١٧ \_ (٤) فسره في صفحة ٢٠٧ \_ ٣٠٨ .



<sup>.(</sup>١) فى تفسير الطبرى ٢/١٢ والدر المنثور ٣٢١/٣

۲۷ — ﴿ أَرَاذِلْنَا ﴾ شِرارُنا . جمع أَرْذَل . يقال : رجل رَذْل وقد رَذل رذَالة ورُذُولة .

﴿ بَادِىَ ٱلرَّأْيِ ﴾ أى ظاهر الرأى . بنير همز (١) . من قولك : بدالى ما كان خَفِيًّا : أى ظهر . ومن همزه جعله : أوَّل الرأى . من بدأت فى الأمر فأنا أبدأ .

٢٨ - ﴿ أَرَأَ نِهُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى تَبِيَّنَةً مِنْ رَبِّى ﴾ أى على يقين وبيان .

﴿ فَمُمِّيتَ عَلَيْكُمْ ﴾ أى : عَييتم عن ذلك . يقال : عَيِيَ عَلَى هذا الأمر . إذا لم أفهمه ، وعميت عنه ؛ بمعنى .

﴿ أَ نُلْزِمُ كُمُوهَا ﴾ أى : نوجِبُهَا عليهم ونأخذ كم بفهمها وأنتم تسكرهون ذلك (٢) ؟ ١ .

٣٥ – ﴿ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ ﴾ أي: اخْتَلَقْتُهُ .

﴿ فَعَلَى ۚ إِجْرَامِي ﴾ أى جُرْمُ ذلك الاختلاق \_ إن كمنتُ فعلْت.

﴿ وَأَنَّا بَرِي لِا مِنَّا تُجُرِ مُونَ ﴾ في التكذيب (٢) .

٣٧ – و ﴿ الْفَلْكَ ﴾ السفينة . وجمعها ُفَلْكُ ، مثل الواحد .

طريد عشميرة ورهمين ذنب بماجرمت يدي وجني لسماني



<sup>(</sup>۱) ومي أولى ألقراءتين بالصواب عند الطبرى ١٧/١٢

 <sup>(</sup>۲) قال الطبرى ۱۸/۱۲ « يقول : أناًخذكم بالدخول فى الإسلام وقد عماه الله عليه ( لها كارهون ) يقول وأنتم لإلزامنا كموه كارهون . يقول : لانفعل ذلك ، ولكن نكل أمركم إلى الله حتى يكون هو الذى يقضى فى أمركم ما يرى ويشاء» .

<sup>(</sup>٣) فى تفسير الطبرى ٢٠/١٦ ﴿ يقول تمانى ذكره : أيقول يا محمد هؤلاء المشركون من قومك : افترى محمد هذا الفرآن وهذا الحبر عن نوح . قل لهم : إن افتريته فتخرصته واختلفته ( فعلى المجرامي ) . يقول : فعلى أثمى فى افترائى ما افتريت على ربى دونكم لاتؤاخذون بذنبي ولاأعمى ، ولا أؤاخذ بذنبكم ( وأنا برئ مما تجرمون ) يقول وأنا برئ مما تذنبون وتأثمون بربكم من افترائكم عليه ، ويقال منه : أجرمت إجراما ، وجرمت أجرم جرماً . كما قال الشاعر :

٤٠ ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجَبْنِ اثْنَيْنِ ﴾ أي من كل ذكرٍ وأنى اثنين .
 ﴿ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴾ أي سبق القول بِهَلَـكَتِه .

٤١ - (تَجْرِيها): سيرُها.

﴿ وَمُرْسَاهاً ﴾ حيث ترسى وترسو أيضا. أي تقف.

٣٤ - ﴿ يَمْصِبُنِّي مِنَ ٱلَّهُ ﴾ أي يمنعني منه .

﴿ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ ﴾ لا معصوم اليوم ﴿ مِنْ أَشِرِ اللهِ إِلاَّ مَنْ رَحِم ﴾ ومثله ﴿ مِنْ مَاء دَا فِقِ ﴾ (1) بمعنى مدفوق .

٤٤ - ﴿ وَغِيضَ ٱلْمَاءِ ﴾ أى نقس . يقال: غاض للا وغضته . أى نقص ونقصته .

﴿ وَ تُضِيَّ الْأَمْرُ ﴾ أَى فُرِغ منه فغرِق من غرق ، ونجا من نجا .

و ﴿ ٱلْجُودِيُّ ﴾ :جبل بالجزيرة .

٣٦ - ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ لخالفته إياك . وهذا كما يقول الرجل لابنه إذا خالفه : اذهب فلست منك ولست منى . لا يريد به دفع نسبه . أى قد فارقتك .

• ٥ -- ﴿ وَ إِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُوداً ﴾ جعله أخاهم : لأنه منهم •



<sup>(</sup>١) سورة الطارق ٦

أَتَيْتُكَ عَارِياً خَلَقاً ثِيَابِي عَلَى خَوْفٍ نُظَنُّ بِيَ الظُّنُونُ (١)

09 - ( عَنِيدٍ ) المُنيدُ والمُنُود والعاند : المعارض لك بالخلاف عليك .

٠٠ - ﴿ وَأَنْهِمُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَمْنَةً ﴾ أي ألحقوا.

٣٣ - ﴿ فَمَا تَزْ يِدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴾ أى غير نقصان .

79 - (بِعِجْلِ حَنِيذِ ) أَى مَشْوِى . يقال : حَنَذْتُ الجُل : إذا شويته فى خَدْ مِن الأَرْضِ بَالرَّضَفِ ، وهى الحجارة المُحْمَاة ، وفى الحديث : أن خالد بن الوليد أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأ تى بضب تَحْنُوذِ .

٧٠ - ﴿ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ ﴾ أى : إلى العجل ، يريد
 رآم لا يأكلون .

( نَكِرَهُمْ ) أَنْكُرَهم . يقال : نَكِرْ أَنك ، وأَنْكُرْ نَك ، واسْتَنْكُرْ تك واسْتَنْكُرْ تك . ( وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ) أَى : أَصْتَرَ فَى نفسه خُوفًا .

٧١ – ﴿ فَضَحِكَتُ ﴾ قال عِكْرمة : حاضت ، من قولم : ضحكت الأرّب : إذا حاضت (٢٠).

وغيره من المفسرين بجعله الضحك بعينه (٢) . وكذلك هو في التوراة ؛ وقرأت



<sup>(</sup>١) ديوانه ١١٤ واللسان ١١٤٠.

<sup>(</sup>٣) قال الطسيرى ٢ / ١٥ ع و أولى الأقوال التي ذكرت فى ذلك بالصواب \_ قول من قال : معنى قوله : « فضعكت » فعجبت من غفلة قوم لوط عما قد أحاط بهم من عذاب الله . وإنحسا قلنا هسندا القول أولى بالصواب لأنه ذكر عقيب قولهم لإبراهيم : ( لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) فإذا كان ذلك كذلك ، وكان لاوجه الضحك والتعجب من قولهم لإبراهيم : لا تخف \_ كان الضحك والتعجب إنما هو من أمر قوم لوط » .

فيها: «أنها حين بشّرت بالفلام ضحكت في نفسها وقالت: مِنْ بعسد ما بليت أعود شابة ، وسيدى إبراهيم قد شاخ ؟ فقال الله لإبراهيم عليه السلام: لم ضحكت سرا ـ وسرا اسمها في التوراة . يعنى سارة ـ وقالت أحَقّ أن ألِدَ وقد كبرت ؟ فبحدت سَرًا وقالت : لم أضحك . من أجل أنها خشيت . فقال : يلى لقد ضحكت » .

﴿ وَمِنْ وَرَاء إِسْحَاقَ يَمْقُوبَ ﴾ أى : بعد إسحاق . قال أبو عبيدة : الوزاء : وَلَدُ الوَ لَد .

﴿ سِيءَ بِهِمْ ﴾ فُمل ، من السوء <sup>(١)</sup> .

٧٧ - ﴿ وَقَالَ هَٰذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴾ أَى : شديد . يقال : يوم عَصِيب وعَصَبْصَب .

٧٨ — ﴿ وَجَاءَهَ قَوْمُهُ يُهُوّ عُونَ إِلَيْهِ ﴾ أى : يسرعون إليه . يقال : أهر ع الرجل : إذا أُسْرَع على لفظ ما لم يُسَمِ فاعله ، كا يقال : أرعد . ويقال : جاء القوم : يُهْرَ عُون ، وهي رغدة تحل بهم حتى تذهب عندها عقولهم من الفزع والخوف إذا أسرعوا (٢٠) .

﴿ هَوْ لَاء بَنَانِي هُنَّ أَطْهَرُ ۖ لَكُمْ ﴾ أى : تزوجوهن فَهُنَّ أَطْهر لَكُم .

<sup>(</sup>۱) قال الطبرى ۲۱/۹۶ «يقول تمالى ذكره: ولما جاءت ملائكتنا لوطا ساءه مجيئهم ، وهو فمل من السوء ، وضافت نفسه نجما بمجيئهم ، وذلك أنه لم يكن يعلم أنهم رسل الله فى حال ماساءه بحيثهم ، وعلم من قومه ماهم عليمه من إتيانهم الفاحشة ، وخاف عليهم ، فضاق من أجل ذلك بمجيئهم ذرعا وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عن أضيافه ، ولذلك قال : هذا يوم عصيب » . فيهم ذرعا وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عن أضيافه ، ولذلك قال : هذا يوم عصيب » . فيهم من طلب الفاحشة ، يقال : أهرع الرجل من برد أو غضب أو حمى : إذا أرعد ، وهو مهرع : إذا كان معجلا حريصاً » وانظر اللسان ٢٤/١٠ ٢٤٨ .



﴿ فِي ضَيْفِي ﴾ أى : فى أضيافى . والواحد يدل على الجمع ('' .كما يقال : هؤلاء رَسُولى ووكيلى .

٧٩ - ﴿ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَناَ فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقَيْ ﴾ أى : لم نتزوجهن قبلُ ، فنستحقّهن .

٨٠ – ﴿ أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ ﴾ أى : عشيرة (٣٠).

٨١ - ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ﴾ أي: سر بهم ليلا.

﴿ بِقِطْعٍ مِنَ ٱللَّيْلِ ﴾ أى : ببقية تبقى من آخره . والقِطْعُ والقِطْمة : شيء واحد (٢) .

٨٢ - ﴿ حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ ﴾ بذهب بعض المفسرين إلى أنها ﴿ سَنْكِ وَكُلُ ﴾ بالفارسية (١٠) و بَفْتَبِرُه بقوله عز وجل: ﴿ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴾ (٥) يسى الآجُرَ . كذلك قال ابن عباس (١٠).

وقال أبو عبيدة (٧): السجيل: الشديد. وأنشد لا بن مُقْبل:



<sup>(</sup>۱) في تفسير الطبري ۱۲/۲۰

<sup>(</sup>۲) قال الطبری ۲/۱۲ • و يقول تعانی ذكره: قال لوط لقومه حين أبوا إلا الضی لما جاؤا له من طلب الفاحشة ، وأيس من أن يستجيبوا له إلى شئ مما عرض عليهم ـ لوأن لى بح قوة بأنصار تنصرنی عليكم وأعوان تعينی ؛ أو آوی إلى ركن شديد . يقول : أو أضم إلى عشيرة مانمة تمنهنى منسكم ـ لحلت بينكم ويبن ماجشم تريدونه منى فى أضيافى . وحذف جواب « لو » لدلالة الكلام عليه ، وأن معناه مفهوم »

<sup>(</sup>۴) راجع س ۲۹۳

<sup>(</sup>١) راجع تأويل مشكل القرآن ٥٧ والسان ٣٤٧/١٣

<sup>(</sup>٠) سورة الذاريات ٣٣

<sup>(</sup>٦) ومجاهد ، كما روى ذلك عنهما في الدر المنثور ٣/ ٣٤ - ٣٤ ٣

<sup>(</sup>٧) في مجاز القرآن ١/٢٩٦

#### ضَرُبًا تَوَامَى به الأَبْطَالُ سِجِّيناً (١)

وقال : يريد ضر با شديدا .

ولست أدرى ما سجيل من سجين . وَذَاكُ باللام وهذا بالنون . و إنما سجين في بيت ابن مقبل « فِقْيلُ » من سَجَنْتُ . أى حَبَسْت . كا نه قال : ضَرْبُ يُثْبِتُ صاحبة بمكانه . أى عبسه مقتولا أو مُقارِباً للقتل . و « فِقَيلُ » لما دام منه العمل . كقولك : رَجَل فِسِّيق وسِكِيِّتُ : إذا أدام منه الفسقوالسكر والسكوت وكذلك « سِجِّينُ » . هو ضرب يدوم منه الإثبات والحبْسُ .

و بعض الرواة <sup>(٢)</sup> يرويه « سِيخُين » ــ من الشُخُونة ــ أى ضر با سُخْنا . َ

﴿ مَنْضُودٍ ﴾ بعضه على بعض كما تنضد النياب، وكما ينضد اللين.

٨٣ — ﴿ مُسَوَّمَةً ﴾ معلمة بمثل الخواتيم . والشُّومَةُ : العلامة (٣) . `

٨٦ - ﴿ رَقِيلَةٌ اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ أى : ما أبقى الله لكم من حلال الرزق خير من التَّطْفِيف .

أى : عداوتى ، أن تَه ليكوا (٥) .

<sup>(</sup>ه) فى تفسير الطبرى ٢٠/١٧ ه يقول: لايحملنكم عدواتى وبغضى وفراق الدين الذي أنا عليه ، على الإصرار على ما أنتم عليه من السكفر بالله وعبادة الأوثان وبخس الناس فى المسكليال والميزان وترك الإنابة والتوبة . فيصبيكم مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق ، أوقوم هود من العذاب، أو قوم صالح من الرجفة ، وما قوم لوط ، الذين التفكت بهم الأرض منكم ببعيد علاكهم . أفلا تتمفلون به وتعتبرون . يقول : فاعتبروا بهؤلاء واحذروا أن يصيبكم بشقاقى مثل الذي أصابهم » .



<sup>(</sup>۱) صدره: « ورجلة يضربون البيض عن عرض » وهو من تصيدة لتميم بن مقبل العامرى ، في جهرة أشعار العرب ۱۹۲۲ والشطر في تفسير الطبرى ۲/۷۰

 <sup>(</sup>۲) فى السان ۱۹/۱۷ « ورواه ابن الأعرابى: « سخيا » أى سخنا ، يعنى الضرب .
 وروى عن المؤرج: « سجيل وسجين: دائم فى قول ابن مقبل » \*

<sup>(</sup>٣) راجع س ١٠٢ ، ١٠٩ . . . (٤) تأويل مشكل القرآن ٣٥٥

٩٩ - ﴿ وَلَوْ لَا رَهُطُكَ لَرَجُمْنَاكُ ﴾ أى: قطناك. وكانوا يقتلون رَجُمًا.
 فستى القتل رجمًا. ومثله قوله: ﴿ لَنِنْ لَمْ تَذْتَهُوا لَنَوْجَمَنَكُمْ وَلَيَسَنَّنَكُمْ مِنَّا عَذَابُ أَلِيمٍ ﴾ (٥).

٩٣ - ﴿ وَأَتَنْخَذْتُمُو ۗ وَرَاء كُمْ ظِهْرِيًّا ﴾ أى : لم تلتفتوا إلى ماجئتكم به عنه ، نقول العرب : جعلتني ظِهْرِيًّا وجعلت حاجتيمنك بظهر ؛ إذا أعرضت عنه وعن حاجته .

٩٣ – ﴿ وَأَنْ تَقِبُوا إِنَّى مَتَكُمْ رَقِيبٌ ﴾ أَى انتظروا إِنَى مَعَكُم منتظر (١٠). و إِذَا كَانَ ﴿ وَإِنْ تَقْبُوا إِنَّى مَتَظْرُ اللهِ ﴿ وَإِنْ تَقْبُولُ اللهِ مِعْدًا لِمَدَّا لِمَدَّا لِمَدَّا لِمَدَّا لِمَا لَكُنْ مَا لَكُونُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ مَعْدًا اللهُ اللهُ عَلَى المُعْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْمِلُولُ اللّهُ

٩٩ — ﴿ الرِّفْدُ ﴾ : العطية . يقال : رَفَدْتُهُ أَرْفِدُه ؛ إذا أعطيته وأعنتـــه .
 و ﴿ ٱلْمَرْفُودُ ﴾ المعلى . كما تقول : بئس العطاء والمعطى .

• • ١ - ﴿ ذَٰ لِكَ مِنْ أَنْبَاءُ ٱلْقُرَى ﴾ أي : من أخبار الأم .

﴿ مِنْهَا قَائِمٌ ۗ ﴾ أى ظاهر للعين .

﴿ وَحَسِيدُ ۗ ) قد أبيد وحُسِدٌ .

۱۰۱ ﴾ ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرٌ تَنْسِيبٍ ﴾ أى غير تخسير . ومنه قوله عز وجل ﴿ تَبَنُّتْ يَدَّا أَبِي لَهَبٍ ﴾ (أى خسرت .

( ١٤٠ ـ غريب القرآن )



<sup>(</sup>۱) سِورة يس ۱۳

<sup>(</sup>۲) فى تفسير الطبرى ۲۰/۱۲ « إنى معكم رقيب ، يقول : إنى أيضاً ذو رقبة لذلك العذاب معكم ، وناظر إليه بمن هو نازل منا ومنسكم »

<sup>(</sup>٣) راجع اللسان ٤/١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المسد ١

١٠٧ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاٰوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ مبين في كتاب " المشكل " ((١) -

١٠٨ - ﴿ غَيْرَ تَجْذُوذِ ﴾ أى غير مقطوع . يقال : جَذَذْتُ وَجَدَدْتُ (٢)

١١٠ - ﴿ وَلَوْ لاَ كَلِيلَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ﴾ أى نَظِرَةٌ لهم إلى يوم الدين .
 ﴿ لَقَضِى مَا بَيْنَهُمْ ﴾ فى الدنيا .

١١٢ - ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَا أَمِرْتَ ﴾ أى أمض على ما أمِرت به .

١١٤ - ﴿ وَزُلْفاً مِنَ اللَّذِلِ ﴾ أى ساعة بعد ساعة . واحدتها زُلْفة من ومنه يقال : أَزْ لَفَنِي كذا عِنْدَك ؛ أَى أَدْنانى . والمَزَ الفِ : المنازل والدّرج . وكذلك الزُّلَفُ . قال العَجّاج (٢٠) :

مَى الليالي زُلْفًا فَزُلْفًا سَمَاوَةَ ٱلْهِلِالِ حَتَّى احْقَوْقَفَا (') مَلَ اللهِ اللهِ عَلَى الْعَوْقَفَا (') ١٦٦ ﴿ فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ أى : فهلا .

﴿ أُوْلُوا بَقِيَّةٍ ﴾ أَى أُولُوا بقيَّة من دين . يقال : [ قوم ] لهم بقية وفيهم بقيّة . إذا كانت بهم مُسْكَة وفيهم خير .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٤١ وتفسيرالطبرى ٧٧/١٧ واللسان ٣٨/١ والكامل للمبرد ١٢٩/١ ، ٣٨٤ وقبله : « ناج طواه الأين بما وجفا » ومعنى بعبر ناج : سريم . والأين : الإعياء . والوجيف : ضرب من السير . وسماوة الهلال : أعلاه . واحقوقفا : يريد اعوج ، وإنما هو : « افعوعل » من الحقف ، والحقف : النقا من الرمل يعوج ويدق . يريد طواه الأين كما طوت الليالي سماوة الهلال » .



<sup>(</sup>۱) بین تفسیرها فی صفحة ٤٥ وانظر تفسیر الطبری ۲۰/۱۲ ــ ۲۲

<sup>(</sup>٢) الليان ٤/١٨ (٣) الليان ١٠ /١٦٧ ، ٢٦٨

﴿ وَاتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَثْرِفُوا فِيهِ ﴾ ما أعطوا من الأموال؛ أى آثروه وانبعوه فَفُتِنُوا به (١) ·

١١٨ ﴿ وَلاَ يَزَالُونَ نُخْتَلِفِينَ ﴾ في دينهم .

١١٩ - ﴿ إِلاَّ مَنْ رَحِمٌ رَبُّكَ ﴾ فإن دبنهم واحد لا يختلفون .

﴿ وَالذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ يعنى لرحمته خلق الذين لا يختلفون فى دينهم . وقد ذهب قوم (٢٠) إلى أنه للاختلاف خلقهم الله . والله أعلم بما أراد .

• ١٢ ﴿ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحُقُّ ﴾ أي : في هذه السورة (٢) .

۱۲۱ - ( أعمَلُوا عَلَى مَسكا نَتِيكُمْ ) أى على مواضعكم واثبتُوا
 ( إنّا عَامِلُونَ ) .

١٣٢ ﴿ وَأَنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴾ تهديد ووعيد .



 <sup>(</sup>١) فى تفسير الطبرى ٨٤/١٣ « إن الله أخبر أن الذين ظلموا أنفسهم من كل أمة سلفت ،
 فكفروا بالله واتبعوا ما أنظروا فيه من لذات الدنيا ، فاستكبروا عن أسر الله وتجبروا وصدوا عن سبيله ، وذلك أن المترف فى كلام العرب هو المنعم الذى قد غذى باللذات »

<sup>(</sup>٣) وقيل: وجاءك في هذه الدنيا الحق. والأول هو أولى الأقوال بالصواب عند الطبرى الذي قال بعد ذلك ٨٨/١١ ه فإن قال قائل: أولم يجي الني الحق من سور القرآن إلا في هذه السورة؟ قيل قبل أن منى قبل له : بلى قد جاء فيها كلها. فإن قال : فما وجه خصوسه إذاً في هذه السورة؟ قيل : إن منى السكلم: وجاءك في هذه السورة الحق مع ما جاءك في سائر سور القرآن ، أو إلى ما جاءك من الحق في سائر سور القرآن ، لا أن معناه: وجاءك في هذه السورة الحق دون سائر سور القرآن ، لا أن معناه: وجاءك في هذه السورة الحق دون سائر سور القرآن ، لا أن معناه: وجاءك في هذه السورة الحق دون سائر سور القرآن ،

### سنورة يوسفيب

#### مكية كلها(١)

﴿ فَيَسَكِيدُ وَا لَكَ كَيدًا ﴾ أى : يَعَالُوا الله و بَغَالُولُه .

٢ - ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ ﴾ أي : يخارُك .

﴿ وَ يُمَدُّكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِبِثِ ﴾ أى : من تفسير غامضها ، وتفسير الرؤيا.

٧ - ﴿ آیاتُ لِلسَّا یُلینَ ﴾ أی : مواعظُ لمن سأل(٢).

٨ = ﴿ وَكَنْ عُصْبَةٌ ﴾ أى : جاعة . يقال : العُمْبَةُ من العشرة
 إلى الأربعين .

٩ - ﴿ يَخْلُ لَـكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ﴾ أى يَغْرُغُ لَـكُم من الشغل بيوسفَ .
 ﴿ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ ﴾ أى : من بعد إهلاكِه ﴿ قَوْمًا مَالِحِينَ ﴾ أى : تائيبنَ .

١٢ - ﴿ يَرْتَعْ ﴾ بتسكين المين : يأكل . يقال : رَتَعَتْ الإبل ؟
 إذا رءت . وأرْ تَمْتَها : إذا تركتها ترعى .

<sup>(</sup>۲) فى تفسير الطبرى ٢ ٩٣/١ « يعنى السائلين عن أخيارهم وقصصهم . وإعا أراد جل تناؤه نبيه محداً صلى الله عليه وسلم ، وذلك أنه يقال : إن الله إعا أنزل هذه السورة على نبيه يعليه فيها ما لتى يوسف من إخوته وإذايته من الحسد ، مع تكرمة الله إياه ، تسليم له بذلك محسا يلتى من إذايته وأقاربه من مشركى قريش .



<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٥/٢٧٦

ومن قرأ : ( نَرْ تَع ) بَكْسر العين ــ أراد : نتحارس و يرعى بعضُنا بعضا (١) ، أى : يحفظ . ومنه يقال : رعاك الله ؛ أى : حفظك .

١٥ - و ( الْجُبُّ ) : الرَّ كِيَّة التي لم تُعلُّو بالحجارة (٢٠) . فإذا طُو يَت : فليست بجُبُ .

١٧ - ( إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ ) أَى: نَفْتَصْلُ (٢) ، يسابق بعضنا بعضا فى الرمى . يقال : سابَقْتُهُ فسبقتُهُ سَبُقا . والخطرُ هو : السَّبَق (٤) بفتح الباء .

﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنِ لَنا ﴾ أى : بمصدق لنا .

١٨ - ﴿ وَجَاهُوا عَلَى قَسِيمِهِ بِدِّم كَذِبٍ ﴾ أي : مكذوب به .

﴿ قَالَ بَلْ سَوْلَتْ ﴾ أى : زينَت . وكذلك « سول لهم الشيطان أعمالَهم » أى : زيَّنَها .



<sup>(</sup>۱) في تفسير الطابري ۲ / ۲ و قرأته عامة قراء أهل المدينة : « يرتم ويلعب » بكسر الممين من « يرتم » وبالياء في « يرتم » و « يلعب » على معنى « ينتمل » من الرعى ، ارتعيت فأنا أرتمي ؟ كأنهم وجهوا معنى السكلام إلى : أرسله معنا غداً يرتم الإبل ويلعب ، وإذا له لحافظون . وقرأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة : « يرتم ويلعب » بالياء في الحرفين جيماً وتسكين العين ؟ من قولهم : وتم فلان في ماله ، إذا لهي فيه ونهم وأغفته في شهواته . . وقرأ بعض أهل البصرة « نرتم » بالنون « وألمب » بالنون فيهما جيماً ، وسكون المين من نرتم . . . وأولى القراء تين في ذلك عندي بالسواب : قراءة من قرأه في الحرفين كليهما بالياء ويجزم العين في « يرتم » لأن القوم إنما سألوا أباهم إرسال يوسف معهم ، وخدعوه بالخبر عن مسألتهم إياه ذلك عما ليوسف في إرساله معهم من الفرح والسرور والنشاط يخروجه إلى الصحراء وفسحتها ولعبه هنالك ، لا بالحبر عن أنفسهم ، وبذلك أيما أجاء تأويل أهل التأويل »

<sup>(</sup>٣) يقال : طوى الركية طبًّا عرشها بالحجارة والآجر ، كما في الاسان ٢٤٣/١٩

<sup>(</sup>٣) اللسان ٢ / / ١ وتفسير العليزى ٢ / / ٢ إ

<sup>(</sup>٤) الذي يترامى عليه في الترامن ، والجمع أخطار ، كما في اللسان ٥/٣٣٠

١٩ ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ ﴾ : قوم "بَسيرون .

﴿ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ ﴾ أى : واردَ للاء ليستقى لهم .

﴿ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ﴾ أى : أَرْسَلَها . يقال : أَدْلَى دَلْوَه ؛ إذا أرسلَها للاستقاء . ودَلَى يَذْلُو : إذا جذبها ليخرجَها (١) .

﴿ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غَلاَمْ ﴾ وذلك : أن يوسفَ تعلَّق بالحبل حين أَذَلاه ، أى : أُرسَلَه .

( وَأَسَرُّوهُ ) أَى : أُسرُّوا في أنفسهم أنه بضاعةٌ وتجارةٌ .

• ٣ - ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ ﴾ يكون: أشتَرَوْه ؛ يعنى : السيارة . ويكون: باعوه ، يعنى : الإخوة ، وهذا حرف من الأضداد (٢٠ . يقال شريت الشيء يعنى : بعته واشتريته . وقد ذكرت هذا وما أشبهه في كتاب (٢٠ تأويل المشكل (٣٠ .

و ( الْبَخْسُ ) الخسيسُ الذي بُخس به البائع .

﴿ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةً ﴾ : يسيرة سهل عددُها لقلّتِها ؛ ولوكانت كثيرة : لتَقَلُ عددُها .

٢١ - ﴿ أَكْرِ مِى مَثْوَاهُ ﴾ أى : أكرمى منزله ومُقامه عندك . من قولك :
 ثويت ُ بالمكان ؛ إذا أقمت به .

﴿ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً ﴾ أى : كَنْبَنَّاه .



<sup>(</sup>۱) فى تفسيرالطبرى ۹۹/۱۲ « وفى الـكلام محذوف استفنى بدّلالة ما ذكر عليه فترك ، وذلك: فأدلى دلوه فتملق به يوسف فخرج فقال المدلى : يابشىرى هذا غلام »

<sup>(</sup>٢) راجع الأضداد لابن الأنباري ٩٠ ــ ٦١

<sup>(</sup>٣) راجع صفحة ١٤٥

٣٢ — ﴿ بَلَغَ أَشُدَّهُ ﴾ : إذا انتهى منتهاه قبل أن يأخذ في النقصان . وهو جمع . يقال : لواحده أشُدّ . ويقال : شَدَّ وأشد ". مثل : قَدَّ وأُقد ". وهو الجلد . ولا واحد له .

وقد اختلف فى وقت بلوغ الأشد ، فيقال : هو بلوغ ثلاثين سنة . ويقال : بلوغ ثمان وثلاثين (١) .

٢٣ - ﴿ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴾ أى : هَلُم الله . يقال : هَيْتَ فلان الفلان ؟
 إذا دعاء وصاح به . قال الشاعر :

قدرًا بَنِي أَنَّ السَّرِيُّ أَسْكُنَّا لَو كَانَ مَعْنِيًّا بهما لَهَيَّنَّا (٢)

٢٤ - ﴿ أَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ أى : حُجَّته عليه .

٢٥ - ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا ﴾ : وجداه ﴿ لَدَى ﴾ عند ﴿ الْبَابِ ﴾ .

٢٩ - ﴿ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ ٱلْخُاطِيْيِنَ ﴾ قال الأصمى: يقال: خَطِيءَ الرجل عُظَاءً خِطْنًا -: إذا تعمد الذنب. فهو خَاطَىء. والخطيئة [ منه ] وأخطأ بخطىء -: إذا غَلِط ولم يتعمد . والاسم منه الخطأ .

٣٠ - ﴿ قَدْ شَغَفَهَا حُبًا ﴾ أى بلغ حبُّه شَغَافَها . وهو غلاف القلب . ولم يرد الغلاف إنما أراد القلب (٢٠ . يقال : قد شَغَفْتُ فلانا إذا أصبت شَغَافَه . كا يقال : كَبَدْتُهُ ؛ إذا أصبت بطنه (٤٠ .



<sup>(</sup>۱) راجع اللسان ۱۰۵/۲ وتفسير الطبری ۱۰۵/۱

 <sup>(</sup>۲) غير منسوب في اللسان ۳٤٨/۲ ، ۳٤٦ ، وتفسير القرطي ٩/٥/٩ والشطر الشانى غير منسوب في الصحاح ٢٧١/١ والكرى: المستأجر . وأسكنا : انقطع كلامه .

 <sup>(</sup>۳) تفسير الطبرى ۱۱۷/۱۲
 (۵) اللسان ۱۱/۱۱

ومن قرأ : « شَمِّفَهَا » ــ بالعين ــ (١) أراد فتَنَها . من قولك ، فلان مَشْعُوفَ بفلانة .

٣١ - ﴿ فَلَمَّا سَمِمَتْ مِمَكُرِهِنَ ﴾ أى: بقولهن وغيبتهن .
 ﴿ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ ﴾ أعتدت من العتاد (٢) .

﴿ مُتَكُنَّ ﴾ أى طماما . يقال : انكا أنا عند فلان : إذا طسنا . وقد بيئت أصل هذا في كتاب " للشكل " (") .

ومن قرأ « مُشَكّاً » (<sup>4)</sup> فإنه يريد الأُثرج . ويقال : الزُّمَاوَرُد (<sup>6)</sup> . وأيّا مَّاكان فإنى لاأحبه سمى مُتَّكًا إلا بالقطع ؛ كا به مأخوذ من البَتَك .

<sup>(</sup>ه) في تفسير العابري ٢ / ١ / ٩ و و و الرأبو عبيدة معمر بن المثنى : المشكرة موالنمرق يشكا عليموة ال : زعم قوم أنه الأترج . قال وهذا أيطل باطل في الأرض ، ولكن عسى أن يكون مع المشكا أترج يأ كلونه . وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام قول أبي عبيدة ثم قال : والفقهاء أعلم بالتأويل منه ، ثم قال : ولعله بعض ماذهب من كلام العرب ، فإن الكسائي كان يقول : قد ذهب من كلام العرب شيء كثير انقرض أهله . والقول في أن الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة كما قال أبوعبيد لاشك فيه ، غير أن أباعبيدة لم يبعد من الصواب في هذا القول ، بل القول كما قال من أن من قال المتكا فيه ، غير أن أباعبيدة لم يبعد من الصواب في هذا القول ، بل القول كما قال من أن من قال المتكا كبن معلوم أنها لا للمد للمتكا الا لتخريقه ، ولم يعملين السكا كبن لذلك » وقد لمح العلم ي قوله هذا كان النام ان قنية هنا .



<sup>(</sup>۱) وبمن قرأ بذلك الحسن البصرى وأبو رجاء ، كما في اللسان ۲۹/۱ وتفسير الفلبرى ۲۱/ ۱۱۸ وقد قال في صفحة ۱۱۹ « والصواب في ذلك عندنا من القراءة : « قد شفقها » بالفين؟ لإجاع الحجة من القراء عليه » .

<sup>(</sup>٧) فى تفسير الطبرى ٢ / ١٩ هـ وأعتدت : أفعلت من العتاد ، وهو المدة . ومعناه . أعدت لهن مشكا ، يعنى بجلسا للطعام ، ومايتكث عليه من التمارق والوسائد ، وهو مفتعل من قول القائل : انسكات ، يقال : ألق له متكا يعنى طايتكي عليه » .

<sup>(</sup>٣) راجع تأويل مشكل القرآن ١٣٨،٣٢

<sup>(</sup>٤) محففا غير مهموز ، كالضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير راجع تفسير القرطبي ١٧٨/٩ واللسان ٢٤/١٣ والبحر الهيط ٥/٣٠٠

وَ اللهِ اللهِ فَهِمْ مَنَ البَاءَ ، كَمَا يَقَالَ : تَمَّدُ رَأْسَهُ وَسَبَّدَهُ . وَشَرُ لَازِمِ وَلاَزِبِ . والمَّمِ تَبْدُلُ مِن البَاء كثيرا لقرب مخرجها . ومنه قيل للمرأة التي لم تَخْفُض والتي لا تحبس بولها : مَنْسَكَاء ـ أي خَرْقاء ـ والأصل بَشْكاء .

ومما يدل على هذا قوله : ﴿ وَآتَتَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِيّناً ﴾ لأنه طعام لا يؤكل حتى يقطع . وقال جُو بير عن الضحاك : [المُتْكُ] كُلُّ شَيْ يُحَرَّهُ السّكاكين (١) .

﴿ أَكْبَرْنَهُ ﴾ : هَالَهُن فأعظمنه .

٣٢ - ﴿ فَأَسْتَعْصَمَ ﴾ أي : امتنع .

الم به به المعتمر أعمير خَرًا ) يقال: عنيا ، قال الأصمى: أخبرنى المعتمر بن سليان (٢٠ أنه لقى أعرابيا معه عنب ، فقال: ما معك ؟ فقال: خر (٢٠ . وتكون الحر بعينها ؛ كما يقال: عصرت زيتا ؛ و إنما عصرت زيتونا .

٢٤ (أَذْ كُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ) أَى : عند سيدك . قال الأعشى بصف ملكا :
رَبِّى كُرِيمٌ لاَ يُكَدِّرُ نِعْمَةً وإذا يُنَاشَدُ بالْمَهَارِقِ أَنْشَدا (٢)

﴿ فَكَبِثَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ مِنِينَ ﴾ يقال : ما بين الواحد إلى تسعة . وقال أبو عبيدة : هوما [ لم ] يبلغ العقد ولا نصفه . يربد : ما بين الواحد إلى الأربعة .

٤٤ -- ﴿ قَالُوا أَضْفَاتُ أَخْلَامٍ ﴾ أى : أخلاط أحلام . مثل أَضْفَات النبات بحسمها الرجل فيكون فيها ضُرُوب مختلفة . والأحلام واحدها حُلُم .



<sup>(</sup>١) راجع تفسير العلبرى ١٢٠/١٢ والدر المنثور ١٦/٤

 <sup>(</sup>٣) الخبر في تفسير الفرطى ٩/٠٩٠ وفي اللسان ٥/٣٣٩ « معمر بن سليان »

<sup>(</sup>٣) ديرانه ١٥١ ، وتنسير القرطي ١٩٤٦ \* وإذا تنوشد » وكذلك في السّان ٤٣٢/٤ وعلى المرآن ١٣٢/٤ أنشدا : أي اعطى، وعاز القرآن ٢/٢١ يعى النمان بن المنذر ، إذا سئل بالمهارق أي الكتب ، أنشدا : أي اعطى، كتواله : إذا سئل أعمالي ..

وَادَّ كُر بَعْدَ أُمَّةً ﴾ أى : بعد حين . يقال : بعد سبع سنين .
 ومن قرأ ( بعد أَمَه ) أراد : بعد نسيان (١) .

٢٦ - ﴿ الصِّدِّيقُ ﴾ : الكثيرُ الصدق . كما يقال : فِسِّيقٌ وشِرِّيبٌ وسِكِّيرٌ ؛
 إذا كثر ذلك منه .

٤٧ — ﴿ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا ﴾ أى : جِدًا فى الزراعة ومتابعة . وتقرأ ( دَأْبًا ) : بفتح الهمزة . وهما واحد . يقال دأ بْتُ أ دأب دأبًا ودَأْبًا .

٨٤ - ( تُحْصِنُونَ ) أى : تُحرِزُون .

٤٩ - ﴿ يُعَاثُ النَّاسُ ﴾ أى : 'يمطر ون · والغيثُ : المطرُ .

﴿ وَ فِيهِ كَيْمُصِرُونَ ﴾ يعنى : الأعنابَ والزيت. وقالَ أبو عبيدة (٢) :

( يعصرون ) : يَنْجُون والعُصْرَة النَّجاة . قال الشاعر :

\* ولقد كان عُصْرَةَ المُنجُودِ (٣) \*

أى : غياثا ومنجاةً للمكروب.

٥١ - (مَا خَطْبُكُنَّ ): ما أَمْرُكُنَّ ، ما شَأْنُكُنَّ ؟
 ﴿ ٱلْآنَ حَصْحَصَ ٱلْحُقُّ ﴾ أى: وضَح و تَميَّن .

٥٩ - ﴿ خَيْرُ ٱلْمُنْزِ لِينَ ﴾ أى: خير المُضيفين (١).



<sup>(</sup>١) راجم تأويل مشكل القرآن ٣١ ، ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) في تجاز القرآن ١/٣١٣

<sup>(</sup>٣) صدره: « صادیا یستفیت غیر مغات » وهومن قصیدة لأبی زبید الطائی برثی بها ابن أخته اللجلاج الحارثی وهی فیجهرة أشعار العرب ۱۳۸ ــ ۱۶۱ والنتطر فی بجاز القرآن ۱۳۸۲ والمیت فی تفسیر العابری ۱۳۸/۱۲ و تفسیر القرطی ۲/۰۰۴ وفی البحر المحیط ۵/۰۳ « قول أبی زبید فی عثمان رضی الله عنه ۱ » واللسان ۲/۶۴ والاقتضاب ۳۹۰

٤) تفسير الطبرى ١٣/١٣ .

رُوَنَمِيرٌ أَهْلَناً ﴾ من الميرة . يقال : مارَ أهلَه وَيميرٌ هم مَيْراً وهو ماثرٌ .
 أهله ؛ إذا حمل إليهم أقواتَهم من غير بلده .

﴿ وَنَزْ دَادُ كُيْلَ بَمِيرٍ ﴾ أى : حِمْلَ بمير .

77 - ﴿ إِلاَّ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ أى : تُشرِفوا على الهَلَكَة وُنفَلَبُوا. ﴿ اللهُ عَلَى مَا نَفُولُ وَكِيلٌ ﴾ أى : كفيلٌ .

﴿ وَقَالَ يَا بَنِي لاَ تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ ، وَأَدْخُلُوا مِنْ أَبُوابٍ مَتَفَرَّقَةً ﴾ ؛ يريد: إذا دخلتم مصر ، فادخُلوا من أبواب متفرقة . يقال : خاف عليهم العين إذا دخلوا جملة .

﴿ فَلَا تَبْتَيْسُ ﴾ من البُؤس (١).

• ٧ - ( السُّمَّاكِيةَ ) : المسكيالَ . وقال قتادة : مَشْرَ َّبُهُ الملك (٣) .

﴿ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ﴾ أى : قال قائل ، أو نادى منادٍ .

﴿ أَيُّهُمَا الْمِيرُ ﴾ : القومُ على الإبل.

٧٢ - (صُوَّاعَ ٱلْمَلِكِ ) وصاَّعه واحد ..



<sup>(</sup>۱) فی نفسیر الطبری ۱۱/۱۳ « یقول : فلا تسکن ولا تحزن ، وهو فلا تفتعل من البؤس ، یقل منه : ابتأس ببتئس ابتئاساً » (۲) تفسر الطبری ۱۱/۱۳ .

﴿ وَأَناَ بِهِ زَعِيمٌ ﴾ أى : ضين.

٧٥ - ﴿ قَالُوا جَزَاوُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَخْلِهِ فَهُوَ جَزَاوُهُ ﴾ أَى : يُستعبد بذلك . وكانت سنة آل يعقوب في السارق .

٧٦ — ﴿ كِدْنَا لِيُوسُفُ ﴾ أى : احتلنا له . والسكيد : الحيلة . ومنه قوله : ﴿ إِنَّ كَيْدَهُنَّ عَظِيمٌ ﴾ .

﴿ فِي دِينِ ٱلْمَلَاثِ ﴾ أى : في سلطانه .

٧٧ - ﴿ قَالُوا : إِنْ يَسْرِقْ فَهَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ ؟ يعنون يوسف
 وكان سرق صنا يُعْبَدُ ، وألقاء (١) .

٨٠ - ﴿ فَلَمَّا ٱسْتَشْشُوا مِنهُ ﴾ أى : كَيْسُوا . ﴿ خَلَصُوا تَجِيًّا ﴾ أى : اعتراوا الناس ليس معهم غيرُهم ، يتناجَوْن ويتناظَرُون ويتسَارُون . يقال : قوم تَجِيُّ ؛ والجيم أنجِية (٢٠) . قال الشاعر :

إِنَّى إِذَا مَا القَوْمُ كَانُوا أَنْجِيهُ وَاصْطَرَاتِ أَعْنَاقُهُمْ كَالْأَرْشِيَةُ (٢)

<sup>(</sup>۲) فى تفسير الطبرى ۲۲/۱۳ « والنجى : جاعة القوم المنتجين ، يسمى به الواحد والجاعة » .

(٣) الشعر لسعيم بن وتيسل البربوعي ، كما فى اللسان ۲۰/۲۰ وروايته : « واضطرب القوم اضطراب الأرشيه » هناك أوصنى ولاتوصى بيه » قال ابن برى : حكى القاضى الجرجانى عن الأسبعى وغسيره : أنه يصف قوماً أتعبهم السير والسفر فرقدوا على ركايهم واضطربوا عليها ، وشد يعشهم على نافته حذار سقوطه من عليها . وقبل : إنما ضربه مثلا لنزول الأمر المهم وانظر نوادر أيرزيد مدار وتفسير القرطى ١١/١٩



<sup>(</sup>۱) فاتفسير الطبرى ۱۹/۱۳ « فقال بعضهم : كان صمّا لجده أبي أمه كسره وألقاه على الطريق» وقيل غير ذلك .

﴿ قَالَ كَبِيرُهُمْ ﴾ أى : أعقلهم . وهو : شَمْعُونَ . وَكَا أَنهُ كَانَ رَئيسَهم . وهو : شَمْعُونَ . وَكَا أَنه كَانَ رَئيسَهم . وأما أَ كَبَرُهم فى السن : فرُو بِيلُ . وهــذا قول مجاهد (١) . وفى رواية الــكلبى : كبيرهم فى العقل ، وهو : يَهُوذُ ا .

٨١ - ﴿ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴾ يريدون : حين أعطيناك الموثق لنأتينك [ به ] ؟ أى : [ لم ] فعلم أنه يسرق ، فيؤخذ .

٨٤ - ﴿ وَقَالَ بِمَا أَسْفًا ﴾ ؛ والأسف : أشدُّ الحسرة .

﴿ فَهُو ۚ كَيْظِيمٌ ﴾ أى : كاظم . "كا تقول : قدير وقادر . والسكاظم : الْمَسْكُ على حزنه ، لا يُظهره ، ولا يشكوه .

٨٥ - ﴿ تَأْلُهُ مِ تَفْتَأْ تَذُ كُرُ يُوسُفَ ﴾ أى : لا تزالُ تذكر يوسف . قال أوس بن حَجَر :

\* فَمَا فَتِلْتُ خَيلُ تَتُوبُ وَتَدُّعِي (٢) \*

﴿ حَتِّىٰ تَسَكُونَ حَرَضاً ﴾ أى: دَنِفاً () . يقال: أخرضه الحزن ؛ أى: أدنقه . ولا أحسبه قيسل للرجل الساقط : خارض ؛ إلا من هدذا . كأنّه الذاهب الهالك .

<sup>(</sup>٣) في تفسير الطبرى ٣٨/١٣ « حتى تكون حرضا . يقول : حتى تكون دنف الجسم ، مخبول المقل . وأصل الحرض : الفساد في الجسم والعقل من الحزن أو العشق . »



<sup>(</sup>۱) فى تفسير الطسبرى ۲۳/۱۳ « وأولى الأقوال فى ذلك بالصحة قول من قال : عنى بقوله : (كبيرهم) روبيل ، لإجاع جيمهم على أنه كان أكبرهم سنا . ولاتفهم العرب فى المخاطبة إذا قيل لهم : فلان كبير القوم مطلقا بغير وصل \_ إلا أحد معنيين . إما فى الرياسة عليهم والسؤدد ، وإما فى السن . فأما فى العقل فإنهم إذا أرادوا ذلك وصلوه فقالوا : هو كبيرهم فى العقل . فأما إذا أطلق بغير صلته بذلك فلا يفهم إلا ماذكرت » .

<sup>(</sup>۲) مجرّه « ويلحق منها لاحق وتقطع ، كما فى ديوانه فى القصيدة رقم ۱۷ وبجاز الفرآن ۲/۱۳ وافظر الجهرة ۲۸۷/۳ وهو غير منسوب فى تفسير الطبرى ۲۸/۱۳

﴿ أَوْ تَـكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴾ يعنى : الموتى .

٨٦ -- و ( الْبَتُ ) أشد الحزن . سمى بذلك : لأن صاحبه لا يصبر عليه ،
 حتى يَدِثّه ، أى : يشكو مَه .

٨٨ - ﴿ بِبِضَاعَةِ مُزْجَاةٍ ﴾ أى : قليلة ؛ ويقال : رَدِيشَة ؛ لَا تنفق في الطعام ، وتنفق في غيره . لأن الطعام لا يؤخذ فيه إلا الجيدُ (١٠) .

﴿ وَنَصَدَّقَ عَلَيْنَا ﴾ بعنون : [ نفضل بما ] بين البضاعة وبين نمن الطعام (٢٠).

٩٣ - ﴿ قَالَ : لَا تَثْرِيبُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ﴾ : لا تَعْيبر عليكم بعد هذا اليوم بما صنعتُم . وأصل التَّثريب : الإفسادُ . بقال : تُوَّب علينا ؛ إذا أفسد . وفي الحديث : « إذا زَنَتُ أمةُ أَحَدِ كم : فليجلدها الحدُّ ، ولا يُتَرَّب ، (٢) أي : لا يُعَبِّرُها بالزنا .

9. - ﴿ لَوْ لَا أَنْ تُفَنِّدُونِ ﴾ أى : تُعَجِّزون (1). ويقال : لولا أَن تُجَهِّلُونِ يقال : أَفْنَدَهُ الْهُرِمُ ؟ إذا خَلَط في كلامه .

• ١٠٠ ﴿ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرِشِ ﴾ أى : على السرير .

١٠٥ – ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ ﴾ أى : كم من دايل وعلامة ٍ . ﴿ فِي ﴾ خَلْق

<sup>(</sup>٤) فى تفسير الطبرى ٣٩/١٣ « يعني لولا أن تعنفونى وتِعجزونى وتلوموني وتسكذبونى » .



<sup>(</sup>۱) راجع تفسير الطبري ۳۴/۳۳\_۳۴

<sup>(</sup>۲) قارن هذا بقول الطبرى فى تفسيره ۱۳/۳۵.

<sup>(</sup>٣) الليان ١/٨٢٢

﴿ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُ وَنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ (١).

۱۰۹ - ﴿ وَمَا يُونُمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ يريد: إذا سئلوا : من خلقهم ؟ قالوا : الله . ثم يشركون بعد ذلك . أى : يجعلون لله شركاء .

۱۰۷ — ﴿ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ ٱللهِ ﴾ أى : نُجَلِّلَةٌ ﴿ ۚ تَفَسَاهِم . ومنه قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ هَلْ أَنَاكَ حِدِيثُ ٱلْفَاشِيَةِ ﴾ [٣] أى : خبرُها .

١٠٨ - ﴿ أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ أى : على يقين ٍ . ومنه يقال : فلان مُسْتَشْصِر في كذا ، أي : مُسْتَشْقِن له .

١١٠ - ﴿ حَتَّى إِذَا أَسْتَيْنَسَ الرُّسُلُ ﴾ مفسَّر في كتاب " تأويل للشكل " (\*).
 للشكل " (\*).

١١١ – ﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا كُيْنَتَرَى ﴾ أى : يُخْتَلَقُ وبُصَنَعُ .



<sup>(</sup>۱) فى تفسير الطبرى ۱۳ / ۰۰ « يقول جل وعز : وكم من آية فى السموات والأرس لله ، وعبرة وحجة ، وذلك كالشمس والقمر والنجوم وتحو ذلك من آيات السموات ؛ وكالجبال والبحار والنبات والأشجار وغير ذلك من آيات الأرض \_ ( يمرون عليها ) يقول يباينونها فيمرون بها معرضين عنها لا يعتبرون بها ولايذ كرون فيها وفيا دلت عليه من توحيد ربها وأن الألوهة لا تنبغى إلا للواحد القهار الذي خلقها وخلق كل شيء فدبرها ».

<sup>(</sup>٣) سورة الغاشية ١

<sup>(</sup>٢) مجللة : عامة في تغطيتها لهم

<sup>(</sup>٤) نسرها في صفحة ٣١٧\_٣١٧ .

# سُورة الزعن

#### مكية كلها (١)

----

٧ - ﴿ وَسَخَّرَ ٱلسُّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ﴾ ذَلَّهُما وقصرها على شيء واخد .

إن المرات لونين عُلُو الله من كل المرات لونين عُلُو الله من كل المرات لونين عُلُو الله من كل المرات لونين عُلُو الله والرَّان عَلَم الله والرَّان الواحد (٢) .

﴿ وَ فِي ٱلْأَرْضِ قِطِيمٌ مُتَجَاوِرَاتٌ ﴾ بعنى قرى متجاورات (٢٠) .

و ( الصِّنْوَانُ ) من النخل : النخلتان أو النخلات يكون أصلها واحدا (١) .

﴿ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ ﴾ يعنى متفرق الأصول. ومن هــذا قيل : بَعْضُ الرجلِ صِنْوُ أَبيــه.

﴿ وَنُفَطِّلُ ۚ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلْأَكُلِ ﴾ أى : في النُّمر .

٣ - ﴿ وَ يَسْتَمْحِلُونَكَ بِالسَّيِّنَةِ ﴾ أى بالعقوبة.

<sup>(</sup>١) راجع البعر المحيط ٥/٨٥٣

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير الطبرى ٦٣/١٣ ومجاز القرآن ٢٢١/١

<sup>(</sup>٣) الصواب: إبقاؤها على أصلها ، جاء فى تفسير الطبرى ٩٤/١٣ ﴿ يَقُولُ تَمَالَى ذَكَرَهُ : وَقَى الْمُرْسُ قَطْمَ مَنْهَا مِنْهَا مِنْ بَعْضُ بِالْجُوارُ وَنَخْتَلْفُ بِالْتَفَاضُلُ مَعْ تَجَاوُرُهَا وَرَبِ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضُ بَالْجُوارُ وَنَخْتَلْفُ بِالْتُفَاضُلُ مَعْ تَجَاوُرُهَا وَوَرْبُ بِعْضُهَا مِنْ بَعْضُ . فَنْهَا قَطْعَةُ سَبِحَةً لَاتَنْبَ شَيْئًا فَى جُوارُ قَطْعَةً طَيْبَةً تَنْبَتُ وَتَنْفَعُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) مجاز القرآن ٢/٢/١ وتفسير الطبرى ١٣/١٣ .

وأصل لَلْمُلَة : الشُّبهُ والنَّظِيرُ وما يعتبرُ به . يريد من خلا من الأم .

٧ - ﴿ وَ لِـكُلُّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (١) أي: نبي يدعوهم .

٨ -- ﴿ وَمَا تَغْيِضُ ٱلْأَرْحَامُ ﴾ أى : ما تنقص فى الحل عن تسعة أشهر
 من السقط وغيره .

﴿ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ على التسعة . يقال : غاض الماء فهو يغيض إذا نقص ، وغِضْتُهُ.

۱۰ ﴿ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ ﴾ أى : متصرّف فى حوائجه . يقال : سَرَبَ
 بَشْرَب . وقال الشاعر :

أَرَى كُلِّ قَوْمٍ قَارَبُوا قَيْدَ فَحْلِهِمْ وَنَحَنُ خَلَمْنَا قَيْدَهُ فَهُو سَارِبُ (٢) أَى : ذاهب .

١١ -- ( لَهُ مُعَقَّبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾ يعنى : ملائكة بعقب بعضها بعضا
 ف الليل والنهار ، إذا مضى فريق خلف بعده فريق .

﴿ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾ أى : بأمر الله .

﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالْ ﴾ أَى : وَلِيَّ . مثل : قادر وقد بر . وحافظ وحفيظ .

١٢ - ﴿ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا ﴾ المسافر ، ﴿ وَطَمْمًا ﴾ المقيم .

( ١٥ ـ غريب القرآن )



 <sup>(</sup>١) فى تفسير الطبري ٣٠/١٣ د يقول : ولسكل قوم إمام يأتمون به وهاد يتقدمهم فيهديهم إما لل خير وإما إلى شر . وأسله من هادى الفرس ، وهو عنقه الذي يهدى سائر جسده »

<sup>(</sup>۲) البيت للآخنس بن شهاب التغلى ، كا في اللسان ا / ه ٤٤ وروايته « وكل أناس تاربوا » وبعده : « قال ابن برى : قال الأصمعي : هذا مثل ، يريد أن الناس أقاموا في موضع واحد لا يجترئون على النقلة إلى غيره ، وقاربوا قيد لحلهم ، أى حيسوا فعلهم عن أن يتقدم فتتبعه إبلهم خوفا أن يفار عليها . ونحن أعزاء نقترى الأرض نذهب فيها حيث شئنا ، فنحن قد خلمنا قيد فعلنا لذهب حيث شاء ، فعيمًا نرع إلى غيث تبعناه »

١٣ - ﴿ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴾ أى : الكيد والمكر . وأصل المحال : الحيلةُ . والحولُ : الحيلة (١) . قال ذُو الرُّمَّة :

وَلَيْسَ بِينِ أَقُوامِ فَ كُلُّ أَعَدَّ لِهِ الشَّفَازِبَ وَالْحَالَا (٢)

\$ 1 — ﴿ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَى ۚ وَإِلَّا كَبَاسِطِ كُفَّهُ إِلَىٰ ٱلْمَاهِ لِيَبْلُغَ فَاهُ : لَا يَصِيرُ فَى أَيدُيهُم منه إذا دعوهم إلا ما يصير في يدى من فَبَضَ عَلَى الماء ليبلغة فاه . والعرب تقول لمن طلب ما لا يجد : هو كالقابض على الماء . قال الشاعر :

فإِنى وإِيَّاكُم وشوقًا إليكم كقابضِ ماء لَمْ تَسِقْهُ أَنَامُلُهُ (٢) لَمْ نَسِقْهُ أَنَامُلُهُ (٢) لَمْ نَسِقْهُ : أَى لَمْ تَحْمَلُهُ ، والوسق : الحِمْلُ .

١٥ - ﴿ وَ لِلهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهَا ﴾ أى :
 بستسلم و ينقاد و يخضع . وقد بينت هذا في تأويل " المشكل " (³).



<sup>(</sup>۱) نقل هذا التفسير في اللسان ٢٤٢/١٤ ثم نقل بعده: « قال أبو منصور الأزهري : قول القتيمي في قوله عز وجل : ( وهو شديد المحال ) أي الحيلة \_ غلط فاحش . وكأنه توهم أن ميم المحال ميم مقعل ، وأنها زائدة و ليس كما توهمه ؟ لأن « مفعلا » إذا كان من بنات التلاقة فإنه يجيء بإظهار الواو والياء مثل : المزود والجحول والمحمور والمعير والمزيل والجحول وما شاكلها . وإذا رأيت الحرف على مثال « فعال » أوله ميم مكسورة \_ فهي أصلية مثل ميم مهاد وملاك ومراس وعال وما أشبهها . ` . » وقد ذكر هذا النقد أيضًا في تفسير القرطي ٩ / ٢٩٩/

<sup>(</sup>۲) ديوانه ه ٤٤ وبجاز القرآن ٣٣٦/١ واللسان ٤٨٧/١ ، ٤١/١٤ وهو غير منسوب فى تفسير الطبرى ١٤١/١٤ وهو غير منسوب فى تفسير الطبرى ١٠٠٣ والحمال ٢٠٠٠ والمحال : المسكر الشديد..

<sup>(</sup>٣) البيت لضابىء بن الحارث البرجى ، كما فى مجاز القرآن ٣٢٧/١ ونقله البغدادى فى الخزائة ٨٠/٤ عن كتاب مختار أشعار القبائل لأبى تمام وروايته « لم تطعه أنامله » وهو له فى اللسان ٣١/٩٥٧ وفيه « أى لم تحمله • يقول : ليس فى يدى شىء من ذلك كما أنه ليس فى يد القابض على الماء شىء . » وهو غير منسوب فى تفسير الطبرى ٣٩/١٣

<sup>(</sup>٤) بينه في صفحة ٣٢١ ـ ٣٢٣

١٧ - ﴿ فَسَالَتْ أُوْدِيَةٌ بِقِدَرِهَا ﴾ أى : على قدرها فى الصغر والسكبر .
 ﴿ فَاحْتَمَلُ ٱلسَّيْلُ زَبَداً رَابِياً ﴾ أى : زبداً عالياً على الماء .

﴿ أَبْتِنِاءَ حِلْيَةً ﴾ أى : حَلَى ، ﴿ أَوْ مَتَاجِعٍ ﴾ أو آنية . يعنى : أن من فِلِزًّ الأرض وجواهرها مثل الرصاص والحسديد والصّفر والذهب والفضة \_ خبثاً يعلوها إذا أَذِيبَتْ ، مثل زبد الماء .

﴿ وَالْجُفَاهِ ﴾ مَا رَمَى به الوادى إلى جَنَبَاتِهِ . يقال : أَجْفَأَت القِدْرُ فربدها : إذا أَلْقت زبدها عنها (١) .

٢٣ - ﴿ وَ بَدْرَهُ وَنَ بِالخُسنَةِ السُّيْئَةَ ﴾ أى يدفعون السيئة بالحسنة ، كأنهم إذا سفه عليهم حلموا . فالسَّفة سيَّئة والحلمُ حسنة . ونحوه ﴿ ادْفَعُ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ السَّيِئة فَإِذَا الذي بَيْنَكَ وَ بَيْنَة عَدَاوَة "كَا نَّهُ وَلِيٌّ خَيِمٌ" ﴾ (٢) .

ويقال : دَرَأُ اللهُ عَنَّى شَرَّكَ : أَى دفعه . فهو يَدْرَوْه دَرْءًا .

٢٤ - ﴿ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلاَمْ عَلَيْكُمْ ﴾ أى يقولون :
 ملام عليكم . فحذف اختصاراً .

٣١ - ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْ آنَا سُبِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطَّمَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِمِّ . بِهِ الْمَوْتَى ﴾ أراد لحكان هذا القرآن . فحذف اختصاراً (٢) .

﴿ أَفَكُمْ كَيْئَاسِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أى أفلم يعلم . ويقال : هي الهــــة للنخع . وقال الشاعر :



<sup>(</sup>١) راجع تفسير هذه الآية فى تأويل مشكل القرآن ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت : ٣٤ (٣) راجع تأويل مشكل القرآن ١٦٥

أَقُولُ لَهُمْ بِالشَّمْبِ إِذْ يَأْسِرُونَنِي أَلَمْ تَيْأَسُوا أَنِّى ابنُ فَارِسِ زَهْدَمِ (١) أَي أَلُمْ تَعْلَمُوا أَنِّى ابنُ فَارِسِ زَهْدَمِ (١) أَي أَلَمْ تَعْلَمُوا .

﴿ قَارِعَةٌ ﴾ داهية تَقْرَع أو مصيبة تنزل . وأراد أن ذاك لايزال يصيبهم من سَرَاياً رسول الله صلى الله عليه وسلم .

٣٣ - ﴿ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أى أمهلتهم وأطَّلت لم ٢٠٠٠.

٣٣ - ﴿ أَفَيَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتْ ﴾ . هو الله القائم على كل نفس بما كسبت يأخذها بما جنت ويثيبها بما أحسنت . وقد بينت [معنى] القيام في مثل هذا في كتاب " المشكل " (") .

٣٨ - ( لِـكُلُّ أَجَلِ كِتَابُ ) أَى وقت قد كُتيب .

٣٩ - ﴿ يَمْخُوا اللهُ مَايَشَاه ﴾ أى بنسخ من القرآن مايشاء ﴿ وَيُكْبِتُ ﴾ أى يدعه ثابتا فلا ينسخه ، وهو الْمُحْكَمُ (١) ﴿ وَعِنْدُهُ أَمُ الْكِنَابِ ﴾ أي مُجْلَتُهُ وأصلُه .

<sup>(3)</sup> وقيل : يمحو الله ما يشاء من أمور عباده فيفيره إلا الشقاء والسعادة فإنهما لا يفيران . وقيل: يمحو الله ما يشاء ويثبت من كتاب سوى أم الكتاب الذي لا يفير منه شيء . وقيل : معنى ذلك : يففر مايشاء من ذنوب عباده ويترك مابشاء فلا ينفر . وقيل : يمحو من قد حان أجله ويثبت من لم يجبىء أجله إلى أجله . وهذا قول الحسن ومجاهد ، وهو أولى الأقوال بتأويل الآية وأشبهها بالصواب عند أبى جعفر الطبرى ١١٤/١٣ « وذلك أن الله توعد المشركين الذين سألوا رسول الله الآيات بالمقوبة وتهددهم بها وقال لهم : وما كان لرسول أن بأنى بآية إلا بإذن الله ، لكل أجل كتاب =



<sup>(</sup>۱) البيت لسحيم بن وثيل البربوعي ،كما في مجاز الفرآن ۳۳۲/۱ وتفسير الطبرى ۱۰۳/۱۳ تقلا عن مجاز القرآن . وهو له في اللسان ۱٤۷/۸ وانظر شرحه وتخريجه من كتب أخرى في تأويل مشكل القرآن ۱٤۸

 <sup>(</sup>٣) فى نفسير الطبرى ١٠٦/١٣ « فأطلت لهم المهل ومددت لهم فى الأجل . . . والإملاء فى
 كلام المرب : الإطالة ، يقال منه : أمليت لفلان إذا أطلت له فى المهل ، ومنه الملاوة من الدهر ،
 ومنه قولهم : تمليت حينا ، ولذلك قبل اليل والنهار : الملوان ، لطولهما »

<sup>(</sup>٣) بينه في صفحة ١٣٨ ــ ١٣٩

وفى رواية أبى صالح: أنه يمحو من كتب الحفظة ما تكلم به الإنسان مما ليس له ولا عليه ، ويثبت ماعليه وما له ·

إِنَّ نَتْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ أى بموت العلماء والعُبَّاد (١) ويقال: بالفتوح على السلمين . كا نه ينقص المشركين بما فى أيديهم (١) .
 ﴿ لاَمُعَفَّبَ لِيحُكْمِهِ ﴾ أى لا يَتَمَقَّبُهُ أحدٌ بنميير ولا نقص (٦)



<sup>=</sup> يعلمهم بذلك أن لقضائه فيهم أجلا مثبتا في كتاب همؤخرون إلى وقت بجيء ذلك الأجل. ثم قال له : فإذا جاء ذلك الأجل يجيء الله بما شاء بمن قدرنا أجله وانقطع رزقه أو حان هلاكه أو اتضاعه من رفعة أو هلاك حال ، فيقضى ذلك في خلقه ؟ فذلك محوه . ويثبت ماشاء بمن بتى أجله ورزقه وأكله ، فيتركه على ماهو عليه فلا يمحوه ،

<sup>(</sup>١) هذا رأى عباهد وابن عباس ، كما في تفسير الطبري ١١٧/١٣ والدر المنثور ٦٨/٤

 <sup>(</sup>۲) قال الطبرى ۱۱۷/۱۳ « وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب قول من قال : أو لم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها منأطرافها. بظهور المسلمين منأصحاب محد عليها وقهرهم لأهلها ، أفلا يعتبرون بذلك فيخافون ظهورهم على أرضهم وقهرهم إياهم . . . »

 <sup>(</sup>٣) فى تفسيرالطبرى « لأراد لحسكمه . والمقب فى كلام العرب هو الذى يكر على الشيء » وانظر ما يتعلق بهذه الآية فى تأويل مشكل الفرآن ٠٠:

## ىيئوزة إنراهيئيم مكية كليا <sup>(۱)</sup>

٥ - ﴿ وَذَ كُرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ﴾ أي : بأيام النَّم (٢) .

٧ - ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ ﴾ منبين في سورة الأعراف (٣) .

﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ﴾ قال أبو عبيدة : تركوا ما أمروا به ،
 ولم يُسلِموا (\*) .

ولا أعلم أحدا قال : ردَّ يدَم في فيه ؛ إذا أمسك عن الشيُّ ! والمعنى : رَدُّوا أيديّهم في أفواههم ، أي عضُّوا عليها حنقاً وغيظا . كما قال الشاعر :

\* يَرُدُّونَ فِي فِيهِ عَشْرِ ٱلْحَسُودِ (\*) \*

يعنى :أمهم يَفِيظُونِ الحسودَ حتى يعض على أصابعه العشر ونحوه قول الهُذَلى:

تردون في فيه غش الحسو دحتى يعنى على الأكفا يعنى انهم ينيظون الحسود حتى يعنى على أصابعه وكفيه »



<sup>(</sup>١) راجع البحر المحيط ٥٠٣/٥ وتفسير القرطبي ٣٣٨/٩

<sup>(</sup>٧) فى تفسير الطبرى ١٢٧/١٣ « يقول عز وجل : وعظهم بما سلف من نعمى عليهم فى الأيام التى خلت ، فاجتزى • بذكر الأيام من ذكر النعم التى عناها ؟ لأنها أيام كانت معلومة عندهم أقم التى خلت ، فاجتزى • بذكر الأيام من آل فرعون بعد ماكانوا فيه من المذاب المهين ، وغرق عدوهم فرعون وقومه ، وأورثهم ديارهم وأموالهم . »

<sup>(</sup>٣) راجع ص ۱۷٤

<sup>(</sup>٤) نس كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ٢/٣٣٦ • مجازه مجاز المثل ، وموضعه موضع : كفوا عما أمروا بقوله من الحق ، ولم يؤمنوا به ولم يسلموا ، ويقال : رديده في فه ، أي أمسك إذا لم يجب » وقد ذكره الطبري ٢٤/٣٤٠ ورده ، وقله القرطبي كما نقل نقد ابن قنيبة له٩/٣٤٦ ٣٤٦ (ه) حكذا ذكره ابن قنيبة غير منسوب في المساني السكبير ٨٣٤ وشرحه بقوله : « يسني أصابع يديه العشمر يعضها غيظا عليهم وحنقا » والذي في تفسير القرطبي ٩/ ٣٤٦:

قَدَ أُفْنَى أَنَامِلُهُ أَزْمُهُ ۖ فَأَضْعَى يَعَضُّ عَلَى ٱلْوَظِيفَا(١)

يقول: قد أكل أصابعه حتى أفناها بالعض، فأضحى بعضُّ على وظِيفَ الذراع. وهكذا فسر هذا الحرف ابنُ مسعود (٢) واعتبارُه قولُه عز وجل فى موضع آخر: ﴿ وَ إِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْـكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْفَيْظِ ﴾ .

۱۵ -- (وَاسْتَفْتَحُوا ﴾ أَى: استنصَرُوا (٢٠) . ﴿ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ [٢٠ - ﴿ مِنْ وَرَائِهِ جَهَمَّ ﴾ أَى: أمامَه (١٠) .

﴿ وَ يُسْقَى مِنْ مَاءَ صَدِيدٍ ﴾ والصديد: القياحُ والدمُ . أى : يُسقى الصديدَ مكان الماء . كا نه قال : يُجملُ ماؤه صديداً .

و بجوز أن يكون على النشبيه . أى يُسقَى ماه كا نه صديد .

١٧ - ﴿ وَ بَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ ﴾ أى : من كل مكان من
 جسده . ﴿ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ﴾ (٥) .



 <sup>(</sup>۱) البيت لصخر الغي ، كما في ديوان الهذايين ٢/٣٧ والمعافى الكبير لابن قتيبة ٨٣٤ والأزم:
 العض الشديد .

<sup>(</sup>۲) الدر المنثور ۲۲/۶ وقد رواه الطبرى فى تفسيره ۲۲/۱۳ ثم قال ۱۲۷ « وأشبه هذه الأقوال عندى بالصواب فى تأويل هذه الآية : القول الذى ذكرناه عن عبد الله بن مسعود ، أنهم ردوا أيسيهم فى أفواههم فعضوا عليها غيظا على الرسل، كما وصف الله عز وجل به إخوانهم من المنافقين فقال أي رواذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الفيظ ) فهذا هو السكلام المعروف والمعنى المفهوم من رد البد لما الغم » .

<sup>(</sup>٣) قال الطبرى ١٢٩/١٣ « واستفتحت الرسل على قومها ، أى استنصرت الله عليها ( وخاب كل جار عنيد ﴾ يقول : هلك كل متكبر جائر حائد عن الإقرار بتوحيد الله وإخلاس العبادة له . والعنيد ، والعادد ، عنى واحد »

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ١٣٠/١٣ وتأويل مشكل القرآن ١٤٥

<sup>(</sup>ه) قال الطبرى ١٣١/١٣ « ويأنيه الموت من بين يديه ومن خلفه ، وعن يمينه وشماله ، ومن كل موضع من أعضاء جسده ( وما هو بميت ) لأنه لاتخرج نفسه فيموت فيستريح ، ولا يحيا لتعلق نفسه بالحناجر فلا ترجع إلى مكالها » .

١٨ - ﴿ أَعْمَالُهُمْ كُرَمَادٍ أَشْتَدَّتْ بِهِ أَلَرِّ مِحُ فِي بَوْمٍ عَاصِفٍ ﴾ أى : شديد الربح . شبه أعمالَهم بذلك : لأنه يُبطلها وَبَمَحَقُها .

٢١ - ﴿ مَا لَنَا مِنْ تَحِيصٍ ﴾ أى : مَعْدِلٍ . يقال : حاص عن الحق يحيصُ؛
 إذا زاغ وعَدَل .

٢٢ — ﴿ لَمَّا تُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ أى: فُرِغ منه، فدخل أهلُ الجنةِ الجنةَ ،
 وأهلُ النارِ النارَ (١) .

٢٤ - ﴿ أَلَمْ ثَرَ كَيْنَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِيمَةً طَيْبَةً ﴾ شهادة أن لا إله إلا الله ، ﴿ كُشَجَرَةٍ طَيْبَةٍ ﴾ يقال : هي النخلة . ﴿ أَصْلُهَا ثَايِتٌ ﴾ في الأرض ، ﴿ وَفَرْعُهَا ﴾ : أعلاها ؛ ﴿ فِي ٱلسَّمَاء ﴾ .

٢٥ - ﴿ تُونِي أَكُلُهَا كُلَّ حِينٍ ﴾ يقالُ : كلَّ ستة أشهر ؛ ويقالُ : كلَّ سنة .
 ٢٦ - ﴿ وَمَثَلُ كَلِيمَةً خِيئَةً ﴾ يعنى : الشرك ﴿ كَشَجَرَةٍ خَيئِنَةً ﴾ قال أنس بن مالك : هي المنظلة (٢٠) .

﴿ أَجْنُنْتُ مِنْ فَوْقِ ٱلْأَرْضِ ﴾ أي : استُوامِيلتُ وقطعتُ ..

﴿ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴾ أى : فما لَها من أصل (٢٠٠٠ .

فَشَبَّهُ كُلَّةَ الْإِيمَانَ: فَى نفسها وفضلها ؟ بالنخلة : فَى عَلُوَّهَا وَثباتها وحملها . وشبَّهُ كُلَّة الشرك ، يحنظلة قطمت : فلا أصل لها فى الأرض ، ولا فرع لهما فى السماء ، ولا خَلَّ .

<sup>(</sup>٣) ق تفسير الطبرى ١٤١/١٣ ﴿ يقول : مالهذه الشجرة من قرار ولا أصل فى الأرض تنبت عليه وتقوم . وإنما ضربت هذه الشجرة \_ التي وصفها الله بهذه الصفة لكفر الكافر وشركه به ، مثلا . يقول : ليس لكفر الكافر وعمله الذي هو معصية الله فى الأرض ثبات ، ولا له فى النماء مصعد ، لأنه لا يصعد إلى الله منه شيء » .



<sup>(</sup>۱) فى تفسير الطبرى ۱۳/۱۳

<sup>(</sup>٢) قوله في تفسير الطبري ١٤٠/١٣

٢٦٠ - ( دَارَ ٱلْبَوَارِ ) ذارَ الهلاك . وهي : جهنم .

٣١ – ﴿ وَلَا خِلَالٌ ﴾ مصدر « خَالَاتُ فلانًا خلالًا وُمُخَالَةً » والاسم أَخَلَة ، وهي : الصداقة (١)

٣٥ – ﴿ وَأَجْنَبْنِي وَ بَنِيٌّ ﴾ أى : اجنُبْني و إيَّاهُمْ ﴿ (٢)

٣٦ - (رَبُّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ﴾ أي : ضَل بهن كثيرٌ من النَّاسِ ) أي : ضَل بهن كثيرٌ من الناس .

٣٧ - ﴿ فَأَجْمَلُ أَفْنُدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إَلَيْهِمْ ﴾ أي : تنزعُ إليهم .

﴿ مُهْطِينِ ﴾ أى: مسرعين ، يقال: أهْطَعَ البعير في سيره واسْتَهْطَعَ ؟ إذا أَسْرَع .

﴿ مُقْنِمِي رُمُوسِهِمْ ﴾ والمُقْنِع رأسه : الذي رفعه وأقبل بطرفه على ما بين يديه. والإقناعُ في الصلاة هو من إتمامها .

﴿ لَا يَرْ ثَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْ نُهُمْمُ ﴾ أي : نظرُهم إلى شيء واحد .

﴿ وَأَفْتِدَ مُهُمْ هَوَ الا ﴾ يقال : لا تَعِي شيئا من الخير (٢) . ونحوه قول الشاعر في وصف الظَّلِيم :

<sup>(</sup>٣) قال الطبرى ٩/١٣ \* وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب فى تأويل ذلك قول من قال : مناه أنها خالية ليس فيها شى، من الحير ولا تعقل شيئا ، وذلك أن العرب تسمى كل أجوف خاو : هوا = » .



<sup>(</sup>١) في تفسير الطبرى ١٤٩/١٣ « يقول : ليس هناك مخالة خليل فيصفح عمن استوجب المقوبة عن المقاب المقاب المقاب المقاب المقاب عن المقاب فحالته ، بل هناك المدل والقسط . فالخلال مصدر من قول القائل : خاللت فلانا فأنا أخاله مخالة وخلالا » \

 <sup>(</sup>۲) قال الطبرى ۱/۱۳ ( ومعنى ذلك : أبعدنى وبنى من عبادة الأسنام » .

#### ١٠٠٠ جُوْجُوْهُ هَوَاه \* (١)

أى: ليس لِمَظْمِه مُخ ولا فيه شي .

ويقال : أفئدتهم هواء مَنْخُو بَهُ مَن الخوف والجبن .

٩٤ - ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ بَوْمَيْذِ مُقَرَّ نِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴾ أى : قد تُون بعضهم إلى بعض في الأغلال . واحدها : صَفد (٢) .

• ٥ - ﴿ سَرَ ابِيلُهُمْ ﴾ أى : قُمُصُهُم . واحدها : سِرْ بَال (٢٠ . ﴿ مِنْ قَطِرَ انِ ﴾ (١٠ . ﴿ مِنْ قَطِرَ انِ ﴾ (١٠ ) .

ومن قرأ : « مَن قَطْرِ آنِ » أراد : تحاساً قد بلغ منهى حرَّه (٥). أنَّى فهو آنٍ.

#### كأن الرحل منها فوق صَمْلِ من الظلمان جُوْجُوه هواه

منها: من هذه الناقة . فوق صمل : فوق ظليم دقيق العنق بصغير الرأس . جؤجؤه : صدره هواء : لامخ فيه . وقال الأصمعي : جؤجؤه هواء ، أي أنه منتخب العقل ، وإيما أراد أنه لاعقل له ، وكذلك هو أبداً كأنه مجنون »

(٧) فى تفسير الطابرى ٣ /٧٦٧ « يقول : مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد ، وهى الوثاق من غلة وسلسلة ، واحدها : صفد » .

(٣) قارن هذا بشرح الطبرى في تفسيره ١٦٧/١٣

(٤) فى تفسير الطبرى ١٩٨/١٣ ﴿ عن قتادة : ﴿ من قطران ﴾ قال : ﴿ مَى نَعَاسَ . وَهَذَهُ القَرَاءُ هَا قَطَرَاءُ مَ القاف ، وكسر الطاء ، وتصبير ذلك كله كلمة واحدة \_ قرأ ذلك جميع قراء - الأمصار ، ومها نقرأ لإجماع الحجة من القراء عليه »

(ه) قال الطبرى « وقد روى عن بعض المتقدسين أنه كان يقرأ ذلك : « من قطرآن » بفتح القاف ، وتسكين الطاء ، وتبوين الراء ، وتصيير « آن » من نعته . وتوجيه معنى القطر إلى أنه : النعاس ومعنى « الآن » إلى أنه : الذى قد انتهى حره فى الشدة . وممن كان يقرأ ذلك كذلك \_ فا ذكر لنا \_ عكرمة مولى ان عباس » .



<sup>(</sup>١) قطعة من بيت لزهير ، وتمامه كما في ديوانه ٦٣ :

# سُورة الحجيث مكية كلها (۱)

َ } — ﴿ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴾ أي : أجل مؤقت (٢).

٧ - ﴿ لَوْ مَا تَأْتِيناً بِالْمَلَائِكَةِ ﴾ أى : هلا تأتينا بالملائكة . « ولولا »

مثلها أيضا: إذا لم يكن يحتاج [ إلى جواب. وقد ذكرناها في المشكل ]<sup>(٣)</sup>.

١٠ - ﴿ فِي شِيَعِ ٱلْأُوَّ إِبْنَ ﴾ أي: أسحابِهم (١٠).

١٣ - ﴿ لَا بُولِمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأُوَّ لِينَ ﴾ أى: تقدمت سيرة الأولين في تكذيب الأنبياء (٥).

١٤ - ﴿ فِيهِ يَمْرُجُونَ ﴾ أى : يَصْعَدُون . يقال : عرج إلى السهاء ؛ أى
 صعد . ومنه تقول العامة : عُرج بروح فلان . والمعارج : الدَّرَج .

10 - ﴿ سُكِرَتْ أَبْصَارُنَا ﴾ : غُشِيتْ . ومنه يقالُ : سُكِرَ النّهرُ ؛ إذا سُدَّ . والسِّكْرُ : اسم مَاسَكُرْتَ [به] . وسُكُرُ الشَّرَاب منه ، إنما هو الغطاء على العقل والعين .

<sup>(</sup>١) بلا خلاف ، كما في البحر المحيط ه/٣٤

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ١٤/٥

<sup>(</sup>٣) واجع تأويل مشكل القرآن ١٢٤ وانظر تفدير الطبرى ٢/١٤

<sup>(</sup>٤) في نفسير الطبري. ٤ / ٧ ﴿ وعني بشيع الأولين : أمم الأولين ، واحبتها : شيعة .»·

<sup>(</sup>٥) فى تقسير الطبرى ١٤/٨ ﴿ يقول تعالى ذكره : لايؤمن بهذا القرآن قومك الذين سلمت فى قاوبهم التكديب حتى يروا العذاب الأليم ، أخذاً منهم سنة أسلافهم من المشركين قطهم من توم عاد وثمود وضربائهم من الأمم التى كذبت رسلها فلم تؤمن بما جاءها من عند الله حتى حل بها سخط الله فهلكت ».

وقرأ الحسن : سُسكِرَتْ \_ بالتخفيف \_ وقال : سُجِرَتْ (١٦) . والعامة تقول في مثل هذا : فلان يأخذ بالعين .

١٦ - ﴿ جَمَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءَ بُرُوجاً ﴾ يقال: هي اثنا عشر برجا (٢٠ . وأصل البرج: القصر والحِصْنُ .

١٩ - (مَوْزُونِ): مقدّر كَانْهُ وُزِنَ.

٢٠ ﴿ وَجَمَلْنَا لَـكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴾ مثل الوحش
 والطير والسباع . وأشباه ذلك : مما لابرزقه ان آدم .

٣٧ - ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرَّيَاحَ لَوَاقِحَ ﴾ قال أبو عبيدة: « لواقع » إنما هي ملاقح ، جم ملقحة (٢٠ . يريد أنها تلقح الشجر وتلقح السحاب . كأنها تنتجه ، ولست أدرى ما اضطره إلى هذا التفسير بهسذا الاستكراه . وهو يجد العرب تسمى الرياح لواقح ، والريح لاقحة . قال العلَّرِمَّاح وذكر بُرُدًا مدَّه على أصحابه فى الشمس يستظلون به :

# قَلِقَ لَأَفْسَانِ الرُّيّا حِ لِلْأَقْحِ مِنْهَا وَعَاثِلُ (1)



<sup>(</sup>۱) النسان ۲/۰۱ وق تفسير الطبرى ۱۰/۱۶ « . . فإن معنى سكرت وسكرت ، بالتخفيف والقشديد متقاربان ، غير أن القراءة التي لا أستجير غيرها في القرآن « سكرت » بالتشديد ؟ لإجاع الحجة من الفراء عليها ، وغير جائز خلافها فيما جاءت به بجمعة عليه »

على المبان ٣٤/٣ وفي تفسير القرطي ٩/١٠ « وأسماء حذه البروج : الحمل والثوروالجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والمنوس والجدى والدلو والحوث » .

فاللاقح : الجنوب (١) . والحائل : الشيال . ويسمون الشيال أيضا : عقيما . والعقيم التي لانحمل . كما سموا الجنوب لاقحا . قال كُنتُير :

#### \* وَمَرَ بِسِفْسَافِ التّرَابِ عَقِيمُهَا (٢) \*

بعنى الشمال . وإنمسا جعلوا الريح لاقحاً أى حاملاً ـ لأنها تحمل السحاب ونقلبه وتعسّر فه ، ثم تحمله فينزل . [فهى] على هذا الحامل . وقال أبو وَجْزَةَ يذكر حيراً وَرَدَتْ [ماه]:

حتى رَعَيْنَ الشُّوى مِنْهُنَّ في مَسَكُ مِنْ نَسْلِ جَوَّبَةِ الْآفَاقِ مِهْ دَاجِ (٢)

و يروى : « سلسكن الشوى » ؛ أى : أدخلن قوائمهن فى المساء حتى صار الماء لم اكالمستك ، وهى الأسورة ، ثم ذكر أن المساء من نَسْل ربح تَجُوب البلاد (١٠) . فيمل الماء للربح كالولد : لأنها حملته وهو سلماب وحلته ، وبما يوضح هذا قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبشّرًا مَبْنَ يَذَى رَحْمَتِهِ حَتِّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا فَقَالًا ﴾ (٥٠ أى : حملت (١٠) .

٢٦ - ( الصَّلْصَالُ ): العلين اليابس لم تصبه نار . فإذا نقرته صوَّتَ (٧)، فإذا



<sup>(</sup>١) فى الأزمنة ٣ / ٣ ٤٢ بعد ذلك « لأنها لانلقح السجاب . والحائل : الشيال ، لأنها لاننشىء سجاية » .

<sup>(</sup>۲) الأزمنة والأمكنة ٢٠/٢ واللهان ١١/٥٥ «وهاج بسفساف» وصدره ، كما فى ديوانه ١/٥٧١ « إذا متنابات الرياح تناسمت » .

<sup>(</sup>٣) البيت في الأزمنة والأمكنة ٣٤٢/٢ مع شرحه نقلا عن أبي عبيدة ، وكذلك في اللسان ٣٤٢/٢ عن الأنن .

<sup>(</sup>٤) في الأزمنة بعد ذلك ه أي على أخرجته من الغيم واستدرته » .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ٧٥

<sup>(</sup>٦) بعد ذلك فى اللــان ٢٩٩/٩ نقلا عن الأزهرى : « فعلى هذا المعنى لا يحتاج إلى أن يكون لاقح يمعني ذى لقح ، ولــكنها تحسل الــعاب في الماء » .

<sup>(</sup>١) في تفسير الطبري ١٤/ ١٩.

مسته النار فهو فَخَّار . ومنه قيل للحمار : مُصَلُّصِل . قال الأعشى :

\* كَمَدُو الْمُصَلَّصِلِ الْجُوَّالِ (١) \*

ويقال : سمعت صَلْصَلَة اللجام ؛ إذا سمعت صوت حِلْقَهِ .

﴿ مِنْ حَمَا ﴾ جمع حَمَّاة . وتقديرها : حَلْقَة وحَلَق و بَـكَرَةُ الدَّلُو و بَـكَر . وهذا جمع قليل (٢٠) .

و ( الْمَسْنُونُ ) : المتغير الرائحة .

وقوله : ﴿ لَمْ يَنَسَنَّه ﴾ في قول بعض أصحاب اللغة منه . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه في سورة ( الله عنه ) . وقد ذكرناه ( الله عنه ) .

و (المسنونُ) [أيضاً]: المصبوبُ. يقال: سننت الشيء؛ إذا صببته صبا سهلا. وسُنَّ الماء على وجهك (١٠) .

﴿ كُلُّ إِنَّا الْعَلُّمُ ﴾ : العداوة والشحناد .

. ٥٥ - ﴿ فَلَا تَكُنُّ مِنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴾ أى: اليائسين .

٦٦ – ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ﴾ : أخبرناه .

٧٠ — ﴿ قَالُوا : أَوَلَمْ ۚ مَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ أى : [أو] لم ننهك [ من ]
 أن تضيف أحداً (٥) ؟١. وكانوا مَهَوْه عن ذلك .



<sup>(</sup>۱) تمامه « عنديس تعدو إذا مسها الصوت » كما في ديوانه ٨٠ واللمان ١٠٠/١٠ وفي عاز القرآن ٢٠/١ ٣٠ د إذا حرك السوط » والمنتريس : الناقة الصلبة الوثيقة الشديدة المكثيرة اللحم الجواد الجريئة . وقد يوصف به الفرس ، كما في اللمان ٤/٨ .

<sup>·</sup> ١٤٦/٥ راجع اللسان ٥/١٤٦.

۲۰/۱٤ مسر الطبرى ۹۵ (٤) تفسير الطبرى ۹۵ (۳)

<sup>(</sup>ه) عن قتادة فى تفسير الطبرى ٢٤/٣٠ والدر المنثور ٢٠٣/٤ .

٧٥ - ﴿ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ المتفرَّسِين . يقال : توسمتُ فى فلان الخير ؛
 أى : تبينته .

٧٩ - ﴿ وَ إِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُعِينٍ ﴾ أى: لبطريق واضح بين (١) . وقيل
 للطريق: إمام ؛ لأن المسافر يأتم به ، حتى يصير إلى الموضع الذي يريده .

٨٢ - ﴿ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴾ بريد : أمنوا أن تقع عليهم .

٨٨ - ﴿ لَا تَمُدَّن عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّمْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ ﴾ أى :
 أصنافا منهم .

٩٠ ﴿ ٱلْمُنْتَسِمِينَ ﴾: قوم تحالفوا على عَضْهِ النبي صلى الله عليهَ وسلم (٢٠)
 وأن يذبعوا ذلك بكل طريق ، و يخبروا به النُزَّاع إليهم .

٩١ -- ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْفُرْ آنَ عِضِينَ ﴾ (٣) أي : فرّ قوه وعَضُّوه .
 قال رُوْبة :

### الله ولَيْسَ دينُ الله مِالْمُعَضَّى ﴿ (\*)

ويَقال: فرَّقُوا القول فيه . فقالوا : شعر.وقالوا : سحر . وقالوا : كهانة . وقالوا : أساطير الأولين (٥) .



<sup>(</sup>۱) فی تفسیر الطبری ۳۳/۱۶ « یقول : وإن مدینة أصحاب الأیكن ومدینة قوم لوط . والهاء والمه فی قوله : « والمهما » من ذكر المدینتین ( البهام ) ابطریق یأتمون به نی سفرهم و بهتدون به ( مبین ) یبین لمن اثم به استقامته ، وانحا جعل الطریق إماماً لأنه یؤم ویتبع » .

<sup>(</sup>۲) وهم خسة رهط من قريش ، كما فى تفسيرالطبرى ۲۵/۱۶ ، ۶۸ ــ ۱ و وانظر الدر المنثور . ۱۰۷ ــ ۲۰۱ و انظر الدر المنثور . ۱۰۷ ــ ۲۰۰ .

<sup>(</sup>۴) واجع اللسان ۱۹۱/۱۷ ، ۱۹۹/۹۹ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٤١ واللسان ٢٩٨/١٩ وتفسير القرطي ١٠/٩٥ .

 <sup>(</sup>٥) تقسير الطبرى ١٤/١٤ .

وقال عِكْرَمة (١): العَضْهُ: السحر، بلسان قريش، يقولون للساحرة: عاضِهة . وفي [ الحديث]: « لعن رسول الله صلى الله عليمه وسلم العاضهة والمستعضهة » (٢).

٩٤ - ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ أى : أظهر ذلك . وأصله الفَرْق والفتحُ .
 يريد : اصدع الباطل بحقّك .

٩٩ - ﴿ حَتَّىٰ بَأْ يَيْكَ الْيَقِينُ ﴾ أي : الموت .

<sup>(</sup>٧) في اللسان ١١/١٧ ع. وقال العابرى ١٤/٥٤ ه والصواب من القول في ذلك أن يقال: ان الله أمر نبيه أن يعلم قوما عضهوا القرآن أنه لهم نذبر من عقوبة تبزل جم بعضههم إياه ، مثل ما أنزل بالمقتسين . وكان عضههم إياه قذ فهموه بالباطل وقيلهم : إنه شعر وسحر وما أشبه ذلك . وإنما قلنا : إن ذلك أولى التأويلات به لدلالة ما قبله من ابتداء السورة وما بعده ، وذلك قوله : ( الذين حملوا القرآن عضبن) مشرك قومه . وإذ كان ذلك كذلك فعلوم أنه لم يكن في مشركي قومه من يؤمن بعض القرآن ويكفر ببعض ، بل إنما كان قومه في أمره على أحد معنيين : إما مؤمن بجميعه ، وإما كاني بجميعه ، وإما كاني غيميعه . وإذ كان ذلك كذلك فالصحيح من القول في معني قوله : ( الذين جعلوا القرآن عضين ) قول الذين زعموا أنهم عضهوه فقال بعضهم : هو سحر وقال بعضهم : هو شعر وقال بعضهم : هو معر وقال بعضهم : هو معر وقال بعضهم : هو عضوه ففر قوه بنحو ذلك من القول . وإذا كان ذلك لأن معني التعضية : التفريق كما يعضي الجزور والشاة فتفرق أعضاء . والعضه : البهت ورميه بالباطل من القول . فهما متقاوبان في المعني » .



<sup>(</sup>١) قوله في تفسير الطبري ١٤/٠٤.

# سُورَةُ النجبِل مكية كلها (<sup>()</sup>

﴿ أَنَىٰ أَمْرُ اللهِ فَلاَ تَسْتَمْجِلُوهُ ﴾ يعنى القيامة (٢٠ أي هي قريب فلا تستعجلوا . وأتى بمعنى يأتى (٢٠ ) . وهذا كا يقال : أثاك الخير فأبشر كُ أي سيأتيك .

٣ - ﴿ يُهَزَّلُ ٱلملاَئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاهِ مِنْ عِبَادِهِ ﴾
 أى: بالوحى .

الضروع (وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ ثُرِ يحُونَ ) إذا راحت عِظامَ الضرُوع والأسيمة ، فقيل: هذا مال فلان (3).

﴿ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ بالفَدَاة . ويقال : سَرَحَت الإبل بالفداة وسَرَّحتها (٥٠).

٧ - ﴿ بِشِقَّ ٱلْأَنْفُسِ ﴾ أى بمشقة . يقال : نحن بِشِقَ من العيش ، أى بجهد . وف حديث أم زَرْع : « وجدنى فى أهل غُنيْمة بشِقَ » (١٠) .

(٦) في تفسير القرطي ١٠/٢٧.

( ١٦ ـ غريب القرآن )



<sup>(</sup>١) فى قول الحسن وعكرمة وعطاء ، كما فى البحر المحيط ٥/٣٠ وتفسير القرطبي ١٠/١٠ . « وتسمي سورة النعم ، يسبب ماعدد الله فيها من نعمه على هباده »

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن ٣٩٤

<sup>(</sup>٣) تأويل مشكل القرآن ٢٣٧

<sup>(</sup>٤) فى تفسير الطبرى ١٤/٥٥ « حين تريحون : يعنى حين تردونها بالعشى من مسارحها إلى مراحها ومنازلها التى تأوى إليها ، ولذلك سمى المسكان : المراح ، لأنها تراح إليه عشيا فتأوى إليه ، يقال منه : أراح فلان ماشيته فهو يريحها إراحة » .

<sup>(</sup>ه) قال الطبرى: « يقول : وفي وقت إخراجكموها غدوة من مراحها إلى مساوحها . يقال منه: سرح فلان ماشيته يسبرحها تسريحاً : إذا أخرجها للرعى غدوة ، وسرحت الماشية : إذا خرجت للرعى تسرح سرحا وسروحا . فالسرح بالغداة ، والإراحة بالعثى » .

﴿ وَمِنْهَا جَائِرِ ۖ ﴾ أى: من الطرق جائر لا يهتدون فيه . والجائر :
 العادِلُ عن القصد (١) .

﴿ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾ أى تَرْعَون . يقال : أَسَمْتُ إبلى فساَمَت . ومن قيل الكل مارعي من الأنعام : سائمة ، كما يقال : رَاعِيَة .

١٤ — ﴿ وَتَرَكَىٰ ٱلْفُلْكَ ﴾ : السفن .

﴿ مَوَاخِرَ فِيهِ ﴾ أى : جَوَارِى تَشُقُّ الماء . يقال : كَخَرَتالسفينة . ومنه تَخْرُ الأرض إنما هو شقُّ الماء لها .

١٥ - ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ ﴾ أى : جبالا ثوابت لا تبرح .
 وكل شيء نَبَت فقد رسا .

﴿ أَنْ تَمَيِدَ بِكُمْ ﴾ أى : لئلا تميد بكم الأرض . والميد : الحركة والميل . ومنه يقال : فلان يَميدُ في مشيته : إذا تَـكَفَّأ (٢٠) .

٢١ – ﴿ وَمَا يَشْعُرُ وَنَ أَيَّانَ يُبْعُثُونَ ﴾ أى : متى يبعثون .

٢٦ - ﴿ فَأَ تَىٰ أَلَلْهُ مُبنياً مَهُمْ مِنَ ٱلْقَوَاعِدِ ﴾ أي : من الأساس. وهذا مثل.
 أى أهلكمهم كما أهلك من هدم مسكنه من أسفله فحرٌ عليه .

رَ ) فَى اللَّمَانَ ١٣٦/١ ﴿ وَفَى حَدَيْثَ صَفَةَ النِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْهَ كَانَ إِذَا مَشَى تَكُنَى تَرَكُفِياً . النَّهَ : النَّهَ اللَّهُ إِلَى قَدَامَ كَا تَسَكُفُأُ السَّفِينَةُ فَى جَرِّيَّهَا . قال أَبْنِ الأَثْبِرِ : روى سَهْمُوزًا وَلَيْكُ أَلِنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَى



<sup>(</sup>١) فى نفسير الطبرى ٨/١٤ • يمنى تعالى ذكره: ومن السبيل جائر عن الاستقامة معوج. فالقاصد من السبل: الإسلام. والجائر منها: اليهودية والنصرانية وغير ذلك من ملل الكفر كانها جائر عن سواء السبيل وقصدها، سوى الحنيفية المسلمة. وقيل: « ومنها جائر » لأن المسبيل يؤنث ويذكر، فأنث في هذا الموضع »

٢٨ - ﴿ فَأَ لُقُوا ٱلسَّلَمُ ﴾ أى: انقادوا واستسلم و السلم : الاستسلام .

؟ ٢ - ﴿ بِالْبَيِّنَاتِ وَأَلزُّ بُرِ ﴾ : الكتب . جمع زبور .

٧٤ -- ﴿ أَوْ يَأْخُذَهُمْ ۚ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ ﴾ أى: على تَنَقُّص . ومثله: التَّخَوُّن ، يقال: تَخَوَّفته الدهور وتخوَّنته ، إذا نقصته وأخذت من ماله أو جسمه (١).

٤٨ — ﴿ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَاثِلِ ﴾ أى : تدور ظلاله وترجع من جانب إلى جانب . والنَّى ٤ : الرّجوع . ومنه قيل للظل بالمَشِي : فَي ٧ ، لأنه فاء عن المغرب إلى المشرق .

﴿ سُجَّداً لِللهِ ﴾ أَى مُسْتَسلِمَة منقادة . وقد بينتهذا في كتاب '' المشكل '' (٢) ﴿ وَهُمْ دَاخِرُ وَنَ ﴾ أَى : صاغرون . يقال : دخر لله (٢) .

٢٥ - ﴿ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِباً ﴾ أى : دأمًا () . والدين : الطاعة . يريد : أنه ليس من أَحَد يُدَانُ له و يطاع إلا انقطع ذلك عنه بزوال أو هلكة ، غير الله .
 فإن الطاعة تدوم له .

٥٣ - ( ثُمُّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُ فَالِيَهِ تَجْأَرُونَ ﴾ أى : تضجُّون بالدعاء وبالمسألة . يقال : جَأَرَ الثور يَغْفَأر .

و ( الضُّرُ ) : البلاء والمصيبة (٥) .



<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۱٤/۷۷

<sup>(</sup>٣) راجع تأويل مشكل القرآن ٣٢٩\_٣٢١

 <sup>(</sup>٣) فى تفسير الطبرى ٧٩/١٤ « يقال منه : دخر فلان لله يدخر دخراً ودخوراً : إذا ذل له وخضم » .

<sup>(</sup>٤) وقيل : واجباً . وكان مجاهد يقول : معنى الدين في هذا الموضع : الإخلاس ، كما في تفسير الطبرى ١٨/١٤

<sup>(</sup>٥) راجع تفسير الطبرى ١٤/٨٤.

٣٥ - ﴿ وَ يَجْمَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمًّا رَزُقْنَاهُمْ ﴾ (١) ، هذا ما كانوا يجعلونه لآلهتهم من الحظ في زروعهم وأنعامهم . وقد ذكرناه في سورة الأنعام (٢) .

٥٧ - ﴿ وَ يَجْمَلُونَ لِلهِ ِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ﴾ (٢) أى : تنزيها له عن ذلك . ﴿ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ يعنى البنين .

٨٥ - ﴿ وَهُو َ كَظِيمٌ ﴾ أى حزين قد كَظَم فلا يُشكو مابه.

٥٩ – ﴿ أُنْهُ عَلَىٰ هُونَ ﴾ أى على هَوَان .

﴿ أَمْ يَدُنُّهُ فِي ٱلنَّرَابِ ﴾ أَى يَنْدُه.

٠٠ – ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُتَلِّ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ : شهادةُ أن لا إله إلا هو .

٣٢ - ﴿ وَ يَجْمَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُمْرَ هُونَ ﴾ من البنات .

﴿ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْخُسْنَىٰ ﴾ أى الجنة . ويقال : البنين .

﴿ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴾ أي معجلون إلى النار(ن) . يقال : فَرَطَ مي مالم أحسبه .

<sup>(</sup>٤) وقيل : مخافون متركون في النار منسيون فيها . وهو القول الذي اختاره الطبرى ٤ / ٨٧ و وذلك أن الإفراط الذي هو بمني التقديم إما يقال فيمن قدم مقدما لإصلاح ما يقدم إليه إلى وقت ورود من قدمه عليه ، وليس بمقدم من قدم إلى الناز من أهلها لإصلاح شيء فيها لوارد يرد عليها فيها فيوافقه مصاححا ؟ وإنما تقدم من قدم إليها لمذاب يسجل له . فإذا كان ذلك معني الإفراط الذي عبني هو تأويل المتعجبل ، فقسد أن يكون له وجه صحيح حسم المعني الآخر ، وهو الإفراط الذي يميني التخليف والنرك . وذلك أنه يمكي عن المرب : ماأفرطت ورائي أحداً ، أي ماخلفته ، ومافرطته ، أي لم أخلفه »



<sup>(</sup>۱) قال الفرطبي في تفسيره ۱۱۰/۱۰ « ذكر نوعا آخر من جهالتهم ، وأنهم مجملون لما لا يعلمون أنه يضر وينفع ــ وهي الأصنام ــ شيئا من أموالهم يتقربون يه إليه . قاله مجاهد وقتادة وغيرها »

<sup>﴿</sup>٢) راجع أن ١٦٠

 <sup>(</sup>٣) فى تفسير القرطبى ١١٦/١٠ « نزلت فى خزاعة وكنابة ؛ فإنهم زعموا أن الملائكة بنات الله ، فكانوا يقولون : ألحقوا البنات بالبنات »

أى سبق . والفارط : المتقدِّم إلى الماء لإصلاح الأَرْشِيَةِ والدِّلاء حتى يَرِدَ القوم . وأَفْرَطْنَهُ : أَى قدَّمته .

٦٦ - ﴿ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ﴾ ذهب إلى النَّمَ . والنَّم تؤنث وتذكر (١)
 و ﴿ ٱلْفَرْثُ ﴾ : مافى الـكَرش .

وقوله : ﴿ مِنْ بَـيْنِ فَرَّتْ وَدَيم لَبَنَا ﴾ لأن اللبن كان طعاما فحلص من ذلك الطعام دم ، و بقي منه فَرَّثْ في السكرش ، وخلص من الدم لبن (٢٦ .

﴿ سَأَيْفًا لِلشَّارِبِينَ ﴾ أى سهلا في الشراب لايَشْجَى به شار به ولا يَغَصّ .

٧٧ - ( تَتَخَذُونَ مِنْهُ سَكُواً ) أى خراً . ونزل هذا قبل تحريم الخر (٢٠) . ﴿ وَرِزْقًا حَسَناً ﴾ يعنى التمر والزبيب . وقال أبو عبيدة : السَّكَرُ : الطَّعم (١٠) . ولست أعرف هذا في التفسير .

﴿ وَأَوْحَى ٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ ﴾ [أى ألهمها . وقيل : ]سخّرها . وقد بيَّنت في كتاب " المشكل " أنه قد يكون كلاما و إشارة وتسخيراً (°) .



<sup>(</sup>١) مجاز القرآن ٢٦٢/١

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطى ١٠/١/٤

<sup>(</sup>٣) ولمُمَا جاء تحريم الحُمر بعد ذلك في سورة المائدة كما في تفسير الطبرى ١/١٤

<sup>(1)</sup> قال ذلك في مجاز القرآن ٢٩٢١ واستشهد عليه بقول جندل: « \* جملت عيب الأكرمين سكراً \* » ، وفي تفسير القرطي ٢٩/١ « أن الزجاج قال: قول أبي عبيدة هذا لايعرف ، وأهل التفسير على خلافه ، ولا حجة له في البيت الذي أنشده ؟ لأن معناه عند غيره: أنه يصف أنها تتخمر بعيوب الناس » ، وفي تفسير العلجي ٢٣/١٤ عن الشعبي «قال: السكر: النبيذ ، والرزق الحسن: التمر الذي كان يؤكل ، وعلى هذا التأويل الآية غير منسوخة بل حكها ثابت . وهذا التأويل عندي هو أولى الأقوال بتأويل هذه الآية ، وذلك أن السكر في كلام العرب على أحد أوجه أربعة : أحدها: ماأسكر من الشعراب ، والناني ما طعم من الطعام ، والثالث السكون ، والرابم المصدر . . . »

<sup>(•)</sup> راجع تأويل مشكل القرآن ٣٧٣\_٣٧٤ .

﴿ وَ يَمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ كل شيء عُرِشَ من كَرْم أو نبات أو سقف : فهو عَرْشُ ومَعْرُوشٍ .

﴿ ثُمُ ۚ كُلِي مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ ﴾أى من الثمرات . وكل ههنا ليس على العموم. ومثل هذا قوله تعالى : ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْء نِأْمْرِ رَبِّهاً ﴾ (١) .

79 - ﴿ فَاسْلُـكِى سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا ﴾ أى منقادة بالتَّشْخِير . وذُلُل :
 جمع ذَلُول .

٧٠ - ﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْمُمْرِ ﴾ وهو الهَرَم ؛ الأن الهرم أسوأ العمر وشرته .

﴿ لِكَنِيلًا يَمْلُمُ بَعْدً عِلْمِ شَيْئًا ﴾ أى حتى لا يعلم بعد علمه بالأمور شيشا لشدة هرمه .

٧١ - ﴿ وَٱللهُ ۖ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ ۚ عَلَى ٰ بَعْضٍ فِي ٱلرِّرْقِ ﴾ يعنى فضّل السادة على الماليك .

﴿ فَمَا ٱلَّذِينَ فُصَّلُوا ﴾ يعنى السادة ﴿ بِرَادِّى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَانِا ﴾ أى لايجعلون أموالهم لعبيدهم حتى يكونوا والعبيد فيهاسواء (٢٠). وهذا مثل ضربه الله لمن جعل له شركاء من خلقه .

٧٧ - ﴿ بَــنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ الحفدة : الخدم والأعواث . ويقال :
 هم بنون وخدم .

ويقال : الحفدة الأصهار . وأصل الحفد : مُدَارَكَةُ الخطو والإسراع في المشي. و إنما يفعل هذا الخدم . فقيل لهم : حفدة ، واحدهم حافد ، مثل كافر وكفرة . ومنه

<sup>(</sup>۲) فى تفسير الطبرى ١٤/٩٥ « يقول تعالى ذكره : فهم لايرضون بأن يكونوا هم وبماليكهم فيا رزقتهم سواء ، وقد جعلوا عبيدى شركائى فى ملكى وسلطانى . وهذا مثل ضربه الله تعالى ذكره للمشركين بالله . وقبل : إنما عنى بذلك : الذين تالوا : إن المسيح ابن الله، من النصارى ».



<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف ٢٥

يقال في دعاء الوِتْر : و إليك نَسْعَى وَنَحْفِدِ (١).

٧٣ — وقوله: ﴿ وَ يَمْبُدُونَ مِنْ دُونِ أَللهُ مَالَا يَمْلُكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَواتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا ﴾ نَصَبَ شيئًا بإيقاع رزق عليه (٢٠). أى يعبدون مالًا يملك أن يرزقهم شيئًا . كا تقول: هو يخدم من لا يستطيع إعطاءه درهما .

٧٥ - ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَنَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْء وَهُوَ كَلَ مَعْ مَوْلاه . أَى عَلَى وليه وقرابته . مثل ضر به لمن جعل شريكا له من خلقه (٣) .

٧٦ - ﴿ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْقَدُلِ . وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ مثل ضربه لنفسه .

٨٠ - ﴿ وَجَعَلَ لَـكُمْ مِنْ جُلُودٍ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا ﴾ يعنى قِبابَ الأَدَمِ وغيرها ﴿ نَسْتَخِفُونَهَا ﴾ في اتخمل .

﴿ يَوْمَ ظَعْنِكُمْ ﴾ : يوم سفركم ﴿ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ﴾ .

﴿ وَالْأَثَاثَ ﴾ : متاع البيت من الفُرِشِ وَالْأَكْسِية . قال أَبُوزيد : واحدُ الأَثَاثُ : أَثَانَة (\*) .



<sup>(</sup>۱) أى نسرع إلى العمل بطاعتك . وقيل : الحفدة : بنو امرأة الرجل ايسوا منه . حكاه الطبرى أيضا ثم قال ٩٨/١٤ و وإذكان معني الحفدة ماذكرنا من أنهم المسرعون في خدمة الرجل المتخففون فيها ، وكان الله أخبرنا أن مما أنهم به علينا أن جعل لنا حفده تحفد لنا ، وكان أولادنا وأزواجنا الذين شم أزواج بناتنا من أزواجنا وخدمنا وبماليكنا ، إذ كانوا يحفدوننا فيستحقون اسم حقدة ؟ ولم يكن الله دل بظاهر تنزيله ولا على لسان رسوله ، ولا يحجة عقل ؟ على أنه عنى بذلك نوعا من الحفدة دون نوع منهم ، وكان قد أنم بكل ذلك علينا سلم يكن لنا أن نوجه ذلك إلى خاص من الحفدة دون عام ، إلا مااجتمعت الأمة عليه أنه غير داخل فيهم ، وإذا كان ذلك كذلك فلكل الأقوال التي ذكرنا عمن ذكرنا ، وجه في الصحة وغرج في التأويل » .

<sup>(</sup>٢) يريد أن شيئًا مفعول به المصدر الذي هو د رزقا ، وانظر البحر المحيط ه/١٦٥

<sup>(</sup>٣) تأويل مشكل القرآن ٣٠٠ وتفسير الطبرى ١٤٠/١٤

<sup>(</sup>٤) اللسان ١/٥١٤ وفيه أيضاً : « وقال الفراء : الأثاث لاواحد لها كما أن المتاع لاواحد له».

٨١ - ﴿ وَٱللهُ جَمَــلَ لَــكُمْ مِمَّـا خَلَقَ ظِــلَالًا ﴾ أى ظلال الشجر والجبال . ﴿ وَٱلسَّرَابِيلُ ﴾ : القُمُص .

﴿ تَقَيِكُمُ ٱللَّهِ ﴾ أراد تقيكم الحر والبرد . فاكتنى بذكر أحدهما إذاكان يدل على الآخر .كذلك قال الفرّاء .

﴿ وَسَرَابِيلَ تَقَيِكُمْ لَأُسْكُمْ ﴾ بعني الدُّرُوع تغيكم بأس الحرب(١).

٨٣ - ﴿ يَعْرُ فُونَ ۚ نِمْتَةَ أَلَٰهِ ﴾ أى يعلمون أن هذا كله من عنده ، ثم ينكرون ذلك ، بأن يقولوا : هو شفاعة آلهتنا (٢٠) .

٩٢ — ﴿ اَلْأَنْكَاتُ ﴾ : ما نقض من غزل الشعر وغيره . واحدها نِكُث، يقول : لاتؤكدوا على أغسكم الأيمان والعهود ثم تنقضوا ذلك وتحنثوا فتكونوا كامرأة غزلت ونسجت ، ثم نقضت ذلك النسج فجملته أنكاثا (٢٠) .

﴿ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ﴾ أى دَخَلًا وخيانة (١٠).

﴿ أَنْ تَكُونَ أُمَّةً ﴾ أى فريق منكم .

﴿ أَرْبَىٰ مِنْ أَمَّةٍ ﴾ أى أغنى من فريق.

١٠٠ ﴿ إِنَّمَا سُلْطَانَهُ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾
 لم يرد أنهم بإبليسَ كافرون . ولوكان هذا كذا كانوا مؤمنين . وإنحا أراد



<sup>(</sup>١) فى تفسير الطبرى ١٠٤/١٤ « يقول : وهروعا تقيكم بأسكم . والبأس : هو الحرب ، والمدى تقيكم فى بأسكم السلاح أن يصل إليكم »

<sup>(</sup>٣) وقيل إن المراد بالنعمة التي يتكرونها: التي صلى الله عليه وسلم ، عرفوا نبوته ثم جعدوه وكذبوه ، وهو أولى الأنوال عند الطبرى ١٠٦/١ « وذلك أن الآية بين آيتين كلناها خبر عن رسول الله وعما بعث به ، فأولى ما بينهما أن يكون في معنى ماقبله وما بعده ، إذ لم يكن معنى يدل على انسرافه عما قبله وعما بعده ، فالذي قبل هذه الآية قوله : ( فإن تولوا فإعا عليك البلاغ للبن يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ) وما بعده : ( ويوم فبعث من كل أمة شهيدا ) وهو

 <sup>(</sup>٣) راجع تفسير هذه الآية في تأويل مشكل القرآن ٣٠١

<sup>(</sup> ٤ ) الدخّل في كلام العرب : كل أمر لم يكن صحيحا .

الدير من أجله مشركون بالله . وهــذاكما يقال : سار فلان بك عالما ، أى سار من أجلك .

١٠١ – ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَسَكَانَ آيَةً ﴾ أَى نَسْغُنا آيَة بآية .

١٠٣ - ﴿ يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ ﴾ أى يميلون إليه و يزعمون أنه يُملِّمُك . وأصل الإلحاد: الميل .

١٠٦ – ﴿ وَلَكِنْ مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً ﴾ أى فتح له صدراً بالقبول .

١١١ - ﴿ يَوْمَ كَأْ تِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا ﴾ أى يأتى كل إنسان بجادل عن نفسه [غدا].

١١٢ - ﴿ رَغَداً ﴾ : كثيراً واسماً .

١١٨ – ﴿ وَعَلَىٰ ۚ ٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ بعنى اليهود .

١٢٠ - ﴿ كَانَ أُمَّةً ﴾ أي معلما للخير . يقال : فلان أمة . وقد بينت هذا في كتاب " المشكل " (١).

﴿ فَانِتًا لِلَّهِ ﴾ أي مطيعاً (٢).

ا ۱۲۱ - ﴿ شَا كِراً لِأَنْمُهِ ﴾ جمع نَمْ . يقال : يوم نَمْ ويوم بُوْس ويجمع أَنْمُ وأَبُوْس . وليس قول من قال : إنه جمع يقمة ، بشى . لأن فِعْلَة لا يجمع على أَفْمُ لل (٢٠) .

١٢٧ – ﴿ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ ﴾ تخفيف ضَيِّق . مثل : هَيْنٍ وَلَيْنٍ . وهو إذا



<sup>(</sup>١) راجع تأويل مشكل القرآن ٣٤٠

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ١٤/١٤

 <sup>(</sup>٣) ف هامش الأصل : « وهذا قول سيبويه زعم أن أنعم جم نعمة »

كان على هـذا التـأويل صِفَـة . كأنه قال : لاتك في أمر ضَيِّق من مكرهم (١).

ويقال: إن « ضَيْق » و « ضِيق » بمعنى واحد . كما يقال : رَطُلْ وَرِطْلْ وَرِطْلْ ( <sup>(۲)</sup> . ويقال : أنا فيضِيقٍ وضِيقَة . وهو أنجب إلى " .

-->:>:**@**:<:<--



<sup>(</sup>۱) راجع اللسان ۲۷/۱۲ وتفدير الطبرى ۱۳۳/۱۶ وتفسير القرطبي ۲۰۳/۱۰ والبحر المحيط ٥٠/٠٥٠

<sup>(</sup>٢) اللسان ٢٣/٤٠٣.

### سِيُورة بني إسيرانسيال مكيسة كلها<sup>(()</sup>

} - ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَـنِي إِسْرَاثِيلَ ﴾ : أخبرناهم .

﴿ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ﴾ أى عاثوا بين الديار وأفسدوا ؛ يقال : جَاسُوا وحَاسُوا . فهم يَجُوسُون و يَجُوسون (٢٠) .

٦ - ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَنكُمُ ٱلْكُرَّةَ ﴾ أى الدَّوْلَة .

﴿ أَكُثَرَ نَفَيِراً ﴾ أى أكثر عدداً . وأصله : مَنْ بَنَفِرُ مع الرجل من عشيرته وأهل بيته . والنَّفِيرُ والنَّا فِر واحد . كما يقال : قَدِير وقادر (٢٠٠ .

٧ - ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ يعني من المَرَّ تين .

﴿ لِيَسُومُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ من السّوء

﴿ وَلِيُتَـبِّرُوا ﴾ أى ليدمِّروا و بخرِّ بوا .

﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً ﴾ أى تَعْبِسًا (٤) . من حَصَرْتُ الشيء : إذا حبسته . فَعِيل بمعنى فاعل .

١١ - ﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالنَّدْرِ ﴾ أى يدعو على نفسه وعلى خادمه وعلى ما له يه ، هلك .

﴿ وَ كَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ أى يَعْجَلُ عند الفضب . والله لا يعجَل بإجابته .

<sup>(</sup>١) تفسير البحر المحيط ٣/٦ وتفسير القرطى ٢٠٣/١٠

<sup>(</sup>۲) تفسیری الطبری ۱۰/۲۷ والسان ۲/۳۲۳

<sup>(</sup>٣) نقله القرطبي ١٠/٧٠

<sup>(</sup>٤) وقيل : حصيرا : أي فراشا ومهادا ، وهو الرأى الذي ارتضاه الطبري ١٥/٣٦

١٢ -- ﴿ فَسَحَوْنَا آيَةَ ٱللَّيْلِ ﴾ يعنى تَحُوَ القمر .

﴿ وَجَعَلْنَا آَيَةَ ٱلنَّهَارِ مُنْصِرَةً ﴾ أى مُنْصَراً بها . وقد ذكرت هذا وأمثاله في "المشكل" (1) .

وهذان التفسيران يحتاجان إلى تبيين ، والمعنى فيا أرى ... والله أعلم ... : أن لكل امرئ حظا من الخير والشر قد قضاه الله عليه ، فهو لازم عنقه ، والعرب تقول لكل مالزم الإنسان : قد لزم عنقه ، وهو لازم صليف عُنقه (الله وهذا لك على وق عنقى حتى أخرج منه ، وإنما قيل للحظ من الخير والشر : طائر ؛ لقول العرب : حرى له الطائر بكذا من الخير ، وجرى له الطائر بكذا من الشر ؛ على طريق الفأل والطيرة ، وعلى مذهبهم في تسمية الشيء بما كان له سببا . فخاطبهم الله بما يستعملون ، وأعلمهم أن ذلك الأمر الذي يجعلونه بالطائر ، هو مُذرِمُهُ أعناقهم ، ونحوه قوله : وأعلمهم أن ذلك الأمر الذي يجعلونه بالطائر ، هو مُذرِمُهُ أعناقهم ، ونحوه قوله : ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ ﴾ (١٠) . وكان الحسن وأبو رجاء ومجاهد يقرؤون : ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنْقِهِ ﴾ بلا ألف ، والمعنيان (٥٠) جميعا سواء ؛ لأن العرب تقول : جَرَت له طَيْرُ الشمال ، فالطّيرُ الجاعة ، والطائر واحد .

وقوله : ﴿ وَنُحُرْجُ لَهُ مِوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴾ أى نخرج بذلك العمل كتابًا ؛ ومن قرأ : ﴿ وَيُحْرِجُ لَهُ مِوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا ﴾ ، أراد : و يخرج ذلك العمل كتابًا .



<sup>(</sup>١) راجع تأويل مشكل القرآن ٢٢٨

<sup>(</sup>٢) في الآسان ٦/١٨٣

<sup>(</sup>٣) الصليف: جانب العنق.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ١٣١

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي ١٠/٢٩/

١٤ - ﴿ كَنَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْبَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ أى كافياً . ويقال : ﴿
 حاسبًا وُتُحَاسِبًا .

١٦ - ﴿ وَإِذَا أَرَدُنَا أَنْ شُهِلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِيها ﴾ أَى أَكْثَرُنا مُثْرَفِيها ﴾ أَى أَكْثَرُنا مُثْرَفِيها ، ومنه مُثْرَفِيها . يقال : أُمَّرْتُ الشَّي وأَمَرْتُهُ ، أَى كُثَرَته . تقدير فَعَلْت وأَفْعَلْت ، ومنه قولم : مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ (١) ، أَى كثيرة النِّتَاج . ويقال : أُمِرَ بنو فلان يأمرون أُمراً ؛ إذا كثروا .

و بعض المفسرين يذهب إلى أنه من الأُمْر . يقول : نأمرهم بالطاعة ونفرض عليهم الفوائض ، فإذا فسقوا حقَّ عليهم القول ، أى وَجَب .

ومن قرأ ﴿ أَمَّرُ نَا ﴾ قهو من الإمارة . أى جِعلناهم أمراء . ,

وقرأ أقوام ﴿ آمَرْ نِا ﴾ بالمد . وهي اللغة العالية المشهورة . أي كُثَّرْنا (٢٠ .

\$ \$ \$

٢٣ - ﴿ وَقَضَى رَ بُكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ أى أمر ربك (٢٠).
 ٢٥ - ﴿ أَلْأَوَّابُ ﴾ : التاثب مرة بعد مرة . وكذلك التّوَّاب ، وهو من آب يَوْوُب ، أى رجَع .

٢٨ – ﴿ قَوْلًا مَيْسُوراً ﴾ أى لَيِّنا .



<sup>(</sup>۱) وفي الحديث: « خير المال مهرة مأمورة » كما في اللسان « ۱۸۸ و نفسير الطبرى « ۲/۱ د.
(۲) قال الطبرى في نفسيره « ۲/۱ د و أولى القراآت في ذلك عندى بالصواب: قراءة من قرأه « أمر نا مترفيها » بقصر الألف من أمرنا وتخفيف الميم منها ؟ لإجاع الحجة من القراء على تصويبها دون غيرها ، وإذا كان ذلك هو الأوثى بالصواب بالقراءة ... فأولى التأويلات به تأويل من تأوله : أمرنا أهلها بالطاعة فعصوا وفسقوا فيها فعق عليهم القول؟ لأن الأغنب من معي أمرنا : الأمر الذي هو خلاف النهى دون غيره ، وتوجيه معانى كلام الله إلى الأشهر الأعرف من معانيه أولى ... ماوجد إليه سبيل ... من غيره »

<sup>(</sup>٣) وكذلك نسرها في تأويل مشكل القرآن ٣:٧

٢٩ - ﴿ تَحْسُورًا ﴾ أى تَحْسِرُكَ العطية وتقطعك . كما يَحْسِرُ السفراليعير فيبقى منقطعاً . يقال : حسرت الرجل فأنا أُحْسِرُه ، وحسِر فهو يحسِر .

٣٠ – ﴿ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاهِ ﴾ : يوسِّع عليه .

﴿ وَ يَقْدِرُ ﴾ أَى يَضَيِّقَ عَلَيْهِ .

٣٣ – ﴿ فَاَرْ تُسْرِفْ فِي ٱلْقَتْلِ ﴾ <sup>(١)</sup> أى : لا تُمثَلُّ إذا قتلت بالقَوَد ، ولا تقتل غير قاتلك .

٣٤ - ﴿ وَلَا تَقْرَ بُوا مَالَ ٱلْمَيْتِمِ إِلّا بِالَّتِي هِي ٓ أَحْسَنُ حَتَىٰ يَبِعُلُغَ ٱشْدَّهُ ﴾
 أى: يتناهى فى الثّبات إلى حدّ الرجال . ويقال : ذلك ثمانيسة عشرة سنة . وأشدُ اليتيم غير أشد الرجل فى قول الله عز وجل : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ ٱشْدَهُ وَ بَلَغَ ٱرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ (٢٠ ، و إن كان اللفظان واحداً ، لأن أشداً الرجل : الاكتبال والخنكة وأن يشتد رأيه وعقله . وذلك ثلاثون سنة . ويقال : ثمان وثلاثون سنة . وأشد الفلام : أن يشتد خَلْقُهُ ، ويتناهى ثَبَاتُه .

هو بلسان الروم (۲۰ . وفيه الميزان . يقال : هو بلسان الروم (۲۰ . وفيه المة أخرى : ﴿ وَلَمُ عَلَمُ اللهُ الله

﴿ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ أى أحسن عاقبة .

٣٣ ﴿ وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ أى : لا تتبعه الحدْسَ والظُّنُون ثم تقول : رأيتُ ولم تر ، وسمعتُ ولم تسمع ، وعلمتُ ولم تسلم (٥٠).



<sup>(</sup>١) وقرى: « فلا يسرف » بالياء ، وهما سواء ، كما قال الطبرى ه ١/٩٠

٠(٢) سورة الأحقاف ١٥

<sup>(</sup>٣) راجع المعرب ٢٠١، والاتقان ٢٣٨/١

 <sup>(</sup>٤) وبأيّتهما قرأ القارىء فصبب ؟ لأنهما لفتان مشهورتان وقراءتان مستفيضتان فى قراء الأمصار ، كما قال الطبرى فى تفسيره • ١٠/١٦

<sup>(</sup>٥) في تفسير القرطى ٢٠٧/١٠، والسان ٢٠/٥٠

وهو مأخوذ من القفاء كأنك تقفو الأمور ، أى تكون فى أقفائها وأواخرها تتعقبها . يقال : قَفَوْتُ أثرَه . والقائف : الذى يعرف الآثار ويتبعها . وكأنه مَقْلوب عن القافى (١٠) .

٣٧ – ﴿ وَلَا يَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ أى : بالكبر والفخر .

﴿ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ ﴾ أى : لا تقدر أن تقطعها حتى تبلغ آخرها . يقال : فلان أُخْرَقُ للا رض من فلان ، إذا كان أكثر أشفارا وغزوا (٢٠) .

﴿ وَلَنْ تَبْلُغَ ٱ جِٰبَالَ طُولًا ﴾ يريد: أنه ليس للفاجر أن يَبْذَخ (٣) ويَستكبر.

٣٩ - ﴿ مَدْحُوراً ﴾ : مَقصيا مُبعداً . يقال : اللهم أَدْحَر الشيطان عني (١٠).

٤٠ ﴿ وَٱنَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ﴾ . كانوا يقولون : الملائكة بنات الله .

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَمَهُ آلِهِهَ ۚ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَتَنَوْ ا إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سِيلًا ﴾ . يقول : لوكان الأمركا تقولون لابتغى من تدعونه إلها، التقرُّب إلى الله ، لأنه ربّ كل مَدْ عُوّ . ويقال : لابتغوا سبيلا ، أى طريقاللوصول إليه .

٢٦ – ﴿ أَكِنَّةً ﴾ جمع كِنان . مثل غِطاء وأغطية .

٤٧ – ﴿ وَ إِذْ هُمْ نَجُورَىٰ ﴾ أَى مُتَنَاجِونَ : يُسَارُّ بعضهم بعضا .

﴿ إِنْ تَنَبِّعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً ﴾ . قال أبو عبيدة : يريدون



<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۱۰/۲۰ ، وتفسير القرطبي ۲۵۸/۱۰

<sup>(</sup>۲) تفسير القرماي ۱۰/۲۲

<sup>(</sup>٣) يبذخ : أي يتطاول ويشكبر ويفخر .

<sup>(</sup>٤) فى تغسير القرطبي ١٠/٤٦٠ ، واللسان ٥/٣٦٤

بشرا ذا سَخْرِ ، أى ذا رِئَةٍ (١) . ولست أدرى ما اضطره إلى هـذا التفسير المستكره ؟ . وقد سبق التفسير من السلف بما لا استكراه فيه . قال مُجَاهِد في قوله : ﴿ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً ﴾ : أى تَخْدُوعاً ؛ لأن السحر حيلة وخديعة . وقالوا في قوله : ﴿ وَأَنَّى لَهُ تَحْرُونَ ﴾ (٢) :أى من أبن تخد عون؟ و ﴿ إِنَّما أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسْتَخَّرِينَ ﴾ (٢) أى من أبن تخد عون؟ و ﴿ إِنَّما أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسْتَخَّرِينَ ﴾ (٢) أي من أبن تخد عون؟ و ﴿ إِنَّما أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسْتَخَّرِينَ ﴾ (٢) أي من المُملَّينَ (٢) . وقال امرؤ القيس :

\* وُنسْجَرُ بالطَّعامُ وبالشرابِ \* (<sup>ه)</sup>

أَى أُنعَلُّل ، فكا أنا تخدع . وقال لَبيد :

فإن تسألينا: فيمَ نحن ؟ فإنّنا عصافيرُ من هذا الأنام المُستَحّرِ (') أي المَلَّل. والناس يقولون: سحر تني بكلامك. ير يدون خدعتني.

وقوله: ﴿ أَنْظُرُ كَيْفَ ضَرَّبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ (٧) ، يدل على هذا التأويل لأنهم لو أرادوا رجلا ذا رِئَةً ، لم يكن فى ذلك مَثَلُ ضربوه ، ولكنهم لما أرادوا رجلا مخدُوعاً كأنه بالخديعة سُحِر كان مثلاً ضربوه ، وتشبيها شبهوه ، وكأن المشركين ذهبوا إلى أن قوما يعلمونه و يخدعونه ، وقال الله فى موضع آخر حكاية



<sup>(</sup>۱) بقية كلام أبي عبيدة « رثة فهو لايستفنى عن الطعام والشراب ، فهو مثلسكم وليس بملك وتقول العرب للجبان : قد انتفح سحره ، ولسكل من أكل من آدمى وغيره أو شرب : مسحور ومسحر » ونصه في البحر المحيط ٤٤/٦ ، وتفسير القرطبي ٢٧٧/١٠ وتفسير الطبرى ١٥/١٥ (٧) سورة للؤمنون ٨٩

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ١٥٣

<sup>(</sup>٤) في اللسان ٦/٢ « وسحره الطعام والصراب : غذاه وعلله ، وقيل : خدعه » .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى ٥٠/٧٠ ، والقرطبي • ٢٧٧/ ، والبحر المحيط 1/٤ ، واللسان ١٤/٦

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء ٤٨

عنهم : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا كُيْعَلِّمُهُ بَشَرْ ﴾ (١) . وقول فرعون : ﴿ إِنِّي لَأَظْنَكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُوراً ﴾ (٢) ، لا يجوز أن يكون أراد به : إِني لأظنك إنسانا ذا رِئَةً ؟ و إنما أراد : إِني لأظنك بَخْدُوعا .

و ( الرُّ فَاتُ ) : مَا رُفِتَ (٢٠) . وهو مثل الفُتَات .

إِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى يَحْرَكُونَهَا كَمَا يَحْرَكُ اليائسُ .
 من الشيء المستبعدُ له رأسته . يقال : نَغَضَت سِنَّهُ ؟ إذا تحركت . ويقال للظليم :
 نَغْضُ (\*) ؟ لأنه يحرِّكُ رأسته إذا عدا .

٥٧ - ﴿ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ يعنى الذين يعبدون من دونه و يَدْعُونَهم
 آلهة ، يعنى الملائكة ، وكانوا يعبدونها .

﴿ يَبْتَنُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ أى القُرْبة .

٨٥ - ﴿ مُسْطُوراً ﴾ أي مكتوبا . يقال : سطر ؛ أي كتب .

99 — ﴿ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً ﴾ أى آتينا ثمود آية \_ وهى الناقة \_ مبصرة ، أى يينة ، يريد مُبْصَراً بها ، كا قال : ﴿ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ (\*) ﴿ فَظَلَمُوا بِهَا ﴾ ، أى كذبوا بها . وقد بينت الظلم ووجوهه فى كتاب ' الشكل ' ، (٥).

﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآبَاتِ ﴾ أى وما نرسل الرسل بالآيات .

( ۱۷ \_ غريب القرآن )



<sup>(</sup>١) سورة النحل ١٠٣

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ١٠١

<sup>(</sup>٣) في اللسان ٣٣٨/٢ « الرفات : الحيام من كل شيء تكسر »

<sup>(</sup>٤) اللسان ٩/٩ - ١

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء ١٢

<sup>(</sup>٦) راجع س ٣٠٩

• ٦٠ ﴿ وَمَا جَمَلُنَا الرَّوْلِيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ ﴾ يعنى مارآ و ليلة الإسراء .
﴿ إِلَّا فِتِنْةً لِلنَّاسِ ﴾ يقول : فُتِنَ أقوام بها ، فقالوا : كيف يكون يذهب هذا
إلى بيت القدس و يرجع فى ليلة ؟ فارتدوا ؛ وزاد الله فى بصائر قوم منهم أبو بكر
رحمه الله، و به سُمَّى صِدِّيقا .

﴿ وَٱلشَّجَرَ ۚ مَا الْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْ آنِ ﴾ يعنى شجرة الزَّقُوم .

٣٢ - ﴿ مَٰذَا ٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَى ۖ ﴾ أي فضلت.

﴿ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَتَهُ ﴾ : لأستأصلتهم . يقال : احْتَنَكَ الجرادُ ما على الأرض كله ؛ إذا أكله كله . واحْتَنكَ فلان ماعند فلان من العلم : إذا استقصاء ، ويقال : هو من حَنَكَ دابَّتَهُ يَحُنُكُما حَنْكاً : إذا شد ف حَنَكِما الأسفل حبلا يقودها به . أى لأَقُودَنَّهم كيف شلتُ (1) .

٣٣ — ﴿ جَزَاء مَوْفُوراً ﴾ أى مُوَفَراً . يقال: وفَرْت عليه ماله ووَفَرْتُه :
بالتخفيف والتشديد .

٦٤ - ﴿ وَٱسْتَفْرِزْ ﴾ أَى ٱسْتَخِفَ . ومنه يقال : استَفرَّ نَى فلان .

و ﴿ اُلرَّجِلُ ﴾ : الرَّجَّالة . يقال : رَاجِلُ ورَجْل . مشل تاجر وتَجُرُهُ، وصاحب وصَحْب .

﴿ وَشَارِ كُنِهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ ﴾ : بالنّفقة في المعاصى ؛ ﴿ وَ ﴾ في ﴿ ٱلْأَوْلَادِ ﴾ : بالزنا (٣) .

٣٦ - ﴿ يُزْجِي لَـكُمُ ٱلْفُلْكَ ﴾ أي بسيرها . قال الشاعر :
 \* فتى يُزْجِى المطَى عَلَى وَجَاهَا \*



<sup>(</sup>١) راجع اللسان ٢٩٨/١ وتفسير القرطبي ٢٨٧/١٥

<sup>(</sup>۲) راجع نفسير الطبرى ١٠/١٥

﴿ اُسَفَاصِبُ ﴾ : الربح . سميت بذلك : لأنها تخصب ، أى ترمى بالحصباء ، وهي : الحصي الصفار .

و ﴿ ٱلْقَاصِفُ ﴾ : الريح التي تقصف الشجر ، أي تكسره (١) .

١٩ - ﴿ ثُمُّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴾ أى مَنْ يَدْبَمَنا بدمائكم ،
 أى بطالبنا .

ومنه قوله : ﴿ فَأَتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (٢) أى مطالبةٌ جميلة (٢) .

٧١ - ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلُّ أَنَّاسٍ بِإِمَاسِمٍ ﴾ أي بكتابهم الذي فيه أعمالم (١)،

على قول الحسن . وقال ابن عباس \_ في رواية أبي صالح \_ : برئيسهم .

﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ والفَتِيل : مافى شِقِّ النَّواة ،

٧٣ - ﴿ وَإِنْ كَأَدُوا لَيَفْتِنُونَكَ ﴾ أَى يَمْتَزُلُونك .

﴿ لِتَغْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ﴾ : لتختلق غيره .

﴿ وَ إِذَا ۚ لَا تَعَذُّوكَ خَلِيلًا ﴾ أى لو فعلت ذاك لَوَدُّوك .

٧٥ - ﴿ ضِعْفَ أَخْيَاهُ ﴾ أى ضِعف عذاب الحياة .

﴿ وَضِعْتَ ٱلْتَمَاتِ ﴾ أي ضِعف عذاب المات(٥٠).

٧٦ - ﴿ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ ﴾ أي بَعْدَك .

٧٨ - ﴿ لِدُلُولَةِ ٱلشَّمْسِ ﴾ : غروبها . ويقال : زوالها . والأول أحب إلى العرب تقول : دَلَكَ النجم ؛ إذا غاب . قال ذو الرُّمَّة :



<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦/٥٤ وتفسير الطبرى ١٠/٩٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٧٨

اللهُ عَسِيرَ القرطي ٢٩٣/١٠ والبعر المحيط ٢٠/٦

<sup>(</sup>٤) وقبل : بكتابهم : أى بنبيهم ومن كان يتندى به فى الدنيا ويأتم به . وقبل : بكتابهم الذي أثرات عليهم فيه أمرى ونهيى ، راجع تفسير الطبرى ٨٦/١٥

<sup>(</sup>a) تفسير الطبرى ه ١/ ٨٩/

<sup>(</sup>٦) واجع البعر الحيط ٦٨/١ وتنسير العلبرى ٩٢/١٠

مَصاَبِيحُ لَيْسَتْ بِاللَّوَاتِى تَقُودُها نُجُومٌ ولا بِالآفلاتِ الدَّوَالكِ (١) و تقول فى الشمس: دَلَكَت بَرَاحِ (٢) يريدون غربت. والناظر قد وضع كفه على حاجبه ينظر إليها. قال الشاعر:

والشمس قد كادت تكون دَنَهً أَدْفَعُهَا بالرَّاح كَيْ تَزَحُلْفَا (٢)

فشبهها بالمريض فى الدَّنَف، لأنها قد همَّت بالغروب. كما قارب الدَّنِف الموت. وإنما ينظر إليها من تحت الكف، ليعلم كم بقى لها إلى أن تغيب ويتوقى الشعاع بكفه.

و ﴿ غَسَقُ ٱللَّيْلِ ﴾ : ظلامه .

وَ ﴿ قُرْ آنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ أى قراءة الفجر .

٧٩ – ﴿ فَتَهَجَّدُ بِهِ ﴾ أى أَسْهَرَ به . يقال : تهجَّدت : إذا سهرت . وهَحَدُت : إذا نمت .

﴿ نَا فِلَةً لَكَ ﴾ أي تطوعا .

٨٣ – ﴿ وَ نَأْى بِجَانِبِهِ ﴾ أَى تَبَاعَد .

﴿ كَانَ يَوْوساً ﴾ أي قانطا يائسا .

٨٤ – ﴿ كُلُّ يَمْمَـٰلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ أى على خَلِيقَتِهِ وطبيعته . وهو من الشَّـكل ، يقال : لست على شَـكْلى ولا شَاكِلَــنِي .

<sup>(</sup>٣) البيت للعجاج ، كما فى ديوانه ٨٧ واللسان ٣١،٦/١١ وتفسير القرطبي ٣٠٣/١٠ وفى تفسير الطبرى ٩٠٣/١٠ « كي أبر حلفا » وفى اللسان ٣١/١١ « ويقال للقمس إذا مالت للعنب وزالت عن كيد الساء نصف النهار: قد ترحلفت ،



<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۰ و و و و القرطبي ۳۰۳/۱۰ والبحر المحيط ٦٨/٦ واللسان ٣٠١/١٢. مصابيح: يعني الإبل تصبح في مباركها. والآفلات: النائبات، يقال: أقل النجم: إذا غاب، والدوالك: يقال: دلكت: إذا غابت أو دنت للمفيب.

<sup>(</sup>۲) براح: بفتح الباء: اسم للشمس ، ومن كسر الباء فإنه يعنى أنه يضع الناظر كفه على حاجبه من شعاعها لينظر .

٨٨ – ﴿ وَلَوْ كَأَنَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ أى عَوْنًا .

٨٩ - ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا ﴾ أى وجهنا القول فيه بكل مثل. وهو من قولك:
 صَرَفْت إليك كذا ؛ أى عَدَلْت به إليه . وشُدّد ذلك للسكثير . كا يقال:
 فُتِّحت الأبواب.

• ٩ - ﴿ يَنْبُوعاً ﴾ أى عينا . وهو مَفْمُولُ مَن نَبَعَ يَنْبَعُ . ومنه يقال لمالِ على رحمه الله : يَنْبُع (١).

٩٢ - ﴿ كِسَفًا ﴾ أى قطعاً . الواحد : كِسْفَةُ .

﴿ أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَٱلْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴾ أىضيينا . يقال : قبلت به، أى كفلت به. وقال أنو عبيدة : مُعَايِنَةً . ذهب إلى المقابلة (٢).

٩٣ - (بَيْتُ مِنْ زُخُونِ ) أي من ذَهَب (١).

٩٧ - ﴿ كُلماً خَبَتْ ﴾ أى سكنت . يقال : خَبَت النار \_ إذا سكن لهبها \_ تَخْبُو . فإن سكن اللهب ولم يطفأ الجر ، قلت : خَدت تَخْمُدُ كُمُوداً . فإن طفئت ولم يبق منها شيء ، قيل : هَدَت تَهْمد هُمُوداً .

﴿ زِدْنَاهُمْ سَمِيرًا ﴾ أي ناراً تَلَسَعَر ، أي تَتَلَهَّ .

• • ١ - ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ قَتُوراً ﴾ أى ضَيِّقا بخيلا .

١٠٢ - ﴿ وَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْ عَوْنُ مَثْبُوراً ﴾ أى مهلكا. والنُّبُورُ: الهَلكَة.

<sup>(</sup>٣)وهو تفسيرابن عباس وابن مسمود وقتادة ،كافى تفسيره الطبرى • ١٠٩/١ والفرطى ٠١/١٠ ٣٣١/



<sup>(</sup>١) فى اللسان ٢٢٧/١ « وبناحية الحجاز عبن ماء يقال لها ينبع ، تستى نخيلا لآل على بن ن طالب »

<sup>ُ (</sup>۲) اُلبِحر المحيط ٦/٨٠ وتفسير القرطبي ٣٣١ وفى تفسير الطبرى ١٠٩/١ « وأشبه الأقوال ِ فى ذلك بالصواب القول الذى قاله قتادة : من أنه يمعنى المعاينة من قولهم قابلت فلاناً مقابلة ، وفلان قبيل فلان ، يمعنى قبالته »

وفى رواية الكلبى: إنى لأعلَمُك يافرعون مُلعونا<sup>(١)</sup>.

الله الله الكلبى: إنى لأعلَمُك يافرعون مُلعونا ألأرض الله أى يَسْتَخِفْهُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ أى يَسْتَخِفْهُمُ حَتَى يُخرجوا .

١٠٤ - ﴿ جِنْنَا بِكُمْ لَقِيفًا ﴾ أى جيمًا "

١١٠ – ﴿ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ﴾ أى لا تخلها .

﴿ وَٱبْتَغِ ِّ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴾ أى بين الجهر و بين الإخفاء طريقاقَصْداً وَسَطا .

وَأُلتَرْ تِيلُ (٢) في القراءة : التنبيين لها . كأنه يَغْصِلُ بين الحرف والحرف والحرف والحرف والحرف والحرف والحرف والحرف والحرف ومنه قيل : ثَغْرُ ۖ رَبّلُ وَرَبّل ؛ إذا كان مُفلّجاً . يقال : كلام رَبّل ، أى مُربّل ؛ وثَغْر ۗ رَبّل ، يعنى إذا كان مستوى النبات (١) ؛ ورجل رِبّل - بالكسر - بَيْنُ الرّبّل : إذا كان مُفلّج الأسنان .



<sup>(</sup>١) وهو تفسير ابن عياس ، كما في تفسير الطبرى ١٧/١ والعد المنثور ٤/٠٠٠ .

<sup>(</sup>٧) في تفسير القرطبي ٢٠٨/١٠ و ١٥ الأصمعي: اللفيف جم وليس له واحد، وهو مثل الجيم، (٧) كان من الواجب ألا تشرح كلمة الترتيل في سورة بني إسرائيل ، وإنما تشرح حيث ورجت في الآية الثانية والثلاثين من سورة الفرقان ، أو الآية الرابعة من سورة المزمل ، ولحمنها وردت مكذا في أصل الكتاب، الذي بين أيدينا والأصل الذي كان بين يدى ابن مطرف السكنائي صاحب القرطين ، فإما أن يكون ابن تتيبة قد أخطأ ، وإما أن يكون قد ذكرها هنا عناسبة تفسير قوله تمالى : ( على مكث ) أي على ترتيل ، م استطرد لشيرح والترتيل ، وتحوق كلمة وعلى مكث مم شرحها قد سقطت قديما من أصول المكتاب ، وإما أن يكون قد ذكرها لأن المراد من الصلاة في الآية القراءة .

<sup>(</sup>٤) في اللسان ١٣/ ٢٨١

# سُِّورَة الِكَهْفُ مكية كليا<sup>(1)</sup>

﴿ اَلْحَمْدُ شِهِ اللَّذِي أَنْزَلَ كَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ تَجْمَلُ لَه عِوَجًا
 أَنْزُلُ الكتاب قيّاً ولم يجعل له عِوَجًا

٢ - ﴿ لِيُنْذِرَ بَأْمًا شَدِيدًا ﴾ أي لينذر ببأس شديد ؛ أي عذاب .

٦ - ﴿ بَاخِهِ عُ نَفُسَكُ ﴾ أى قاتل نفسك ومهلك نفسك . قال ذو الرُّمَّة :

أَلَا أَيْهِا البَاخِعُ الوجْدُ نَفْسَهُ لشيء نَحَتْهُ عَنْ يَدَيْهِ المَقَادِرُ <sup>(٢)</sup>

﴿ أَسَفًا ﴾: حُزنا.

﴿ ٱلصَّعِيدُ ﴾ : الْمُستَوى . ويقال : وجه الأرض . ومنه قيل للتراب : صعيد ؟ لأنه وجه الأرض .

و ﴿ ٱلْجُرُزُ ﴾ ؛ التي لا تُنبِت شيئًا . يقال : أرض جُرُ زُ وأَرَضُون أَجْرَ از .

٩ - ﴿ أَمْ حَسِبْتَ ﴾ أى أحسبت.

و ﴿ الرَّقِيمِ ﴾ : لوح كتب فيه خبر أصحاب الكهف ، ونصب على باب الكهف والرَّقِيمُ ﴾ : الكِتابُ مَرْقُومُ ﴾ (١٠) أى مكتوب . ومنه : ﴿ كِتابُ مَرْقُومُ ﴾ (١٠) أى مكتوب .



<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦/٥٠ وتفسير القرطي ٢٠٨/١ والدر المثور ٢٠٨/٤

<sup>(</sup>٢) في تفسير الطبرى ١٧٧/١٥ ه قيا مستقيا الاختلاف فيه ولا تفاوت ، بل بعضه يصدق بعضا ، وبعضه يشهد لبعض ، لاعوج فيه ولاميل عن الحق »

<sup>.</sup> ۳) دیوانه ۲۰۱ « نحته : عدلُته » وهوله فی السان ۲۰۱۹ و تفسیر الطبری ۲۲۹/۱۰ والترطی ۲۰۱۹/۱۰ والتر علیمط ۲/۲۶

<sup>(1)</sup> سبورة الطَّفَقين ٩

١١ – ﴿ فَضَرَ بْنَا هَلَى آذَانِهِمْ ﴾ أَى أَنْنَاهُم . ومثله قول أَبِي ذَرّ : قد ضرب الله على أصيختهم (١) .

و ﴿ الْأَمَدُ ﴾ : الغاية .

﴾ ﴿ رَبَطْنَا عَلَى قُلُو بِهِمْ ﴾ أى ألهمناهم الصبرَ وثُبَّتُنَا قلوبَهم •

﴿ شَطَطًا ﴾ أي غُلُوا . يقال : قد أَشَطَّ على : إذا غلا في القول .

١٦ - ﴿ مِرْفَقًا ﴾ : ما يُرْ تَفَق به .

٧٧ - ﴿ تَزَاوَرُ ﴾ : تَميل .

﴿ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشَّمَالِ ﴾ تعدل عنهم وتُجَاوِزُهُم . قال ذو الرُّمَّة :

إلى ظُمُن يَقْرِضْنَ أَجْوَازَمُشْرِفِ شِمَالًا وعَنْ أَمْمَا نِهِنَّ الفَوارِسُ (٢) ﴿ وَهُمْ فِي فَجُورَةٍ ﴾ أي متسع وجمعها فَجَوَات و فِجَالِا . ويقال : في مَقْنَأَةِ (٢)

والتفسير الأول أشبه بكلام العرب.

و ﴿ ٱلْوَصِيدُ ﴾ : الفِناء . ويقال : عتبــة الباب . وهــذا أعجب إلى َّ ؛ لأنها يقولون : أَوْصِد بَا بَكَ . أَى أَغَلَقه . ومنه ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوْصَدَةٌ ﴾ (<sup>(1)</sup> أَى مُطْبَعُ مُغْلَقة . وأصله أن تلصقالباب بالعتبة إذا أغلقته . وبما يوضح هذا : أنك إن جعلتًا الكلبَ بالفيناء كان خارجا من الكهف. و إن جعلته بعتبة الباب أمكن أ



<sup>(</sup>١) في اللسان ٢٨/٢

<sup>(</sup>۲) له فی تفسیر الطبری ۱۵ / ۱۶۰ وتفسیر القرطبی ۲۰/۱۰ والبحر المحیط ۹۳/۳. و ديوانه ٣١٣ ﴿ إِلَى ظَمَنْ : أَى نظرت إلى ظمن • يقرضن : أَى يَمَلَنَ عَمَهَا . والقوارس : رَ بالدهناء » وقال الطبرى: « يعنى بقوله : يقرضن : يقطعن » وفى اللسان ٩/٥٨ « قرض الـكم يقرضه قرضاً : عدل عنه وتنكبه . . . ومشرف والفوارس : موضعان . يقول : نظرت. ظمن يجزن بين هذين الموضعين »

<sup>(</sup>٣) المفنَّاة : الموضع الذي لاتصيبه الشمس ، كما في اللــان ١٣٠/١

<sup>(</sup>٤) سورة المعرة ٨

ي أن داخل الكهف. والكهف و إن لم يكن له باب وعتبة .. فإيما أراد أن أن الكلب منه بموضع العتبة من البيت (١). فاستعبر على ما أعلمتك من مذاهب العرب في كتاب (١) المشكل (١).

وقد يكون الوصيد الباب نفسه . فهو على هذا كأنه قال : وكلبهم باسط ذراعيه بالباب . قال الشاعر :

بأرضِ فَضَاء لا يُسَدَّ وَصِيدُهَا على ومعروف بها غير مُنْكُرِ (٢) اللهُ الله

﴿ الوَرِقُ ﴾ الفِضَة دراهم كانت أو غير دراهم . يدلك على ذلك أن عَرْفَجَةَ ' بن أسعد أصيبت أنفه يوم الكُلاب فاتخذ أنفا من ورق فأ 'نتَنَ عليه (٢٠ \_ أى من فضة \_ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب .

19 - ﴿ أَيُّهُمَا أَزْكَىٰ طَعَاماً ﴾ يجوز أن يكون أكثر، ويجوز أن يكون أُ الحرد، ويجوز أن يكون أُرخص. والله أعلم. وأصل الزكاء: النمَّاء والزيادة.

﴿ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَداً ﴾ أى لا يُعْلمن . ومنه يقال : ما أشعر بَكذا . وليت شعرى . ومنه قيل : شاعر ، لِفِطْنَتِه .

٢٠ - ﴿ يَرَ مُجُوكُمْ ﴾ يقتلوكم . وقد تقدم هذا (١) .

٢١ - ﴿ أَعْثَرُناً عَلَيْهِمْ ﴾ أى أظهرنا عليهم وأَطْلَمْنا ، ومنه يقال : ما عثرت على فلانْ بسُوء قط .



<sup>(</sup>١) راجع تأويل مشكل القرآن ٢٠٢

<sup>(</sup>۲) البيت لعبيد بن وجب العيسى ، كما في سيرة ابن هشام ٢٩٦/١ وهو غير منسوب في تفسير القرطي ١/١٠ وهو غير منسوب في تفسير

<sup>(</sup>٣) فى اللسان ١٢/٥٥٢

<sup>(</sup>٤) في صفيعة ٢٠٩

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ ﴾ يعنى الْمَطَاعِين والرؤساء .

٢٧ \_ ﴿ رَجُّمَا بِالْغَيْبِ ﴾ أي ظنا غيريقين .

٢٥ – ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِيمْ أَلَا أَعِالَةً سِنِينَ ﴾ ولم يقل: سنة . كأنه قال:
 ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة . ثم قال: سنين . أى ليست شهورا ولا أياما . ولم يخرج غد ثلاثمائة درهم .

وروى ابن فضيل عن الأجلح ، عن الضّحاك ، قال : نزلت ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة . فقالوا : أيام أو أشهر أو سنين؟ فنزلت : ﴿ سنين . وازدادوا تسعا ﴾ (١٠).

٢٦ — ثم قال : ﴿ قُلِ ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ﴾ وقد بيّن لنا قبل هذا كم لَبِثُوا . والمعنى أنهم اختلفوا فى مدة لُبْثِهم . فقال الله عز وجل : ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا . وأنا أعلم بما لبثوا من المختلفين (٢٠) .

﴿ أَبْصِرْ بِهِ وَأُسْمِعُ ﴾ أي ما أَبْصَرَهُ وأسمعه! .

٢٧ - ﴿ مُلْتَحَداً ﴾ أي مَعْدِلا . وهو مِن أَكُدْت ولحدْثُ : إذا عَدلت .

٢٨ - ﴿ وَلَا نَمْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ أى لا تتجاوزهم إلى زينة الحياة الدنيا.

﴿ وَكَانَ أَمْرُهُ ۚ فَرُطاً ﴾ أى نَدَماً . [ هذا ] قول أبى عبيدة : وقول المفسرين : سَرَفًا . وأصله العَجَلَةُ والسَّبق (٢٠ . يقال : فَرَطَ منى قول قبيح : أى سَبق . وفَرَسُ فُرُطُ : أى متقدم .

<sup>(</sup>٣) قال الطبرى فى تفسيره ه ١/٥٦/١ ه وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب ـ قول من قال: ممناه: ضياعا وهلاكا ، من قولم : أفرط فلان فى هذا الأمر إفراطا ، إذا أسرف فيه وتجاوز قدره . وكذلك قوله : ﴿ وَكَانَ أَمْرِهُ فَرَطَا ﴾ معناه : وكان أمر هذا الذي أغفلنا قلبه عن ذكرةا في الرياء والسكر واحتقار أهل الإيمان ، سرفا قد تجاوز حده ، قضيم بذلك الحق وهلك . »



<sup>(</sup>١) الرواية في تفسير الطبرى ١٥٣/١٠ وتفسير الفرطبي ٢١٨/٠ والدر المنثور ٢١٨/٤

<sup>(</sup>٢) راجع أولى الأقوال في تفسيرها في تفسير الطبري ﴿ ٣/٩٠ ُ

و (الشُرَادِقُ) الحجرة التي تسكون حول الفسطاط . وهو دخان يحيط بالكفار يوم القيامة . وهو الظل ذو الثلاث شعب ، الذي ذكره الله في سورة والمرسلات عُرِّفًا (١) .

٢٩ – ( والْمُهُلُ ) دُرْدِئ الزيت . ويقال : ما أُذِيب من النّحاس والرّصاص .

﴿ وَسَاءَتْ مُرْ تَفَقّاً ﴾ أي تخلساً . وأصل الارتفاق : الاتكاء على المرفق (٢٠) .

٣١ – ﴿ أُسَاوِرَ ﴾ جمع : إسوار .

و ( السُّنْدُسُ ) رقيق الديباج .

و ( الْإِسْتَبْرَق ) تخينه . ويقول قوم : فارسى معرب (٣) ، أصله : استَبرَهْ ، وهو الشديد .

و ( الْأَرَائِكُ ) الشُّرُر في الحجال، واحدها أريكة .

٣٣ – ﴿ وَلَمْ ۖ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ﴾ أى لم تنقص منه .

﴿ حُسْبَانًا مِنَ ٱلبَّمَاء ﴾ أي مَرَائي . واحدها : حُسْبَان (¹)

( الصَّعِيدُ ) الأملس المستوى.

و ( الزَّلْقُ ) الذي تزل عنه الأقدام (٥) ·

﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهُمَا غَوْراً ﴾ أى : غائرا . فجمل المصدر صفة . كما يقال : رجل نَوْمٌ ورجِل صَوْم ورجِل نِظْر؛ ويقال للنساء : نَوْح : إذا نحن (٢).

(١) حيث يقول في الآية الثلاثين : ﴿ الطلقوا لِلَى ظل ذَى ثلاث شعب ﴾ وقد تقل القرطبي في الناس الله الله القرطبي في الطبري ٥١٠/١٠ الله الله القرطبي في الطبري ١٥٧/١٠

(٢) تقله القرطي في تفسيره ١٠/٥٣٣

(٣) نسب القرطبي في تفسيره ١٠/٧٥٧ إلى ابن قتيبة أنه يقول: إن الإستبرق فارسى معرب ،
 نم قال : والمسجوع أنه وفاق بين اللفتين ، إذ ليس في القرآن ما ليس من لينة العرب » !

(٤) في تفسير الطبري ١٩٣/١ والقرطني ٤٠٨/١٠

(٥) بعنى : فتصبح أرضا بيضاء لاينيت فيها نبات ولاتثبت عليها قدم . .

(٦) فى تفسير القرطبي ٤٠٩/١٠ وانظر تفسير الطبرى ١٦٣/١٠



٢٤ - ﴿ وَأُحِيطَ بِنَمَرِهِ ﴾ أى أهلك .

﴿ فَأَصْبَحَ 'بُقَلِّبُ كُفِّيهِ ﴾ أى نادما . وهذا نما يوصف [به] النادم .

﴿ خَاوَيَةٌ ﴾ خربة .

و ( الْعُرُوش ) السَّقوف .

٤٤ - ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَايَةُ لِلهِ ﴾ يريد: يومئذ [ يتولون الله ويؤمنون به ويتبرءون مما كانوا يعبدون ].

﴿ وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾ أى عاقبة .

و ( ٱلْهَشِيمُ ) من النبت المتفتت . وأصله : من هَشَمْتُ الشيء إذا كسرته . ومنه سمى الرجل : هاشما (١٠) .

﴿ تَذْرُوهُ ٱلرِّياحُ ﴾ أى تنسفه (٢) .

﴿ مَقْتَدِراً ﴾ مُفْتَعِلْ من قَدَرْت.

الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (٢) .

﴿ وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ أى خير ما تؤمُّلُون .

٤٧ — ﴿ فَلَمْ لَفَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ﴾ أى لم نُخَلَف يقال : غادرت كذا وأَغْدَرْتُهُ : إذا خلّفته . ومنه سمى الغدير ، لأنه ما تُخَلّفُهُ السيولُ .

• ٥ - ﴿ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ أى خرج عن طاعته. يقال: فَسَقَت الرُّطبة إذا خرجت من قِشْرها (١).



<sup>(</sup>١) واجه سبب تسمية هاشم بن عبدمناف بهذا الاسم فى تفسير الفرطبي ١٠/١٠ ٤

<sup>(</sup>۲) نقلها القرطى في تفسيره (۲ / ٤١٣

<sup>(</sup>٣) وأجع الأقوآل فيها وأولاها بالصواب فى نفسير الطبرى ١٥/١٥ ١–١٦٧

<sup>(</sup>٤) تفسر الطبري ١٧٠/١٥

٥٢ - ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ﴾ أى : مَهْلِكًا بينهم وبين آلهتهم في جهم . ومنه يقال : أو بقَتْه ذنو بُه . وقوله : ﴿ أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا ﴾ (١) . ويقال : مَوْعِدا (٢) .

٥٣ – ﴿ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَ اقْعُوهاً ﴾ أى علمُوا.

﴿ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ أى مَعْدِلًا (").

( إِلَّا أَنْ تَأْ تِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّ لِينَ ﴾ أى سنتنا فى إهلا كهم .

﴿ أَوْ يَأْ تِيَهُمُ ٱلْمَذَابُ قُبُلًا ﴾ وقِبَلا أَى مُقاَ بَلة وعِياناً . ومن قرأ بفتح القاف والباء أراد استثنافاً (1) .

٨٥ - ﴿ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْ يُلّا ﴾ أى مَلْجَأً . يقال : وَأَلَ فلان [ إلى كذا وكذا ] ؛ إذا [ لجأ ] . ويقال : لَا وَأَلَتْ نَفْسُك ؛ أى لا نَجَت . وفلان يُوَائِلُ ، أى يسابق ليَنْجُو .

• ٦ - ﴿ حُقُبًا ﴾ أى زمانًا ودهرًا . ويقال اُلحقُب: ثمانون سنة (٥٠٠.

71 - ﴿ فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ ﴾ أى فاتخذ الحوت طريقه في البحر.

﴿ سَرَبًا ﴾ أى مَذْهبا ومَسْلَكا .

٦٣ – ﴿ وَأَنَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ سبيلا ﴿ عَجَباً ﴾ .

٦٤ - ﴿ قَصَصاً ﴾ أي يَقْتَصَان الأثرَ الذي جاء فيه .

٧١ - (شَيْنًا إمراً) أي عِباً ١٠٠



<sup>(</sup>۱) سورة الشورى ٢ ٢

<sup>(</sup>٢) ومُذًا قولُ أَبَى عبيدة . والرأى الأول مو أولى الأقوال بالسواب عند الطبرى • ١٧٢/١

<sup>(</sup>٣) نقلها القرطبي في تفسيره ١١/٤

<sup>(</sup>٤) راجع البحر المحيط ١٣٩/٦ فقد أشار إلى هذه الفراءة نقلا عن ابن قنيبة .

<sup>(</sup>٥) راجع تفسير القرطبي ١١/١١ والبحر المحيط ١/٤٤،١٤١/ وتفسير الطبري ١٧٦/١٥

<sup>(</sup>٦) نقله القرطي في تفسيره ١٩/١١

٧٣ ﴿ وَلَا تُرْهِقِنَى ﴾ أى لاتُنشِني (١) ﴿ عُسْراً ﴾ . ٧٤ - ﴿ وَشَيْنًا نُكُراً ﴾ أي منكراً . ٧٧ – ﴿ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ﴾ أى ينكسر ويسقط . ٧٩ - ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ ﴾ أمامَهم (٢) .

٨١ — ﴿ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ أى رحمة وعطفا .

﴿ فَأَنْبَعَ سَبَبًا ﴾ أي طريقًا .

٧٧ – ﴿ نَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةً ﴾ ذات حَمَّاة . ومن قرأ : حَامِيَة ، أراد حارة (٢٠) قال الشاعر يذكر ذا القر أنين :

فأتى مَغِيبَ الشمس عِنْدَ مآبِهَا في عِين ذِي خُلُب و تَأْطِ حَرْمَدُ (١) واُنْلِكُب : الطين في بعض اللغات . والثَّأَط : الحَمْأَة . والحَرْمَدُ : الْأُسُود . ٩٣ ﴿ رَبِّينَ السَّدِّينِ ﴾ أي بين الجبلين . ويقال للحبل: سدّ . ٩٦ – ﴿ زُبُرَ الْحَدِيدِ ﴾ قطَعُهُ . واحدها : زُبُرَة . والزُّبَرُ : القِطَعُ . و ﴿ الْقَطْرُ ﴾ النُّحاس .

<sup>(</sup>٢) راجع نأويل مشكل القرآن ١٤٥ وتفسير القرطبي ٣٤/١١ وتفسير الطبرى ٣١٦٪ (٣) وها قراءاتان مستفيضتان في قرأة الأمصار ، ولسكل والعدة منهما وجه تعييج ومُعَيَّ مِفهوم ، وكلا وجهيه غير مفسد أحدها صاحبه ؟ وذلك أنه جائز أن تسكون الشمس تفرب في عين حارة ذات حمَّة وطين ؟ فيكون القارىء « في عين حامية » واصفها بصفتها التي هي لها توهي الحرارة ؟ ويكونالقارئ. ﴿ فِي عَيْنَ خَيْمًا ﴾ واصفها بصفتها التي هي بها؟ وهَي أَنْهَا قَاتَ حَأْمٌ وطَيْنَ ﴿ وجاء في نفسير الفرطي ١٩/٥٠ ﻫ وقال الفتي : ويجوز أن تسكون هذه العين من البعر ، ويجوز أن تحكون الشمس تغيب وراءها أو منها أو عندها ، فيقام حرف الصفة مقام صاحبه ، (١٤) ينسب هذا البيت لتبع اليائي ، كما في تفسير القرطي ١٩/١١ والبحر الحيط ١٥٩/٦ والتيجان ١١٤ وله أو لغيره في اللسان ٢/١ ٣٥٠ ولأمية بن أبي الصلت في اللسان ٤/٥٠٠



<sup>(</sup>١) كَى تفسير العلبري ١٨٥/١٥ لا لاتفقى من أمرى عسرا ، يقول: لأتفسيق على أمرى معك

٩٧ - ﴿ فَمَا ٱسْطَاعُوا أَنْ يَظْهِرُ وهُ ﴾ أى يَمْلُوه . يقال : ظَهْرَ قلان السّطح ، أى علاه .

١٠٢ - ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَأْفِرِينَ نُزُلًا ﴾ والنزل ما يقدم للضيف
 ولأهل العسكر .

١٠٨ - ﴿ لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَّلًا ﴾ أى تحَوَّلًا .

• ١١ - ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاء رَبِّهِ ﴾ أي يخاف لقاء ربه. قال الهُذلي :

إذا لَسَعَنْهُ النَّحْلُ لَمْ يَرْجُ لَسُعْهَا وَحَالَفُهَا فِي بِيتِ نُوبٍ عَوَامِلِ (١) أَى لَمْ يَغَفُ لَسُعْهَا.



<sup>(</sup>١) البيت لأبي ذؤيب الهذلي ، كما في ديوانه ١٤٣ وانظر تخريجه في تأويل مشكل القرآن١٤٧

# سيورة غريم

#### مكية كلها (١)

ع - قوله : ﴿ لَمْ أَكُنْ بِدُعَاثِكَ رَبِّ شَقِيًا ﴾ ، يريد : لم أكن أُخيّب إذا دعوتك .

(خفتُ ٱلْمَولِيّ ) وهم العَصَبَة (٢).

﴿ مِنْ وَرَانِي ﴾ أي من بعد موتى . خاف أن يرثه غير الولد .

﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَ لِيًّا يَرِ ثُنِي ﴾ يعني الولد يوثه ألحبوَّرَةً . وكان حَبراً .

٣ - ﴿ وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَمْقُوبَ ﴾ الْمَلْثَ . كذلك قيل في التفسير (٣٠٠ .

إِمْ نَجْمَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا ﴾ أى لم يُسَمَّ أحد قبله : يحيى . فأما قوله :
 إَهَلُ تَمْلُمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ فإنه أراد \_ فيا ذكر المفسرون \_ شبيها . ولو أراد أنه لا يُسمَّى الله غيره ، كان وجها .

٨ - ﴿ مِنْ ٱلْكَابِرِ عِتِيًا ﴾ أى يَبسًا (\*). يقال : عَتَا وعَساً ، بمعنى واحد .
 ومنه يقال : مَلكِ عاتٍ ؛ إذا [كان] قاسى القلب غيرَ لين .

<sup>(</sup>٤) في تفسير الطبري ٣٩/١٦ « يقول : وقد عنوت من الكبر قصرت نحل العظام يابسها».



<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦/٧٧ وتفسير القرطبي ٢٧/١١

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۲٦/۱٦

 <sup>(</sup>٣) وفى تفسير الطبرى ٣٧/١٦ « يرثنى من بعد وفاتى مالى ويرث من آل يعقوب النبوة »
 وفى تفسير القرطي ٨١/١١ عن أبى جعفر النجاس أنه قال : « فأما وراثة نبوة فحال ؟ لأن النبوة لاتورث . . . »

• ١ -- ﴿ ثَلَاثَ لَيَالِ سَوِيًّا ﴾ أى سلما غير أخرس.

١١ – ﴿ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ ﴾ أَى أَوْمَأَ (') .

﴿ أَنْ سَبِّحُوا ﴾ أى صلُّوا ﴿ بُكُرَّةً وَعَشِيًّا ﴾ والشُّبْحَةُ : الصلاة .

الناقة على ولدها .
 وحناناً ﴾ أى رحة . ومنه يقال : تحنّن على . وأصله من حنين الناقة على ولدها .

﴿ وَزَكَاةً ﴾ أى صدقة .

١٦ - ﴿ ٱنْتَبَذَتْ ﴾ : اعتزلت . يقال : جلست مُنبُذَه ونَبْذَه ، أى ناحيته .
 ﴿ مَكَانَا شَرْقِيًا ﴾ يريد مُشَرّقة (٢٠) .

و ﴿ ٱلْبَغِيُّ ﴾ : الفاجرة . والبِغَاء : الزنا .

٢٣ – ﴿ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ ﴾ أى جاء بِهَا وأَلَجْأُهَا . وهو من حيث يقال : جاءت بى الحاجة إليك (٦٠ . والمُخَاض : الحَمْل .

﴿ وَكُنْتُ نِسْيًا مَنْسِيًا ﴾ والنِّسْيُ : الشيء الحقير الذي إذا أُلقى نُسِي . و بكون كلَّ ما نُسي. قال الشاعر :

كَأَنَّ لَمُا فِي الأَرْضِ نِشِيًّا تَقُصُّهُ عَلِي أُمُّهَا. وإِن تُحَدِّثك تَبْلَتِ (١)

( ۱۸ \_ غرب الغرآن )



<sup>(</sup>١) تقلها القرطبي ١١/٥٨

 <sup>(</sup>۲) فى تفسير الطبرى ٢ / ٢ ؟ « وقبل : إنها إعارض بمكان يلى مصرق الشمس ؟ لأن مايل
 المشرق عندهم كان خيرا بما يلى المغرب ، وكذلك ذلك فيا ذكر عند العرب »

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطى ١١/٧١ وتفسير الطبري ١٦/٨٦

<sup>(</sup>٤) البعت المشتفرى، كما فى السان ٢٠١٩ ، ٢٠١٩ وهو غير منسوب فى تفسير الطبرى ٢١٠٠ . وهو غير منسوب فى تفسير الطبرى ٢١٠٠ . وقال فى تفسيره : « و يعنى بقوله : تقصه : تعلمه ، لأنها كانت نسبته حتى ضاع ، ثم ذكرته فطلبته . وبعنى بقوله تبلت : تحسن وتصدق » وفى اللسان ٢/ ٣١٠ «أى تبلت السكلام بما يعتربها من البهر . والملت بالتعريك : الانقطاع . وقبل : تبلت فى ببت المشغرى : تفصل السكلام ، وقال الجوهرى : أى تنقطم حيا ، قال : ومن رواه تبلت ، بالكسر ، يعنى تقطم وتفصل ولانطول .

[ تبلت : تقطع . مثل تبتل ] .

و ﴿ السُّرِئُ ﴾ : النهرُ (١) .

٢٦ - ﴿ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْماً ﴾ أي صمتا . والصّوم هو الإمساك . ومنه قبل للواقف من الخيل : صَائم .

٢٧ – ﴿ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾ أى عظيما عجيبا .

٢٨ - (يَا أُخْتَ هَارُونَ ) كانِ [ف] بني إسرائيل رجل صالح بسي:

هارون ، فشبَّهوها به . كأنهم قالوا : يا أخت هارون ، ياشِبهُ هارون في الصلاح .

٢٦ – ﴿ لَأَرْجُمَّنَّكَ ﴾ أى لأشتمنَّك.

﴿ وَٱهْجُرْ نِي مَلِيًّا ﴾ أي حينًا طويلا (٢) . ومنه يقال: تَمَلَّيت حبيبك.

واَلَمَاوَان : الليل والنهار .

٤٧ - ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾ أى بارًا عوَّدنى منه الإجابة إذا دعوتُه .

• ٥ - ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ﴾ أى ذكراً حسنا عاليا (٢٠) .

١١ - ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴾ أي آتيا. مفعول في معنى فاعل ().

٣٢ – ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً ﴾ أى باطلا من الحكلام .

٦٤ – ﴿ وَمَا اَنَةَنَرْ لُ إِلَّا بِأَمْرِ رَابُكَ ﴾ : قول الملائكة ، أو قول جبريل صلى الله عليه (٥٠).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٦/٤٥

<sup>(</sup>٣) وقبل : بل مدنى ذلك : واهجرنى سويا سالما من مقومي إياك . ووجهوا معنى اللي الى قول الناس : فلان ملى بهذا الأمر إذا كان مضطاعاً به غنيا فيه . وكان مدنى السكلام عندهم : واهجرنى وعرضك وأفرمن عقوبتى وجسمك معافى من أذاى . وهو الرأى الذي اختاره الطبرى في تفسيم ٢٠٠/١٦ . (٣) فى تفسيم الطبرى ٦٠٠/١٠ « وإعا وصف جل تناؤه اللسان الذي جمل لهم بالناو ؟ لأن جمع أهل الملل تحسن الثناء عليهم » .

<sup>(</sup>٤) نقله القرطي في تفسيره ١٢٦/١١

<sup>(</sup>٥) واجع تفسير الطبرى ٤٦/٢٦ وتفسير القرطي ١٢٨/١١ .

١٨ - ( جِثِيًّا ) جم جَاشٍ . وفي التفسير جماعات (١٠).

٧٧ - (خَيْرُ مَقَامًا) أي منزلا ..

﴿ وَأَحْسَنُ نَدِيًا ﴾ أى مجلسا . يقال المجلس : نَدِيُّ ونادى . ومنه قيل : دار النَّدُوَة ، للدار التي كان المشركون بجلسون فيها ويتشاورون فى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

و ﴿ ٱلْأَثَاثُ ﴾ : المتاع .

و ﴿ أَلرُّ فَي ﴾ : الْمُنظر ، والشَّارَة ، والمَيْعة .

٧٥ - ﴿ فَلْيَنْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْنُ مَدًّا ﴾ أي يَمُدُّ له في ضَلالته ٥٠٠ .

• ٨ - ﴿ وَنَرِيثُهُ مَا يَقُولُ ﴾ أى المال والولد الذي قال : لَأُوتَكِنَّهُ .

﴿ وَ يَأْ تِينَا فَرُوداً ﴾ لاشيء معه .

٨٢ – ﴿ وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ﴾ أى أعدا. يوم القيامة . وكانوا فى الدنيا أولياءهم .

٨٣ – ﴿ تُوزُهُمُ ﴾ : تزهجهم وتحرُّ كهم إلى المعاصى (٣) .

٨٤ - ﴿ إِنَّمَا نَمُدُ لَهُمْ عَدًّا ﴾ أى أيام الحياة . ويقال : الأنفاس .

٨٥ – ﴿ وَفَدًّا ﴾ : جمع وافيد . مثل رَكب جمع راكب ، وصحب

جمع صاحب .

و ﴿ الوَرْدُ ﴾ : جماعةٌ بريدون الماء .

١٠ ﴿ لَا يَمْلِيكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱلتَّفَادَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴾: `
 أى وعداً منه له بالعمل الصالح والإيمان .



<sup>(</sup>١) وهو تفسير ابن عباس ، كما في القرطي ١٣٣/١١

<sup>(</sup>٢) تفسير الهلبري ١٩٠/٠٩

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١ / ٤ / ٩ والقرطي ١ ١ / ١ ٥ . .

٨٩ - ﴿ جِنْتُمْ شَيْئًا إِذًا ﴾ أى عظيا.

٩٠ - ﴿ يَتَفَطَّرُونَ ﴾ : يتشقَّقْن .

﴿ هَدًّا ﴾ أي سقوطا .

٩٦ - ﴿ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴾ أى محبة في قاوب الناس (١).

٩٧ – ﴿ فَإِنَّمَا يَشَّرْ نَاهُ بِلِسَانِكَ ﴾ أَى سهَّلناه وأنزلناه بلغتك .

و ﴿ ٱللَّٰدُّ ﴾ جمع أَلَدٌ . وهو : الخصمُ الجَدِل (٢٠) .

و ﴿ أُلَّ كُزُّ ﴾ : الصوت الذي لا يُغْهَم (٢)

<sup>(</sup>١) راجع تأويل مشكل القرآن ٢٠٢٣ ه

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ١٦٢/١١

 <sup>(</sup>٣) تفسير الطيرى ١٠٢/١٦.

## سُورَة طِلْبُ مَكِنَا كُلِمَا (۱)

(عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَواى ) (٢٠) . قال أبو عبيدة : علا . قال : وتقول استويت فوق البيت .

وقال غيره: استوى: استقر. واحتج بقول الله عز وجل: ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ ﴾ (٢) ، أى استقررت فى الفلك .

وقوله : ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَأَسْتَوَىٰ ﴾ (١) أى انهى شبابه واستقر، فلم يكن فى نَبَاتِهِ مَزِيد.

٧ - ﴿ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ ﴾ : ماأسررتَه ولم تظهره .

﴿ وَأَخْنَى ﴾ : ماحدٌ ثت به نفسك .

١٠ - ﴿ آنَسْتُ نَارَأُ ﴾ : أبصرتُ .وتكون في موضع آخر : علت كقوله:

﴿ فَإِنْ آ نَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا ﴾ (٥) ، أي علمتم .

١٤ – ﴿ وَأَ قِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ أي لتذكرني فيها .

١٥ - ﴿ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ أى أسترها من نفسى . وكذلك هي في قراءة أبي :

« أَكَادُ أُخْفِيهِ اَ مِنْ تَفْسِي » (١٠) .

 <sup>(</sup>٦) واجع تأويل مشكل القرآن ۲۰، ۲۰ و تفسير القرطبي ۱۸۲/۱۱ ـ ۱۸۰ و تفسير الطبري ۱۳/۱۱ ـ ۱۸۰ و تفسير



<sup>(</sup>١) البعر المحيط ٦/٤/٦ وتفسير القرطى ١٦/٦١

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير القرطبي ۲/۹/۲ ۲-۲۲

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون ٢٨

<sup>(</sup>٤) سورة القسس ١٠٤

<sup>(</sup>٥) سورة النباء ٦

﴿ فَتَرْدَىٰ ﴾ أَى تَهلكِ . والرَّدَى : الموت والهلاك .

١٨ - ﴿ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غُنِينِ ﴾ : أُخْبِطُ بِهَا الورَق .

﴿ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ﴾ أى حوائج آخرى . واحدها : مَأْرُبَةٌ ومَأْرُبَةٌ .

٢١ – (سَنُعِيدُهَا سِيرَتُهَا ٱلْأُولَىٰ ) أَي : نَرَدُهَا عَضَّا كَاكَانَت .

٢٧ - (وَأَضُمُ يَدَكُ إِلَىٰ جَنَاحِكَ ) أَى إِلَى جَيْبِكُ (١).

﴿ مِنْ غَيْرِ سُوه ﴾ أى من غير برَص (٢)

٧٧ – ﴿ وَأَخُلُلُ عُقَدَّةً مِنْ لِسَانِي ﴾ أَى رُنَّةً كَانت في لسانه.

٣١ - ﴿ أَشُدُدْ بِهِ أَزْرِى ﴾ أى: ظهرى . ومنه يقال : آزَرَتَ فلانا على الأمر ، أى قويته عليه ، وكنت له فيه ظهيراً . فأما وَازَرَّتُهُ : فصرت له وزيراً . وأصل الوزارة من الوزر - وهو الحملُ - كأن الوزير يحمل عن السلطان [ الثّقل] .

٣٩ - ﴿ قَالَ قَدْ أُو تِبِتَ سُوالَكَ يَا مُوسَىٰ ﴾ أَى طَلِبَتَكَ . وهو فَمُلُّ من سَأَلْت . أَى أُعطيبَ [ ما ] سألت . `

٣٨ - ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكِ ﴾ أَى قَدُفْنَانَ قَلِبِهَا (٢٠) وَمِثْلُه : ﴿ وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَىٰ أَخُورًا رِبِيْنَ ﴾ (١)

٣٩ - و ( ٱلْبَحِ ) : البحر .

﴿ وَ لِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ أَى لَتَرَبِّي بِيَرْ أَى مَى ، عَلَى تَعَبّْتِي فَيك .



<sup>(</sup>۱) تفسير الطاري ۱۹۹/۱۹

<sup>(</sup>۲) واجع تفسير القرطبي ۲۱/۲۱

<sup>(</sup>٣) راجع تأويل مشكل القرآن ٣٧٣

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ١١١

٤٠ - ﴿ عَلَىٰ مَنْ يَكَفَلُهُ ﴾ أى يَضُه . ومثله : ﴿ وَكَفَلْهَا زَكْرِيًّا ﴾ (٠٠ .
 ٢١ - ﴿ وَفَتَنَاكَ فُتُونًا ﴾ أى اختبرناك (٢٠).

٢٤ - ﴿ وَلَا تَنْبِياً ﴾ أَى لا تَضْمُفا ولا تَفْتُوا . يقال : وَنَى فِ الْأَمْرُ تَنِني .
 وفيه لغة أخرى : وَنِي يَوْنَى .

ويُقُدم . والفَرْطُ عَلَيْنَا ﴾ أى : يَمْجَلَ ويُقُدم . والفَرْطُ ﴾ التقدم والسَّبق.

• ٥ - ﴿ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ﴾ أي أعطى كل ذكر خَلْقا مثله من الإناث.

( أَمُمَ مَدَىٰ ) أي هذي الذكر الإتيان الأنثي (١٠).

( فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴾ أى فما حالها ؟ يقال : أصلح الله بالك ؟
 أى حالك .

٥٣ - ﴿ أَزُواجًا ﴾ أَي أَلُوانَا كُلُّ لُونَ زَوْجٍ .

٤ ﴾ ﴿ لِأُولِي ٱلنُّهَى ﴾ أىأولى العقول. والنَّهْيَةُ : العقل.قال ذو الرُّمة :

[المعرَّ فَأَنِّهَا وَالْعَهْدُ نَاءً ] وقد بَدَا لِذِي نَهُيَّةً إِلَّا إِلَى أُمِّ سَالِم (١)

٥٨ – ﴿ مَـكَانَا سُوَّى ﴾ أى وسطاً بين قريتين .

09 - ﴿ قَالَ مَوْ عِذْ مُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ ﴾ يعني يوم العيد .

<sup>(</sup>١) بسورة آل عمران٣٧

<sup>(</sup>٢) راجع تأويل مشكل القرآن ٣٦٢

<sup>(</sup>٣) في تأويل مشكل القرآن ٣٤٤

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ديوانه ٦١٤ « أواد أنه لاسبيل إلى أم سالم » .

﴿ وَأَنْ يُخْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَّى ﴾ للجمع في العيد .

٠٠ - ( نَجَمَعَ كَيْدَهُ ) أي حِيَله.

٦١ - ( فَيُسْحِتَكُم م بِعَذَابٍ ) أى بُهلكم ويَستَأْصِلكم . يقال :
 سَحَتَه الله وأَسْحته (١) .

﴿ وَقَدْ خَابَ مَنِ أَ فَتَرَىٰ ﴾ أَى كذب.

٦٢ - ﴿ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ ۖ بَيْنَهُمْ ﴾ أَى تناظروا.

﴿ وَأَمَرُ وَا ٱلنَّجُوكَ ﴾ أي تراجَعُوا الـكلام .

٦٣ - ( بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ) يعنى الأَشْرَاف . يقال : هؤلاء طريقة قومهم ؛ أى أشرافهم . و يقال : أراد سُنتَكَم ودِينكم . والمُثْل مؤنث أمثل ، مثل كُبْرَى وأ كُبر ٢٠٠٠ .

٦٤ - ( فَأَجِمُوا كَيْدَ حُرُ ) (" أي حِيل كم.

﴿ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا ﴾ أى جيماً . وقال أبو عبيدة : الصّف : المُصلّل . وحكى

عن بعضهم أنه قال: ما استطعت أن آتى الصف اليوم ، أى المُصلَّى (١).

٧٧ – ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ ﴾ أى أضمرَ خوفًا .

79 \_ (وَلَا 'يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴾ أي حيث كان .

٧٧ - ﴿ إِنَّمَا تَقْضِي هَذْهِ أَخْيَاهَ أَلِنَّا لَهِ أَنَّ إِنَّا يَجُوزُ أَمْرُكُ فَيِهَا .

٧٧ - ( يَبَسًا ﴾ : بابسًا . يقال لليابس : يبس ويَبُس ( ) .



<sup>(</sup>۱) تفسير القرطى ۲۱۰/۱۱

<sup>(</sup>۲) تقسير الطبري ١٣٧/١٦

<sup>(</sup>٣) والإجاع: الإحكام والعزم على الشيء.

<sup>(</sup>٤) في تفسير القرطى ١١/٢٢

<sup>(</sup>٥) تفسير المطبري ١٦/١٦ .

﴿ لَا تَخَافُ دَرَكًا ﴾ أي لحاقا .

٧٨ - ﴿ فَأَتَّبْعَهُمْ فِرْعُونَ ﴾ أي لحقهم.

٠٨ – و ( الطُّور ) : الجبل .

٨١ - ﴿ فَقَدْ هُوَى ﴾ أي هلك . يقال : هَوت أَمُّه . أي هلكت.

٨٦ - ﴿ أَسِفاً ﴾ أى شديد الغضب.

٨٧ - ﴿ مَا أَخْلَفْنَا مَوْ عِدَكَ بِمَلْكِنَا ﴾ أى بقدر طاقتينا .

﴿ وَ لَكِنَّا مُمَّلِّنَا أَوْزَاراً مِنْ زِينَةِ ٱلْقَوْمِ ﴾ أى أحمالا من خُليَّهم .

﴿ فَقَذَ فَنَاهَا ﴾ يَعنُون في النَّار .

90 - ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي ﴾ أي ما أمرك وما شأنك ؟

٩٦ - ﴿ نَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ ﴾ يقال : إنها قَبْضة من ترابِ
 مَوْطَئُ فرس جبريل ، صلى الله عليه .

﴿ فَنَبَذُ تُهَا ﴾ أي قذفتها في العيجل.

﴿ وَكَذَا لِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴾ أَى زَ يَنتْ لى .

٩٧ - ﴿ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ﴾ أى لا تخالط أحدا.

﴿ وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِداً ﴾ أى يوم القيامة .

﴿ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَا كِفًا ﴾ أي مُقيا.

﴿ لَنُحَرُّ قَنَّهُ ﴾ بَالنار . ومن قرأ : ( لَنَحْرُ فَنَهُ ) (١) ، أراد لَنبرُدنَّه .

<sup>(</sup>۱) بفتح النون وضم الراء خفيفة ، من حرقت النمىء أحرقه حرقا : بردته وحكسكت بعضه ببعض ، ومعنىهذه الفراءة : لنبردنه بالمبارد . ويقال للمبرد : محرق، راجع تفسير الفرطبي ٢٤٧/١١ وتفسير الطبرى ٢٤٧/١٦



﴿ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي ٱلْمَرِّ ﴾ أي لتُعَابِّرَنَّ تلك البُّرَّادة أو ذلك الرَّماد في البحر .

٩٨ – ﴿ وَسِمْ كُلَّ شَيْءُ عِلْمًا ﴾ أي وسع علمه كل شيء . . .

• ١٠ - ﴿ يَحْمُلُ بَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وِزْراً ﴾ أَي إِنَّا .

١٠١ - ﴿ خَالِدِينَ فِيهِ ﴾ أي في عذاب ذلك الإثم .

١٠٢ - ﴿ وَتَحْشَرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَنْدُ زُرْقًا ﴾ أى بيض العيون من العمى:
 قد ذهب السَّوَادُ والنَّاظِرُ (١) .

١٠٣ – (يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ ) أَى يُسارُّ بعضهم بعضا . يقيال : خَفَّتَ الدعاء وخَفَت السكلام : إذا سكن .

١٠٤ - ﴿ إِذْ يَقُولُ أَمْتَلُهُمْ طَرِيقَةً ﴾ أي رأياً .

١٠٦ - ﴿ فَنَذَرُهَا قَاعًا صَنْصَفًا ﴾ والقاع من الأرض؛ الْمُشْتَوِى النَّنَّى يعلوه

الماء، والصَّفْصَفُ: المستوى . يريد لامَدْتَ فيها . ﴿

و ( الْأَمْتُ ) : النَّبْسَكُ (٢).

١٠٨ - ﴿ يَدَّبِمُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوْجَ ﴾ أى لا بَعْدِ لُون عنه ولا يُعَرِّجُون في اتباعهم.
 ﴿ وَخَشَعَت ٱللَّا صُواتُ ﴾ أى خفيت .

﴿ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا تَمْسًا ﴾ أي إلا صوتًا خفيًا . يقال : هو صوت الأقدام .

١١١ - ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ ﴾ أى ذَلَتْ . وأصله من عَنِيتُهُ : أى حبسته .
 ومنه قبل للا سير : عان (٦٠) .

١١٢ – ﴿ وَلَا هَضًّا ﴾ أى نَقِصَةً . يَقَال : ثَهَضَّتَنِي حَتَّى وَهَضَتَنِي . ومنه

<sup>(</sup>١) راجع تفسنير القرمايي ٢٤٤/١١

<sup>(</sup>۲) الأمت : النباك ، وهي التلال المعقار ، واحدها نبك ؟ أى هي أرض يستوية لاانجفاض فيها ولا ارتفاع ، كما في تفسير القرطبي ٢٤٦/١١

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ١٥٧/١٦ والقرطبي ١١/٨٤٨ .

هَضِيمُ السَّكَشُحَيْن : أَى صَامَرِ الجُنْبَيْنِ ، كَأَنْهُمَا هُضِيَا () . وقوله : ﴿ وَتَخَلَّ طَلَعُهُا هَضِيمُ ﴾ (٢) أَى مُنْهُضِم .

اً ١١٤ - ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْ آنِ مِنْ قَبْسُلْ أَنْ يُقْضَى ۚ إِلَيْكَ وَحْيَهُ ﴾ أى لا تَعْجُلْ بِتَلَاوِتُهُ قبل أَنْ يَفْرِغُ مِن وَحْيَهُ إَلَيْكَ . وَكُانَ رَسُولُ الله ـ صلى الله عَلَيه وعلى آله ـ يبادر بقراءته قبل أن يتمم جبريل ، خوفًا مُنْ النسيان .

١١٥ - ﴿ وَلَقَدْ عَمِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِي ﴾ أى ترك العهد (٣).

﴿ وَلَمْ أَجُدُ لَهُ عَزِماً ﴾ أي رأيا مَمْرُ وما عليه .

١١٩ - ﴿ وَلَا تَضْعَى ۚ ﴾ أي لا يصيبك الضَّعَى وهو الشمس (١)

١٢٤ - (سَيِشَةٌ ضَنكاً) أي ضَيَّقة.

١٢٨- (أللا يند لم) أي يُسِين لم (٠٠٠)

۱۲۹ – ﴿ وَلَوْ لَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَ بَكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلَ مُسَتَّى ﴾ أى لولا أن الله جعل الجزاء يوم القيامة ، وسبقت بذلك كلته لكان العذاب لزاما ، أى ملازما لايقارق . مصدر لاز منه. وفيه تقديم وتأخير . أراد: لولا كلة سبقت وأجل مسمى ــ لكان العذاب لزاماً (٧) . وفي تفسير أبي صالح : لزاما : أُخذًا (٧) .

• ١٣ - (آناء الليل ) ساعاته . واحدها إنى .

١٣١ – وَ ﴿ زَهْرَةَ ٱلْحُيَاةِ ﴾ أَى زينتها . وهو من زَهْرَة النبات وحُسْنه .

﴿ لِنَفْتِنَهُمْ ﴾ أي لِنَخْتَبِرَهُم.

١٣٧ - ﴿ لَا نَسْأَلُكُ رِزْقًا ﴾ أي لا نسألك رزقًا عَلَقْنا ، ولا رزقًا لنفسك .

The second second

· And a specification of

<sup>(</sup>١) تفسير العلبري ١٥٩/١٦

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ١٤٨٠

<sup>(</sup>٣) تأويل مشكل القرآن ٣٨٧

<sup>(</sup>٤) في تفسير الطايري ١٦٢/١٦ ﴿ يقول : لانظهر الشمس فيؤذيك حرها بم بهر رب

<sup>(</sup>a) تقسير القرماني ١١/٤٠ ٢عي الطبري ١٦٠/١٦٠ من القرماني ١٠٠٠ من القرماني ا

<sup>(</sup>٦) بقلة القريطي في تفسيره ٢٦٠ / ٢٦٠

<sup>(</sup>٧) الدر المبثور ٤/٢١٦.

### سِيُورَة الأنبياء

﴿ أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ أى قربت القيامة ﴿ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾ .
 ﴿ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَـكُناَهَا ﴾ أى : ما آمنت لآيات (۱) .

٨ — ﴿ وَمَا جَمَلْنَاهُمْ جَسَداً لَا يَأْ كُلُونَ ٱلطَّمَامَ ﴾ كقولهم : ﴿ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرْ مِثْلُكُمْ ﴾ (٢). فقال الله :ما جعلنا الأنبياء قبله أجساماً لا تأكلُ الطمام ولا تموتُ ، فنجملَه كذلك .

١٠ ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴾ أى شرَفُكم وكذلك قوله : ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْ اللَّ وَلِقُومِكَ ﴾ (٣).

١١ - ( قَصَمْنَا مِنْ قَرْ يَةٍ ﴾ أي أهلكنا . وأصل القَمْم : الكسر و(١٠) .

١٢ - ﴿ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْ كُفُونَ ﴾ أى يَعْدُون . وأصل الرَّكُض : تحريك الرَّجلين ؛ تقول : رَكَفْتُ الفرس : إذا أَعْدَيته بتحريك رجليك فعدا . ولا يقال :

فَرَ كَانَ (°). ومنه قوله : ﴿ أَرْ كُنْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْنَسَلُ بَارِدٌ ﴾ ('').

١٣ - ﴿ وَأَرْجِمُوا إِلَىٰ مَا أَتْرِفْتُمْ ۚ فِيهِ ﴾ أى إلى نسكم التي أَتْرَفَتْكُمْ .
 ١٥ ﴿ خَامِدِبنَ ﴾ قد ماتوا فسكنوا وخَدوا .

(٦) سورة ص ٤٦ .



<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ١٧/٤

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون ٢٤

<sup>(</sup>۴) ف تفسير القرطى ٢١/٢٢

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۱۷/۲

<sup>(</sup>ه) في اللسان ١٩/٦ د وركضت الفرس برجلى ، إذا استحثثته ليعدو ، ثم كثر حتى قيل ركض الفرس إذا عدا ، وليس بالأصل . والصواب ركض الفرس ، على مالم يسم فاعله ، فهو مركوض » .

١٧ - ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوا ﴾ أي ولداً. ويقال: امرأة . وأصل اللهو: النكاح . وقد ذكرت هذا في كتاب " تأويل المشكل " (1)

﴿ لَا نَّخَذْ نَاهُ مِنْ لَدُنًّا ﴾ أى مِنْ عند نا لاعندكم .

المرب ﴿ فَيَدْمَغُهُ ﴾ أى يكسره ، وأصل هذا إصابة الرأسِ والدماغ بالضرب وهو مقتل .

﴿ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ ﴾ أي زائلٌ ذاهب.

١٩ – ﴿ لَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ أى لايعيون (٢) . والحسِير : المنقطع به الواقف إغياء أو كلالًا .

٢١ - ﴿ مُمْ يُنْشِرُونَ ﴾ أى يُحيون الموتى .

٢٤ - ﴿ قُلُ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ أى حُجَّتَكُم .

﴿ هٰذَا ذِ كُرُ مَنْ مَعِي ﴾ يعنى القرآن ﴿ وَذِ كُرُ مَنْ قَبْلِي ﴾ يعنى الكتب المتعدمة من كتب الله . يريد أنه ليس في شيء منها أنه اتخذ ولداً .

۲۷ - ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقُولِ ﴾ لايقولون حتى يقولَ ويأمر وينهى ، ثم يقولون عنه . ونحوه قوله : ﴿ لَا تُقَدِّمُوا اللهِ يَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ : أى لاتقدَّموا القول بالأمر والنهى قبلة .

٢٨ – (وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ) أَى خَاتُنُونَ .

٣٠ - ﴿ كَانَتَا رَتْقاً ﴾ أى كانتا شيئاً واحداً مُلْتَيْاً . ومنه يقال : هو يَرْ تُق الفَتْقَ ، أى يَسدُه . وقيل للمرأة : رَ تَقاء (٣) .



<sup>(</sup>١) راجع ص ١٣٤ ـ ١٣٤ وانظر تفسير القوطى ٢٧٦/١١

<sup>(</sup>۲) وحدًا تفسير قتادة ، كما في البليري ۲/۱۷

<sup>(</sup>۲) تفسیر الطبری ۱۷/۱۷ -

﴿ فَفَتَقْنَاهَا ﴾ يقال : كَانْتَامُصْمَتَتَيْن ، فَفَتَقَبْناالسَمَاء بالمطر ، والأرض بالنبات (١٠).

.. ٣٧ – ﴿ سَقْفًا تَحْفُوطًا ﴾ من الشياطين ، بالنجوم .

﴿ وَهُمْ عَنْ آ يَاتِهَا مُعْرِ ضُونَ ﴾ أى عنَّا فيها : من الأدلة والعبر .

٣٧ - ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ تَجَلِ ﴾ أي خُلقت العجلةُ في الإنسان، وهذا من المقدم والمؤخر ، وقد بينت ذلك في كتاب " المشكل"، (٢).

٣٤ - ﴿ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصَحَّبُونَ ﴾ أي لا يجيرُهم منها أحد ؟ لأن المجير

صاحب لجاره . المناق

و الله يرون أنَّا تأني الأرض تنفَّهُما مِن أَطْوَافِهَا ﴾ أي نَفْتَحُما عليك (٣).

ع ع - ﴿ أَفَهُمُ ٱلْفَالِلُونَ ﴾ مع هذا ١٩.

١٥ - ﴿ وَلَقَدُ أَتَكِنا إِبْرَاهِمَ رُشُدَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ أي وهو غلام .

٥٨ – ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً ﴾ أي فتاتاً . وكلُّ شيء كسرته : فقد حِّذَذْتَه .

ومنه قيل للسُّويق: جَذِيذُ (١) .

. [ وَقَالُوا سِمِمْنَا فَقَى يَذْ كُرُهُمْ } أَي يَسِيهُم . وهذا كما يقال: إنن

ذكرتني لتَنْدَمَّن . يريد : بسوء ،

٧١ - ( فَأَتُوا بِهِ عَلَى أَعْيَنِ أَلنَّاسٍ ) أي عِن أي من الناس ولا تأتُوا 



Branch William Control

<sup>(</sup>١) وهذ أولى الأقوال بالصواب عند العلَّبَى ٢٧/٥١٪ له لعلالة قوله : ﴿ يَوْجِعَلْنِكُ مِنْ اللَّهِ كُل شيء حي ﴾ على ذلك ، وأنه جل ثناؤه لم يمقب ذلك بوصف الماء بهذه الصفة إلا والذي تقدمة من ذكر أسامه ٥

<sup>(</sup>٢) راجع ص ۲۵۲

The second the first the second of the second (٣) تفسير الفرطبي ٢٩٧/١١ والطبري ٢٩/٣٤ ١٠ و بده مده الدي

<sup>(</sup>١) الليان ٥/١١

١٥ - ﴿ ثُمَّ نُكِيتُوا عَلَى رُمُومِنهُم ﴾ أي رُدُوا إلى أول ما كانوا يعرفونها
 به: من أنها لا تُنطق ؟ فقالوا : ﴿ لَقَدْ عَلِيْتَ مَا هَوْ لَا ۚ يَنْطَتُونَ ﴾ ؛ فحذف
 « قالوا » اختصارا .

79 - ﴿ كُونِي بَرُداً وَسَلَاماً﴾ أي وسلامةً. لا تكوني بَرُ دَّامُو فَرِياً مضرًا.

٧٢ – ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ يَهْتُوبَ نَا فِلَةً ﴾ دعا بإسحاق فاستُجيب له ،

وزِيدَ بعقوبُ نافلةً .كأنه تطوُّعُ من الله وتفضُّلُ بلا دعاء (() و إنكان كلُّ بفضله .

٧٨ - ﴿ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ ﴾ : رعت ليلًا . يقال : نَفَشَت الغنمُ اللهل ، وهي إبلُ ، نَفَشُ ونُفُشُ ونُفُشُ ونُفُأَشْ . والواحد نَافِشُ . وسَرَحَتْ ، وسَرَحَتْ ، وسَرَحَتْ ، وسَرَجَتْ ، وسَرَجَتْ ،

• ٨ - ﴿ عَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَــُكُمْ ﴾ يعنى التأروع.

﴿ لِتُحْصِنَكُمُ مِنْ تَأْسِكُمْ ﴾ أى من الحرب.

٨١ – ﴿ عَاصِفَةً ﴾ شديدة الحر.

وقال في موضع آخر: ﴿ فَسَيَخُرْ نَا لَهُ ٱلرِّبِيحَ تَجْرِي بِأَمْرِ هِ رُخَاءٍ ﴾ (٣)، أي ليِّنةً . كأنها كانت تشتدُّ إذا أراد ، وتَعلِينُ إذا أراد .

. ٨٧ - ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ ﴾ : ذا الحَوت . والنُّون ؛ الحوت .

﴿ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقَدْرَ عَلَيْهِ ﴾ أَى نُصَيقٌ عَلَيْهُ . يقال: فلان مُقَدَّر عليه ، ومُقَتَّرٌ عليه في رزقه . وقال: ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱ بَتَلَاهُ فَقَدَرٌ عَلَيْهُ رِزْقَهُ ﴾ (٢) ، أي ضَيَّق عليه في رزقه (١) .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطى ١١/٥٠٥ والطبرى ٧١/٢٦

<sup>(</sup>۲) سورة مَنْ ۳۹٪

<sup>(</sup>٣) سُورَة الفَجْر ٢٦

<sup>(</sup>٤) راجع تفسير ابن قتيبة لهذه الآية في تأويل مشكل القرآن ٢١٣١ـ٣١٦ وانظر تقسير القرطي ٢١٩١١ وتفسير الطبري ٢١/١٧ .

٩٣ - ﴿ وَتَفَطَّعُوا أَمْرَكُمْ ۚ بَيْنَهُمْ ﴾ أى تفرَّقوا فيه واختلفوا.

٩٤ – ﴿ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ﴾ أى لا نجْحَدُ ما عَمِل .

90 - ﴿ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُناهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ أى حرامُ عليهم أن يرجعوا . ويقال : حرامُ : واجبُ . وقال الشاعر :

فَإِنَّ حَرَّاماً لَا أَرَى الدَّهُرَ بِاكِياً على شَجْوهِ إِلَّا بَكَيتُ على تَمْرُو<sup>(1)</sup> أَى وَاحِباً.

ومن قرأ : « حِرْمُ ۗ » فهو بمنزلة حَرَام . يقال : حِرْمُ ۗ وحرام ۗ ؛ كما يقال : حِلُ وحلال ۗ ' كما يقال : حِلُ وحلال ۗ (٢) .

97 - ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ ﴾ أى من كل نَشْرٍ من الأرض وأكمة . ﴿ يَنْسِلُونَ ﴾ من الأسراع ، كمشي الذئب ِ إذا بادر . والعسّلان مِثله .

٧٧ - ﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ ﴾ يسنى يوم القيامة .

9 - ﴿ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ : ما أُلقى فيها. وأصله من الحصباء ، وهى : الحصى. يقال : حَصَبْت فلانا : إذا رميتة حَصْباً .. بتسكين الصاد .. وما رَمَيْت به : حَصَبْ ، بفتح الصاد . كما تقول : كَفَضْت الشجرة كَفْضاً . وما وقع من ثمرها : كَفَضْ ؛ واسم حصى الحجارة : حَصَبْ (٣) .

٤ • ١ - ﴿ ٱلسَّجِلَّ ﴾ : الصحيفة .



 <sup>(</sup>١) البيت لعبد الرحن بن جانة المحاربي الجاحلي ، كما في اللــان ، ١٦/١ ونسب للخنهاء في تفسير القرطبي ٢٤٠/١١ والبحر المحيط ٣٣٩/٦ وفيهما «بكيت على صخر» ولا يوجد البيت في ديوانها.
 (٢) تفسير القرطبي ٢٤٠/١١ والبحر المحيط ٣٣٨/٦

<sup>(</sup>٣) الليان ١/١١٣

١٠٥ ﴿ أَنَّ ٱلأَرْضَ بَرَيْهُمَا عِبَادِى ٱلصَّالِحُونَ ﴾ يقال : أرض الجنة ،
 ويقال : الأرض المقدَّسة ، ترثها أمةً محمد صلى الله عليه وعلى آله .

١٠٩ - ﴿ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاء ﴾ أى : أعلمتكم وصرتُ أنا وأنتم على سواء ، و إنما يريد نا بَذْتُكُمُ وعاديتكم وأعلمتكم ذلات ، فاستورينا في العلم . وهذا من المختصر (١).

( ۱۹ \_ غريب القرآن )



<sup>(</sup>۱) راجع تأويل مشكل الفرآن ١٦

# سُورة الحجَ مكة كلما إلّا ثلاث آيات (١)

٧ - ﴿ تَذْهَلُ كُلُ مُوْضِعَةً عَسَّا أَرْضَعَتْ ﴾ أى تسلو عن ولدها وتتركه .

ع - ( كُتِبَ عَلَيْهِ ﴾ أى على شيطانِه ﴿ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ ﴾ .

الْعَلَقَةِ ﴾: تَامَّة .

﴿ وَغَيْرِ نُحَلَّقَةٍ ﴾ : غير تامَّة . يعنى السَّقط .

﴿ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ﴾ كيف نخلفكم ﴿ فِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾ .

﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّىٰ ﴾ يعنى قبل بلوغ الهَرَم.

﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ ٱلْفُعُرِ ﴾ أى الخرَف والهرم .

﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً ﴾ أى مَيَّتَـةً يابسةً . ومثل ذلك همود النار : إذا

طَفِيْت فذهبت .

﴿ أَهْمَزَّتْ ﴾ بالنبات .

﴿ وَرَبَتْ ﴾ : انتفختْ .

﴿ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ أى من كل جنس حسن ، يُنهِجُ ، أى

يَشْرِح . وهو فعيل في معنى فاعل . يقال : امرأة ذات خَلْق باهِـج .

٩ – ﴿ ثَانِيَ عِطْنِهِ ﴾ أي متكبر مُعرض.

١١ - ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ﴾ على وجه واحـــد
 ومَّلاهب وَاحد .

<sup>· (</sup>۱) هي قوله : «هذان خصمان» إلى تمام ثلاث آيات ( ۲۱ـ۳۱۹ ) كما في البحرالمحيطة / ٣٤٩ وتفسير القرطي ٢/١٢

﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ خَبْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ . وَ إِنْ أَصَابَتُهُ فِينَةٌ ٱنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِ ﴾ أى : ارتد .

١٣ - ﴿ لَبِنْسَ ٱلْمَوْلَىٰ ﴾ أى الوَلَىٰ .

﴿ وَلَبِيْسُ ٱلْمَشِيرُ ﴾ أي الصاحب والخليل.

١٥ - ﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ ٱللهُ ﴾ أى لن يرزقه الله . وهو قول أبي عبيدة ، يقال : مَطر ناصر ، وأرض مَنْصُورَة . أى تَمْطورَة . وقال المفسرون : من كان يظن أن لن ينصر الله محداً (١).

﴿ فَلَيْمَدُدُ سِنَبَ إِلَىٰ ٱلسَّمَاء ﴾ أي عبل إلى سقف البيت.

﴿ ثُمُّ لَيَقَطَعُ فَلَينَظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَ ۚ إَكَٰذُهُ ﴾ أى حِيلتُه غيظَه لِيَجْهَد جهده، وقد ذكرت ذلك في تأويل المشكل بأكثر من هذا التفسير (٢٠).

١٩ - ﴿ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُومُوسِهِمُ أَتَفْسِمُ ﴾ أى الماء الحار .

٢٠ - ﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ ﴾ أى يُذَاب. يقال: صَهَرَت النار الشَّحْمة.
 والعثهارة: ما أُذيب من الأَلْيَة .

٢٥ - ﴿ سُواء ٱلْمَا كِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ﴾ اللقيم فيه والبادى ، وهو الطارى من البدو ، سواء فيه ; ليس المقيم فيه بأولى من النّازح إليه (٣).

﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِخْادٍ ﴾ أى من يرد فيه إلحاداً . وهو الظلم والميل عن الحق . فزيدت الباء عَكَا قال : ﴿ تَنْبُتُ بِالنَّاهُنِ ﴾ (\*) ؛ وكما قال الآخر :

\* سُودُ ٱلحَاجِرِ لا يَقُرُأْنَ بالشُّورِ \* (\*)



<sup>(</sup>١) تفسير الغرطى ٢١/١٣

<sup>(</sup>٢) راجع س ۲۲۸ - ۲۸

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ۲ / ۲۲

<sup>(</sup>٤) سۆزة المؤمنون ٢٠

<sup>(</sup>٠) صدَّره : ﴿ هُنَ الحرائر لارباتُ أَخْرَة \* وَهُو للراعي ، كَا فِي السَّانِ ٢/٩ هُ

أى لا يقرأن السُّور . وقال الآخر :

\* نَضْرِبُ بالسيف وَنَرْ جُو بالفَرَجْ \* (١)

٢٦ – ﴿ وَ إِذْ بَوَّ أَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ ﴾ أي جعلنا له بيتا .

٧٧ - ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ أَى رَجَّالَة، جمع رَاجِل ، مثل صاحب وصِحَاب.

﴿ وَعَلَى كُلَّ صَامِرٍ ﴾ أى ركبانا على ضُمْرٍ من طول السفر .

﴿ مِنْ كُلِّ فَجْ عَمِيقِ ﴾ أي بعيد غامض .

٢٨ – ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنافِعٌ لَهُمْ ﴾ يقال: التجارة (٢) .

﴿ وَيَذْ كُرُوا أَسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَنْكُوماتٍ ﴾ يوم التَّرْوِيَة ، ويوم عَرَفَة ، ويوم النحر . ويقال : أيام العشركلها (٣) .

٢٩ - ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَهُمُ ﴾ والتَّفَتُ: الأُخذ من الشارب والأظفار ، ونتف الإبطين، وحلق العاَّنة (\*) .

﴿ بِالْبَيْتِ ٱلْمَتِيقِ ﴾ سمى بذلك لأنه عتيق من التَّجَبُّرِ ، فلا يتكبر عنده حيّار (ه).

• ٣ - ﴿ وَمَنْ يُمَظُّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ ﴾ يعنى رَمْيَ الجار ، والوقوف بجمع (١) وأشباه ذلك . وهي شعائر الله .

﴿ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْمَامُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ بعنى في سورة المَاثدة من الميتة ِ والَوْقُوذَةِ والْمُتَرَدِّيَةِ والنَّطْيَحَةِ (٧).

<sup>(</sup>١) صدره : ۞ تحن بنو جعدة أصحاب الفلج ۞ وهو النابغة الجعدى ، كما في الخزانة ٤/٩٠ وانظر تخريجه في هامش تأويل مشكل القرآن ١٩٣

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير الطبرى ۱۸۰/۱۷

<sup>(</sup>۳) راجع تفسیر القرطبی ۱/۳ ۳–۳ (۶) تفسیر القرطی ۱۰۹/۱۲ والطبری ۱۰۹/۱۷

<sup>(</sup>ه) تفسير الطبرى ١١٠/١٧

<sup>(</sup>٦) الدر المنثور ٤/٩٥٣

<sup>(</sup>۷) راجع س ۱۳۸ ، ۱٤۰ .

٣١ - ﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَكَأَنَّما خَرٌ مِنَ ٱلسَّماء ﴾ هذا مثل ضربه الله
 لمن أشرك به ، في هلاكه و بعده من الهدى .

﴿ ٱلسَّحِيقُ ﴾ البعيد . ومنه يقال : بُعْداً وسُحْقاً ، وأَسْحَقَه الله .

٣٣ – ﴿ صَوَّافَ ﴾ أى قد صُفَّت أيديها . وذلك إذا قُرِ نَت أيديها عند الذبح (١) .

﴿ فَاإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ أى سقطت . ومنه يقال : وجَبَت الشمس : إذا غايت .

﴿ ٱلْفَانِعَ ﴾ السائل (٢). يقال: قَنَعَ يَقْنَعُ قُنُوعاً ؛ ومن الرِّضا قَنِعَ يَقْنَعُ قَنُوعاً ؛ ومن الرِّضا قَنِعَ يَقْنَعُ قَنَاعَة .

﴿ الْمُثَرَّ ﴾ الذي يَعتربك: أي يُهِمُ بك لتعطيه ولا يَسْأَل. يقال: أعْتَرَّ في وَعَرَّ في ، وعَرَا فِي وَاعْتَرَانِي (٢) .

٣٧ - ﴿ لَنْ يَنَالَ ٱللهُ كُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ﴾ كانوا فى الجاهلية : إذا نحروا البُدْنَ أَضَحُوا دماءها حول السكعبة؛ فأراد المسلمون أن يصنعوا ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى : ﴿ لَنْ يَنَالَ ٱللهُ كُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ﴾ (1)

﴿ لَهُدُّمَتْ صَوَامِعُ ﴾ للصَّابثين .

﴿ وَ بِيَـعُ ﴾ للبِّصاري .

﴿ وَصَلَوَاتٌ ﴾ يريد بيوت صَلَوَات ، يعنى كنائس اليهود .

﴿ وَمَسَاحِدُ ﴾ للمسلمين . هذا قول قتادة (٥) وقال : الأديان ستة : خمسة للشيطان،



<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۱۱۹/۱۷

<sup>(</sup>٢) وهذا أولى الأقوال بالصواب عند الطيرى ١٢/١٧ وانظر الدر المنثور ٢٦٣٣٣٦٣٤

<sup>(</sup>٣) ثقله في البحر المحيط ٣٤٧/٦ منسوباً لابن تتيبة .

<sup>(</sup>٤). في تفسير القرطبي ١٢/٥٦ وفي الدر المنثور ٢٦٣/٤ وهو فيهما عن ابن عباس .

<sup>(</sup>a) في الدر المنثور ٤/٤/٣

وواحد للرحمن ، فالصابئون : قوم يعبدون الملائكة ، و يصلون للقبلة و يقرأون الرَّبور . والمَجُوسُ : يعبدون الأوثان . والدّين أشركوا : يعبدون الأوثان . واليهود ، والنصارى .

وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴾ يقال: هو المبنى بالشَّيد. وهو الجحسُّ .
 والمَشِيد: المُطَوَّل. ويقال: المَشِيدُ المُشَيَّدُ سواء فى معنى المطول، وقال عَدِينَ

ابن زَیْد :

شَادَهُ مَوْمَرًا وَجَلَّلَهُ كِنْ سَا فَلَاطَّيْرِ فِي ذَرَاهُ وَكُورُ (١)

( مُعَاجِزِينَ ) مُسَا بِقِين (٢) .

٥٢ - ﴿ إِلَّا إِذَا تَمَـنَّىٰ ﴾ أَى تلا القرآن .

﴿ أَلْقَىٰ ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ ﴾ فَيُ تلاوته (٣) .

٥٤ - ﴿ فَتُخْبِتَ لَهُ ۗ قُلُوبُهُمْ ﴾ أى تخضع وتَذَلِّ .

٥٥ – ﴿ عَذَابُ بَوْمٍ عَقِيمٍ ﴾ كأنه عَتْمَ عن أن يكون فيه خـير أو فرج
 للـكافرين (\*)

٧٧ - ﴿ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ﴾ أي عيداً (٥)

٧١ – ﴿ مَا لَمْ \* يُبَرِّلُ بِهِ سُلْطَانًا ﴾ أي برهانا ولا حُجّة .

<sup>(</sup>ه) وقيل : عنى به ذبح يذبحونه ودم يهريقونه ، قال الطبرى ١٣٨/١٧ • والصواب من القول فى ذلك أن يقال : عنى بذلك إراقة الدم أيام النحر بمنى ؛ لأن المناسك التي كان المصركون جادلوا فيها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كانت اراقة الدم فى هذه الأيام . . . »



<sup>(</sup>۱) البيت له في تفسير الطبرى ۱۲۸/۱۷ والقرطبي ۷٤/۱۲ والدر المنثور ۳٦١/٤ وغير منسوب في اللسان ۲۳۰/٤ ي

<sup>(</sup>٧) قال الأخفش: معاندين مسابقين . وقال ابن عباس: مغالبين مشاقين ، كا في تفسير القرطي ٧٨/١٧

<sup>· (</sup>٣) راجع تفسيرها في القرطي ٢ / / ٨ والطبرى ١٣١/١٧ ـ ١٣٤

<sup>(</sup>٤) راجع تفسير القرطبي ٢ / ٨٧ ، وتفسير الطبرى ١٧ / ١٣٠

٧٧ - ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتَّلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ﴾ أى يتناولونهم بالكروه من الشتم والصرب (١) .

٧٨ - ﴿ هُوَ أَجْتَبَا كُمْ ﴾ أى اختاركم .

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّبنِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ أى صيق.

﴿ هُوَ سَمَّا كُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا ﴾ يعني القرآن.

﴿ لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ ﴾ أى قد بلغكم .

﴿ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَىٰ أَلنَّاسِ ﴾ بأن الرسل قد بلَّغتهم.

﴿ فَنَعْمَ ٱلْمُولَىٰ ﴾ أى الوَلِيُّ .

﴿ وَنِيمٌ ۖ ٱلنَّصِيرُ ﴾ أى الناصر . مثل قَدِير وقَادِر ، وسميع وسامع .

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ۱۲/۵۴

## سُوَرَة المُومِنُونَ مكية كلها (۱)

٣ . – ﴿ ٱللَّمْوِ ﴾ باطل السكالام والمزاح .

١٠ ﴿ أُولَائِكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرِ دَوْسَ ﴾ قال مجاهد :
 هو البستان المخصوص بالحسن ، بلسان الرُّوم (٢٠).

١١ - ثم قال : ﴿ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ فأنَّتَ . ذَهَبُ إلى الجنة .

١٢ - ﴿ مِنْ سُلَالَة ﴾ قال قتادة : أَسْتُلُ آدم من طين ، وخُلِقت ذريتُه من ماء مَهِين . ويقال للولد : سلالة أبيه ، وللنَّطْفَة : سُلالة ، وللخمر:سلالة . ويقال:
 إنما جعل آدم من سلالة ، لأنه سُل مِنْ كُل تُرْبة .

١٤ - ﴿ عَلَقَةً ﴾ واحدة العَلَق ، وهو الدم .

و ( ٱلْمُضْغَةُ ) إللَّحمة الصغيرة . سميت بذلك لأنها بقد ر مايُمْضَغ ، كَا قيل: غرْفَة ، بقدر مايُغُرَف .

﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴾ أى خلقناه بنفخ الروح فيه خلقا آخر .

١٧ ﴿ سَبُعَ طَرَاثِقَ ﴾ سبع سموات كل سماء طَرِيقَة . ويقال : هيالأَأَلاك

كُلُّ واحد طَرِيقَة . و إنما سميت طَرَّ اثنِي بالتَّطَارِق ، لأن بعضها فوق بعض . يقال :

طارقت الشيء، إذا جعلت بعضَه فوق بعض. يقال: ريش طُرَا ثِق.

٢٠ - ﴿ وَصِبْغِ لِلْا كِلِينَ ﴾ (٢) مثل الصّباغ . كا يقال : دِبْغُ ودِباغ ولِبائن
 ولِبنس ولِبائس .

 <sup>(</sup>٣) ويراد به الزيت الذي يصطبغ به الأكل . وأصل الصبغ : مايلون به الثوب ، وشبه الإدام به لأن الحبر يلون بالصبغ إذا غمس فيه .



<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٣٩٢/٦ وتفسير القرطبي ١٠٢/١٢

<sup>(</sup>٢) وقيل : هي فارسمة عربت ، وقيل : حبشية ؛ وإن ثبت ذلك فهو وفاق بين اللغات . كما ف

تفسير القرطي ٢ ١٠٨/١٦ وانظر المرب للجواليق ٢٤٠-٢٤١ والإتقان ٢٣٧/١

٣٧ - ﴿ إِنَّاسُلُكُ فِيهَا ﴾ أى أدخِل فيها . يقال : سَلَكُتُ الخيط في الإبرة وأَسُلُكُته (١) .

٣٣ -- و ﴿ أَثْرَ فْنَاهُمْ فِي أَعْلِياةً ٱلدُّنْيا ﴾ وسَّعنا عليهم حتى أَثْرِفُوا ، والتُّرْفَةُ
 [منه] ، ونحوها : التُّحْفَة ، كَأْنَ الْمُتْرَف هو الذي يتحف .

إِنْ فَهُمَعُلْنَاهُمْ غُناء ﴾ أى هَذْ كَن كَالْفَتَا. ، وهو ما عال السَّيْل من الرَّبَد [ والقَمْش ] (\*) لأنه يذهب و يتفرق .

٤٤ - ﴿ ثُمُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا رُسُلَنَا تَـنْزَى ﴾ أى تَتَابع بِفَـنْزَةٍ بين كل رسولين وهو من التَّوَاتر . والأصل وَتْرَى . فقلبت الواوكا قلبوها فى التَّقوى ، والتّخمة ، والتّحمة ، والتّحكلان .

﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيثَ ﴾ أخباراً وعبراً .

• ٥ - ﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْتِمَ وَأَمَّهُ آيَةً ﴾ أى عَلَماً ودليلا.

و ( ٱلرَّبُوَةُ ) الارتفاع . وكلُّ شيءُ ارتفع أو زاد ، فقد رَباً ، ومنه الرَّبا في البيع .

﴿ ذَاتِ قَرَارٍ ﴾ يُستقرُّ بها للعارة .

﴿ وَمَعِينِ ﴾ مَاء ظاهر . يقال : هو مَفْتُول من العين (") . كَأَنَّ أَصَلَهُ مَعْيُون . كَأَ هو يقال : ثوب تخييط ، و بُرُ مُكِيل .

( يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴾ خوطب به النبي ، صلى الله عليه ؛ وحْدَه على مذهب العرب في مخاطبة الواحد خطاب الجم (١) .



<sup>(</sup>١) تفسير الفرطبي ١١٩/١٢

<sup>(</sup>٧) القمش : الرَّدىء من كل شيء ، وماكان على وجه الأرض من فتات الأشياء . ويقال لرذالة الناس : قاش ، كما في اللمان ٢٢٩/٨

 <sup>(</sup>٣) تفسير القرطى ٢٢/٢٢

<sup>(؛)</sup> في تأويل مشكل القرآن ٢١٨ وقال الطبرى: الحطاب لميسى -

٢٥ - ﴿ وَ إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ أى دينيكم دين واحد، وهو الإسلام. والأمة تنصرف [على وجوه] قد بينتها في ' تأويل المشكل ''(¹).
 ٣٥ - ﴿ فَنَقَطَّغُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ﴾ أى اختلفوا فى دينهم.

﴿ زُبَراً ﴾ بفتح الباء جمع زُبْرَة ، وهى القِطعة . ومن قرأ « زُبُراً » فإنه جمع زَبُور ، أى كُتُباً

حَمَّ لَمُمْ فِي أَخُـ يُرَاتِ ﴾ أى نُسْرِع . يقال : سارعت إلى خاجتك وأسرعت .

٣٣ - ﴿ بَلْ قُـلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَٰذَا ﴾ أى في غطاء وغفلة .

﴿ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴾ قال قتادة: ذكر الله . ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ . وَاللَّذِينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ مُوثِمِنُونَ ﴾ ثم قال للكفار ﴿ وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِنْ ﴿ وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِنْ هُذَا ﴾ ثم رجع إلى المؤمنين فقال: ﴿ وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ ﴾ أى من دون الأعمال التي عدّد َ ﴿ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴾ .

﴿ يَجْأَرُونَ ﴾ : أَى يَضِجُّون ويَسْتَغِيثُون بالله .

77 - ﴿ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ﴾ أَى ترجِعُونَ القَهْقُرَى.

٣٧ – ﴿ مُسْتَكَثْمِرِينَ ﴾ يعنى بالبيت تَفْخَرُونَ به ، وتقولون : نحن أهلُه ووُلاتُه .

﴿ سَامِراً ﴾ أي متحدثين ليلا.

و ( السَّمَرُ ) : حُديث الليل . وأصل السَّمَر : الليل . قال ابن أَحْمَرَ :

أن جِنْتَهُمْ سَمَراً (٢) إن جِنْتَهُمْ سَمَراً (٢)

 <sup>(</sup>۲) عَزْهُ: « عزف القيان وبجاس عمر » والبيت غير منسوب في اللسان ٤٣/٤ وتفسير القرطي ١٣٧/١٢



<sup>(</sup>۱) راجع س ۳٤٦-۳٤٦

أى ليلا. ويقال: هو جمع سامِر ، كما يقال : طالبُ وطَلَب وحارِسُ وحَرَس. ويقال : هذا سامِرُ الحيّ ، براد المتحدثون منهم ليلا. وسَمَرُ الحي.

( تَهُجُرُونَ ) تقولون هُجْراً من القول . وهواللغو منهوالهذيان . وقرأ ابن عباس : « تُهْجِرُون » ـ بضم التاء وكسر الجيم ـ وهذا من الهُجْر وهو السّب والإفحاش في المنطق . يريد سبهم النبي صلى الله عليه ومن اتبعه (١).

١٨ - ﴿ أَفَكُمْ يَدَّ بَّرُوا ٱلْقُولَ ﴾ أى يتدَبَّرُوا القرآن .

٧١ - ﴿ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ ﴾ أي يشَرَفِهم.

٧٧ - ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا ﴾ أى خَرَاجًا ، فهم يَسْتَثَقِلُون ذلك .

﴿ فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ﴾ أى رزقُهُ (٢).

٧٤ - ﴿ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَا كِبُونَ ﴾ أى عادِلُون، يقال: تَكَبَ عَن الحق: أَى عدَل عنه .

٧٦ - ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ ﴾ يريد: نَقْصَ الأموال والثمرات (٢٠).
 ﴿ فَمَا أَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ ﴾ أَى مَاخَضَعُوا .

٧٧ - ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَاعَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ يعني الجوع.

﴿ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ أى يائِسُون من كل خير .

٨٩ – ﴿ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُ وَنَ ﴾ أى تُخْذَعون وتُصْرَفون عن هذا .

97 — ﴿ أَدْفَعُ بِالَّـتِي هِمَ أَحْسَنُ ﴾ [أى ] الْخُسْنَىٰ من القول. قال قتادة: سلِّم عليه إذا لقيته.



<sup>(</sup>١) راجع اللسان ١٦٣/٧

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ۲ / ۱ ۱ ۱

<sup>(</sup>٣) راجع سيب ترولها في تفسير القرطبي ١٤٣/١٧ وأسباب ترول القرآن للواحدي ٣٣٥ رالدر المشور ١٤٣٥

ُ ٩٧ — و ﴿ هَمَزَاتَ الشَّيَاطِينِ ﴾ تَخْسُها وطَعْنُها ، ومنه قيل [ للغائب: هُمَزَةٌ ] كأنه يطعن ويَذْخُس إذا عاب .

•• ١ - و ﴿ ٱلْبَرْزَخُ ﴾ مابين الدنيا والآخرة [ وكل شيء بين شيئين ] فهو بَرْزَخُ (١) . ومنه قوله في البحرين : ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْلُهُمَا بَرْزَخًا ﴾ (١) أي حاجهً .

• ١١ - ﴿ فَاتَّخَذْ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّا ﴾ - بكسر السين - أى تَسْخَرُون منهم وسُخريا - بضمها - تُسْخَرُونَهُمْ ، من السُّخْرَة ﴿ حَتَّىٰ أَنْسَوَكُمْ ذِكْرِى ﴾ أى شغلكم أمرهُم عن ذكرى .

الما المُعَالَلُ الْمَادِّينَ ﴾ أي الخَسَاب (٢)

١١٧ – ﴿ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ﴾ أى لا حُجَّة له به ولا دليل .

 <sup>(</sup>٣) فى تفسير القرطبى ٢٠١/١٥ < أى سل الحساب الذين بعرفون ذلك فإنا قد نسيناه ، أو فاسال الملائكة الذين كانوا ممنا فى الدنيا ؟ الأول قول تنادة ؟ والثانى قول بجاهد »</li>



<sup>(</sup>١) تفسير القرطي ٢١/- ١٥

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ٩٣ .

# ىيُورَة النُود

#### مدنية كلها

١ – ﴿ فَرَصْنَاهَا ﴾ فرضنا ما فيها.

٨ - ﴿ وَيَدْرَأُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ ﴾ أى يَدْفعه عنها . والعذاب : الرَّجْم .

١١ - ﴿ جَامُوا بِالْإِفْكِ ﴾ أي بالكذب.

وقوله : ﴿ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًا لَـكُمْ ۚ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَـكُمْ ﴾ يعنى عائشة . أي تُواجِرُون فيه .

﴿ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ ﴾ أَى [ ءُظْمَهُ ]. قال الشاعر يصف امرأة :

تَنَامُ عَنْ كِبْرِ شَأْنِهِ ۖ فَإِذَا اللَّهِ وَالْمَتْ رُوبُداً تَكَادُ تَنْفَرِ فُ (١٠)

أى تنام عن عظم شأنها ، لأنها مُنعَّمة .

١٢ - ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً ﴾ أى بأمثالهم من المسلمين . على ما بينا ف كتاب " المشكل " (٢) .

١٣ – ﴿ لَوْ لَا جَاهُوا عَلَيْهِ مِأْرْبَعَةً شُهَدَّاء ﴾ أى هَلَّا جاهُوا.

١٤ – ﴿ فِيهَا أَنْفُتُمْ فِيهِ ﴾ [أى خضتم فيه ].

( إِذْ تَلَقَّوْنَهُ ﴾ أى تَقْبَلُونه . وَمَنْ قُوأ ﴿ تَلِقُونه ﴾ أخذه من الْوَلْق وهو الكَذْيِب . و بذلك قرأت عائشة ( ) .



<sup>(</sup>۱) البيت لقيس بن الحطيم ، كما في ديوانه ۱۷ واللسان ۱۱،٤٤٣/٦ / ۱۷۰ وبعده فيه « قال يُقُوب : معناه : تتثنى . وقيل معناه : تنقصف من دفة خصرها » .

<sup>(</sup>۲) راجع س ۲۹۷

<sup>(</sup>٣) تأويل مشكل القرآن ١٩

٢١ - (مَا زَكَى مِنْ أَحَدٍ ) أَى مَا طَهُرً .
 ( اللهُ يُزَكِّى ) أَى بُطَهِّر .

٣٣ - ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنْكُمْ ﴾ أى لا يحلِف . وهو يَفْتَملِ
 من الأَلِيَّةِ ، وهي اليمين . وقُر ثَت أيضاً : ولا يَتَأْلُ ، على يَتَفَعَل .

﴿ أَنْ يُؤْتُوا ﴾ أراد أن لا يؤتوا . فحذف « لا » . وكان أبو بكر حلف أن لا ينفق على مِسْطَح وقرابته الذين ذكروا عائشة ، وقال أبو عبيدة : لا يَأْتُلِ ، هو يَفْتَمَلِ من أَلَوْتُ . يقال : ما أَلَوْتُ أن أَصْنع كَذَا وكذا . وما آلو [ جهداً ] قال النابغة الجعدى :

وأَشْمَطَ عُرْيَانًا يَشُدُّ كِتَافَهُ يُلَامُ عَلِي جَهْدِ القِيَالِ وما أَثْنَالَ (١) . أَى ما تَرَكُ جَهِدًا .

٢٥ - ﴿ يَوْمَنْدِ يُوَفَّهِمُ ٱللهُ دِينَهُمُ ٱللَّهَ ﴿ الدينِ هَمْنَا الحَسَابِ . والدين يتصرف على وجوه قد بينتها فى كتاب '' المشكل '' (٢).

٢٦ – ﴿ أَنَفْهِيثَاتُ ﴾ من الكلام ﴿ لِلْحَبِيثِينَ ﴾ من الناس.

﴿ وَأَخْدِينُونَ ﴾ من الناس ﴿ لِلْخَبِيثَاتِ ﴾ من الكلام (٢٠).

﴿ أُوَلَٰئِكَ مُبَرَّأُونَ ﴾ يعنى عائشة .

وكذلك الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينِ على هذا التأويل.

<sup>(</sup>٣) فى تفسير القرطى ٢١١/١٧ « قال النجاس فى معانى الفرآن : وهذا أحسن ماقيل فى هذه الآية ، ودل على صحة هذا الغول ( أو لئك مبرءون بما يقولون ) أى عائشة وصفوان ، مما يقول المبيئون والحبيثات »



<sup>(</sup>١) البيت له في اللسان ١٨/١٨ وفيه: « عريان »

<sup>(</sup>۲) راجع س ۳۵۱

۲۷ - ﴿ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا ﴾ أى حتى نستأذنوا ﴿ وَتُسَلِّمُوا ﴾ . والاستئناس :
 أن يعلم من فى الدار . تقول : استأنست فما رأيت أحداً ؛ أى استعلمت وتعرَّفْتُ .
 ومنه : ﴿ فَإِنْ آ نَشْتُمْ مِنْهُمْ رُشُداً ﴾ (أ) أى علمتم . قال النّابغة :

كَأُنَّ رَحْلِي وَقَدُّ زَالَ النَّهَارُ بِنَا ﴿ بِذِي الْجَالِيلِ هَلَى مُسْتَأْرِسِ وَحِدِ<sup>(٢)</sup> بِعَلَى مُسْتَأْرِسِ وَحِدِ<sup>(٢)</sup> بِعَنَى ثُوراً أَبْصِرَ شَيْئًا فَهُو فَزِع .

٢٩ - ﴿ بُيُو تَا عَيْرَ مَسْكُونَةٍ ﴾ بيوت الخَاِنَات .

﴿ فِيهَا مَتَاعٌ لَـكُمْ ﴾ أى منفعة الحكم من الحر والبرد .

والستر ، والمتاع : النَّهُم .

٣١ - ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ ﴾ يقال : الدُّمْلَج والوشَاحان، وتحوذلك.

﴿ إِلَّا مَاظَهُرَ مِنْهَا ﴾ يقال : الكف والخاتم . ويقال : الكُحل والخاتم (٣) .

﴿ أَوْ إِخْوَارِهِنِ ﴾ يعنى الإخْوَة

﴿ أَوْ نِسَامِهِنَّ ﴾ يعنى المسلمات (١٠) . ولا ينبغي المسلمة أن تتجرد بين يَدَى كافرة .

﴿ أُوِ ٱلتَّا بِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْ بَةِ ﴾ يريد الأَتْبَاع الذين ليست لَمْم إِرْ بَةٌ في النساء، أي حاجة، مثل الخصِيّ والخنثي والشيخ الهرِم (٥٠).

<sup>(</sup>۱) سورة النساء ٦

 <sup>(</sup>۲) عِزه له في اللسان ۳۱۲/۷ وبعده « أى على ثور وحشى أحس بما رابه ، فهو يستأنس ،
 أى يتبصر ويتلفت هل يرى أحدا ؟ أراد أنه مذعور فهو أجد لعدوه ونراره وسرعته ، وانظر ديوانه ٣٦ ، والبحر الحيط ٣٩٦ ، وشرح القصائد العشر ٣٩٣ .

<sup>(</sup>۴) راجع تفسير الطبرى ۱۸/۱۸ والقرطي ۲۲۸/۱۲

<sup>(</sup>٤) القرطى ٢٢/٦٢ والطيري ١٨/٥٨

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي ٢٣٤/١٢ والطيري ١٨/٥٠٩

﴿ أَوِ ٱلطَّفْلِ ﴾ ير بد الأطفال . بدلك على ذلك قوله : ﴿ ٱلَّذِينَ لَمْ ۚ يَظُهِّرُوا عَلَى عَوَرَاتِ ٱلنِّسَاءِ ﴾ أى لم يعرفوها ولم يفهموها .

﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيدَتِهِنَ ﴾ أى لا يضربن بإحدى الرَّجلين على الأخرى ، ليصيب الخلخالُ الخلْخَالَ ، فيعلم أن عليها خلْخَالَيْن .

٣٧ - ﴿ وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ ﴾ والأَيَامَى من الرجال والنساء: هم الذين لا أزواج لهم . يقال : رجل أيم ، وامرأة أيم ؛ ورجل أرمل ، وامرأة أرملة ورجل بيكر ، وامرأة بكر : إذا لم يتزوجا . ورجل ثيب ، وامرأة ثيب : إذا كانا قد تزوجا .

﴿ وَٱلصَّالِحِينَ مِنَ عِبَادِكُمْ ﴾ أى من عبيدكم . يقال : عبْدُ وعِبَادُ وعَبِيد . كا يقال : كَلْبِ وكِلاّبِ وكَلِيبٍ .

مهم \_ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ ﴾ أى يريدون الْمُكَاتَبَةَ من المبيد والإماء، على أنفسهم .

﴿ فَكَا يَبُوهُمْ إِنْ عَلِيتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ عفافاً وأمانة ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالَ أَللَّهِ﴾ أي أعطوهم ، أوضَعُوا عنهم شيئا نما يلزمهم .

﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَائِكُمْ عَلَى ٱلْبِفَاءِ ﴾ أى لا تكرهوا الإماء على الزنا . ﴿ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ أى لتأخذوا من أجورهم على ذلك .

﴿ وَمِنْ يُكُرِهُمُنَ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِمِنَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ بقال: للإماء (١).



<sup>(</sup>١) في تفسير الطبري ١٠٤/١٨ « يقول : غفور لهن للمكرحات على الزنا »

٣٥ - ﴿ ٱللهُ نُورُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ ! مَثَلُ نُورِهِ ﴾ في قلب المؤمن .
 ﴿ كَيْشُكَآةٍ ﴾ وهي : الكُونَّ غيرُ النافذةِ . ﴿ فِنها مِصْباَحْ ﴾ أي سراجُ .
 ﴿ كُوْ كُبُ دُرِّيٌ ﴾ : مضيء ، منسوب إلى الدُّر .

ومن قرأ : ﴿ دِرِّى اللهِ مَن الكُوا كَبِ اللهُ وَكُسِرِ الدَالُ ، فَإِنَّهُ مِن الْكُوا كَبِ الدَّرارِيُّ وَمَن اللَّأَقِي يَدُرُأُن عَلَيْك ، أَى يَطْلُفُن . وتقسديره : فِقَيلُ ، من « دَرَأْتُ » وَمَا اللَّهُ يَدُرُأُن عَلَيْك ، أَى يَطْلُفُن . وتقسديره : فِقَيلُ ، من « دَرَأْتُ » أَى دفعتُ (١) .

﴿ لَا شَرُقِيَّةٍ وَلَا غَرْ بِيَّةٍ ﴾ أى ليست فى مَشْرُ قَةٍ أبداً ، فلا يصيبُها ظلُّ . ولا فى مَقْنَأَةٍ أبداً ، فلا تُصْيِبُها الشمسُ ، ولكنها قد جمعت الأمرين فهى شرقية غربية : تُصيبُها الشمسُ فى وقت ، ويُصيبها الظلُّ فى وقت .

٣٧ - ﴿ تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ﴾ أى تتقلب عمَّا كانت عليه فى الدنيا : من الشك والكفر ؛ وتتفتَّحُ فيه الأبصارُ من الأغطية .

٣٩ - ﴿ ٱلسَّرَابُ ﴾ : ما رأيتَه من الشمس كالماء نصف النهار .
 و « الآلُ » : ما رأيتَه فى أول النهار وآخره ، الذى يَرَ فعُ كل شى.

﴿ بِقِيمَةً ﴾ والقيمةُ : القاع . قال ذلك أبو عبيدةً .

وأهلُ النظر من أصحاب اللغة يذكرون : أن « القِيعة » جمع « القاع » (٢٠ ؛ قالوا : والقاعُ واحدُ مذكر، وثلاثةُ : أقواعُ ، والكثيرةُ منها : قِيعانُ و قِيعةُ .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۱۰۹/۱۸ والقرطبي ۳۳۱/۱۳ والبحر المحيط 7/۲۵ واللسان ۲٦/۱ ، ۳۹۸/۵

<sup>(</sup>۲) القاع : الأرض المنبسطة ، وانظر اللسان ۱۷۸/۱۰ وتفسير القرطبي ۲۲ / ۲۸۲ والطبری ۱۱٤/۱۸

١٤ - ﴿ وَٱلطَّيْرُ صَافَّاتٍ ﴾ : قد صَفَّتْ أَجِنحتُهَا في الطيران.

٣٤ – ﴿ يُرْجِى سَحَابًا ﴾ أى بَسوقُه ، ﴿ ثُمَّ يَجْمَلُهُ رُكَامًا ﴾ : بعضه فوق بعض .

﴿ فَتَرَى ٱلْوَدْقَ ﴾ يعنى المطرّ ، ﴿ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ﴾ أى من خَلَهِ .

﴿ سَنَا بَرُ قِهِ ﴾: ضواه .

٩ = ﴿ يَأْ تُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴾ أى مُقِرِّ بن خاضعين .

٣٥ - ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَنْ مَا نِهِمُ لَئِنْ أَمَرْ تَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ؛ قُل لَا تُقْسِمُوا ﴾ . وتم الكلامُ . ثم قال : ﴿ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ﴾ ؛ أراد : هي طاعة معروفة .

وفى هـذا الـكلام حذف للإيجاز، يُستدلُّ بظاهره عليه . كأن القوم كانوا يُنافِقُون و يَحلِفُون فى الظاهر على ما يُضمرون خلافَه ؛ فقيل لهم : « لا تُقسموا ؛ هى طاعة معروفة، صحيحة لا نفاق فيهـا ؛ لاطاعة فيهـا نفاق » (١).

و بعض النحويين يقولون: الضّميرُ فيها: « لِتَكُنْ منكم طاعةٌ معروفة » . \$ 3 - ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا ﴾ أى أعْرَضُوا ، ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ ﴾ أى على الرسول ﴿ مَأْخُمِّلُ مُ الْحَمِّلُ مُ مَا خُمَّلُتُم \* مَن القبول ، أى ليس عليه ألّا تَقْبَلُوا .

٨٥ - ﴿ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَ يُمَانُكُمْ ﴾ يعنى: العبيد والإماء ٢٠٠؟ ﴿ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا اللَّمَ مِنْكُمْ ﴾ يعنى: الأطفال ؟ ﴿ وَٱلذِينَ مَرَّاتِ ﴾ .



<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ۲۹۰/۱۳ والطبري ۲۹۰/۱۸ د ۱۳۱/

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ۲۰۲/۱۲ والطبرى ۱۲۳/۱۸

ثُم بَيْنَهِن ، فقى ال : ﴿ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ ٱلْفَجْرِ ، وَحِينَ تَضَعُونَ ثَيَابَكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ ، وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ ٱلْعِشَاء ﴾ يريد : عند النوم (١٠).

ثم قال : ﴿ ثَلَاثُ عَوْرَاتِ لَـكُمْ ﴾ يو يد هذه الأوقات ، لأنها أوقاتُ التجرُّ دِ وظهورِ العورة :

فأمَّا قبلَ صلاة الفجر ، فللخروج ِ من ثياب النوم ، ونُبس ِ ثيابِ النهار .

وأُمَّا عند الطُّهيرة ، فلوضع ِ الثيابِ للقائلة .

وأمَّا بعدَ صلاة العشاء، فلوضع ِالثياب للنوم.

ثم قال: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ﴾ أى بعد هذه الأوقات.
ثم قال: ﴿ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ ﴾ ؛ يريد: أنهم خدمُكُم ، فلا بأس أن يدخلوا
في غير هذه الأوقات الثلاثة ، بغير إذن . قال الله عز وجل : ﴿ يَطُوفَ عَلَيْهِمْ
وِلْدَانَ نُحَلَّدُونَ ﴾ (٢) أى يَطُوفُون عليهم في الخدمة ، وقال \_ النبي صلى الله عليه وعلى ولْدَانُ نُحَلَّدُونَ ﴾ (٢) أى يَطُوفُون عليهم في الخدمة ، وقال \_ النبي صلى الله عليه وعلى الهوسلم \_ في الهرّة: « ليستْ بنجيسٍ ؛ إنّها هي من الطَّوَّا فَينَ عليكم والطَّوَّا فات » (٢) جملًا بمنزلة العبيد والإماء .

﴿ وَإِذَ بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنْكُمُ ٱلْلَهُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ﴾ (١) في كل وقت ﴿ كَمَا ٱسْتَأْذَنَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِمْ ﴾ يعنى : الرجال .

• ٦ - ﴿ وَٱلْقُوَاعِدُ ﴾ يعنى : الْمُجْزَ .واحدها : قاعدُ .

وَيَقَالَ : « إِنَّمَا قَيْلَ لَهَا قَاعَدُ ۖ : لقمودها عن الحيض والولد » .

وقد تقعد عن المحيض والولد : ومثَّلها يرجو النكاح ، أي يطمعُ فيه .



<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٢/٢٦

<sup>(</sup>۲) سنورة الواقعة ۱۷

<sup>(</sup>٣) الفنح الحكبير للنبهاني ٤٤٨/١ وتفسد القرطبي ٣٠٦/١٣

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ١٨/١٨ (٤)

ولا أراها سميت قاعداً ، إلا بالقمود . لأنها إذا أَسَنَّتُ : مجزتُ عن التصرُّفُ فَ وكثرة الحركة ، وأطالت القمود ؟ فقيل لها : « قاعد » بلا ها ، ليدل بحذف الها على أنه قمود كبر . كما قالوا : « امرأة عامل » بلا ها ، ليدل بحذف الها ، على أنه حمل حَبَل (١) . وقالوا في غير ذلك : قاعدة في بينها ، وحاملة على ظهرها .

﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَمْنَ ثِيَابَهُنَّ ﴾ يعنى : الرِّداء .

﴿ وَأَنْ يَسْتَغْفِفِنَ ﴾ : فلا يُلْقينَ الرداء ، ﴿ خَيْرٌ لَهُنَّ ﴾ . والعربُ تقول : « امرأة واضع » : إذا كبرت فوضعت الخِار (٢٠ . ولا يكون هذا إلا في الهرمة .

الماقون: وإن اختلفوا فكان فيهم الرّغيبُ والرّهيد. وقد بينت هـذا في كتاب
 المشكل "، واختلاف الفسرين فيه (").

﴿ وَلَا عَلَىٰ أَنْفُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بَيُوتِكُمْ ﴾ يريد: من أموال نسائـكم ومَن ضَمَّتُه منازلُكم .

﴿ أَوْ مَا مَلَكُمْمُ مَفَاتِحَهُ ﴾ يعنى : بيوت العبيد ( ) . لأن السيد يملك منزل عبده .

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيماً ﴾ أَى مُجتَمِعِين . ﴿ أَوْ أَشْتَاتاً ﴾ أَى مُفتَرِقِين . ﴿ أَوْ أَشْتَاتاً ﴾ أَى مُفتَرِقِين . وكان المسلمون يتحرَّجون (٥٠ من مؤاكلة أهل الضّرِّ - : خُوفاً من

<sup>(</sup>١) في البحر المحيط ٦/٢٢٤

<sup>(</sup>٢) اللسان ٢٨٢/١٠ وتفسير القرطى ٣٠٩/١٠ والبحر المحيط ٣/٣٠٤

<sup>(</sup>٣) راجع س ۲۵۷ ــ ۲۵۹

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطى ٢١٥/١٣

<sup>(</sup>ه) يَأْوِيل مشكلُ القرآن ٧٥٧ وتفسير القرطي ٢١٧/١٣

أَن يَستَأْثِرُ وا عليهم \_ ومن الاجتماع على الطعام : لاختلاف الناس في مأكلهم ، وزيادة ِ بعضهم على بعض . فوسَّع الله عليهم .

﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا : فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ﴾ . قال ابن عباس (١) : « أراد المساجد ، إذا دخلتها فقل : السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين » .

وقال الحسن (1): « لَيُسلِّمُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ . كَمْ قَالَ ثَمَالَى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ (٢) » .

٣٢ - ﴿ وَإِذَا كَانُوا مَمَهُ عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعٍ ﴾ يريد: يوم الجمعة (٣٠) ، ﴿ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ﴾ : لم يقوموا إلا بإذنه .

ويقال: بل نزل هذا في حفر الخندق؛ وكان قوم يَنَسَلَّأُون منه بلا إذن (١).

٣٣ - ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ يعنى:
 فخُمُوه وشرِّ فوه ، وقولوا : يا رسول الله ، ويا نبئ الله ، ونحو هذا . ولا تقولوا :
 يا عمد ، كما يدعو بعضكم بعضًا بالأسماء (٥).

﴿ قَدْ يَعْلَمُ ۗ ٱللهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ ۚ لِوَاذاً ﴾ أى من يَسْتَثِرُ بصاحب في اسْتلاله ، و يخرجُ . يقال : لاذ فلان بفلان ؛ [ إذا استترَ به ] .

و « اللَّوَاذُ » : مصدر « لاَوَذْتُ به » ، فعُل اثنين ولو كان مصدراً لـ «لُذْتُ» لـكان « لِيَاذاً » . هذا قول الفرَّاء .



<sup>(</sup>١) تفسير العابري ١٣٧/١٨ والبحر المحيط ٢/٤٧٤

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٢٩

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير القرطى ٢٢٠/١٧ والطبرى ١٣٣/١٨

<sup>(1)</sup> تفسير القرطبي ٢٢١/١٣

<sup>(</sup>٠) واجع الطبرى ١٣٤/١٨ والقرطبي ٢٢/١٢ ٣

## سُورَة الِفُرَقانَ يكية كليا (١)

ا - ( تَبَارَكُ ) من البرَكة (١).

٣ – و ( النُّشُورُ ) : الحياةُ بعــد الموت .

﴿ أَفْتَرَاهُ ﴾ : تَخَرَّصَه .

١٢ - ﴿ سَمِعُوا لَهَا تَعَيُّظًا وَزَ فِيراً ﴾ أى : تغيظًا عليهم . كذلك قال الفسرون (٣) .

وقال قوم : « بل يسمعون فيها تغيُّظَ المعذبين وزفيرَ هم » . واعتبروا ذلك بقول الله جل ثناؤه : ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرُ وَشَهِيقٌ ﴾ (١) .

واعتَبر الأوَّلون قولَهم ، بقوله تعالى فى سورة الْملك: ﴿ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ الْفَيْظِ ﴾ (٥) . وهذا أشْبَهُ التفسيرَين ـ إن شاء الله ـ بما أريد ؛ لأنه قال سبحانه: ﴿ سَمِعُوا لَهَا ﴾ ؛ ولم يقل : سمعوا فيها ، ولا منها .

١٣ - ﴿ دَعَوْا هُنَالِكَ تُبُوراً ﴾ أى: بالهلكية (١٠ . كما يقول القائل: والهلا كاه!.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦/٠٨٤ والقرطي ١/١٣

<sup>(</sup>۲) تفسیر العلبری ۱۳۰/۱۸

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٨/١٣ والطبري ١٨/٠٤

<sup>(</sup>٤) سورة هود ١٠٦

<sup>(</sup>٥) الآية الثامنة

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى ١٤٠/١٨

ر ١٨ – ﴿ نَسُوا ٱلذَّ كُرَّ ﴾ يعنى: القرآنَ .

﴿ وَكَانُوا قَوْماً بُوراً ﴾ أى هَلْكَى (١) ، وهو من « بارَ يَبُور » : إذا هلك و بطَل . يقال : بار الطعام ، إذا كَسَد . و بارت الأيتم : إذا لم يُرغب فيها . وكان رسول الله \_ صلى الله عليه \_ يتعوَّذُ بالله من بَوَار الأيِّم (٢).

قال أبو عبيدة : « يقال : رجل بُورْ ، [ ورجُلان بُورْ ] ، وقوم بورْ . ولا يجمع ولا يثنى ». واحتج بقول الشاعر :

ا رسولَ المَلِيكِ ! إِنَّ لِسانِي راتِقْ ما فَتَقَتُ إِذْ أَنَا بُورُ<sup>(٢)</sup>

وقد سمعنا [هم يقولون]: رجل بائر ﴿ . ورأيناهم ربمــا جمعوا ﴿ فَاعِلاً ﴾ على ﴿ فَعْلَ ﴾ ، نحو عائذٍ وعُوذٍ ، وشار ف وشُرْف ( ¹ ) .

١٩ - ﴿ فَمَا نَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا ، وَلَا نَصْرًا ﴾ . قال يونُسُ: الصَّرفُ : الحيلةُ من قولهم : إنه لَيَتَصرَّف [ أى يحتال ] .

فأما قولهم: «ما يُقبَلُ منه صَرَفٌ ولا عِدَالٌ» ؛ فيقال (٥): إن العدل الغَرِيضةُ، والصرِفَ النافلةُ . سميتُ صرفاً: لأنها زيادةُ على الواجب .

وقال أبو إدريسَ الخولانيُّ (٦): « مَن طلبَ صَرْف الحديث \_ يبتغي به إقْبالَ وَجُوه الناسِ إليه \_ لم يَرَحْ رائحةَ الجنةِ » . أي طلب تحسينه بالزيادة فيه .

وفى رواية أبى صالح: « الصَّرْف: الدِّيةُ . والعَدَلُ: رجل مثلُه » كأنه يُراد: لا يُقبلُ منـه أن يفتدى برجل مثله وعدلهِ ، ولا أن يَصرف عن نفسه بديةٍ .



<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ١٤٢/١٨ والقرطى ١١/١٣ والبحر المحيط ٢/٩٩٤

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأنيز ١/٨٨ واللسان ه/١٠٤

<sup>(</sup>۳) البیت لعبد الله بن الزیمری فی طبقات فحول الشمراء ۲۰۲ وتفسیر الطبری ۱۶۳/۱۸ والقرطی ۱۱/۱۳ واللسان ۳/۵۰

<sup>(</sup>٤) اللسان ٥/٥٠ ، ١١/١١ والبحر المحيط ٦/٨٩٤

<sup>(</sup>٠) قال ذلك أبو عبيد ، كما في اللسان ١١/٩٣

<sup>(</sup>٦) اللسان ١١/٩٣ والنهاية ٢/٠١٣

ومنه قيل : صَيْرِفُ ، وصرَفتُ الدراهمَ بدنانيرَ . لأنك تَصرفُ هذا .

﴿ وَمَنْ يَظَلِمُ مِنْكُمْ ﴾ أى يكفر (١).

٢٠ ﴿ وَجَمَلْنَا بَعْضَكُمْ لِلْبَعْضِ فِيْنَةً ﴾ يعنى : الشريف اللوضيع ، والوضيع للشريف .

٢١ - ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ۚ كَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ أى لا يخافون (٢٠).

٢٧ - ﴿ وَ يَقُولُونَ حَبِجُراً تَعْجُوراً ﴾ أى : حراماً محرَّماً أن تكون للم 'بشرى .

و إنما قيل للحرام حِجْرْ : لأنه خُجِرِ عليه بالتحريم . يقال : حَجَرتُ خُجْرًا . واسمُ ما حجرتَ عليه : حِبَجْرُ (٣) .

٣٣ - ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَلُوا مِنْ عَمَلِ ﴾ أى عَدُنا إليه (١) ، ﴿ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنْثُوراً ﴾ . وأصل « الهبَاء المنتُور » : ما رأيته فى السَكُوَّة ، مِثلَ الفُبار ، من الشمس . واحدها : هَبَاءَة . و « الهباء المُنْبَثُ » : ما سطع من سنابك الخيل . وهو من « الهبُوّة » . والهبوة : الغبار .

٢٥ - ﴿ تَشَقَّقُ ٱلنَّمَاءُ بِالْغَلَمِ ﴾ أى تنشقق عن الغام.وهو: سحابُ أبيضُ،
 فما يُذُ كُرُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ١٤٤/١٨

<sup>(</sup>٧) تفسير الطبري ١٩/١٩ ، والبحر المحيط ١/١٩

<sup>(</sup>٢) السان ٥/٢٢٨

<sup>(</sup>٤) اللسان ٥ أ/ ٣٠٠ والقرطبي ٢١/١٣ والطبرى ٣/١٩

<sup>(</sup>٠) تفسير الطبرى ١٩/٥ والقرطي ٢٣/١٣

٢٧ - ﴿ بَا لَيْدَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ أى سبباً ووُصْلةً .

• ٣ - ﴿ يَارَبِّ ! إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُوا هَذَا ٱلْقُرْ آنَ مَهْجُوراً ﴾ : هجروا فيه ،

أى : جعلوه كالهذَيان . والهُجُر الاسم (١) . يقال : فلان يَهْجُر في منامه ، أى : يَهْذِي.

٣٨ - ﴿ وَأَصْحَابَ ٱلرَّسُّ ﴾ والرسُّ : الْمَدْنِ . قال الجعدى :

\* تَنَا بِلَةٌ ۚ يَحْفِرُونَ الرِّسَاسَا \*(\*)

أَى آبَارَ للعدن . وكُلُّ رَكِيَّة نُطُورَى (٢) فهي : رسٌّ .

٣٩ - ﴿ تَبَّرُنَا تَنْبِيراً ﴾ أي أهلَكُنا ودمَّرُ نا

إِنَّانَتُ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَهُ هُوَاهُ ؟ ﴾ يقول : يتبع هواه ويَدَعُ الحق ، فهو له كالإله (\*) . ﴿ أَ فَأَنْتُ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيلًا ؟ ! ﴾ أى كفيلا .
 وقيل : حافظاً .

﴿ كَيْفَ مَدُّ ٱلظِّلَ ﴾ وامتذاده: ما بين طاوع الفجر إلى طاوع الشمس.
 ﴿ وَلَوْ شَاءَ كَجْعَلَهُ سَا كِناً ﴾ أى مستَقِرًا دائما لا تَنْسَخُهُ الشمس.

٣٤ - ﴿ ثُمَّ قُبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾ أى خفيًا . كذلك هو في
 بعض اللغات .

﴿ جَمَلَ آكُمُ ٱللَّيْلَ لِبَاساً ﴾ أى سِتراً . ﴿ وَٱلنَّوْمَ سُبَاتاً ﴾ أى راحةً.
 وأصل السُّباَت : التمدُّدُ . وقد بينت هذا في كتاب '' المشكل '' (\*) .



<sup>(</sup>١) اللسان ٧/١١١

<sup>(</sup>٣) له في النسان ٧/٧ - ٤ وغير منسوب في تفسير القرطبي ٣٢/١٣ والطبرى ١٩/١٩ وصدره: « سبقت إلى فرط باهل »

<sup>(</sup>٣) الركية : البئر . وتطوى تعرش بالحجارة، راجم اللسان ١٩/٠٠ ، ٢٤٣

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ٢٩/١٣ والطبرى ١٣/١٩

<sup>(</sup>۵) راجع س ۲۳ ، ۹۲ ، ۹۷ ، ۹۲ ، ۱۱۰ (۵)

﴿ وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُوراً ﴾ أى ينتشِرُون فيه .

• ٥ - ﴿ وَلَقَدْ صَرَّ فْنَاهُ بَيْنَهُمْ ﴾ يعني المطرِّ (١): يَسْفِي أَرْضًا ، ويترَكُ أَرْضًا .

٣٥ – ﴿ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ ﴾ أى بالقرآن.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ أى خَلَاها . يقال : مَرَج السلطانُ الناسَ ؛ إذا خَلَّاهم . ويقال : أَمْرَج الدابة ؟ إذا رعاها (٢) .

و ﴿ ٱلْفُرَاتُ ﴾ : العذُّبُ .

و ﴿ ٱلْأُجَاجُ ﴾ : أشدُّ المياه ملوحةً . وقيل : هو الذي يُخالطُه مرارة . ويقال : مان مِلح ُ ؛ ولا يقال : مالخ <sup>(٣)</sup> .

﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا ﴾ أى حاجزاً \_ وكذلك الخَجْز والحِجـاز \_: لئلا مختلطاً.

٥٤ - ﴿ خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاء بَشَراً ﴾ يعنى من النَّطْفة . ﴿ فَجَعَلَهُ لَسَباً ﴾ يعنى :
 قرابة النَّسب ؛ ﴿ وَصِهْراً ﴾ يعنى : قرابة النكاح .

00 - ﴿ ظَهِيراً ﴾ أي عوناً ( )

٦٢ - ﴿ جَعَلَ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾ أي يَخْلُفُ هذا هذا . قال زُهَير .

بها ٱلْعِينُ وَٱلْآرَامُ يَمْشِينَ خِلْفَةً وَأَطْلاؤُهَا يَنْهَضَ مَنْ كُلِّ مَغْتُم (٥)

<sup>(</sup>ه) ديوانه ه وشرح القصائد العثمر ١٠١ واللسان ٢٠/١٠ وتفسير الطبرى ٢١/١٩ والقرطي ١٣/٥٣



<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ١٩/٥١ والقرطبي ١٣/٧٠

<sup>(</sup>۲).اللسان ۳/۸۸۱ وتفسير الطبري ۱۹/۸۱. والقرطي ۱۳/۸۳.

 <sup>(</sup>٣) اللسان ٣/٧٦ والبحر المحيط ٦/٧٠٥

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ١٧/١٩ والقرطني ٦١/١٣

« الآرَامُ » : الظِّبَاء البيض (١) . والآرام : الأعلام . واحده : أَرِ مَ . أَى إذا ذهب فَوْجُ الوحش ، جاء فوج .

 ( وعِبَادُ ٱلرَّحَمٰنِ ) أى عبيدُ الرحمن . نسبَهم إليه \_ والناسُ جيماً عبيدُ ه \_ : [ لا صطفائه ] إيَّاهم . كما يقال : « بيت الله » \_ والبيوتُ كُلُّها لله \_ و « ناقةُ الله » .

﴿ يَشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا ﴾ . أي مشياً رُوَيْداً ١٦٠ .

﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلجَّاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً ﴾ أى سَدَاداً من القول: لارَفَتَ فيه، ولا هُجْرً.

70 - ﴿ كَأَنَّ غَرَّاماً ﴾ أي هَلَكةً (").

﴿ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ أى عقو بة . قال الشاعر :
 ﴿ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ يَلْقَ أَثَامً ﴿ ثَامُ ﴿ ثَامُ ﴿ ثَامُ لَا اللَّهِ عَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّاعِرِ :

أى عقو بة .

٧٢ – ﴿ مَرُّ وَاكِرَ امَّا ﴾ : لم يَخُوضُوا فيه ، وأ كرَّ مُوا أَنفسَهم عنه (٥٠) . ٧٣ – ﴿ لَمْ يَخْرُثُوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴾ أى لم يتفافلوا عنها : فسكاً نهم صمَّ الله يسمعُوها ، عي لم يَرَّوْها .

٧٧ - ﴿ قُلْ مَا يَعْبَدُ بِكُمْ رَبِّي ﴾ مفسر في كتاب " المشكل " (١٠).



<sup>(</sup>١) واحده رئم ، كما في اللسان ١٤/ ٧٨٠ ، ١٥/٥١٠

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ١٢/٦٥.

<sup>(</sup>٣) اللسان ١٠/١٣ والطبرى ٢٠/١٩ وَالقرطبي ٢٢/١٣

<sup>(</sup>٤) صدره: « حزى الله ابن عروة حيث أسسى » وهو لبامام بن قيس الكنائى ، كما فى تفسير الطبرى ٢٦/١٩ أو لشافع الليثى، كما فى اللسان ٢٧١/١٤ وغير منسوب فى تفسير القرطبي٣٦/١٣٧ والبحر المحيط ٢/٥١٠

<sup>(</sup>٠) تفسير القرطى ١٣/١٣ والطبرى ٣٢/١٩

<sup>(</sup>٦) راجع بن ٣٣٩

#### مينوزة الشغنزاء

مكية كلما إلا خس آيات من آخرها (١)

٧ - ( مِنْ كُلُّ زَوْج كَرِيم ) أى من كل جنس حَسَن ٧ - ( مِنْ كُلُّ زَوْج كَرِيم ) أى عندى ذنب .

١٦ - ( إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْمَالَمِينَ ﴾ الرسول يكون عمنى الجميع ، كا يكون الضيفُ . قال : ﴿ مُمَّ يُخْرِجُكُمُ الصَّفَالُ ﴾ . (17)

وقال أبو عبيدة : « رسولُ بمعنى : رسالة » . وأنشد :

لَقَدْ كَذَبَ الواشُونَ؛ مَانُحْتُ عَندَمْ بِسِرْ ، ولا أَرْسَلْتُهُمْ برَسُولِ (1) أَيْ رَسَلْتُهُمْ برَسُولِ أَى الْمُنالِّهِ . أي برسالة .

١٩ - ﴿ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ لِلنَّعَة.

٣٠ - ﴿ قَالَ : فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ . قال أبو عبيدة (٥٠): « يعنى من الناسِين » . واستَشْهد بقوله عز وجل فى موضع آخر : ﴿ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا ﴾ أى تَنْسَى ، ﴿ فَتُذَ كُر ٓ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ (١٠).

٢٧ - ﴿ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ : انْخَذْتُهم عبيداً .



<sup>(</sup>١) من ٢٢٣ ــ إلى ٢٢٧ راجع البحر الحيط ٧/٥ والفرطبي ٢٣/١٣

<sup>(</sup>۲) سورة الحجر ۹۸

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ه

<sup>(</sup>٤) البيّت لَكُثير في اللسان ٣٠١/١٣ وغير منسوب في نفسير العليري ٤١/١٩ والقرطي ١٩٠١٠

<sup>(</sup>٠) الفرطى ٢٢/٥٩

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ٢٨٧ وانظر تأويل مشكل الفرآن ٣٥٣

٣٣ - ﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ أي أخَّره وأخاه (١).

• ٥ - ﴿ قَالُو اُ لَا ضَيْرَ ﴾ هي من « ضَارَه يَضُوره و يَضِيره » بمعني : ضَرَّه. وقد قرئ بها : ﴿ وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا : لَا يَضِرْ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾ (٢) ؛ يمني : لا يَضُرُ كُمْ شَيْئًا ﴾ (٢) ؛ يمني : لا يَضُرُ كُمْ شَيْئًا .

٥٤ - ﴿ إِنَّ هَوْ لَاءِ لَشِرْ ذِمَةٌ ﴾ أي طائفة .

• ٣ - ﴿ فَأَتْبَمُومُ ﴿ . لِخَفُومِ ﴿ مُشْرِقِينَ ﴾ : مُصْبِحين حين شَرَقت ِ الشَّمسِ ، أَى طَلَعَتْ . يقال : أَشْرَقْنا ؛ أَى دَخَلنا فِي الشَّروق . كما يقال : أَمْسَيْنا وَأَصْبَحْنا ؛ إذا دَخَلنا فِي المَساء والصَّباح . ومنه قول العرب في الجاهلية : « أَشْرِقْ تَبِيرُ ، كَيْا نُغْيرَ » (٣) . أى ادخُلُ في شروق الشمس .

٦٣ – و ( الطُّود ) : اكجنبل .

٦٤ - ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ﴾ قال الحسن: أهلَكُنا (٤).

وقال غيره (٥): جَمَّنا . أراد: جمعناهم فى البحر حتى غَرِقوا . قال: ومنه قيل: « ليلةُ الْمُزْدَلِيْة » أى ليلةُ الازْدِلاف ، وهو: الاجتماع . ولذلك قيل للموضع : « جَمْع » .

ويقال : ﴿ أَزْلَقُنَا ﴾ : قَدَّمْنا وقرَّ بْنا . ومنه « أَزْلَفَك الله » أَى قَرَّ بك .ويقال أَزْلَفَى كذا عند فلانٍ ؛ أَى قَرَّ بَنِي منه منظرا . و« الزُّلَفُ » : المُنازل والمَرَاق. لأنها تَدْنوا بالمسافر والراق والنازل .

و إلى هذا ذهب قَتَادةُ (٢) ، فقال : قَرَّبَهم الله من البحر حتى أغرقهم فيه ،



<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ١٩/١٩ والقرطى ٩٩/١٣ واللسان ٢/٧٪ ١ ، ١٦٦ ، ١٦٧

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) اللسّان ٥/١٦٠ ، ١٦٨/٤ وثبير : جبل معروف عند كمة .

<sup>(1)</sup> تفسير الطبرى ١٩٠/٤٠ واللسان ٢٨/١١

<sup>(</sup>٥)كأبي عبيدة ، كما في تفسير القرطبي ١٠٧/١٣

<sup>(</sup>٦) البعر الحيط ٧٠/٧

ومنه : ﴿ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١) أَى أَدْنِيَتْ.

وكلُّ هذه التأو يلاتِ متقاربة : يرجعُ بعضها إلى بعض.

٨٩ - ﴿ إِلاَّ مَنْ أَنَّى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِمٍ ﴾ أى خالص من الشَّر له (٢٠).

98 - ﴿ فَ كَبْكِبُوا فِيها ﴾ أى أَلْقُوا على رؤوسهم . وأصل الحرف: «كُبِّبُوا » من قولك: كَبَبتُ الإناء . فأبدَلَ من الباء الوسطى كافاً: استثقالًا لاجتاع ثلاث باءات (٣) . كَا قَالُوا: «كُمْكُمُوا » من «الكُمَّة » ـ وهى: القَلَنْسُوة ـ والأصل: «كُمُّمُوا » (١) .

۱۱۸ - ﴿ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ﴾ أى أحكم بينى وبينهم واقض. ومنه قيل للقاضى: الفَتَاَّحُ (٥٠).

١١٩ - و ﴿ ٱلْفُلْكُ ٱلْمَشْحُونُ ﴾: المعلوه . يقال : شحّستُ الإناه ، إذا ملأنة .
 ١٢٨ - ﴿ الرِّبِعُ ﴾ : الارتفاعُ من الأرض . جمع « رِيمَة » . قال ذو الرُّمَة يصف بازيا :

طِرَاقُ أَغُوافِي مُشْرِقاً فَوْقَ رِيعَةً نَدَى لَيْلِهِ فِي رِيشِهِ يَتَرَقُرُقُ (')
والرِّبع أيضاً: الطريقُ. قال المُستيَّبُ بن عَلَسٍ ـ وذكر ظُمُناً ـ:
في الآل يَخْفِضُها ويَرُّ فَعَهُ ـ ل يَعْ يُلُوحُ كَأَنَّةُ سَحْلُ (')
و « السَّحلُ » : الثوب الأبيض . شَبَّه الطريق به .

<sup>(</sup>٧) البيت له في اللسان ٩٩٩/٩ ، وتفسير القرطي ١٢٢/١٣ ، والبخر المحيط ٣٠/٦ .



<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٩٠

<sup>. (</sup>٣) تفسير الطبرى ١٩/٤٥ والقرطي ١١٤/١٣ إ

<sup>(</sup>٣) اللسان ٢/١٩٠

<sup>(</sup>٤) النهاية ٤/٣٤ واللسان ١٥/١٤٠٠ ﴿ \* \*

<sup>(</sup>٠) اللسان ٣٧٣/٣ والنهاية ١٨١/٣ ومفردات الراغب ٣٧٦ وتأويل مشكل القرآن ٣٧٦ وما تقدم ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٤٠٠ (واقع» وتفسير الطبرى ١٩/٨ه واللسان ١٩/٩ وغير منسوب في تفسير القرطبي ١٣/١٣ والبحر المحيط ٢٩/٧

و ﴿ الْآيَةُ ﴾ : العَلَم .

179 — و ﴿ اللَّصَا نِعُ ﴾ : البناء . واحدها : ﴿ مَصْنَعَةُ ۗ » (١) .

﴿ لَعَلَّـكُمْ ۚ يَخِلُدُونَ ﴾ أى كيا تَخْلُدُوا . وكأن المعنى : أنهم كانوا يَستَوْ ثِقُونَ في البناء والحصون ، ويذهبون إلى أنها تُخصِّنُهُمْ من أقدار الله عز وجل .

١٣٠ - ﴿ وَ إِذَا بَطَشْتُم ۚ بَطَشْتُم ۚ جَبَّارِينَ ﴾ يقول إذا ضَرَبتُم ۚ : ضَربتم بالسياط ضرب الجبّارين ، و إذا عاقبتُم قتلتُم .

۱۳۷ - ( إِنْ هَٰذَا إِلَّا خَلْقُ الْأُوَّ لِينَ ﴾ أراد: أختلا قهم وكذبهم. يقال: خَلَقَتُ الحديثَ وَأُخْتَلَقَتُهُ ؛ إذا أفتَعَلْتُهُ. قال الفرَّاء (٣): « والعربُ تقول. للخُرافات: أحاديثُ الحلق ».

ومن قرأ : ﴿ إِلَّا خُلُقُ ٱلأَوَّ لِينَ ﴾ ، أراد : عادتَهم وشأنَّهم (١) .

القشور - ( طَلْعُهُمَا هَضِيمٌ ﴾ والهضيمُ: الطَّلْع قبل أَن تَنَشُقَ عنه القشور وتَنفُتح . يريد: أنه منضمٌ مُكتَيزٌ . ومنه قيل : أهضَمُ الكَشْعَيْن ، إذا كان مُنضبَهما (٥) .

189 - ﴿ فَرِهِينَ ﴾ : أُشِرِن بَطِرِين . ويقال : الهاء فيه مبدّلة من حاء، أَى فَرِحِين . و « الفرحُ » قد يكون : السرور ، ويكون : الأَشَرَ . ومنه قول الله عز وجل : ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ (٢) أى الأشيرين .

ومن قرأ : ﴿ فَارِهِينَ ﴾ ، فهى لغة أخرى . يقال : فَرِهْ وفارِهْ ، كَا يقال : فَر حُ وفار حُ .

<sup>(</sup>١) ولجع: تفسير القرطي ١٧٢/١٣ ، والطبري ١٩/١٩ .

<sup>(</sup>۲) راجع : تفسير الطبرى ، والقرطي ١٣/١٣ .

<sup>(</sup>٣) كما في اللسان ٢١/١١ . وانظر : تفسير الفرطبي ٢٣/١٣ .

<sup>(</sup>٤) راجع: تفسير البحر ٣٤ـ٣٣/٧، وكلام ابن جرير: في تفسيره ١٩/٠٣، والقرطبي ١٣٦. (٥) راجع: تفسير القرطبي ١٧٨/١٣، واللسان ١٨/١٦.

<sup>(</sup>٦) سورة القصم ٧٦ .

ويقال: ﴿ فَارِهِينَ ﴾ : حاذِقين (١) .

١٥٣ - ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴾ أى من المُعَلَّين بالطعام والشراب.
 يريدون: إنَّمَا أَنتَ بشرَ . وقد تقدم ذكر هذا (٢).

١٥٥ - ﴿ لَهَا شِرْبُ ﴾ أي حظٌّ من الماء (٣).

١٦٨ - ﴿ مِنَ ٱلْقَالِينَ ﴾ أى من الْمُغْضِين . يقال : قَلَيْتُ الرجل ،
 أي أبغضته .

١٧٦ - ﴿ ٱلْأَيْكَةُ ﴾ : الغَيْضةُ ( َ ) . وجعها : « أَيْكُ ». 1٧٦ - ﴿ ٱلْأَيْكَةُ ﴾ : الَخَلْق ( َ ) . يقال : جُبِل فلان على كذا وكذا ؛ أَي خُلق . قال الشاعر : أي خُلق . قال الشاعر :

والموتُ أعظمُ حادثٍ ممَّا يَمُنُّ على ٱلجِيلَّةُ (٦)

١٨٧ - ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفَا ﴾ (٧) ، أى قطعة ﴿ مِنَ ٱلسَّمَاء ﴾ . يقال :
كَشْفُ وَكِسْفَةٌ ، كَا يقال : قِطْعُ وقطعةٌ . و «كِسَفُ » (٨) جمع «كِسْفَة» ،
كما يقال : قِطَعُ [ جمع قطعة ] .

<sup>(</sup>A) وكذلك «كسف» بالسكون جم كسفة ، مثل سدر وسدرة . وإن كان من قرأ به جعله واحدا ، كا قال الأخفش . راجع : تفسير القرطبي ١٣٦/١٣ ، واللسان ١/٥٥/١٠ و ١ ٢٠٩/١ واللسان ١/٥٥/١٠ . والبحر المحيط ٣٨/٧ .



<sup>(</sup>۱) راجع فى ذلك كله : تفسيرالقرطى ١٣٩/١٣ ، والطبرى ١٣/١٩ ، والبحر المحيطُ ٧/٣٥ واللسان ٢١٧/١٧ .

<sup>(</sup>٣) راجع : صفحة ٣ ٣٠ وهامشها ، وتفسير الفرطبي ١٣٠/١٣ ، والطبرى ١٣/١٩ -

<sup>(</sup>٣) راجع : تنسير القرطي ١٣١/١٣ ، والطبرى ١٤/١٩ ، واللسان ٢٠/١١

<sup>(</sup>٤) واجع : نفسير القرطبي ١٣٤/١٣ ، والطبرى ١٩/٥٦ .

<sup>(</sup>ه) راجع : تفسير الطبرى ١٩/١٩ ، واللسان ١٠٤/١٣ .

<sup>(</sup>٦) فى تفسير القرطبي ١٣٦/١٣ : «فيما» .

<sup>(</sup>٧) هذه قراءة نافع . وقرأ السلمي وحفس : بفتح السين . أي قطعا ، كما تقدم : ص ٢٦١ ، وقاله الطبري ٢٦/١٩ .

19٧ – ﴿ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً ، أَنْ يَفْلَمُهُ عُلَمَاءً بَنِي إِسْرَاثِيلَ ؟! ﴾ أى علامةً .

19۸ — ﴿ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴾ يقال : رجلُ أَعِمُ ، إذا كانت في لسانه عُجْمةٌ ، ولوكان عربي النَّسبِ ، ورجلُ أَعجمي " : إذا كان من العَجَمِ ، و إن كان فصيح اللسان (١) .

• ٢٠٠ – (كَذَّ لَكِ سَلَكُناهُ) يعنى : التَكذيب (٢٠)، أدخلناه ( فِي قُلُوبِ أَلْهُ عَبُوبِ أَلْهُ عَلَيْهِ الْ

٢١٢ - ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لِمَعْزُولُونَ ﴾ أى عن الاستاع بالرَّجْم (٣٠ . ٢٢٣ - وقوله : ﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ ﴾ أى يَشتر تُونه .

الله عليه وعلى آله وسلم \_ ويَرْوونه (1) . قوم يتُبَعونهم يَتَحفَّظُون سبَ النبي صلى

من القول ، وف كل مذهب ﴿ يَهُمِيمُونَ ﴾ : يذهبون كما يذهب الهائمُ على وجهه (٥٠).



<sup>(</sup>۱) راجع تفسير الطبرى ۱۱ / ۲۹ ، وكلام الفراء فى تفسير القرطبي ۱۳ / ۱۳۹ ، واللسان ١٣٩/ - ۲۷ .

<sup>(</sup>٢) راجع : تفسير القرطبي ، والطبري ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) أي بري الشهب . كما في تفسير الفرطبي ١٤٢/١٣ . وانظر ما تقدم : ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٤) راجع : تفسير القرطبي ١٣/١٣ ، ١٥٧ ، والطبرى ١٨/١٩ .

<sup>( • )</sup> على غير قصد؟ بل جائرا عن الحق وطريق الرشاد وقصد السبيل. كما قال الطبرى ١٩ / ٧٨ . • ( • ) على غير قصد؟ بل جائرا عن الحرآن )

# سُورةُ النَّهِ لَلْ

#### مكية كلها (١)

أي تأخذُه " .
 أي تأخذُه " .

إِ الشَّهَابُ ﴾: النارُ . والشهاب : الحوكب ؛ في موضع آخر (٢٠).
 و ﴿ الْقَبَسُ ﴾ : النارُ تُقْبَسُ . يقال : قَبَسَتُ النارِ قَبْسًا . واسم ما قبَسَت :
 « قَبَسُ » .

• ١ - ( ٱلجَّالُّ ) : الحَيَّةُ التي ليست بعظيمة .

﴿ وَلَمْ يُمَقِّبْ ﴾ : لم يرجع . ويقال : لم يلتفت (¹) . يقال : كُرَّ على القوم وما عَقَّب .

ويرى أهل النظر : أنه مأخوذ من « العَقِّب » (°).

١ و ١ ١ - ﴿ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفَ ، إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُوْسَلُونَ . إِلَّا مَنْ
 ظَلَمَ ﴾ مفسَّر ۖ ف كتاب '' تأويل المشكل '' (¹).

<sup>(</sup>٦) ص ١٦٩ ـ ١٧٧ وراجع تفسير القرطبي ١٦٠/١٣ ــ١٦١ ، والبحر المحيط ٧/٧٠.



<sup>(</sup>١) بلا خلاف . كما في تفسير القرطبي ١٠٤/١٣ ، والبحر المحيط ٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) راجم : تفسير الفرطبي ١٠٠/١٣ .

<sup>(</sup>٣) كما في سورة الحجر ١٨ ، والصافات ١٠ . انظر ما تقدم : ص ٣٣٦ . وراجع : نفسير القرطي ٤٥١ ـ ٧٣٦ .

<sup>(</sup>٤) راجع : تفسير العلبرى ١٩/١٩ ، والقرطى ١٦٠/١٣ .

<sup>(</sup>ه) قال الطبرى: « . . من قولهم :عقب فلان ؟ إذا رجع على عقبه من حيث بدأ ». وراجع: اللسان ٤ / / ٥٠ .

١٢ - ﴿ تَخْرُجُ بَيْضاء مِنْ غَيْرِ سُوء فِي تِسْعِ آياتٍ ﴾ أى هـذه الآية مع تسع آيات (١).

١٦ - ﴿ مَنْطِقَ ٱلطَّيْرِ ﴾ قال قتادة (٢) : النملُ من الطير .

۱۷ — ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ أى يُد َفَعُون ("). وأصل « الوَزْع » : الكفُّ والمنعُ . يقال : وزَعتُ الرجل ؛ إذا كففته . و « وازِع ُ الجيش » هو الذى يكفُّهم عن التِفرُق ، و يردُّ مِن شذَّ منهم .

١٩ — وقوله : ﴿ رَبِّ أَوْزِغْنِي ﴾ أى ألهمنى (١٠ . وأصل « الإيزَاع » : الإغراء بالشيء . يقال : أوْزَعْتُه بكذا ،أى أغريتُه به . وهو مُوزَع بكذا ، ومُولَع مكذا . ومنه قول أبى ذُويْب في الـكلاب .

\* أُولَىٰ سَوَ ابِقِهِا قَرِيبًا تُوزَعُ (\*) \*

أى تَفْرَى بالصَّيد.

٢١ - ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيداً ﴾ يقال : نتفُ الرِّيش (١٠) ﴿ أَوْ لَيَأْتِيَنِّى بِسُلْطَانِ مُبِينِ ﴾ أَى بمُذر بَيِّن .

٢٣ - ﴿ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ أي سرير.

٧٥ - ﴿ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوْ الْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي المستيرَ فيهما.



<sup>(</sup>١) واجع : تأويل المشكل ١٦٨ ، وتفسير القرطبي ١٦٧/١٣ .

<sup>(</sup>٢) والشعبي . كما في تفسير القرطبي ١٦٦/١٣ ــ ١٦٧ ، والبحر المحيط ٧/٥ . وراجع : تأويل المشكل ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) أى يَرَد أولهم على آخرهم ، كما قال قنادة . واختاره الطبرى ١٩ / ٨٨ ، والقرطبي . وانظر: البحر المحيط ٢٠ ، واللسان ٢٠/١٠ .

<sup>(</sup>٤) كما في تفسير الطبري ، والقرطبي ١٧٦ ، واللسان ٢٧١ . وانظر : البحر المحيط ٦٣ .

<sup>(</sup>ه) دبوانه ۱۱ وصدره: « نفدًا يشرق متنه فبدا له » أى ففدا الثور يشرق للشمس ليجف ما عليه من الندى ، فظهر له أولى سوابق الـكلاب قريبا توزع .

<sup>(</sup>٦) راجم: نفسير العلبري ١٧/١٧ ، والقرطبي ١٨٠/١٣ ، والبحر المحيط ٧/٥٠ .

وهو من « خَبَأْتُ الشيءَ » : إِذَا أُخْفَيتُه . وقالوا : « خَبْءُ السَّمَاء : المطر . وخبُّه الأرض: النبات (١) ٥٠

٢٩ - ﴿ أَلْقَى إِلَى كَتَابُ كُرِيمٌ ﴾ أى شريفُ: بشرَف صاحبِه . ويقال: يالخاتم (٢).

٣١ – ﴿ أَلَّا تَمْنُوا عَلَى ۗ ﴾ من « العُلوُّ » : أى لا تَعَكَبَّرُوا .

٣٧ - ﴿ لَا قِبَلَ لَهُمْ بَهَا ﴾ أي لا طاقة.

٣٩ - ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِنَ أَلِمْنٌ ﴾ أي شديدُ وثيقُ .وأصله : « عِفْرٌ » (٢) زيدتْ التاء فيسه . يقال : عِفْرِيتْ نِفْرِيتْ ، وعِفْرِيَةٌ ونِفْرِيَةٌ ، وعُفَارِيَةٌ ولم يُسمع بـ«نُفَاريَة » (<sup>()</sup>.

﴿ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ﴾ أى من مجلسك الذي قعدت فيسه للحكم . قال الله : ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أُمِينٍ ﴾ (٥) أي في مجلس . ويقال المجلس : مَقَامَ ومقامة ۖ . وقال في موضع آخرَ : ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ ﴾ (٢٠) أي في مجلسِ . ﴿ وَقُولُه : ﴿ وَبُلِّ أَنْ يَرَاتُذَّ إِلَيْكَ طَرْ فُكَ ﴾ ؛ قيل في تفسير أبي صالح :

« قبل أن يأتيك الشيء (٧) من مَدِّ البصرِ » ويقال : بل أراد قبْل أن تَطْر فَ .

﴿ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ ﴾ أي رأى العرش.

<sup>(</sup>٧) في تفسير الطبري ١٠٣/١٩ : « الشخص » وانظر : تفسير القرطبي ١٣٠٦/١٣، والبحر الحبط ٧٧/٧ .



<sup>(</sup>١) تفسر الطري ١٩/١٩ ، والقرطي ١٨٧/١٣ .

<sup>(</sup>٢) تأويل المشكل ٣٧٧ ، وتفسير الطبرى ١٩/٥٩ ، والقرطبي ١٩١/١٣ ١ ١٩٢٠ .

<sup>(</sup>٣) قرأت به جاعة ، كما في تفسير القرطبي ٢٠٣/١٣ ، والبحر المحيط ٧٦/٧ . وراجم: تفسير الطيري ١٠١/١٩ ، واللسان ٦/٣٦ ، والنهاية ٣/١٠١وع١٦٣ . -

 <sup>(</sup>٤) قد ورد في الليان ٧/٩٨٠

<sup>(</sup>٥) سورة الدخان ٥١ . وراجع: تفسير الطبرى ١٠٢/١٩ ، والقرطبي ٢٠٤/١٣ ، واللسان ١٩٩/١ ، ومفردات الراغب ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٦) سبورة القمر ٥٥ . وانظر : مفردات الراغب ٤١٩ .

ا ﴿ نَكُرُ وَا لَهَا عَرْ شَهَا ﴾ أى غيروه . يقال (١) ؛ نَكُرْتُ الشيء فَتَنكَر ، أى غيرتُه فتغير .

٤٤ -- ﴿ ٱلعَّرْحُ ﴾ : القصر . وجمع : « صُروح " » . ومنه قول الهُذَلَى " :
 ٣ تَخْسَيب أعلامَهن الصُروحاً (") \*\*

ويقال (٣): « الصَّرحُ : بلاطٌ أَتَّخِذ لها من قَواريرَ ، وجُعل تحته ماه وسمكُ » .

و ﴿ ٱلْمُمَرَّدُ ﴾ : الأملس . يقال : مَرَّدَتُ الشيءَ ؛ إذا بَلَطَته وأَمُلسته . ومن ذلك « الأَمْرَدُ » : الذي لا شعرَ على وجهه . ويقال للرملة التي لا تُنبِتُ : « مَرْداء » .

ويقال: المرَّدُ الْمُطوَّلُ (\*) . ومنه قيل لبعض الحصون: « مارِدٌ » . ويقال في مَثَل . « تَمَرَّد ماردُ ، وعَزَّ الأَّ بَلَقُ » . وهما حِصْنان (٥) .

﴿ قَالُوا : أُطَيَّرْنَا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ ﴾ أَى تَطَيَّرنا وتشاءمنا بك ( ) .
 فأدغَمَ التاء فى الطاء ، وأثبَتَ الألف : ليسلمَ السكونُ لما بعدها .

<sup>(</sup>٦) راجع : تفسير القرطبي ٣١٤/١٣ ، والطبرى ١٠٧/١٩ ، واللسان ٦/١٨١ ، وتأويل الشكل ٢٧٥ .



<sup>(</sup>١) كما فى اللسان ٧٠٧/ . وانظر : تفسير القرطبي ٣٠٧/١٣ .

 <sup>(</sup>۲) هذا بعض بیت ورد مكذا فی تفسیر الفرطبی ۲۰۹/۱۳ : والبیت لأبی ذؤیب كا فی
 اللسان ۳۲۷/۳ ، ودیوانه ۱۳۲ و هو بتامه :

على طرق كنحور الظبا ع تحسب آرامهن الصروحا

<sup>(</sup>٣) كما حكى في اللسان عن بعض المفسرين . وانظر : تفسير الطبري ١٠٦/١٩ .

<sup>(</sup>٤) ورِد هذا وماقبله : في تفسير القرطبي ٢٠٩/٢٣ ، واللسان ١٠٨/٤ .

<sup>(</sup>ه) الأبلق حصن السموءل، وماردحصن بدومة الجندل. وهذا المثل للزباء، يضرب لكل عزيز تمتنع. راجع: اللسان ٤٠٩/٤، ومعجم البكرى ١/٧٧ و ٤/٥٧٤، وياقوت ٨٦/١ و ٧/٣٦٠. وبجم الأمثال ٢٦٦/١ وجهرة الأمثال ٣٦

﴿ قَالَ : طَائِرُ كُمْ عِنْدَ ٱللهِ ﴾ أى ليس ذلك منى ﴿ وَإِنَّمَا هُو مِن اللهِ . ﴿ بَلْ أَ نَتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴾ أى تُبْتَلُون .

﴿ تَقَاسَمُوا بِاللهِ ﴾ أى تحالَفُو بالله : ﴿ لَنُبَيِّتَنَهُ وَأَهْلَهُ ﴾ أى لنهلكنهم ليلا ، ﴿ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَ لِيهِ : مَا شَهِدْ نَا مُهْلَكَ أَهْلِهِ ﴾ : مُهْلَكَمَم (١) ﴿ وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ : مُهْلَكَمَم (١) ﴿ وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ أى لنقولن له [ ذلك ] و إنا لصادقون .

• ٣ - ﴿ ٱللَّهُ اَرْقُ ﴾ : البساتينُ . واحدها : « حَدِيقةٌ » . سميت بذلك : لأنه يُحْدَقُ عليها ، أى يُحْظَرُ [ عليها حائط ؒ ] (٢) . ومنه قيل : حَدَّقْتُ بالقوم ؛ إذا أحطت بهم .

﴿ ذَاتَ بَهُ جَاءً ﴾ : ذاتَ حُسن .

70 - ﴿ وَمِا يَشْعَرُ وَنَ أَيَّانَ يُبُعَّتُونَ ﴾ : مَتَى يبعثون

٦٦ - ﴿ بَلِ ٱدَّرَاكَ عِلْمُهُمْ ﴾ أى تَدَارَكُ ظنهم فى الآخرة ، وتَتَابَع بالقول والخدس (٦٠).

﴿ بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴾ أى من عِلْمِا .

٧٧ - ﴿ قُلْ عَسَى ٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَـكُمْ ﴾ أَى تَبِمَـكم . واللام زائدة، كأنه « رَدِفَكم » .

وقيل في التفسير : « دَ نَا لــكم » <sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>۵) هذا قول الفراء ، كما فى نفسير الفرطبي ۲۲۰/۱۳ ، واللسان ۱۷/۱۱ . واختاره الطبرى . ۷/۲۰ : واختار الطبرى . ۷/۲۰



<sup>(</sup>١) أى إهلاكهم ، أو موضع هلاكهم . وهذه قراءة الجهور . وقرأ حفس والسلمى : بفتح الميم واللام . أى هلاكهم . وقرأ المفضل وأبو بكر : بفتح الميم وجر اللام . فيكون اسم مكان ، أو مصدرا . واجع : تفسير القرطى ٣١٦/١٣ .

<sup>(</sup>۲) أَى يَقَامَ عَلَيْهَا حَظْيَرَةً مَنْ قَصَبُ وَخَشَبُ وَاجِمَ : تَفْسَيْرِ القَرْطَيِ ٢٢١/١٣ ، واللسان •/٢٧٩ و ٢١/١١ ٣٢-٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) تأويل للشكل وهامشه ٧٧٠ ، وتفسير القرطبي ٢٢٦/١٣ ، والبحر المحيط ٧/٢٠٩٣. واللسان ٢٨/٣٠٣\_٠٠ .

٨٢ – ﴿ وَ إِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ أى وجَبتُ الحَجَّةُ (١).

٠ ٨٣ - ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ أى يُحْبَسُ أُولُهم على آخره (٣).

٨٨ - ( وَتَرَى ٱلْحِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً ﴾ أى واقفة : ﴿ وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ﴾ : سير ُ سيْرَ ﴿ السَّحَابِ ﴾ هذا إذا نفيخ في الصُّور . ير يد : أنها تُجْمَعُ وتُسَيَّرُ ، فهي لَسير ُ سيْر َ . وقد بيناهذا في كتاب '' تأويل المشكل '' (")

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبری ۲۰/۳ ، والفرطبی ۲۳؛/۲۳ ، والبحر ۲٫۲/۷ ، واللسان ۲۸؛/۱۰ ، ومفردات الراغب ۵ ه .

<sup>(</sup>۲) هذا قول مجاهد، كما فى تفسير الطبرى ۲/۲۰. وقد ذكر فى اللسان ۲۷۰/۱۰. وانظر: تفسير القرطبي ۲۳۸/۱۳ .

<sup>(</sup>٣) س٤ وراجع: تفسير الطبري ٢٠/٤٠ ١ ـ ٥ ١، والقرطبي ٢/١٣ ؛ ٢، والبحر المحيط ٧٠٠/٧

# مِيُورَةِ القِصَيِصُ (١)

٣ – ﴿ مِنْ تَبَاإِ مُوسَىٰ ﴾ أى من خَبَره .

﴿ وَجَمَلَ أَهْلُهَا شِيمًا ﴾ أى فِرَقًا وأَصْنَافًا في الخدمة .

﴿ يَسْتَضْعِفُ طَأَ نِفَةً مِنْهُمْ ﴾ يعنى: بنى إسرائيل (٢).

٥ - ﴿ وَنَجْمَلُهُمُ ٱلْوَارِثِينَ ﴾ للأرض.

٧ - ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ ﴾ أى ألقينا فى قلبها . ومثله : ﴿ وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوْارِ يِّينَ ﴾ (٣) .

﴿ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْمَمِّ ﴾ أى في البحر .

٨ - ﴿ فَا لَتَقَطَّهُ آلُ فِرْ عَوْنَ . لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا ﴾ لم يلتقطوه في وقتهم ذاك لهذه العلة . و إنَّمَا التقطوه : ليكون لهم ولداً بالتَّبَقَى ؟ فكان عدوًا وحُزْنًا (<sup>4)</sup> فاختصر الكلامُ .

١٠ ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغاً ﴾ قال أبو عبيدة: « فارغاًمن الحزن لعلمها أنه لم يُقتل » ؛ أو قال : لم يَغَرَق (٥٠) .

وهذا من أعجب التفسير . كيف يكون فؤادُها من الحزن فارغاً في وقتها ذاك، واللهُ سبحانه يقول : ﴿ لَوْ لَا أَنْ رَبَطْناً عَلَى قَلْبِها ﴾ ؟ ! وهل يُر بَطُ إلا على قلب

<sup>(</sup>١) راجع السكلام عن كونها مكية كلها أو معظمها : فى تفسير القرطبي ٣٤٦/١٣ والبحر المحيط ١٠٤/١٣ .

<sup>(</sup>٢) كما في تفسير القرطي ٢٤٨/١٣ ، والطبري ٢٠/٢٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ١١١. وانفلر: تفسير الطبري ٢٠/٢٠ ، والبحر ٧/٥٠٠ .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ٢٠/٢٠ والقرطبي ٢٠٢ ، والبحر .

<sup>(</sup>٥) كما في الفرطبي ١٠٧/٥ ، والبحر ١٠٧/٠ . وأنظر : الطبري ٢٤/٢٠ .

الجازع والمحزون ؟ 1 والعربُ تقول للخائف والجبان : « فؤاده هواء » . لأنه لا يَعِي عزماً ولا صبراً . قال الله ﴿ وَأَفْتُدَ نُهُمْ هَوَاء ﴾ (١) .

وقد خالفه المفسرون إلى الصواب (٢٠) ، فقالوا أصبح فارغاً من كل شيء إلا من أمر موسى ؛ كأنها لم تهتم بشيء \_ مما يهتم به الحي \_ إلا أمْرَ ولدِها .

١١ - ﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ﴾ أى قُصِّى أثرَه واتَّبعيهِ . ﴿ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنبُ ﴾ أى عن بُعدٍ منها عنه و إعراضٍ : لثلاَّ يَفْطُنوا لها . و « الجانبةُ » من هذا (٣) ﴿ وَهُمْ لَا يَشْفُرُونَ ﴾ بها .

١٢ - ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ِ ٱلْمَرَاضِعَ ﴾ أى منعناه أن يَرضَعَ [ منهن ] (١)
 و « المراضع » : جمع « مُرْضِع » .

﴿ يَكُفُلُونَهُ ﴾ أى يَضُمُّونه إليهم .

١٤ – ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ﴾ قد تقدم ذكره (٥٠) . ﴿ وَأَسْتَوَى ﴾ أى استَحْكُم وانتهى شبابه واستقر : فلم تكن فيه زيادة .

١٥ - ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى عِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ يقال: نضف النهار (١٠).

﴿ هَٰذَا مِنْ شِيمَتِهِ ﴾ أي من أصحابه . يعني : بني إسرائيل .

﴿ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّمِ ﴾ أى من أعدائه . و « العَدَّوُ » يدل على الواحد ، وعلى الجع (٧٠ .



<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ٤٣ . وزاجع : اللسان ٢٤٧/٢٠ .

 <sup>(</sup>٧) وقال الطبرى: « وهذا قول لامنى له ، لخلافه قول جميع أهل التأويل » كما قال أبو حيان:.
 « وهذا فيه بعد ، وتبعده القراءات الشواذ التي في اللفظة » .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٢١/٢٥٦/٢٥٤ ، والطبرى ٧٠/٥٢.٣١ ، والبحر .

<sup>(</sup>٤) الفار: تفسير الطبرى ٢٦ ، والقرطبي ، والبحر ٧/٧ - ١٠٨\_١٠٨

<sup>(</sup>ه) راجع: صفحة ١٠ ٢و٤٠٤ ، وتفسير القرطبي ٢٠٨/١٣ ، والطبري ٢٠٠٧/٢٠ .

<sup>(</sup>٦) أنظر : الطبرى ، والقرطبي ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٧) يطلق على الذكر والأنثى . انظر : اللسان ١٩/٩٥ ٢ و٢٦٣ - ٢٦٣ .

﴿ فَوَ كَرْهُ مُوسَى ﴾ أى لَكَرَهُ . يقال وَكَرْتُه ولَكَرْتُهُ [ ونَكَرْتُهُ وَنَكَرْتُهُ وَنَكَرْتُهُ وَنَكَرْتُهُ اللَّهُ أَنَّهُ أَوْ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّهُ أَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّهُ إِذَا دَفَعَتُهُ (١) .

﴿ فَقَضَى عَلَيْهِ ﴾ أى قتله . وكلُّ شيء فَرَغتَ منه : فقــد قضَيتَــه ، وقضيتَ عليه .

١٨ - ﴿ خَائِفًا كَيْتَرَقُّبُ ﴾ أي ينتظرُ سوءًا ينالُه منهم .

﴿ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱُسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُـهُ ﴾ أى يستغيثُ به . يعنى : الإسرائيليُّ .

﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى : إِنَّكَ لَغُوِيٌّ مُبِينٌ ﴾ . يجوز أن يكون هـذا القولُ للإسرائيلي (٢٠ . أى أَغُو التَّنَى بِالأَمْسِ حتى قتلت بنُصرتِك رجلًا . و يجوز أن يكون لعدوِّهما (٢٠ .

﴿ يَسْعَى ﴾ أى يُسرِعُ [ في مشيه ] ()

﴿ قَالَ : يَامُوسُى ! إِنَّ الْمَلاَ ﴾ يعنى : الوجودَ من الناس والأشراف ؛ (\*) ﴿ يَأْتَمُو وُنَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ ﴾ . قال أبو عبيدة : (\*) « يتشاورون فيك ليقتلوك » . واحتج بقول الشاعر :

· أَحارُ بِنَ عَمْرٍو اكَأْتِي خَمِرْ وَيَعْدُوعَلَى المرءَ مَا يَأْتَمَرُ (٢) وهذا غلط بَيْنٌ لمن تدبر ، ومضادَّةُ للمعنى . كيف يعدو على المرء ما شاور فيه ،

 <sup>(</sup>٧) ورد البيت في اللسان ٥٠/٠٥ منسوباً لامرئ التيمس . وهو مطلع قصيدة في ديوانه ٧٧ ٤ كا ورد في اللسان ٥٩/٥ منسوباً للنمر بن تولب بلفظ : « فؤادي قر » .



<sup>(</sup>١) انظر : اللسان ٧/٣٧٣ ع٧٢ و٧٨٧ و٨٨٧ و٢٩٧، والقرطبي١٣ / ٢٦٠ - ٢ - ٢٦٠ ـ

<sup>(</sup>۲) كما قال ابن عباس واختاره الطبرى ۲۰/۲۰ .

<sup>(</sup>٣) القبطي . كما قال الحسن ، على ما في تفسير القرطبي ٢٦٥/١٣ .

<sup>\* (</sup>٤) كما في تأويل المشكل ٣٩٠ ، وانظر تفسير الطبري ٣٣/٢٠ .

<sup>(</sup>٥) كما تقدم: ص ١٧١ . وانظر غالبجر المحيط ١١١/٧ .

<sup>(</sup>٦) النسان ٩/٥ . وراجه : تِفْسِير الصَبرى ٣٢/٢٠ ـ ٣٣ ، والقرطبي ٢٦,٦/١٣ .

والمشاورةُ بركة وخير؟! وإنما أراد: يعدو عليه ما هم به للناس من الشر ، ومثله : قولهم : « مَن حفر حفرة وقع فيها » .

وقوله : ﴿ إِنَّ الْمَلاُّ مَا تُمَرُّونَ ﴾ أَى يَهِيثُونَ بك . يَدُلُّك على ذلك قولُ النَّمر بن تَوْلَب :

اعْلَمَنْ أَنْ كُلَّ مُوْتَمِرٍ مُغْطِى؛ في الرَّأَى أَحْيَانَا فَإِذَا لَمْ يُصِبُ رَشَداً كَانَ بعضُ ٱللَّوم ثُنْياناً

يعنى : أن كل من ركب هواه ، وفعل مافعل بغير مشاورة فلابد من أن يخطىء أحياناً . فإذا لم يُصبُ رُشُداً لامَهُ الناسُ مر تَيْن : مرةً لركوبه الأمرَ بغير مشاورة ، ومرةً لغلطه .

ومما يدلك على ذلك أيضا قولُه عز وجل: ﴿ وَٱنْتَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ﴾ (`` لم يُرِد تَشاوَرُوا ، و إنما أراد : هُمُّوا به ، واعتَزِموا عليه . وقالوا في تفسيره : هو أن لا لاتُضِر المرأةُ بزوجها ، ولا الزوجُ بالمرأة .

ولو أراد المعنى الذى ذهب إليه أبو عُبيدةً ، لكان أَوْلَى به أن يقول : « إن اللهُ يَتَا مَرُ ون فيك » أى يَستأْمِرُ بعضُهم بعضاً .

٢٢ - ﴿ تِلْقاءَ مَدْيَنَ ﴾ أي تِجاهَ مدينَ ونحوَها . وأصله : « اللّقاه » .
 زيدتْ فيه التاه . قال الشاعر :

\* فالْيُومَ قَصَّرَ عَن تِلْقَائَهِ ٱلْأُمَلُ \* (°)



 <sup>(</sup>۱) البیت له فی الاسان ه/۸۹ . وقد ورد فیه کلام ابن قنیبة باختصار . وتقله کذلك الأزهری فی التهذیب .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق ٦ . وفي البحر ١١١/٧ : ﴿ وَقَالَ ابْنُ قَتَيْبَةً : يَأْمُرُ بِمُضْهُمْ بِعِضاً بِقَتَلَهُ عَا مَنْ قُولُهُ تَمَالَى . . . » . وانظر تفسير القرطبي .

<sup>(</sup>٣) مجز بيت للراعى ، كما فى اللسان ٢٠ / ٢٠ ١ ــ ٢٦١ وصُدَرَه : \* أملت خبرك هل تأتى مواعده \* أ

أى عن لقائه .

﴿ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ أى قَصْدَه .

٣٣ - ﴿ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ﴾ أي جماعة (١).

﴿ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْراً تَبْنِ تَذُودَانِ ﴾ أى تـكُفَّان غَنَمهما. وحُذِف « الغنمُ » اختصارا.

وفي تفسير أبي صالح: « تحبسُ إحداها الغنمَ على الأخرى » . (٢) ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُما ﴾ أى ما أمرُ كا ؟ وما شأنُكما ؟ .

﴿ يَصْدُرَ الرَّعَالَهِ ﴾ (٢) أى يرجع الرعاه . ومن قرأ : ﴿ يُصْدِرَ ٱلرَّعالَهِ ﴾ ؛ أراد : يردَّ الرعاه أغنامَهم عن الماء .

٢٧ - ﴿ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ﴾ أَى تُجازيتى عن التَّزْويج ، والأجر من الله
 إنّا هو : الجزاء على العمل .

٢٨ - ﴿ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ، فَلَا عُدُوانَ عَلَى ﴾. قال المفسرون . الاسبيل على . والأصلُ من « التّعدِّى » ، وهو : الظلم . كأنه قال : أيَّ الأَجَلَيْنِ قَضَيتُ ، فلا تعتدِ على . أن تُلزَمَنى أ كثرَ منه (3) .

٢٩ - ﴿ أَوْرِجُدُونَ مِنَ النَّارِ ﴾ أى قطعة منها . ومثلها الجِدْمة (٥٠) . وفي التفسير : « الجذوة عود قد أحترق » .

<sup>(</sup>٥) كما قال أبوعبيدة على ماق القرطي ٢٨١ ، أوأبوعبيد على ماق اللسان ١٨ / ١٥٠ .



<sup>(</sup>١) في تأويل المشكل ٣٤٠ ــ ٣٤٦ ، كلام جامع عن معانى الأمة .

<sup>(</sup>۲) نفسیر القرطی ۱۳ / ۲۳۸ ، والطبری ۲۰ / ۱۳۰ سا ۲۹ ، والبحر ۷ / ۱۱۳.

<sup>(</sup>٣) هذه قرآءة آبن عامر وأبى عامر ، والآتية قراءة الباقين . انظر : القرطبي ٣٦٩ ، العابي ٣٦٩ ،

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطى ١٣ / ٢٧٩ ، والطبرى ٢٠ / ٢٢ .

٣٣ – ﴿ ٱسْلُكُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ ﴾ اى أدخِلْ بدَك بقال : سَلَـكَتُ يدى وأَسْلَـكَتُ بدى وأَسْلُـكَتُ بدى وأَسْلُـكَتُمُ اللهِ اللهُ الل

﴿ اَلْجُنَاحُ ﴾ : الإبْطُ . والجناح : اليد أيضا .

﴿ الرَّهْبِ ﴾ والرَّهَبُ [ والرُّهْبُ ] (٢) والرَّهْبُهُ واحدٌ .

﴿ بُرُ هَانَانَ ﴾ أَى جُنجَّتان .

٣٤ - ﴿ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً ﴾ أى مُعيناً . يقال : أردأَتُه على كذا ، أى أعنتُه .

٣٥ - ﴿ وَتَجْعُلُ لَـكُمْ سُلْطَأَنَّا ﴾ أى حُجةً .

٣٨ - ﴿ فَأَوْقِدْ لِي بِاَهَامَانُ عَلَىٰ الطَّينِ ﴾ أَى أَصنعْ لِي الآجُرَّ . ﴿ فَأَجْمَلَ لِي ﴾ منه ﴿ صَرْحاً ﴾ أَى قصراً عالياً (").

وَمَا كُنْتَ ثَاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ﴾ أى مقياً . يقال : ثَوَيْتُ بالمسكان ؛ إذا أقت به . ومنه قيل للضيف : الثَّوِئُ (¹).

٨٤ - ﴿ سَاحِرَ أَنِ (٥) تَظَاهَرَ ا ﴾ أَى تَعَاوَنَا .

١٥ - ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ ﴾ أى أتْبَعنا بعضه بعضاً ، فاتَّصل عندهم .
 يعنى : القرآن .

٥٧ - ﴿ أَوْلَمُ نُمَـكُنْ لَهُمْ حَرَما آمِناً ﴾ أى ألم نُسْكِنْهم إيّاه ونجعله
 مكاناً لهم؟!.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبرى ٢٠ / ٤٦ ، وكلام أبي عبيد وابن الأعرابي : في اللسان ١٢ / ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) قرأ بهذه عيسى بن عمر ، وابن أبي إسعى . وبالثانية حفس والسلمي . وبالأولى الباتون .

كَا فَيْ تَفْسِيرَالْقَرْطَى ١٣ / ٢٨٤.وانظر :الطبرى ٣٠ / ٣٦ــ٤٧ ، واللَّمَان ١ / ٢٠ و ٢٣٠. (٣) تفسير الطبرى ٣٠ / ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطي ١٣ / ٢٩١ واللسان ١٨ / ١٣٧ .

<sup>(</sup>ه) هذه قراءة الجهور . وقرأ الكوفيون وحفس « سحران » : بالكسر . انظر : تفسير الطبرى ٥٠/٣٠ ، والقرطى ٢٧٤/١ ، والبحر ٢٧٤/١ .

هُ بَطِرَتْ مَعِبِشَتَهَا ﴾ أى أشِرَتْ . وَكَان المعنى : أَبْطَرَتُهَا مَعَيشَتُها
 كَا تَقُولُ : أَبْطَرَكُ مَالِكُ ، فَبَطَرْتَ (١).

09 - ﴿ فِي أُمُّهَا رَسُولًا ﴾ أي في أعظميها (٢).

٦١ - ﴿ ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ أي محضري النارِ.

٦٣ - ﴿ ٱلَّذِينَ جَقَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ ﴾ ، أَى وَجَبَتُ عليهم ٱلْحَجَةُ فُوجِبِ العذابِ ُ .

٣٦ - ﴿ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَاءِ ﴾ أى عَمُوا عنها ــ من شدة الهول يومثذ \_ـ
 فلم يُجيبوا . و « الأنباء » : الخججُ هاهنا .

٨ - ﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاهِ وَ يَخْتَارُ ﴾ أى يختارُ للرسالة .

﴿ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ ﴾ أى لا يُرسل اللهُ الرسلَ على أختيارهم .

٧١ - ﴿ السَّرْمَدُ ﴾: الدائمُ.

٧٥ - ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ أى : أحضَرْنا رسولَهم

المبعوث إليهم .

٧٦ - ﴿ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوء بِالْعُصْبَةِ ﴾ أى تميلُ بهـ العصبةُ ـ إذا حملتُها ـ من ثِقلَها . يقال : ناءت بالعُصبة ، أى مالت بها . وأناءت العصبة : أما كَتُها ـ من ثِقلَها . ونحوه في المعنى قوله : ﴿ وَلَا يَوْوُدُهُ حِفْظُهُما ﴾ (٢) أى لا يُثقلِه حتى يَوْوُدُه ، أي تُميلَه .

<sup>(</sup>۳) سورة البقرة ۲۰۰ . وانظر : تفسير الطبرى ۲۰/۲۰ سـ ۲۷۰ والقرطبي ۳۱۳/۱۳ . والبحر ۱۳۲/۷ ، والسان ۱ / ۱٦٩ و٤ /٤٠ ، وتأويل المشكل ۱۵۳ و ۱۰۷ ، وماتقدم : م ۹۳۰



<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ٢٠/٢٠ . والقرطى ٣٠١/١٣ ، والبحر ٢٦٦/٧ . ..

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطى ٣٠٢ . واللسان ١٤/٧١، والبحر ١٦٧ .

و « العُصْبة » : ما بين العشرة إلى الأر بعين (١) .

وفى تفسير أبى صالح: ﴿ ﴿ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ ﴾ يعنى : الكنز نقسه ﴾ وقد تكون « المفاتح ُ ﴾ : مكان الخزائن . قال في موضع آخر : ﴿ أَوْ مَا مَلَكُمْ مُفَاتِحَهُ ﴾ (٢٠) ، أي ما ملكتُسُوه : من المحزون . وقال : ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ﴾ (٢٠) ، نرى : أنها خزائنه .

﴿ لَا تَفْرَحْ ﴾ : لا تأشَر ، ولا تَبطَر الله على الشاعر :

ولستُ بمفراج إذا الدهرُ سَرَّى ولا جازع من صَرْفه الْمُتَحَوِّلِ (\*) أى لست بأَشِر . فأمَّا السرورُ فلبس بمكروه .

٧٧ - ﴿ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱللَّهُ نْيَا ﴾ أي لا تقرُكُ حظَّك منها.

٧٨ - ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُو تِيتُهُ كَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِى ﴾ أى لفضل عندى . وروى
 فى المتفسير : أنه كان أقرأ بنى إسرائيل للتوراة (١٠) .

﴿ وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُو بِيَمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ قال قتادة (٧) : يدخُلُون النار بغيرحساب.

وقال غيره (٨) : يُمْرَ فون بسياً هم .



<sup>(</sup>١) اللسان ٢/٥ . وتفسير القرطى ٣١٣ ، والطبرى ١٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور ٦١ . وانظر : تأويل المشكل ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنمام ٩ ه .

<sup>(</sup>٤) تفدير الطبرى ٢٠/٧٠

<sup>(</sup>٥) فى تفسير القرطبى ٢٠/١٣: ۞ ولاضارع فى صرفه المتقلب ۞ والبيت لهدبة بنخصوم. وهو فى الكامل ٢٠٤٢ ، وعيون الأخبار ٢/٢٧ و ٢٨١ ، وحماسة البحترى ١٢٠ وابن الشجرى ١٣٧، والبحر المحيط ١٣٠/٧ .

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطي د٣١٠ والبحر ١٣٣ .

<sup>(</sup>٧) كمانى تفسير الطبرى ٢٠/٢٠ ، والقرطبي ٣١٦ ، والبخر ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٨) كمجاهد . ونسب في البحر إلى قنادة أيَّضا . وانظر : تأويل المشكل ٢ ؛ . .

٨٠ - ﴿ وَلَا يُلَقّاهَا ﴾ أى لا يُوَفّقُ لها (١) . ويقال : يُرْزَقُها .
 ٨٢ - ﴿ وَيْكَأَنَّ أَللَهُ ﴾ قال قتادة : هى « ألم نعلم ! » . وقال أبو عبيدة :
 سبيكها سبيلُ « أَلَمْ تَرَ ؟ » .

وقد ذكرت الحرف والاختلاف فيه ، في كتاب " تأويل المشكل " " أو وقد ذكرت الحرف والاختلاف فيه ، في كتاب " تأويل المشكل " مماد به . وقال بعض الفسرين " : أنزله عليك . ﴿ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ قال مجاهد : يعنى مكة . وفي تفسير أبي صالح : « أن جبريل \_ عليه السلام \_ أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أتشتاق إلى مولدك ووطنك ، يعنى : مكة ؟ قال : نعم . فأنزل الله عز وجل هذه الآية : وهو فيا بين مكة والمدينة يه .

وقال الحسن والزُّهرئُ \_ أحـدها : « معادُه : يومُ القيامة » ؛ والآخر : « معادُه : الجنة » .

وقال قتادة : هذا نما كان أبن عباس يكتُمُهُ ( 4 ) .



<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۲۳ ، والقرطبي ۳۱۶ .

<sup>(</sup>٢) واجع صفحة ٤٠١ ، وتفسير الفرطبي ٣١٨ ــ ٣١٩ ، والبحر ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢٠/٢٠ ، والبحر ١٣٦/٧ .

<sup>(</sup>٤) تأويل المشكل ٣٩٧ ، وتأسير القرطبي ٣٢١/١٣ ، والبحر ١٣٦٠ .

## سُورة العنكبُوت مكية كليا (١)

٢ - ﴿ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ أى لا يُقْتَلُون و [لا] يعذَّبُون .

٣ - ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ أى ابتلينام ٢٠٠٠.

﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء اللهِ ﴾ أى يخافه .

اى دېننا . ﴿ وَلَنْحَمِلُ خَطَاياً كُمْ ﴾ أى دېننا . ﴿ وَلَنْحَمِلُ خَطَاياً كُمْ ﴾ أى لِنحملُ عنكم ذنو بَـكم (). والواو زائدة .

١٣ - ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ ﴾ أى أوزارَهِ . ﴿ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقًا لِهِمْ ﴾ : أوزاراً مع أوزارِهِم من أوزارِهِم من أوزارِهِم من أوزارِهِم من أوزارِهِم من أوزارِهِم من أوزارِهِم شَيْءٍ » (\*).

١٤ — ﴿ الطُّوفَانُ ﴾ : المطر الشَّذيد .

١٧ - ( الأَوْثَانُ ) واحدها : وَثَنَ . وهو : ماكان من حجارة أو جس . ` ( وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً ) أى تختلقُون كَذباً (٥).

٢١ - ( وَ إِلَيْهِ تُقُلَّبُونَ ) أَى تُردُّون .



1

<sup>(</sup>١) في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . على مافى تفسير القرطبي ٢٣ / ٣٢٣ ، والبعر ١٣٨/٧ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ٢٠/ ٨٣ ، والقرطبي ٣٢٥ . تأويل المشكل ٣٦٧ ،

<sup>(</sup>٣) الطبري ٨٦ ــ ٨٨ ، والقرطبي ٣٣٠ ــ ٣٢١ ، والبحر ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) روى نحوه مطولا عن الحسن . وهو موافق لحديث مسلم المشهور . انظر : تفسير القرطبي ١٤١/١٣ ، والبحر ١٤٤/٧ .

<sup>(</sup>٥) راجع : تأويل المشكل ٣٨٧ وهامشه ، والقرطبي ، وما تقدم ص ٣١٩ ( ٢٢ يـ غريب القرآن )

٢٧ — ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ أى ولا من فى السماء [ بمعجز ] (١).

٢٧ \_ ﴿ آ تَكِنْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ﴾ : بالولد الطيِّب، وحُسنِ الثناء عليه .

٢٩ - ﴿ وَ تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ﴾ و «النادى» : المجلسُ. و «المنكر» كَمَّ الْمُنْكَرَ ﴾ و «المنكر» كَمِّعُ الفواحش من القول والفعل . وقد اختُلِف في ذلك المنكر (٢٠).

• ع - ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ﴾ يعنى: الحجارة (٣) . وهى: الحصَّباء أيضا . يعنى : قومَ لوط .

6 ] - ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عِنَ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ قالوا: المُصلِّى لايكون فى منكر ولا فاحشة ، مادام فيها (1).

﴿ وَلَذِكُرُ اللهِ أَكْبَرُ ﴾ يقول: ذِكرُ اللهِ العبدَ \_ ماكان في صلاته \_ أكبرُ من ذكرِ العبدِ للهِ .

ويقال: ﴿ وَلَذَكُرُ اللهِ أَكْبَرُ ﴾ أى التسبيحُ والتكبيرُ أكبرُ أَكبرُ (٥) وأُحْرَى بأن يَنْهِي عن الفحشاء والمنكر.

٨٤ - ﴿ وَمَا كُنْتَ تَنْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ ﴾ يقول: هم يجدُونك أُمَّياً
 ف كتبهم ، فلو كنتَ تكتبُ لارْتابُوا .

٥٨ - ﴿ لَنُبَوِّ نَنَّهُمْ مِنَ ٱلجُنَّةِ غُرَفًا ﴾ أى لنُنز لَنَّهم .

ومن قَرَأً : ﴿ لَنُمُو يَنَّهُمْ ﴾ (٢)، فهو من ﴿ ثَوَيْتُ بِالْمَكَانِ ﴾ أَى أَقْتُ به .

<sup>(</sup>٦) وهم عامة أهل السكوفة . والقراءتان متقاربتا المعنى ، كما قال الطبرى ٨/٢١ . وراجع : البحر ١٥٧ ، والقرطبي ٣٥٩ .



<sup>(</sup>١) تأويل المشكل ١٦٨ . والبحر ١٤٧ ، والقرطبي ٣٣٧ ، والطبري ٢٠/٢٠ .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ٩٣ ــ ٩٤، والقرطبي ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) اللسان ١/ ٠ ٢١ ، وتفسير الطبرى ٩٦ ، والقرطبي ٤٤٣ .

<sup>(1)</sup> راجع مارواه الطبري ٩٩ عن ابن عون ، ف ذلك . وانظر : تفسير القرطبي ٣٤٨ .

<sup>(</sup>ه) القرطبي ٣٤٩/١٣ . وتفسير الطبرى ٢٠٠ / ٩٩ = ١٠٠ ، والبحر ١٥٣/٧ = ١٥٤ .

﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَا ّبَةٍ ﴾ أى كم من دابةٍ ﴿ لَا تَحْمُلُ رِزْقَهَا ﴾ : لاتوفَعُ شيئًا لغد ٍ ؛ ﴿ اللهُ تَعْمُلُ رِزْقَهَا ﴾ . قال أبن عُينْنَةَ : « ليس شيء يَغْبَأْ ، إلا الإنسانَ والنَّارةَ والغَّارةَ » .

٦٤ - ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرةَ لَهِيَ الخَّيَوَانُ ﴾ يعنى : الجنةُ هي دارُ الحياة ؛
 أي لا موتَ فيها .

---><del>---</del>>



## مِيُورَة إلرُّوم مكية كلها (۱)

٢٠١ — ﴿ الْمَ . غُلِبَتِ ٱلرَّوَّمُ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ ﴾ مفسر في كتاب '' تأويل مشكل القرآن '' ''

إِنَّا الْأَرْضَ ﴾ أَى قَلَبُوها للزراعة . ويقال للبقره : المثيرةُ ؛ قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا اَبَقَرَ أَنْ لَا ذَلُولُ تُثْنِيرُ ٱلأَرْضَ ﴾ (٣) .

﴿ أَمُّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا الشُوءَى ﴾ وهي: جهنم و «اللحسنَى» الجنَّةُ ؛ في قوله: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلحُسْنَى ﴾ (<sup>4)</sup> ... ﴿ أَنَ كَذَّبُوا بِآياتِ ٱللهِ ﴾ أى كانت عاقبتُهم جهنمَ ، بأن كذَّبُوا بآيات الله .

١٥ - ﴿ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾ أى يُسَرُّون (٥٠ . و «اَلحَابُرَة» : الشَّرُورُ.
 ومنه يقال : «كُلُّ حَبْرَةٍ ، تَتَبْعَمُهَا عَبْرَةٌ » .

١٨ - ﴿ وَحِينَ نُظْهِرُ ونَ ﴾ أى تَدخُلون فى الظَّهِيرة ، وهو وقتُ الزَّوال .

٢٦ - ﴿ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ﴾ أي مُقِرُّون بالمبوديَّة (١).

٢٧ - ﴿ وَهُو َ أَهُو َنُ عَلَيْهِ ﴾ قال أبوعبيدةَ (٧): «وهو هيِّنْ عليه ؟ كايقال:

<sup>(</sup>۷) تفسير القرطبي ۱/۱۶ باختلاف وزيادة . وذكر تحوه في تفسير الطبرى ۲٤/۲۱ ـ د کر تحوه في تفسير الطبري ۲٤/۲۱ ـ د وانظر البحر ۷/۱۲۹ .



<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ١/١٤ ، والبحر ١٦١/٧ .

<sup>(</sup>۲) ص ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٧١ . وانظر ما تقدم ص ٤٥ ، وتفسير القرطبي ١٩/١٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة يونس ٢٦ . وانظر ما تقدم ص ١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي ١٤/١٤، والطبرى ٢١/١١، واللسان ٥/٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) تأويل المشكل ٣٥٠ . وانظر تفسير القرطبي ١٤ / ٢٠ ، والطبرى ٢٣/٢١ ، والبحر ٢٠/٢٠ . والبحر

الله أكبر، أى كبيرٌ . وأنت أوحدٌ ، أى واحدُ الناس . و إنى لأَوْجَلُ ، أَى وَجِلْ . وَاللهُ وَجَلُ ، أَى وَجِلْ .

وقد أُغْتِبُ أَبنَ ٱلْعَمِّ إِن كَنتُ ظَاللًا وأُغْفِرُ عَنه ٱلجُهلَ إِن كَانَ أَجْهَلَا (١) أَيْ إِن كَانَ أَجْهَلَا (١) أَي إِن كَانَ جَاهِلا » .

وفى تفسير أبى صالح : « ﴿ وَهُو َ أَهُو َنُ عَلَيْهِ ﴾ أى على المخاوق . لأنه يقاله له يوم القيامة : كن ، فيكونُ . وأولُ خَلْقِهِ نطفة ۖ ، ثم عَلَقَة ۖ ، ثم مُضْغة ۚ (٢) » .

٢٨ – ﴿ ضَرَبَ لَـكُمْ مَنَالًا مِن أَنْفُسِـكُمْ ﴾ مفسّر في كتاب " تأويل الشكل " " .

• ٣٠ - ﴿ فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ أى خِلْقَة الله التي خَلق الناسَ عليها ؛ وهي : أَنْ فَطَرَهِ جِيعًا على أَن يعلموا أَن لهم خالقًا ومدَبِّرًا (' ) . ﴿ لَا تَبْدِيلَ عَلِيها ؛ وهي : أَنْ فَطَرَهِ جِيعًا على أَن يعلموا أَن لهم خالقًا ومدَبِّرًا (' ) . ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ﴾ أى لا تفييرَ لما فَطَرهم عليه من ذلك . ثم قال عز من قائل : ﴿ ذَٰلِكَ لَيْحُلُقِ اللّهِ ﴾ أى لا تفيرً النَّاسِ لَا يَعْهَمُونَ ﴾ .

٣١ - ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ أى مُقبِلين إليه بالطاعة (٥) . ويقال : أناب مُينِيبُ ؟
 إذا رجع عن باطل كان عليه .

٣٥ - ﴿ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانَا ؟ ﴾ أى عذراً . ويقال : كتاباً . ويقال :



<sup>(</sup>۱) البيت له : فى ديوانه ٣١ ، وحماسة البحترى ١٧٨ ، وعيون الأخبار ٣٤/١ و٣٩/٢ ، وتفسير الطبرى ١/٣٩٧ .

<sup>(</sup>٢) تأويل المشكل ٢٩٧ وهامشه ، وتفسير القرطي ٢٩/١٤ .

<sup>(</sup>٣) ۲۹۷ و ٤١٠ . وتفسير القرطبي ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) راجع اختلاف العلماء في تفسير الفطرة: في القرطبي ٢٥ ، والطبري ٢٩/٢١ .

<sup>( • )</sup> الطبرى ۲۱/۲۱ ، والقرطى ۳۱

برهانا . ﴿ فَهُوَ يَتَكُلُّمُ مِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴾ : فهويَدُلُّهُم على الشركِ . وهو مجاز (١) .

٣٦ - ﴿ وَ إِذَا أَذَقُنَا النَّاسَ رَحْمَةً ﴾ أى نعمةً .

﴿ وَإِنْ تُصِبُّمُ سَيِّنَةً ﴾ أي مصيبة .

٣٩ - ﴿ وَمَا آتَيْدُتُمْ مِنْ رِبَّا لِيَرْ بُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ ﴾ أى ليزيد كم من أموال الناس ؛ ﴿ فَلَا يَرْ بُو عِنْدَ اللهِ ﴾ . قال ابن عباس: « هو الرجلُ يُهدِي الشيء، يُريدُ أن يُثابَ أفضلَ منه . فذلك الذي لا يَرْ بُو عند الله » (٢٠) .

﴿ وَمَا آتَيْدَتُمُ مِنْ زَكُوٰةٍ ﴾ أى من صدقة ؛ ﴿ تُرِيدُونَ وَجْــهَ اللهِ ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ أى الذين يجدون التضعيف والزيادة (٢٠٠٠).

٤٤ - ﴿ فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ أى يعملون ويُوطِّنُون . و « المِهادُ » : الفراش .

٨٤ - ﴿ فَتَرَى الْوَدْقَ ﴾ أى المطر ، ﴿ يَخْرُجُ مِنْ خِـلَالِهِ ﴾ أى من
 بين السحاب .

• ﴿ لَمُبْلِسِينَ ﴾ أى يائسين . يقال : أَبْلَسَ ؛ إذا يئس (٥) .



<sup>(</sup>١) تأويل المشكل ٨٢ ، والقرطى ٣٣ ، والطبرى ٨٨ \_ ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير القرطبي ٣٧ ، والبحر ٧/ ١٧٤ ، والطبري ٢١/ ٣٠ ـ ٣١ .

<sup>(</sup>٣) أى يثابون الضمف ، كما نقله فى اللسان ١٠٧/١١ عن الأزهرى . وانظر : تفسير الطبرى . ٢٩/٢١ ــ ٣٠ ، والفرطى ٣٩/١٣ ، وتأويل المشكل ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطى ٤٠ ، والطبرى ٢١/٣٢.

<sup>(</sup>٥) اللسان ٧/٨٧ . وانظر : الطبرى ٣٥ ، والقرطبي ٤٤ .

- ٥ ﴿ فَأَنْظُرُ ۚ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ يعني : آثارَ المطر .
  - ٥٤ ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ﴾ أى من مَنِي .
- ٥٥ ﴿ مَا لَمِثُوا غَيْرَ سَأَعَة ﴾ يحلِفُون إذا خرجوا من قبورهم : أنهم ما لبثوا فيها غير ساعة . ﴿ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْ فَكُونَ ﴾ في الدنيا. أي كذَبوا في هذا الوقت، كاكانوا يكذيبُون من قبلُ . ويقال: أفلكَ الرجلُ ؛ إذا عُدِل به عن الصدق، وعن الخير(١) . وأرض مَأْفُوكَ أَنْ ، أي محرومةُ المطر .

-->1**>101**€1€1€



<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٤٧ ، واللسان ١٢/٠٧٠. .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطَّبرَى ٢١/٧١ ، والقرطبي ١٤/٨٤ ، والبحر ٧/١٨٠ .

## سِيُورَة لِقِمانُ ('

٦ - ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ نولت فى النَّضْر بن الحارث (٢٠) ؛
وكان يشترى كتباً فيها أخبارُ الأعاجم ، ويحدثُ بها أهلَ مكةً ، ويقولُ : « محد وكان يشترى كتباً فيها أخبارُ الأعاجم ، ويحدثُ بها أهل مكة ، ويقولُ : « محد عدث أحاديث فارس والرُّوم وملوك إلجيرة » .

١٤ – ﴿ وَهُنَّا عَلَى وَهُنِ ﴾ أى صَمْنًا على ضعفٍ.

﴿ فِصَالُهُ ﴾ : فِطَامُه .

١٦ – ﴿ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ﴾ أَى يُظهرُ هَا اللهُ ، ولا تَحْفُ عليه .

١٨ - ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ أى لا تُعْرِضُ بوجهك وتتكبرُ .
 و « الأَصْعَرُ » من الرجال : المُعرضُ بوجه [ كِبْرًا ] (٣) .

١٩ - ﴿ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ ﴾ أى أقبحها . عَرَّفَه قبْحَ رَفْعِ الصوتِ
 في المخاطبة وفي الملاحاة ، بقبح أصوات الجمير : لأنها عالية (\*) .

٣٧ - ﴿ وَ إِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُ كَالظُّلَلِ ﴾ : جمع « ظُلَّة » . يريد : أَنَّ بعضه فوق بعض ، فله سوادُ من كثرته . والبحر ذو ظلال لأمواجه . قال الجُمْدَىُّ :

<sup>(</sup>۱) هي مكية غير آيتين أو تلاث : ( ۲۷ ـ ۲۹ ) . انظر : نفسير القرطبي ١٤/٠٠ ، والبحر ١٨٣/٧ .

 <sup>(</sup>۲) كما حكاه الفراء والمكابي وغيرها . على ما في تفسير القرطبي ۲۰ . وا ظر تفسير البحر ١٨٤.
 (٣) النهاية ۲ / ۲٦٣ ، واللسان ٦ / ١٢٧ ، وتفسير القرطبي ١٤ / ٧٠ . وراجم تفسير الطبري ٢١/٢١ ، والبحر ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير القرطي ٧٧ ، والطبري ٤٨ ــ ٤٩ -

يُعارِضُهُن أخضرُ ذُو ظِلَالٍ على حافَاتِهِ فِلَقُ ٱلدُّنَانِ<sup>(1)</sup> يعنى : البحر .

و ( الْحَتَّارُ ) : الفدَّار . و ﴿ الْخَتْرُ ﴾ : أقبحُ الغدرِ ، وأشدُّه .

٣٣ – ﴿ لَا يَجْزِي وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ ﴾ أى لا يُغنى عنه ، ولا ينفعُه .

﴿ الغَرُورُ ﴾ : الشيطانُ (٢٦ ؛ و « الغُرُور » بضم الغين : الباطلُ .

<sup>(</sup>١) فى تفسير الطبرى ٢١/٤٠ ، والقرطبي ٨٠/١٤ ﴿ يماشيهن » .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ٥٥، والقرطبي ٨١.

#### سُورة الشِّحبَّرة وهي مكية كلها

إِلاَ ثَلَاثَ آيَاتَ مِن قُولُه : ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً ﴾ إِلَى قُولُه : ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً ﴾ إِلَى قُولُه : ﴿ كُنْتُمْ بِهِ تُسَكَّذِّ بُونَ ﴾ (١)

٥ - ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ﴾ أى يَقْضَى القضاء ﴿ مِنَ السَّمَاء ﴾ ، فَيُنزلُه ﴿ إِلَى الْأَرْضِ (٢) . ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ أى يصعدُ إليه ﴿ فِيبَوْمٍ ﴾ واحد ﴿ كَانَ مِقْدَارُهُ ﴾ الْأَرْضِ (٢) . ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ أى يصعدُ إليه ﴿ فِيبَوْمٍ ﴾ واحد ﴿ كَانَ مِقْدَارُهُ ﴾ أى مسافة ُ يُزول الملائكة وصعوده ﴿ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ يريد : نزول الملائكة وصعودها . `

• \ - ﴿ وَقَالُوا : أَثِذَا ضَلَاْنَا فِي الْأَرْضِ ِ؟ ﴾ أى بَطَلنا وصرنا تراباً (") .

﴿ قُلْ : يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ ﴾ . هومن «تَوَفَّى العدّدِ واسْتِيفائه» .
 وأنشد أبو عمدة :

إِنَّ بَنِي الْأَدْرَمِ لِيَسُوا مِن أَحَدْ لَيْسُوا إِلَى قَيْسٍ ولَيْسُوا مِن أَسَدْ إِنَّ بَنِي الْأَدْرَمِ لَيْسُوا مِن أَسَدُ اللَّهُ وَلَا تَوَفَّاهُمْ قُرَيْشٌ فِي الْفَدَدْ (\*) \*

أى لا تجملهم [ قريشُ ] وفاء لعَدَدها . والوفاء : التَّمام .

١٦ – ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ ﴾ أى ترتفعُ .

٢٦ – ﴿ أَوَ لَمْ يَهُدِ لَهُمْ ﴾ أى يُبيِّنْ لهم (\*) .

<sup>(</sup>١) ١٨ ـ ٧٠ . كما فى تفسير القرطبي ٤١/١٤ ، والبحر ١٩٦/٧ .

<sup>(</sup>٢) راجع تأويل المشكل ٢٧٤ و ٣٩٤ ، والقرطي ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) راجع تأويل المشكل ٩٨ و ٣٥٣ ، والقرطبي ٩١ ، والطبرى ٦١ .

 <sup>(</sup>٤) ورد الشطر الأول والثانى فى الطبرى ٦١ غير منسوبين . ووردا فى اللسان ٢٠/٣٠ منسوبين لمنظور الوبرى ، بلفظ « إن بنى الأدرد » .

<sup>(</sup>٠) كما في تأويل المشكل ٤٤٤ ، والطبرى ٧٢/٢١ ، والقرطى ١١٠/١٤ .

٧٧ - ﴿ الْأَرْضُ الْجُرُزُ ﴾ : الغليظةُ اليابسةُ التي لا نبتَ فيها(١). وجمعها: « أُجْرِازْ ﴾ . ويقال : سِنُونَ أُجْرِازْ ؛ إِذَا كَانت سِنِي جَدْبٍ .

٢٨ - ﴿ مَتَى هٰذَا الْفَتَـٰحُ ؟ ﴾ بعنى : فتْحَ مكة َ .

٢٩ – ﴿ قُلُ : يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ ، وَلَا هُمْ يُنْظَرُ ونَ ﴾ . يقال : « أراد قتل خالدِ بن الوليد \_ يومَ فتح ِ مكة \_ مَن قَتَل » (٢). والله أعلم .

<sup>(</sup>١) كما قال الفراء . على مافي القرطبي - ١١ ، واللسان ٧/ ١٨٠٥ . وقاله الطبرى ٧٧ . (٢) تأويل المشكل ٣٧٦ ، وتفسير القرطبي ١١٢ .

## سُِوَرة الأَحِزابِ مدنية كلها(<sup>()</sup>

﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ﴾ : من تَبَذَّيْتُمُوه واتخذُ تموه ولداً .
 يقول : ما جعلهم بمنزلة ولد الصُّلب ؛ وكانوا يورَّثون من أدَّعَوه (٢٠) .

﴿ ذَٰلِكُمْ قُوْ لِكُمْ مِأْفُوَاهِكُمْ ﴾ أى قولُكُم على التَّشبيهِ والحجازِ ، لا على الحقيقة . ﴿ وَاللهُ مَ يَقُولُ الْحَقَّ ﴾ .

٥ - ﴿ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ ﴾ أى أعدلُ وأصحُّ .

7 - (مُسْطُورًا) أى مَكتوبًا .

١٠ - ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ ﴾ أى عَدَلَتْ ( ) ﴿ وَ بَلَفَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ أى كادت تبلُغ الحُلوق من الخوف ( ) .

١١ - ﴿ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾ أى شُدِّد عليهم وهُوِّل. و «الزَّلازلُ»: الشدائدُ . وأصلها من « التحريك » (٥) .

١٣ - ﴿ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ﴾ أى خالية ، فقد أمْكَن من أراد دخولها وأصل « العورة » : ماذهب عنه السِّترُ والحفظُ ؛ فكأن الرجال سِترُ وحفظُ البيوت ، فإذا ذهبوا أعْوَرت البيوت ، تقول العرب : أعْوَرَ مَنزلُك ؛ إذا ذهب سِترُه ، أو



<sup>(</sup>١) كما في تفسير القرطبي ١١٣/١٤ ، والبحر ٧/٢١٠ .

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ۱۱۹ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ١٠/ ٣١٤ ، والقرطبي ١٤٤/١٤ ــ ١٤٠ ، والطبرى ٨٣/٣١ .

<sup>(</sup>٤) راجع : تأويل الشكل ٤٢و٠١٠ ، والبحر ٢١٦/٧ .

<sup>(</sup>٥) الطبرى ٨٤ ، والقرطى ١٤٦ ، والسان ١٢/ ٣٢٧ .

سقط جِدَارُه. وأَعُورَ الفارسُ: إذا بدا فيه موضعُ خللِ للضرب بالسيف أو الطعن (').
يقول الله : ﴿ وَمَا هِي بِمَوْرَةٍ ﴾ ؛ لأن الله يحفظها . ولسكن يريدون الفرار .

\$ \ - ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ﴾ أى من جوانبها ، ﴿ ثُمَّ سُئِلُوا الفِيتَةَ ﴾ أى السكفر - : ﴿ لَا تَوْهَا كَا أَى أَعْطُوا ذلك مَن أراده ؛ ﴿ وَمَا تَلَبَّنُوا بِهَا ﴾ أى بالمدينة .

ومن قرأ : ﴿ لَأَتُوْهَا ﴾ بقصر الألف ٢٦ ، أراد : لصاروا إليها . . .

٣٣ - ﴿ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ﴾ أى قُتل. وأصل « النحب » : النذرُ . وكان قوم نَذَروا ـ إن لقُو العدوَّ ـ : أن يُقاتلوا حتى يُقتَلوا أو يَفتحَ اللهُ ؛ فقُتِلوا . فقيل : فلانْ قَضَى نَحْبَهَ ؛ إذا قُتُل (ه) .

٢٦ - ﴿ مِنْ صَيَاصِيهِمْ ﴾ أى من حُصوبهم . وأصل « الصَّياصى » : قرونُ البقر ؛ لأنها تمتنعُ بها ، وتدفعُ عن أنفسها . فقيل للحصون صياصى : لأنها تمنع .



<sup>. (</sup>١) تفسير القرطي ١٤٨ ، والبحر ٢١٨ ، واللمنان ٦/٦٦ .

 <sup>(</sup>۲) كابن كثير ونافع وحفس . والأولى قراءة الباقين . انظر : تقسير القرطبي ١٤٩ ، والبحر
 ۲۹۸/۷ ، والطبرى ۸۷ .

 <sup>(</sup>٣) كما نقله الفرطبي ١٥٤ عن ابن تتيبة . وانظر : الطبرى ٩٠ .

 <sup>(3)</sup> أى تارات . والبيت له : في المقداني السكبير ٢ / ٩٣٣ . وقعته في لوح مرفقها » ،
 والسان ٥/٤٤ ، ولوذان مرفقها : أى قريب مرفقها . والصلق : الصوت .

<sup>(</sup>٥) كما ف تأويل المشكل ١٤٠ . وانظر : تفسير القرطبي ١٨/١٤ إ ـ ١٦٠ .

٣٠ و ٣١ - ﴿ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ قال أبو عبيدة: يُجعلُ الواحدُ ثلاثةً [لا] (١) أثنين . هذا معنى قول أبى عبيدة .

ولا أراه كذاك ؛ لأنه يقول بعدُ : ﴿ وَمَنْ يَقَنْتُ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أى يُطِفهما : ﴿ وَنَعْمَلُ صَالِحًا نُوْئِهَا أَجْرَهَا مَرَّ تَيْنِ ﴾ ؛ فهذا بدلُّ على أن ﴿ الضَّعْفِينِ ﴾ وَمُذا بدلُ على أن ﴿ الضَّعْفِينِ ﴾ وَمُذا بدلُ على أن ﴿ الضَّعْفِينِ ﴾ وَمُذا بدلُ على أن ﴿ الضَّعْفِينِ ﴾ وَمُثلان .

وَكَأَنهُ أَرَادُ : يُضَاعَفُ لَمَا العَذَابُ ، فَيُجِعَلُ ضَعَفَيْنَ ، أَى مَثَلَيْنَ ، كُلُّ وَاحَدُ منهما ضَعَفُ الآخر . وضعفُ الشيء : مِثلُه . ولذلك قرأ أبو عَمْرٍ و : ﴿ يُضَمَّفُ ﴾ لأنه رأى أن ﴿ يضَمَّفُ ﴾ للمِثْلُ ، و ﴿ يضاعف ﴾ لما فوق ذلك .

وهذا كما يقول الرجل: إن أعطيتني درهما كافأتك بضِعفَيْن ... أى بدرهمين ... فإن أعطيتني فرداً أعطيتك زوجَيْنِ ؛ يربد اثنين . ومثله : ﴿ رَبَّنَا آيَهِمْ ضِفْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ (٢) أى مِثْلَين .

٣٧ - ﴿ فَلَا تَخْضُمْنَ بِالْقَوْلِ ﴾ أى فلا تُتِلِنَ القولَ ، ﴿ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي عَلَيْهِ مِرَضْ ﴾ أى فجور ' ؛ ﴿ وَقُلْنَ قَوْلًا مَمْرُ وَفًا ﴾ أى صحيحًا : لا يُطمع فاجراً .

٣٣ - ﴿ وَ قِرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ ( من الوقار ، يقال : وَقَرَ فِي مَنْزَلَهُ يَقِرُ وَقُوراً ( ) .

ومن قرأ : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُو تِكُنَ ﴾ بنصب القاف ؛ جعله من «القرار» . وكا نه من « قَرَ يَقَرُ » بفتح القاف . أراد : « ٱقْرَرَنْ في بيوتكن » ؛ فحذف الراء



<sup>. (</sup>١) انظر تقسير الطبرى ٢١ / ١٠١ ، والقرطبي ١٧٤\_١٧٥ ، والبحر ٢٢٨/٧ ، واللمان ١٠٨/١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ٦٨ . وانظر في اللسان ١٠٩/١٠ كلام الأزهري .

<sup>(</sup>٣) هذَّه قراءة الجمهور . والقراءة الآنية قراءة عاصم ونافع وحفس .

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل والطبري ٢ /٣٠ . يمني فهو وقور . وإلَّا فالصدر الوقار .

الأولى ، وحوّل فتحتها إلى القاف . كما يقالُ: ظَلْن فى موضع كذا ؛ من «أُظْـلَلْنَ». قال الله تعالى : ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَـكَمْهُونَ ﴾ (١) .

ولم نسمع بـ « قَرَّ يَقَرُ » إلا في قُر ة العين. فأمَّا في الاستقرار فإنما هو « قرَّ يَقِرُ » بالقاف مكسورةً . ولعلها لغة (٢٠) .

٣٨ - ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّهِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيماً فَرَضَ اللهُ لَهُ ﴾ أى أحَلَّ الله له " أَنه لا حرجَ على أحد فيما لله له " . أنه لا حرجَ على أحد فيما لم يَحرُم عليه .

٢٢ — و ﴿ الْأُصِيلُ ﴾ : ما بين العصر إلى الليل .

٣٤ - (يُصَلِّى عَلَيْكُمْ) أى بباركُ عليكم. ويقال: يغفرُ لكم. (وَمَلَائِكَتُهُ)
 أى تستغفرُ لكم<sup>(١)</sup>.

• ٥ - ﴿ آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ ﴾ أَي مُهورَهن .

( تُرْجِى مَنْ تَشَاهِ مِنْهُنَّ ) أَى تؤخر . يُهْمَزُ ولا يُهْمَزُ ( ) . يقال : أَرْجَيْتُ الأَمرَ وأَرْجَأْتُهُ . ﴿ وَتُوْوِى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاهِ ﴾ أَى تَفَمَّ .

قال الحسن (٦): «كان النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ إذا خطب أمرأة ، لم يكن لأحد أن يخطَبَها حتى يَدَعَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، أو يتزوجَها » .



<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ٥٦ . وانظر اللسان ٢٩٤/٦ .

<sup>(</sup>۲) بلَّ الفتحُ لفة أهل الحَجازُ ، ذكرها أبوُ عبيد في « الغريب للصنف » عن الكسائى ، وذكرها الزجاج وغيره كأبي الهيمُ . فراجع : اللسان ٣٩٣/٦ ـ ٣٩٦ و ١٥٣/٧ ، وتضير الفرطى ١٧٨/١٤ ـ . والعبري ٣٧٣/١ .

<sup>(</sup>٣) كما فى تأويل المشكل ٣٦٤ ، والطبرى ٢٢/ ١١ ــ ١٠.

<sup>(</sup>٤) تأويل المشكل ٥٥٥ ، وتفسير القرطبي ١٩٨/١٤ .

<sup>(</sup>٠) وقرى كل منهما ، كما في تفسير الفرطى ٢١٤

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ٢٢/٢٧.

ويقال: « هـذا فى قسمة الأيام بنيتهن ؛ كان يسوًى بينهن قبل ، ثم نزل . [ أى ] توخر من شئت ، فلا تُقْسِم له . وتَضمُ إليك مَن شئت ، بغير قسمة » (١) . وتضمُ اليك مَن شئت ، بغير قسمة » (١) . ويضمُ اليك مَن شئت ، بغير قسمة » (١) . ويَضمَ اليك مَن شئت ، بغير قسمة أذواج ﴾ وَكَل أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَذْوَاجٍ ﴾ قَصَرَه على أزواجه ، وحَرَّم عليه ماسواهن ، إلّا ما ملسكت يمينه من الإماء (١).

٥٣ - ﴿ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّاهُ ﴾ أى منتظِرين وقت إدراكه (٢٠) .

09 - ﴿ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِينَّ ﴾ أي يلبَسْنَ الأردية .

٠ ٦ - ﴿ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ﴾ أى لنُسلطَنَّك عليهم ، ونُولِعَنَّك بهم .

٧٠ - ﴿ قُولًا سَدِيدًا ﴾ أي قصدًا .

٧٧ - ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ ﴾ يعنى : الفرائض ( ) ؛ ﴿ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْحِبَالِ ﴾ بما فيها من الثواب والعقاب ؛ ﴿ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا ﴾ ؛ وعُرضت على الإنسان \_ بما فيها من الثواب والعقاب \_ فحَمَلُها .

وقال بعض المفسرين : « إن آدم لمَّا حضرته الوفاة ، قال : يا ربُّ ا مَن أَستَخلِفُ بعدى ؟ فقيل له : أعرِض خلافتك على جميع الخلق ، فعَرَضها ، فكلُّ أباها غيرَ ولده » (٥)



<sup>· (</sup>١) انظر البحر ٧ / ٣٤٣ ، والقرطني ٢١٤ ــ ٧١٠ ، والطبرى ١٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبرى ٢١، والقرطبي ٢٢٠، والبحر ٢٤٤.

 <sup>(</sup>٣) أى بلوغه ونضجه، واستوائه وتهيئته ، الخطر تفسير الطبرى ٢٢/٥٢ ، والقرطني ١٤/٢٦/٤٤ والمحر ٢٤٦/١٤ ، واللسان ١٤/٠٥ - ١٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير القرطي ٢٥٣ ـ ٢٥٠، والطبري ٣٨ ـ ٤٠٠ ، والبحر ٢٠٣ .

<sup>(</sup>ه) انظر تأويل المشكل ٢٣٨ ، والفرطبي ٧٥٠ ــ ٢٠٦ .

## مِنُورة مِبِبَا مكيهٔ كله<sup>(۱)</sup>

٢ - ( مَايَلِ جُ فِي ٱلْأَرْضِ ) أَى يَدَخلُ .
 ﴿ وَمَا يَمْرُ جُ فِيهاً ﴾ أَى يَصْمَدُ .

إِلَا يَعْزُبُ عَنهُ ﴾: لا يبعد ؟ ﴿ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾ أى وزنُ ذرةٍ ، وهي :
 النملة الحراء الصغيرة .

( مُعَاجِزِينَ ) أى مسابِقِين (٢). يقال: ماأنت بمُعَاجِزِي ، أى بمُسابِقِي.
 وما أنت بمُعْجِزِي ، أى سابِقِي وَفَا ثِنِي.

٩ - ﴿ كِسْفًا مِنَ ٱلسَّاهِ ﴾ : قطعة . و « كِسَفًا » : قطعًا ؛ جمع
 كَشْفَة .

١٠ ﴿ يَاجِبَالُ أُولِي مَمَهُ ﴾ أى سَبِنحى (") . وأصله : التأويبُ في السير ؟
 وهو : أن تسيرَ النهارَ كلَّه ، وتنزلَ ليلًا . قال أبن مُقبل :

[ لِحَفْنَا بَحِي ] أَوَّبُوا السَّيرَ بعدَ مَا شُونَا شُعاعَ الشمسِ، والطَّرْفُ يَجْنَحُ (١)

كأنه أراد : أوِّ بِي النهارَ كلَّه بالتسبيح إلى الليل .

١١ – ﴿ السَّابِغَاتُ ﴾ : الدُّروعُ الواسمةُ .

( ۲۳ - غريب القرآن )

<sup>(</sup>١) تفنيز القرطي ١٤/ ٢٥٨ ، والبحر ٧/٧٥٧ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ٢٦١ ، والبحر ٢٥٩ .. وانظر الطبري ٢٣/٢٢ ، والسان ٢٣٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) تأويل المشكل ٨٤ ، وتفسير الطبرى ٥٥ ، والسان ٢١٢/١ .

<sup>(</sup>٤) البيت له : في تُفسِّير القرطبي ٢٦٥ ، والبحر ٢٦٣ .

﴿ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ ﴾ أَى فِي النَّسْجِ ، أَى لا تَجَعَل السَّامِيرَ دِقَاقًا فَتَقَلْقَ ، ولا غِلاظًا فَتَكُسِّرَ ٱلْمُلْقَ (1) . ومنه قيل لصانع [حَلَقِ] الدروع : سَرَّادٌ وزَرَّادٌ . تبدل من السين الزائ ، كما يقال : سَرَّاطُ وزَرَّاطُ (٢) .

وِالسَّرْدُ : الْخُرْزُ أَيضاً . قال الشَّمَاخ :

\* كَا تَابَعَتْ سَرْدَ ٱلْعِنَانِ ٱلْخُوَازِرُ (٢) \*

ويقال للإثْنَى: مِشْرَدٌ وسِرَادٌ (1).

١٢ – ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ ﴾ أَذَبْنَا لهُ . يقال: سال الشيء وأَسَلْتُهُ ..

وَالْقِطْرُ : النَّحاس .

١٣ – (تحاريب): مساجدً.

و ( ٱَكُلُورًا بِي ) : الِحْيَاضُ . جمّع جَابِيَـة قَالَ الشّاعر :

تَرُوحُ على آلِ ٱلْمُحَلَّقِ جَفْنَةُ كَجَابِيَةِ الشَّيخِ ٱلعِرَاقَ تَفْهَقُ (٥) ﴿ وَقُدُورِ رَاسِيَاتٍ ﴾ : ثَوَابتَ في أما كنها تُتَركُ \_ لعظيها \_ ولا تُنقلُ . يقال : رَساً [الشيء] \_ إذا تُبَتَ \_ فهو يَرْسُو . ومنه قيل للجبال : رَوَاسٍ . وقال : رَساَ الدابة : إذا سُقتُها ﴾ \_ ( ٱلمِنْسَأَةُ ) : العصا . وهي مِفْعَلَة ، من نسأتُ الدابة : إذا سُقتُها

قال الشاعر:

<sup>(</sup>ه) ورد البيت غير منسوب في القرطي ٢٧٠ ، ومنسوباً للأعشى : في النسان ١٤٠/١٨ ، والمبرى ٢٤/٢٨ ، والبحر ٧/٥٠٠ ـ بيمن اختلاف .



<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٢٦٧ ، والبحر ٢٦٤ ، والطبرى ٢٧/٧١ ، واقسان ٤/٥/١ .

 <sup>(</sup>٧) تفسير القرطي ١٩٦/١٤ ، والبحر٧/٥٠٠ واللسان ١٩٦/٤ و٢/١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) صدره كما في ديوانه س ٥٠ \* شككن بأحشاء الذنابي على هدى \* وكما في القرطبي ٢٦٨ \* فظلت تباعا خيلتا في بيوتكم \* وفي البحر : « فظن تباعا ... سرد الضأن \* ! (٤) اللسان ١٩/١٩٦ ، وتفسير القرطبي ٢٦٧ ؟ والبحر .

إِذَا دَبَبْتَ على ٱلمِنْسَاةِ من كِبَرِ فَقَدْ تَبَاعَدَ عَنْكَ ٱللَّهُو وَٱلْعَزَلُ (١) وقال الآخر:

وعَنْسِ كَانُواحِ ٱلْإِرَانِ نَسَأَتُهَا إِذَا قِيلَ للمَشْبُوبَتَيْنِ : هُمَاهُمَا (٢) ﴿ فَلَمَّا خَرَ ﴾ : سقط ؟ ﴿ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنْ أَنْ لَوْ كَانُوا يَمْلُونَ ٱلْفَيْبَ ﴾ كان الناس يَرُون الشياطين تعلم كثيرا من الغيب والسر ؟ فلسًا خرَّ سليانُ تبينتِ الجنْ ، أَن ظهر أمرها (٢) . ثم قال : ﴿ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلْفَيْبَ ، مَا لَبِثُوا فِي ٱلْعَذَابِ أَن ظهر أمرها (٢) . ثم قال : ﴿ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلْفَيْبَ ، مَا لَبِثُوا فِي ٱلْعَذَابِ

وقد يجوز أن يكون ﴿ تَبَيَّنَتِ أَلِحْنُ ﴾ أى علمت وظهر لها المجزُ . وكانت تسترِقُ السمع ، وتُلَبِّسُ بذلك على الناس أنها نعلم الفيب ؟ فلما خرَّ سليانُ زال الشكُّ في أمرها ، كأنها أقرت بالمجز (1).

وفي مصحف عبد الله (٥): « تبيّنتِ الإنْسُ أنَّ الجنَّ لو كانوا يَعلمون الغيبَ ».

١٦ - (ألَّقَرِمُ): الْمُسَنَّاةُ (٢٠). واحدها: عَرِمَة قال الشاعر:
 مِنْ سَبَأُ ٱلحاضِرِينَ مَأْرِبَ، إذ يَبْنُونَ من دُونِ سَيْلِهِ ٱلسَرِماً (٢٠)



<sup>(</sup>١) ورد البيت غير منسوب فى السان ١ / ١٦٤ ، وتفسير الطبرى ١٠ ، والقرطبى ٢٧٩ ، والبحر ٥٠٥ . و « المنسأة » تهمز وتسهل . وقرأ أبو عمرو بالنسهيل ، وقال : إنه لا يعرف لها اشتقاقا ، كما فى البحر ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) ورَد البيت غير منسوب في اللسّان ١٦٤/١ . وانظر القرطبي ٧٨٠ .

 <sup>(</sup>٣) تفسير القرطى ١٤ / ٢٨ ، والطبرى ٢٧/٢ه ، والبحر ٧/٧٦٠ .

<sup>(</sup>٤) راجع تفرير أبي حيان في البحر ، لهذا الرأى .

<sup>(</sup>ه) یعنی ابن عباس . علی مافی تفسیر الطبری ۱ ه/ ـ ۲ ه ، والفرطی .

 <sup>(</sup>٦) هي : الجسر ، أو ضفيرة تبنى السيل لنرد المساء . انظر تفسير القرطي ٢٨٦ ، والطبرى
 ٤٠ ، والبحر ٢٧٠ ، واللسان ١٣١/١٩ .

 <sup>(</sup>۷) ورد البیت غیر منسوب: فی الفرطی ۲۸۳ ، والسان ۲۷/۱ ، وفی البحر ۲۷۰ باختلاف
 وتصحیف . کما ورد فی السان ۱/۱۰ مسوبا للجمدی ، بلفظ: « شرد من دون » .

( ٱللَّهُ كُلُّ ) : النمر .

( اَلْخَمْطُ ) : شجرُ العِضَاهِ . وهي : كل شجرة ذات ِ شوك .

وقال قَتَادَةُ : الْحُطُ : الأَرَّاكُ ؛ وبَرَيرُهُ (1) : أَكُلُهُ .

و ( الأَثْلُ ) : شبيهُ ۖ بالطَّرْفَاء ، إِلَّا أَنَّهُ أَعْظُم منه .

١٧ – ﴿ وَهَلَ يُجَازَى إِلَّا ٱلْسَكَفُورُ ﴾ (٢) قَالِ طَاوِسٌ : يُجَازَى ولايُغفرُ له ؛ والمؤمن لايناقشُ الحسابَ .

١٨ - ﴿ وَقَدَّرْنَا فِيهِ السَّيْرَ ﴾ أى جعلنا ما بيْنَ القريةِ والقريةِ
 مقداراً واحداً .

۱۹ - ﴿ فَجَمَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ﴾ أى عظة ومُعْتَبَراً . ﴿ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُرَّقِ ﴾ أى فرَّقناهُمْ أَخُذُوا فى مُمَرَّقٍ ﴾ أى فرَّقناهم فى كل وجه . ولذلك قالت العربُ للقوم إذا أُخَذُوا فى وجومٍ مختلفة : تفرَّقوا أَيْدِي سَبَا (٢٠). « وأيدى ٥ بمعنى : مذاهب وطريق .

٢٠ ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ ﴾ وذلك أنه قال . لأُضِلَّهُم ولأُغْوِيبُهُم [ ولأُمنِّينَهُم ] ولأَمُرَنَّهُم بكذا ؛ فلمَّا أنبَّعوه [ وأطاعوه ] . صَدْقَ ما ظلنه ؛
 أى فيهم .

وقد فسرت هذا في كتاب " المشكل " ( ال

٢٣ - ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴾ : خُفِّف عنها الفَزعُ .



<sup>(</sup>١) أَى ثَمَره، كما في اللسان ه/ ١٧٠. وانظر َ تفسير الطبرى ٩٥ ، والقرطبي ٧٨٦ ــ ٧٨٨ ، واللسان ١٦٧/٩ .

 <sup>(</sup>۲) هذه قراءة العامة . وقرأ يعقوب وحفس وحزة والبكسائي « نجازي » بالتون وكسر الزاي ، « السكفور » بالنصب . انظر تفسير القرطي ۲۸۸ ، والطبري ۷ ، ، والبحر ۲۷۹ .
 وكلام طاوس ورد بنحوه في تفسير القرطي .

<sup>(</sup>٣) الليان ١/٧٨ ـ ٨٨ . . .

<sup>(</sup>۱) س ۲۴۰ ، والظر تفسير الطبرى ۲۲/۲۲ ، والفرطى ۲۹۳/۱۶ .

ومن قوأ : فُرِّغَ (١) أراد فُرُّغ منها الفرعُ .

٢٤ - ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِبَّا كُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴾ [هـذا] كا تقول: أحدُنا على باطلٍ ؛ وأنت تعلم أن صاحبك على الباطل ، وأنك على الحق .
 وقال أبو عبيدة: « معناها إنك لعلى هذي ، و إنكم لنى ضلال مبين » (٢٠) .
 ٢٦ - ﴿ ثُمَّ بَفْتَحُ بَيْنَنَا بِا عَلَى " أَى يقضى . [ ومنه قوله تعالى] : ﴿ وَأَنْتَ

خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينِ ﴾ <sup>(٣)</sup> أى القُضاةِ . ٢٨ — ﴿ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ ﴾ أى عامةً .

٣٣ - ﴿ أَبُلُ مَكُورُ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ أى مكرُ كم فى الليل والنهار (' ). ﴿ وَأَسَرُوا إِلنَّذَامَةً ﴾ أى أظهروها يقال ( ) : أسررتُ الشيء : أخفيتُه ،

وأظهرتُهُ . وهو من الأضداد .

٣٤ - ﴿ ٱلْكُثْرَافُونَ ﴾ : المُسكبّرون .

٣٧ – ﴿ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْنَى ﴾ أى قُرْبَى ومنزلة عندنا (١٠).

﴿ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاهِ ٱلصَّغْفِ بِمَا عَلُوا ﴾ . لم يُرد فيما يَرَى أهلُ النظر - والله أعلم - أنهم يُجازون على الواحد بواحد مثله ، ولا أثنَيْن . وكيف يكون هذا ، واللهُ يقول (٧): ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَا لِهَا ﴾ وَ ﴿ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾؟!!

<sup>(</sup>۱) كابن عمر ، والحسن ، وأبوب السختياني ، وقتادة ، وأبي بجلز . انظر تفسير الطبرى ٦٤ ، والبحر ٧٧٨/٧ ، والقرطي ٧٩٨ ، وتأويل للشكل ٧٨ و٣٣ .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ٦٠ ، والقرطبي ٢٩٨ ــ ٢٩٩ ، والبحر ٢٧٩ ــ ٢٨٠ ، وتأويل المسكل ٢٠٨ .

 <sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ٨٩ . وانظر تأويل المشكل ٣٧٦ ، وتفسير القرطي ١١١/١٤ ...
 ١١٢ و ٢٠٠٠ ، والطرى ٦٠ ... ٦٦ ، ومتقدم : س ١٧٠

<sup>(</sup>٤) تأويل المشكل ١٦٢،، والقرطبي ٤٠٢/٢، والطبري ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٥) كما حكى عن أبي عبيدة: في اللسان ٦/٦٦ . وانظر نفسير القرطبي ٣٠٣، والبحر ٢٨٣/٧

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي ٣٠٥ ، والطبري ٦٨ ،

<sup>(</sup>٧) فى سورة الأِنعام ١٦٠ ، وفى سورة النمل ٨٩ والقصس ٨٤ .

ولكنه أراد لهم جزاء التَّضْعِيفِ. وجزاء التَّضعيف إَنَّمَا هو مِثلُ يضم إلى مثل ، إلى ما بَلغ . وكأن « الضعف » : الزيادةُ ؛ أى لهم جزاء الزيادة (١٠ .

و يجوز أن يُجمَل « الضَّعفُ » في معنى الجمع، أى [ لهم ] جزاء الأضعاف . ونحوُه: ﴿ عذا با ضعفا في النار ﴾ (٢) أي مُضَعَّفًا . .

23 - ﴿ وَمَا كِلْغُوا مِعْشَارٌ مَا آتَيْنَاهُمْ ﴾ أي عُشرَه.

﴿ فَكَنْیفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ أى إنْكارى . وَكَذَلَكَ : ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ كَیْفَ نَذِیرٍ ﴾ (۲) ؛ أى إنْذارى وجمه : نُكُرُ ونُذُر \* .

٤٦ - ﴿ مَثْنَى ﴾ أى أثنين أثنين ، ﴿ وَفُرَادَى » واحداً واحداً .

و يريد بـ « المَّنْنَى » : أن يتناظَرُوا فى أمر النبى صلى الله عليـ ه وسـلم ؛ و بـ « فَرَادَى » ( ) : أن يفكِرُوا . فإن فى ذلك ، ما دَلَّهم على أن النبى ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ليس بمجنون ولا كذَّابٍ .

٨٤ - ﴿ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ﴾ أى يلقيه إلى أنبيائه صلوات الله عليهم .

٤٩ - ﴿ وَمَا يُبُدِينُ ٱلْبَاطِلُ ﴾ أي الشيطانُ ، ﴿ وَمَا يُمِيدُ ﴾ .

( وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ ﴾ أى عند البعث ؛ ﴿ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَا نِ قَرِيبٍ ﴾ أى قريبٍ على الله ؛ يعنى القبورَ (٥٠) .

٧٥ – ﴿ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ ؟ ﴾ أى تناوُل ما أرادوا بلوغَه ، وإدراكُ



<sup>(</sup>١) انظر تفسيرَ القرطبي ٣٠٦ ، والطبرى ٦٨\_٦٠ ، وال نر ٢٨٦ ، والنسان ٢٠٧/١٠.

٠ (٢) سورة س ٦١ . وَانظر القرطي ، واللسأن ١٠٨\_٩٠٨ .

<sup>(</sup>٣) سُوَرَةُ الْمَلِكُ ١٧. وقد ورد بِالْأَصَلُ والنَّسَانَ ٧/ه • : ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَذَيْرُ ﴾ وهو خطأ نشأ من الاشتباء ، قد تفاداه صاحب التاج ٣/٩٠ .

<sup>(</sup>٤) تأويل المشكل ٢٤١ ، وتفسير القرطبي ٣١١/١٤ ، والطبرى ٢١/٢٧ .

<sup>(</sup>٥) تأويل المشكل ٢٥٥ ، والقرطى ٣١٤ ، والطبرى ٧٣ .

ماطلبوا من التوبة . ﴿ مِنْ مَكَانَ بَعِيدٍ ﴾ من الموضع الذي تُقبلُ فيه التوبةُ (١). و التناوُشُ يُهمز ولا يُهمز (٢) . يقال : نُشْتُ و نَاشْتُ ؛ كا يقال : ذِمْتُ الرجلَ وذَأَمْتُهُ ؛ أي عبتُهُ (١) .

وقال أبو عبيدة : نأشتُ : طَلَبت (١) . واحتَجَّ بقول رُوْبة :

\* إليك كَأْشُ ٱلْقَدَرِ ٱلنَّوْوشِ \*

وقال : « يريد طلبَ القَدَرِ المطلوبِ » .

وقال الأَصْمَعَيُّ : « أَراد تناوُلَ القدرِ لنا بالمكروه » .

٥٣ – ﴿ وَيَقْذِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ أى بالظنُّ أن التوبةَ تنفعُهم .

٥٤ - ﴿ وَحِيلَ بَيْهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْهُونَ ﴾ من الإيمان . وهذا مفسر في

" تأويل المشكل " (٥) بأكثرَ من هذا التفسير.

<sup>(</sup>١) تأويل المشكل ٢٥٠ ، والقرطبي ٣١٦ ، والطبرى ٧٤ ، والبحر ٧/٦٥٠ و ٣٩٣ \_

۲۹٤ ، واللسان ۱/۸٪ و ۲۰۲ بـ ۲۰۰ . (۲) وبالهمز قرأ الأعمش وأبو عمرو والسكسائي وحزة وأبو مكر . . .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطى ٣١٧ ، واللسان ٥ ١ / ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) السان ٨/٢٤٪ ، وتفسير القرطبي ٣١٦.

<sup>(•)</sup> مِن ٢٥٦ . وانظر تفسير الطبرى ٢٦/٧٧ ، والقرطبي ٤ ٣١٣/١ ــ ٣١٤ .

#### سُورَة فاطِلْر مكيه كلها<sup>(1)</sup>

٧ - ﴿ مَا يَفْتَح ِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةً ﴾ أي من غيث (٢) .

٣ - ﴿ أَذْ كُرُوا نِعْمَةً ٱللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ أَى أَحْفَظُوها . تقول: أذكر أيادِيَّ

عندك ؛ أى احفظها . وكلُّ ما كان في القرآن \_ من هذا \_ فهو مثله .

٨ – ﴿ أَفَمَنْ زُبِّنَّ لَهُ سُوهُ عَمَالِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ﴾ أى شُبَّة عليه .

٩ - ﴿ النُّشُورُ ﴾ : الحياةُ .

١٠ – ﴿ وَمَكُمْ أُولَئِكَ هُوَ. يَبُورُ ﴾ أَيْ يَبْطُلُ .

١٢ - ﴿ وَتَرَى ٱلْـ فُلْكَ فِيهِ مَوَاخِسرَ ﴾ أى جَسوَادِي . وتَخْرُها :
 خَوْتُهَا للماء .

١٣ - ﴿ مَا يَسْلِ كُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾ القطميرُ : الفُوفَةُ التي تكون في النّواةِ . وفي التفسير : أنه الذي بين قِمْ عَمَّ الرُّطَبة و بين النّواة (٢٣). وهو من الاستعارة في قلة الشيء وتحقيره .

١٨ - ﴿ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا : لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَىٰ٤ ﴾ يقول : إن دَعتْ نفسُ ذاتُ ذنوبٍ ، قد أثقلَتْها ذنوبها ، ليُحمل عنها شيء منها ، لم تجدّ ذلك؛ ﴿ وَلَوْ كَا نَ ﴾ مَن تدعوه ﴿ ذَا قُرْبَى ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ۲۲/۲۲ ـ ۸۳ ، والقرطي ٣٣٦ ، والبحر ٢٩٦ و ٣٠٠ ، والنسان
 ٢٠/٦ ، وتأويل المشكل ١٠٠ .



<sup>(</sup>١) في قول الجميع . كما فى تفسير المقرطبي ٤ ١٨/١ ، والبحر ٢٩٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) تأويل المشكل ١١٠ ، والقرطى ٣٢١ .

١٩ - ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ ﴾ : مَثَلُ للكافر والمؤمن .

· ٢ - ﴿ وَلَا ٱلظُّـٰكُاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴾ : مَثلُ للكفر والإيمان .

٢١ – ﴿ وَلَا ٱلظُّلُّ وَلَا ٱللَّهِ مَالُ اللَّهِ وَالنَّارِ .

٢٢ - ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءِ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ ﴾ : مَثَلُ للعقلاء والجهال .

٢٤ – ﴿ وَ إِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَّا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ أى سلف فيها نبي .

٣٧ و ٢٨ – ﴿ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بِيضُ ، وَمُثَرُ مُغْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ . و « اُلجدَدُ » : الخطوطُ والطَّرَائِقُ تكون في الجبال ، فبعضُها بيض ، و بعضُها مُحرُ و بعضُها غَرابيبُ سودٌ .

وغَرابيبُ : جمع غِرْبِيبٍ ، وهمو : الشديد السواد . يقال : أَسُودُ غِرْبِيبُ .

وتمام الكلام عند قوله : ﴿ كُذَٰلِكَ ﴾ .

يقول: من الجبال مختلف ألوانُها، ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفَ الْوَانُهُ مِنْ عِبَادِهِ الْمُوات. ثم يبتدئ : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُمَاءَ ﴾ أى كاختلاف الثمرات. ثم يبتدئ : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُمَاءَ ﴾ (١).

٣١ – ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهُ ﴾ أى لما قبله .

٣٥ - ﴿ دَارُ ٱلْمُقَامَةِ ﴾ : وَدَارُ الْمُقام واحد ، وهما بمعنى الإقامة .

﴿ ٱللُّهُوبُ ﴾ : الإعياد .

٣٧ – ﴿ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم .



<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي ۳۶۲/۱۶ ۳۶۳-۳۶۳ ، والطبری ۲۲/۲۸–۸۷ ، والبحر ۲۱/۱۳. ۳۱۳ ، والسان ۶/۲۷ و ۲/۱۳۳ .

ويقال : الشيبُ. ومَن ذهب هذا المذهب ، فإنه أراد : « أَوَلَمُ ' نُعَمَّرُ كُمْ حَى شِبْتُمُ » (١) .

٣٤ – ﴿ فَهَـلْ يَنْظُرُونَ ﴾ أى يَنْتَظِرونٖ ، ﴿ إِلَّاسُنَةَ ٱلْأُوَّ لِينَ ﴾ أى سُنتَنا فى أمثالهم من الأوَّلين الذين كفروا كُفْرَهم .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبرى ٩٣ ، والقرطبي ٣٥٣ ، والبحر ٣١٦ .

### سُورَة يَسِين مكية كلها (۱)

٧ - ﴿ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى أَكُثَّرُهُمْ ﴾ أى وَجَب.

﴿ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴾ ﴿ اللَّقْمَحُ ﴾ : الذي يرفع رأسه ، و يغض بصر م .
 يقال : بعير قاميح ، وإبل قَاحَ ؛ إذا رَوِيت من الماء وقمَحت . قال الشاعر \_ وذكر سفينة وركبانها \_ :

ونحن على جَوانِبِهِــا قُمُودٌ لَنَهُنَ الطَّرْفَ كَالْإِبِلِ القِمَلاحِ (٢٠)

يريد إنا حبَّسناهم عن الإنفاق في سبيل الله بموانع كالأغلال .

ومنَ أَكُوادَثِ .. لا أَبَالِكِ .. أَنَّنِي ضُرِبَتْ عَلَى ٱلْأَرْضُ بِالْأَسْدَادِ مَا أَهْتَدِى فَيِهَا المَدْفَعِ تَلْعَةٍ بِيْنَ ٱلْمُذَيْبِ، وبيْنَ أَرضِ مُرَّادِ (٥) ما أَهْتَدِى فيها المَدْفَعِ تَلْعَةٍ بِيْنَ ٱلْمُذَيْبِ، وبيْنَ أَرضِ مُرَّادِ (٥)

<sup>(</sup>١) تفسير القرطى ١/١٠ ، والبحر ٢/٢٣٠ .

 <sup>(</sup>۲) البيت ليشر بن أبى خازم فى اللسان ۱/۳ ، ومختارات ابن الشجرى ۳۱ ، وتفسير -القرطى ۸ ، والبحر ۳۲۶ . وغير منسوب فى الدر المنثور ٥/٩٥٧ .

<sup>(</sup>٣) وقری بُکُل منها ، کما ف تفسیر الطبری ۲۲/۹۸ ـ ۹۹ ، والبحر ۳۲۹ ، والسان ۱۹۲ - ۹۹ ، والبحان ۱۹۱۰ .

<sup>(</sup>٤) قرأ ابن أعباس بالعين المهملة . والممنى متقارب ، كما قال القرطى ١٠ .

<sup>(</sup>ه) البيتان له في المقضليات ٢١٦ ، والشعر والشعراء ٢١٠/١ ، وتفسير القرطبي . وفيه د لموضع ثلمة » . والمدفع واحد مدافع المياه إلى تجرى فيها ، كما في اللسان ٤٤٣/٩ . وقد ورد عجز البيت الأول غير منسوب في اللسان ١٩٢/٤ .

١٢ - ﴿ وَنَـكْتُبُ مَاقَدْتُوا ﴾ من أعمالهم ؟ ﴿ وَآثَارَهُمْ ﴾ : ماأستُنَّ به عدم من سُننهم .

وهو مثل قوله : ﴿ يُذَبِّأُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذِ بِمِا قَدَّمَ وَأَخْرَ ﴾ (١) أي بما قَدَّم من عمله وأخَّر من أثرِ باق بعده .

١٤ - ﴿ فَمَرَّزْنَا بِثَالِثٍ ﴾ أى قوَّيْنَا وشدَّدنا . يُقَال : عَزِّز منه ؛ أَى قَوِّ
 من قلبه . وتعزَّز لحمُ الناقة : إذ صَلُب .

۱۸ و ۱۹ – ﴿ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ ﴾ قال قَتَادَةُ : يقولون : إِن أَصَابِنَا شُرِّ فَهُو بَكُمْ ﴿ قَالُوا طَأَرِّوْ كُمْ مَعَكُمْ ﴾ . ثم قال : ﴿ أَيْرِ نَ ذُكُرْتُمْ ﴾ تَطَيَّرْتُكُمْ بِنَا ؟ (٢٠) :

وقال غيره: طائرُ كم معكم أين ذُكِّر مُمْ (٣).

و « الطائرُ » هاهنا : العملُ والرزقُ . يقول : هو فى أعناقَ كم ، ليس من مثومنا . ومثلُه : ﴿ وَكُلُ إِنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَارِئرَهُ فِي عُنْقِهِ ﴾ (\*) ، وقد ذكوناه فيا تقدم .

٢٥ ﴿ إِنِّى آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَنُونَ ﴾ أى فا شهَدُوا (٥٠) . وَجَعَلْنَا فِيهَا مِنَ الْحَيْلِ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْ نَا فِيهَا مِنَ الْحَيْلِ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْ نَا فِيهَا مِنَ



<sup>(</sup>١) سورة القيامة ١٣ . وانظر القرسي ١١ ــ ١٢ ، والطبرى ٢٦ ــ ١٠٠ .

<sup>(</sup>۲) كلام قنادة هنا مختصر مقتضب . وهو بتمامه متصلا : في الدير المنثور ٥/٢٦١ ، ومتفرقا . في نفسير الطبري ٢٢/٧٢ . وانظر القرطبي ٥/٦١ \_ ١٧ ، والبحر ٢٢٠٧/٣ ـ ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٣) ويهذا قرأ الحسن البصري ، وعيسي بن عمر . على ما في القرطبي . ونسبه في البحر ٣٢٧ إلى قادة أيضا .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ١٣ ، وزاجع با تقدم س ٢٥٢ و ٣٢٥ - ٣٢٦ -

<sup>(</sup>٥) تفسيرالقرطي ١٩، والطبرى ١٠٤ ، والبَعر ٣٢٩ . . .

ٱلْمُنْوَىٰ ؛ لِيَتَأْكُوا مِنْ تَسَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ ﴾ أى و لِيا كلوا مما (١) علته أبديهم .

ويجوز أن يكون : إنا جعلنا لم جنات من تخيل وأعناب ولم تسله أيديهم .

ويُقرأ: ﴿ وَمَا عَمِلَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾ بلاها، (").

٣٦ - (سُبُعُمَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلأَزْوَاجَ كُلُّهَا ) أي الأجناسَ كلُّها (").

٣٧ - ﴿ فَإِذَا ثُمَّ مُظْلِمُونَ ﴾ أي داخلون في الظلام.

٣٨ - (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِسُنتَقَرَّ لَهَا ) أي موضع تنتهي إليه ، فلاتُجَاوزُه ؟ "
 تُم ترجع (\*) .

٣٩ - و (أَالْمُرْجُونُ): عُودُ الكِبَاسَةِ . وهو: الإهان أيضاً.
 و ( أَلْقَدِيمُ ): الذي قد أتى عليه حَوْلٌ ، فاسْتَقْوَس ودَقَ . وشُبّة القبرُ \_ آخِرَ ليلة يطلُع \_ به (٥).

• ٤ - ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ ٱلْقَمَّرَ ﴾ فَيَجْتَبِعا . ﴿ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ﴾ أى لايفوتُ الليلُ النهارَ ، فيذهب قبل مجيئه . ﴿ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ بعنى : الشمسُ والفعرُ والنجومُ يَشْبِحون ، أَى يَجْرُون (١) .

٣٤ و ٤٤ – ﴿ فَلَاصَرِيحَ لَهُمْ ﴾ أى لامُغيثُ لهم ، ولا تُجِيرَ ، ﴿ وَلَا ثُمْ

<sup>(</sup>١) كما ورد في قراءة عبد الله ، على مافى تفسير الطبري ٣٣/ ٤ .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة الحكمائي وحزة وسائر السكوقيين . انظر الفرطي ٢٥ ، والبحر ٣٣٥ ، وتأويل للشكل ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) تأويل المشكل ٣٨٠ ء وتفسير القرطن ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) تأويل المشكل ٢٤٣ ، وتفسير القرطبي ١٥ / ٢٧ .

<sup>(\*)</sup> تأويل المشكل ٢٤٤ ، والقرطبي ٣٠ ــ ٣١ ، والكمان ٢٠٦/١٧ .

<sup>(</sup>٦) تأويل المشكل ٢٤٤ ، والقرطي ٣٣ ، والطبري ٧/٢٣ ، والسان ٣/٩٩ .

يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴾ أى إِلَّا أَن تُرحَهُم ، ونُسَتَّعَهُم الله أَجَلِ (١) .

٤٩ - ﴿ يَخِصُّمُونَ ﴾ أى يَخْتَصِمون . فأدغم التاه في الصاد .

١٥ — و ﴿ ٱلْأَجْدَاتُ ﴾ : القبورُ . واحدها : جَدَثُ. .

﴿ يَنْسِلُونَ ﴾ قد ذكرناه في سورة الأنبياء (٢).

٥٣ - ( تُحضَرُونَ ) : مُشْهَدُون .

٥٥ - ( فِي شُغُلِ فَكِمُونَ ) أَى يَتَفَكَّهُون. قال: أبو عُبيد (٢٠): تقول العرب للرجُل ... إذا كان يتفكه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس ... إن فلاناً لَفَكَهُ بِكذا قال الشاعر:

فَكِهُ إِلى جَنْبِ ٱلْخِوَانِ إِذَا غَدَتْ نَكُبَاءَ تَقَطَّعُ ثَابِتَ الْأَطْنَابِ ومنه يقالُ للمِزاح: فاكه ". ومن قرأ: ﴿ فَا كِهُونَ ﴾ أراد ذَوِى فاكه قُوهُ كا يقال: فلان لابن "تامر".

وقال الفراء (''): « هَا جَمِيمًا سُوانِّ : فَكِيْهُ وَفَا كِيهُ ''كَا يَقَالَ حَذَرُ وَحَاذِرْ ». وَرُوى فَى التفسير : ﴿ فَا كِهُونَ ﴾ : ناعمون . و ﴿ فَكِهُونَ ﴾ : مُعْجَبُونَ . وَرُو فَكُهُونَ ﴾ : مُعْجَبُونَ . وَ ﴿ فَكُمُونَ ﴾ : مُعْجَبُونَ . وَ ﴿ فَكُمْ وَنَ اللَّهُ مُعْجَبُونَ . وَاحْدُهَا : أَرْبَكُهُ . وَاحْدُها : أَرْبَكُهُ .

<sup>(</sup>٥) هذه قراءة ابن مسعود والأعمش وحزة والسكسائي وغيرهم. والأولى قراءة العامة . كما في تفسير القرطي ٤٤ . وانظر العابري ١٤ ، والبحر ٣٤٣/٧ .



<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۹ ، والقرطبي ۳۵ .

<sup>(</sup>٢) س٧٨٨ . وراجع القرطي ٤٠ ــ ٤١ ، والطبرى ١١ .

<sup>(</sup>٣) ق اللسان ١٧/ ٤٠ إلى آخر البيت الآتى . وذكر فى الطبرى ١٤ عن بعن البصريين ، و وبزيادة وبدون البيت . وانظر القرطى ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) اللسان ٢٧/١٧ وتفسير القرطي ١٥/٤٤ . وحكاه الطبرى ٢٣/ ١٤، وقال: وهذا أشبه بالكلمة .

٥٧ - ﴿ وَلَهُمْ مَايَدًّ عُونَ ﴾ أى ما يَتَمَنَّوْن . ومنه يقول الناس : هو فى خير ما أُدَّعى ؛ أى ما تَمَنَّى . والعرب تقول : (١) أدَّع [ على الماشئت ؛ أى تَمَنَّ العلى الماشئت .
 إعلى الماشئت .

٥٨ - ﴿ سَلَامٌ قُولًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴾ أى سلامٌ يقال لهم [ فيها ] ، كأنهم يَقَالُهُم [ فيها ] ، كأنهم

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾ أى انقطيعُوا عن المؤمنين ،
 وَتَمَيَّزُوا منهم . يقال : مِزْتُ الشيء من الشيء \_ إذا عزلته عنه \_ فا ممازَ وامتازَ ومَيَّزَتُه فَتَميَّزَ .

٦٠ - ﴿ أَلَمْ أَعْدَ إِلَيْكُمْ ﴾ . ألم آمُر كم ، ألم أوصِكم (" ؟!
 ٦٢ - ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلَّا كَثِيرًا ﴾ أى خَلْقًا . وجُبُلًا (١) بالضم والتخفيف ، مثلُه . والجبْلُ أيضًا : الخَلْقُ . قال الشاعر :

\* [ جِهَاراً ] ويَشْتَمْتِعْنَ بالأَنَسِ الْجِبْلِ (° \*

77 - ﴿ وَلَوْ نَشَاهِ لَطَمَسْنَا عَلَى أَغْيَنِهِمْ ﴾ والمطبوسُ هو [ الأعمى ] الذي لا يكون بين جَفنيْه شقُ ( ) . ﴿ فَأَسْفَيْقُوا ٱلصِّرَاطَ ﴾ . ليَجوزوا . ﴿ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴾ أى فكيف يبصرون ؟! .



<sup>(</sup>۱) اللسان ۲۸/۱۸ ، والطبرى ۱۰ . وقد حكاه أبو عبيدة ، على ما فى البحر ۳٤٢ . وانظر القرطبي ۵ .

<sup>(</sup>۲) راجع البحر.۳٤٣ ، والطبرى ١٥ ، والقرطى ٤٥ ـــ ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) نفسير الطبرى ٢٣/٢٣ ، والقرطبي ١٠/٧٥ ، وتأويل للشكل ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٤) تقسير الفرطبي والطبرى ، والبحر ٣٤٣/٧ ـ ٣٤٣ ، والسان ١٠٤/١٣ .

<sup>(</sup>٥) عجز بيت لأبي ذؤيب الهذلي . وصدره ــكا في اللسان ، والديوان ٣٨

<sup>\*</sup> منايا يقربن الحتوف لأهلها \*

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطي ٤٩ ، والطبري ١٨ ، واللسان ٧/٢٣٤ .

٧٧ – ﴿ عَلَى مَـكَا تَبْهِمْ ﴾ هو مثل مكانيهم . يقال: مكانٌ ومكانةٌ ، ومنزلُ ومنزلةٌ .

﴿ وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي أَلَخْلُقِ ﴾ أى نَرُدَّه إلى أرذلِ العُمُر .
 ﴿ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا ﴾ أى مؤمناً . ويقال ؟ عاقلاً .

٧١ - ﴿ خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَلِتَ أَيْدِيناً ﴾ يجوز أن يكون مما علناه بقدرتنا وقو "ننا . وفي البد القوة والقدرة على العمل ؛ فتُستعارُ البدُ ، فتُوضَعُ موضّعها . على ما بينّاه في كتاب " المشكل " (1) . هذا مجاز للعرب يحتملُه هذا الحرف والله أعلم عما أراد .

٧٧ - ﴿ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ ﴾ أى ما يَرْ كَبُون . والحلوب : ما يَمْلُبُون والجُلُوب : ما يَمْلُبُون والجُلُوب : ما يَمْلُبُون والجُلُوبة : ما يَجْلِبُونَ . ويُقْرأ : ﴿ رَكُو بَنْهُمْ ﴾ أيضاً . [ وهي ] قراءةُ عائشةَ رضى الله عنها (٢) .

٧٨ – ﴿ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ أَى باليةُ . يقال : رَمَّ العظمُ \_ إِذَا كَلِيَ \_ فَهُو رَمِيمٌ وَرُمِيمٌ وَرُمِيمُ العظمُ اللهِ عَلَى اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ ال

٨٠ ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ آكُمْ مِنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخَضَرِ نَاراً ﴾ أراد الزُّنُودَ التي.
 تُورى بها الأعرابُ ، من شجر للَرْخ والعَفَار .

<sup>(</sup>٣) بضم الراء \_ لا بكسرها كما في الفرطبي ٥٨ \_ : مبالغة في الرميم . كافي النهاية ٢/٥٠٠ ، واللسان ١٤٦/١ . أما بالكسر فهو جم الرميم ، كما في اللسان ١٤٤ .



<sup>(</sup>١) س ١١٧ . وراجع البجر ٣٤٧ ، والقرطي ٥٠

<sup>. (</sup>٢) وأبي بن كعب . كما قرأ الحسن والأعبش وغيرها (ركوبهم) : بضم الراء ، على المصدو . وإن زعم النراء أن القراء اجتمعوا على فتبح الراء ، الظر تفسير القرطبي ١٥ / ٥٠ – ٥٠ . والبحر ٣٤٧/٧ ، والنسان ١٠/١٤ .

#### سُورَة الصّافَاست

#### مكية كلها (١)

٣٠٢ – قال ابن مسعود : ﴿ ٱلصَّافَّاتُ صَفًّا ، فَالزَّاجِرَاتُ زَجْرًا ، فَالنَّاجِرَاتُ زَجْرًا ،

﴿ لَا يَسَمَّعُونَ ﴾ أى لا يَتَسمَّعون . فأدغمت التاء في السين (٢٠) .

﴿ إِلَى ٱلْمَلَا ٱلْأُعْلَى ﴾ : ملائكة ِ الله .

٩ - ﴿ رُحُوراً ﴾ يعنى طرداً . يقال : دحَرتُهُ دَحْراً ودُحوراً ؛ أى دفعتُه .

﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴾ أى دائم.

١٠ - ﴿ فَأَتْبَمَهُ ﴾ أى لِحقه ﴿ شِهَابُ ثَاقِبٌ ﴾ : كوكبُ مضى؛ كَبِنٌ ( ٤) .
 يقال : أَثْقِبْ نارَك ، أى أَضَهُما . و ﴿ النَّقُوبِ ﴾ : ما تُذْ كَى به النارُ .

١١ - ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ ﴾ أي سَلْهم .

﴿ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ﴾ أى لاصق لازم . والبله تُبُسللُ من الم لقرب عَرْجَيْهما (٥٠) .

الله عجبت من وحي الله وكتابه ، وهم يسخرون [ بما جبت من وحي الله وكتابه ، وهم يسخرون [ بما جئت به ] » (٥٠).

( ٢٤ \_ غريب القرآن )



<sup>(</sup>١) بلا خلاف . على مافي تفسير القرطي ١٥/١٥ ، والبحر ٧/١٥١ .

<sup>(</sup>٢) الدر للنثور ٥/ ٢٧١ ، والقرطي والبحر .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٣٠/ ٢٤ ، والقرطي ٦٠ ، والبحر ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٤) القرطى ٧٧ \_ ٦٨ ، والطبرى ٧٧ \_ ٧٨ ، وما تقدم س . . .

<sup>(</sup>٠) تفسير الطبرى ٢٨٪، والقرطبي ٦٨ ــ ٦٩ ، والمسان ٢/٤٣٤ .

<sup>(</sup>٦) الدر للنثور ٥/٢٧ : تفسير الطبرى ٢٣/٢٣ .

المتشخر الله المستخر الما المستخر المستخرج المستخروا المستخر

٢٢ - ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ أى أشكالَهم . تقول العرب : رُوجْتُ إ بلي ؛ إذا قرنت واحداً بآخر .

و يقال (4): قُرَّ نَاوُهُمْ مَن الشياطين .

٢٨ - (گُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ) أى تخدعوننا وتفتنوننا عن طاعة الله .
 وقد بينت هذا ق كتاب " المشكل " (٥) .

٤٧ — ﴿ لَا فِيهَا غَوْلُ ﴾ أى لا تفتالُ عقولَهم ، فتذهب بها . يقال : « الحُمرُ غَولُ للحِلْم ، والحربُ غَولُ للنفوس » . وغالنى غولًا . و « الغَوْلُ » : اللّبعد . ﴿ وَلَا اللّهِ مُ عَنْهَا أَيْنَزَ فُونَ ﴾ أى لا تذهبُ خراهم وتنقطع مُ ، ولا تذهبُ عقولُهم ، يقال: نُرُف الرجلُ ؟ إذا ذهب عقلُه ، وإذا نَفِد شرابه .

وتُقَرَأُ: ﴿ أَيْنَزِ فُونَ ﴾ (١) . من ﴿ أَنْزَفَ الرجلُ ﴾ : إذا حان منه النَّزْفُ ،

<sup>(</sup>٦) هي قراءة حزة والكسائي وعامة أهل السكوفة راجع في ذلك كله تفسيرالطبري ٢٣/٢٣–٣٤/ ٣ و دائة كله تفسيرالطبري ٢٣/١٣ – ٣٤٠ و البحر ٢٣٨/١ – ٣٠٠ ، والبحر ٢٣٨/١ – ٣٠٠ ، والبحر ٢٣٨/١ – ٢٢٠ ، والبحر ٢٣٨/١ – ٢٢٠ ،



<sup>(</sup>١) الطبرى ٢٦ ــ ٣٠ ، والدر ، والقرطبي ١٠/١٠ ، والبحر ٧/٥٥٣ ، واللسان ٦/٧١.

<sup>(</sup>۲) البيت له في ديوانه على ، واللسان ٢/٦٦ و ١٤٧/١٠ .

<sup>(</sup>٣) البحر ، وتفسير القرطى .

<sup>(</sup>٤) كما قال الضحاك ومقاتل . على مافى القرطي ٣٣ وانظر اللسان ٣/٧١٢ ، وتأويل المشكل ٣٠٦ و ٣٠٠ . ٣٨٠

 <sup>(</sup>۵) ص ۲۷۱ . وانظر نفسیر الفرطی ۲۷ ـ ۹۰ .

أو وقع له النَّرْفُ . كما يقال : أَقْطَفَ السَّكَرْمُ ؛ [ إذا حان قِطافُه ] ؛ وأَحصَدَ الرَّرعُ. [ إذا حان حَصاده ] .

٤٨ - ﴿ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ﴾ أى قَصَرْن أبصارَ هن على الأزواج ولم يَطْمَعن إلى غيرهم ، وأصل « القَصْر » : الحبْس . ﴿ عِينٌ ﴾ نُجْلُ العيون ، أى واسعاتُها .
 جمعُ « عَيْناء » .

٤٩ - ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَكْنُونُ ﴾ العربُ تشبّهُ النساء ببيضِ النّمامِ .
 قال أمرؤ القَيْس :

كَبِكْرِ ٱلْمُقَانَاتِ ٱلبَيَاضُ بِصُفْرةٍ غَذَاهَا نَمِيرُ ٱلمَاءَ غَيرَ مُعَلَّلِ (١) و « المكنون »: ألمتصُون . يقال: كَننتُ الشيء ؛ إذا صُنتُه ؛ وأ كُننتُه: أخفيتُه. و المكنون » أن صاحبُ .

٥٣ - ﴿ أَثِنًا لَمَدِينُونَ ﴾ أَى تَجْزِيُّون بأعمالنا . يقال : دِنْتُه بما صنع ؛ أَى جَزِيتُه .

٥٥ - (سَوَاهُ الْجَعِيمِ): وسَطُها (٢).

أرْدَبِتُ فلاناً ، أى لتُهْلِكُنى . يقال : أَرْدَبِتُ فلاناً ، أى أهلكتُه . و« الرَّدَى » : الموتُ والهلاكُ .

٥٧ - (لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ) أي من المحضرين [في] النار (١٠).

٣٦ - ﴿ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُكَّا ؟ ﴾ أى رزقاً . ومنه « إقامة ُ الأنزال » (\*) ..
 و « أنزالُ الجنود » . أرزاقُها .



 <sup>(</sup>۱) البیت له فی اللسان ۲۸/۲۰ ، والبحر ۳۹۰ ، ودیوانه . . . . وراجع تفسیر الطبری
 ۳۲ – ۳۷ ، والفرطی ۸۰ – ۸۱ ، واللسان ۲٤۱/۱۷ – ۲٤۲ .

<sup>(</sup>٣) تأويل المشكل ٣٩٧ ، وتفسير الطبرى ٣٩/٧٣ ، والقرطبي ٩٥/٨٣، والبحر ٧/٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطي ٨٤ ، والطبري ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) القرطبي ٨٥ ، واللسان ١٨١/١٤ ، والطبرى ٤٠ .

٣٣ - ( إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِظَّالِينَ ﴾ أي عذابًا .

70 - ﴿ طَلْعُهَا ﴾ أى خَلْهَا . سمى طَلْعاً لطلوعه فى كل سنة (١) .

١٧ - ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴾ أى خِلْطًا من الماء الحارُ ،
 يشر بونه عليها .

79 - ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفُوا آبَاءُهُمْ ضَالِّينَ ﴾ أى وجدوهم كذلك .

٧٠ - ﴿ فَهُمْ عَلَى آ ثَارِهِمْ يَهُرَ عُونَ ﴾ أى يُسرِعون و « الإهراعُ »: الإسراع وفيه شَبيه مالرٌ عدة (٢٠).

٧٨ - ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ ﴾ أى أبقينا عليه ذِكْرًا حسناً ﴿ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ أى
 فى الباقين من الأمم .

٨٩و٨٨ - ﴿ فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي النَّنجُومِ ، فَقَالَ: إِنِّى سَقِيمٌ ﴾ مفسر في كتاب " تأويل المشكل " (").

٩٣ - ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا ﴾ أى مال عليهم يضربهم ﴿ بِالْيَمِينِ ﴾ (١).

و« الرَّوَاغُ » منه .

٤ - ﴿ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ ﴾ أى : يُسرعون إليه فى المشى. يقال :
 زَفَّت النَّمَامةُ (٥).

٩٧ – ﴿ فَأَ تُقُومُ فِي ٱلجُّحِيمِ ﴾ أى فى النار . و « الجحيمُ » : الجمر . قال

عاصم بن ثابت :

\* وضالَّة مثلُ ٱلجميمِ ٱلمُوقَدِ \* (٦)



<sup>(</sup>١) تأويل المشكل ٣٠٧ ، والقرطى ٨٦ .

 <sup>(</sup>۲) تفسير الطبری ۲۲/۲۳ ، والقرطي ۱۰/۸۸ ، والسان ۲۲۸/۱۰ .

<sup>(</sup>٣) ۲۰۷ و ۲۳۰ ـ ۲۳۱ . وتفسير القرطي ۹۲ ـ ۹۳ .

<sup>(</sup>عُ) تفسير الطّبرى ٤٦ ، والقرطي ٩٤ ، والنّسان ٣١٣/١ ، وتأويل المشكل ١٨٨ .

<sup>(</sup>ه) اللسان ٢٠/١٦ ، والطبري ٤٧ ، والقرطبي ٢٠ - ٩٦ -

<sup>(</sup>٦) أنشده الأصمعي ، على مافي اللسان ١/١٤ ٣٠ . وانظر الطبري ٤٨ .

أراد : سهاماً مثلَ الجر . ويقال : «رأيتُ جَحْمةَ النارِ» أَى تلبُّبَهَا ؛ و ﴿ للنارِ ﴿ أَى تُلْبُبُمُا ؛ و ﴿ للنارِ جَاحِمْ ۗ ﴾ أَى تُوتُّدُ وَتَلَهُّبُ .

١٠٢ - ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّمْى ﴾ أى بلغ أن يَنْصرف معه ويُعينَه (١) ؛
 ﴿ قَالَ : يَا بُنَى ۚ إِنِّى أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّى أَذْ بَحُكَ ﴾ أى سأذبحك .

ولم يُردُّ \_ فيما يرى أهلُ النظر \_ أنه ذَبَحه فى المنام . ولكنه أمر فى المنام بذَبْحِهِ فقال : إنى أرّى فى المنام أنى سأذبحُكَ .

ومثلُ هذا : رجلُ ۚ رأى فى المنام أنه يُؤذِّن \_ والأذانُ دليلُ الحجِّ \_ فقال : إنى رأيتُ فى المنام أنى أُحُجُ ؛ أى سأحجُ .

وقوله : ﴿ يَا أَبَتِ ٱفْعَلُ مَا تُونَّمَرْ ﴾ ؛ دليل على أنه أمر بذلك في المنام (٢٠).

۱۰۳ – ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا ﴾ أى أسْتَسْلُما لأمر الله . و « سَلَّمًا » (٢) مثلُه ﴿ وَ تَلَهُ لِلْمَرِينَ ﴾ (١) ، أى صَرَعه على جِبينه ، فصار أحد جبينيه على الأرض . وهما جبينان والجبهة بينهما . وهي : ما أصاب الأرض في السجود .

١٠٥ و ١٠٥ - ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ! قَدْ صَدَّفْتَ ٱلرُّوْيَا ﴾ أى حقَّتُ َ الرُّوْيا ، وعملت به .

١٠٦ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلَاءِ ٱلْمُبِينُ ﴾ أى الاختبار العظيمُ (٥٠.



<sup>(</sup>١) تأويل المشكل ٣٩٠ ، وتفسير القرطي ١٥/١٥ ، والطبرى ٣٣/١٤ \_ ٤٩ .

<sup>(</sup>۲) واجع القرطى ۱۰۱ ـ ۱۰۲ ، والطبرى ٤٩ ـ . ٥٠ .

 <sup>(</sup>۳) وبه قرأ على وابن مسعود وابن عباس وغیرهم . وقری أیضا ۵ استسلما » . انظر البحر
 ۲۷۰/۷ ، والقرطبي ۱۰۶ ، والطبری ۰۰

<sup>(</sup>٤) راجع فالطبري ٥١ ، والبحر ، وتأويل المشكل ١٩٧ ــ الكلام عن زيادة الواو هنا .

<sup>(</sup>٠) القِرطَبي ١٠٢ ، ومفردات الراغب ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٦) تأويل المشكل ٣٦٠ ، والقرطي ١٠٦ ، والطبري ١٠٠

١٠٧ - ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ﴾ أى بكبش . والدُّبِح : أسم ما ذُبِح . والذَّبح : أسم ما ذُبِح .

١٢٥ - ﴿ أَتَدْعُونَ بَهْلًا ﴾ أى رَبًا . يقال : أنا بعلُ هذه الناقة،أى ربُّها.
 و بعلُ الدار ، أى مالـكُما .

ويقال : بَعْلُ صَنْمُ كَانَ لَهُمْ (١).

• ١٤٠ - ﴿ إِلَىٰ ٱلْفُلُكِ ۗ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ أى السفينة المملوءة .

الكَّرُوعِينَ . يقال : أَدْحَضَ اللهُ خُجتَه فَدَحَضَتْ ؛ أَى أَرْالْهَا فِرَالَتْ . وأصل اللَّمُّرُوعِينَ . الزَّلَقِ (٢) . اللَّمُّرُوعِينَ . الزَّلَقِ (٢) . اللَّمُّضُ : الزَّلَقِ (٢) .

وقال أبن عُيَيْنَةَ : « ﴿ فساهم ﴾ أى قامَرَ . ﴿ فسكان من الْلَـدُ حضين ﴾ أى المَقْمُورين » .

١٤٢ – ﴿ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ أى مذنب . يقال : أَلَامَ الرجل (٢٠)؛ إذا أَذَنَب ذُنبًا يُلامُ عليه

١٤٣ – ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴾ يقال : من المصلِّين .

١٤٥ - ﴿ فَنَبَذْنَاهُ ﴾ أَلقَيْناه ﴿ بِالْعَرَاءِ ﴾ وهي : الأرضُ التي لا يُتَوَارَى
 فيها بشجر ولا غيره (١٤) . وكأنه من عَرِى الشيه .



<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۸/۲۳ ـ ۹۰ ، والقرطبي ۱۱۲۰ ـ ۱۱۷ ، والبحر ۳۷۳/۷، والبحر ۳۷۳/۷، والبحر ۳۷۳/۷، والبحر ۳۷۳/۷،

<sup>(</sup>۲) نفسیر العابری ۲۳ ، والفرطی ۱۳۳ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٦٣ ، واللسان ٢٩/١٦ ، وتأويل المشكل ٣١٤ لا « لام » كما حرف في تفسير القرطي ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٢٣/ ٣٠ ، والقرطبي ١٠٩/١٠ ، واللسان ٢٧٧/١٩ .

القرع المَيْقُطِينُ ): الشجرُ الذي لا يقومُ على ساقٍ . مثل القرع والحنظل والبِطِّيخ . وهو : يَغْمِيلُ .

١٤٧ - ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ أى ويزيدون.و «أو» معنى « الواو » . على ما بينت في " تأويل المشكل " (١).

١٤٩ - (فَاسْتَفْتِهِمْ) أَى سَلْهُم .

١٥٦ – (أَمْ لَـكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ) أَى حَجَةٌ بِيِّنةٌ (').

١٥٨ و ١٦٠ - ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَ إِنْمَا ﴾ يقول : جعلوا الملائكة بنات الله ، وجعلوهم من الجن .

﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْحِنَّةُ إِنَّهُمْ ﴾ يُريد: الذين جعاوهم بناتِ اللهِ ؛ ﴿ لَمُحْضَرُونَ ﴾ النارَ . ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللهِ ٱلمُخْلَصِينَ ﴾ .

١٦٢ – ﴿ مَا أَنْهُمْ عَلَيْهِ بِفَا تِنِينَ ﴾ أى بمُضِلِّينَ ۗ .

الله عليه أن أَمُو صَالِ الْجَحِيمِ ﴾ أى من قُضِيَ عليـه أن يَصْلَى الجحيمَ .

١٦٤ – ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ هذا قول الملائكة (١٠).

١٦٦ – ﴿ وَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ﴾ أى المصلُّون . .

١٦٧ - ﴿ وَإِنْ كَأَنُوا لَيَقُولُونَ ﴾ يعني : أهلَ مكة َ (٥) .

• ١٧ – ﴿ فَكَفَرُوا بِهِ ﴾ ؛ بمحمد صلى الله عليه وعلى آله . أى كذبوا

بأنه مبعوث .



<sup>(</sup>۱) £۱٤ ــ • ٤١ وانظر تفسير القرطبي ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) تأويل المشكل ه ٣٨ ، والقرطبي ١٣٤ ، والطبري ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى والقرطى . وانظر تأويل المشكل ٣٦٢ .

<sup>(1)</sup> تفسير الطبري ٢٣/ ٧٦، والقرطبي ١٥/ ١٣٧، والبحر ١٩٧٩ ، والدر المنتوره/١٩٧.

<sup>(</sup>٠) الطبرى ٧٢ ، والقرطبي ١٣٨ ، والبحر ٣٨٠ ، والدر ١٩٤ . ﴿

#### سُورَة چِنْ مكية كليا<sup>(۱)</sup>

﴿ وَالْقُرُ أَنِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾ أى ذى الشرف . مثل قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ۚ كِتَابًا فِيهِ ذِكُرُكُمْ ﴾ (٢٠ .

ويقال : فيه ذِكرُ ماقبله من الكتب .

٧ - ﴿ وَشِفَاقِ ﴾ : عداوة ومُباعدة .

٣ - ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَناصٍ ﴾ أى لات حين مَهْرَبٍ . والنوْس : التأخّر في كلام العرب .

و ﴿ البُّوْسِ ﴾ : التقدُّم . قال أمرو القيس :

أَمِنْ ذِكْرِ لَيْلَى .. إِذْ نَأَتْكَ .. تَنُوصُ فَتَقَصْرُ عنها خَطُوَّةً وَتَبُوصُ ؟! (٣) وقال أبن عباس: ليس حين نَزْوِ ، و[لا] فِراد (١٠) .

مُعِابٌ ) وعَجِيبٌ واحد . مثل طُو ال وطَوِيل ، وعُر اض وعَرِيض وَكَبَار وكَبير.

• ١ - ﴿ فَلْ يَرْ تَقُوا فِي ٱلْأَسْبَابِ ﴾ أى فى أبواب السماء ، إن كانوا صادقين . قال زُهير :

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٧٧ ، والقرطي ١٤٥ ، والدر المشور ٢٩٦ . وانظر اللسان ٣٧١ ، وتأويل المشكل ٤٠٣ : و « النرو » : ضرب من العدو : كما في اللسان ٢٩٣/٧ .



<sup>(</sup>١) تفسير القرطى ١٤٢/١٠ ، والبحر ٣٨٢/٧ ، والدر المنثور ٥/٥٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) سورة الأنبياء ۱۰ . وانظر ما تقدم : س ۲۸۶ و والطبری ۲۳/۲۳ ، والقرطي ۱۶۶.
 والدر ۲۹۳ .

 <sup>(</sup>٣) البيت له في ديوانه . . . ، واللسان ٢٧٤/٨ ر ٣٧٣ ، وتفسير الطبرى ٧٦ . وصدره:
 في تفسير القرطي ١٤٦ ، والبحر ٣٨١ . وإنظر اللسان ٣٧٣ ، وتأويل المشكل ٢٥٠ .

### \* وْلُو نَالَ أَسْبَابَ ٱلسَّمَاءُ بِسُلِّم (١) \*

[ وقال الشَّدِّئُ: في الأسباب: في الفضل والدين] قال أبو عبيدة: تقول العرب للرجل \_ إذا كان ذا دِينٍ فاضل ٍ \_: قد أرتقي فلانُ في الأسباب. وقال غيره: كما يقال: قد بلغ السماء.

وأول هذه السورة مفسّر في كتاب " تأويل المشكل " (").

١٢ - ﴿ وَ فِرْ عَوْنُ ذُو ٱلْأَوْ تَادِ ﴾ : ذو البناء الحكم . والعرب تقول :
 هم فى عز ثابت الأوتاد ، ومُلك ثابت الأوتاد . ير يدون أنه دائم شديد . \_
 وأصل هذا أن البيت من بيوتهم يَكْبُت بأوتاده .

قال الأسود بن يَعْفُرُ:

#### \* فى ظِلَّ مُلْكِ ثَابِتِ ٱلْاوْتَادِ<sup>(٢)</sup> \*

وقال قتادة وغيره : هي أوتاد كانت لِفِرْ عَوْنَ ، يُمَذَّبُ بها الرجل ، فَيَمَدُّه بين أربعة منها ، حتى يموت<sup>(١)</sup> .

١٣ - ﴿ وَٱلْأَيْكَةُ ﴾ : الغَيْضةُ .

﴿ أُولَٰئِكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴾ يريد الذين تَحَزَّبوا على أنبياتهم.

٥ ١ - ﴿ مَالَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴾ قال قتادة : مالها من مَثْنَوِيَّةً ٍ .

وقال أبو عبيدة : من فَتَحَمَّا أراد : مالها مِن راحةٍ ولا إفاقةٍ . كأنه يَذهبُ



<sup>(</sup>۱) ورد فى تفسير القرطبي ١٥٣/١، وتأويل المشكل ٢٧٢. وصدره - كما فى ديوانه ٣٠٠ وشرح القصائد العثمر ١٢٠، والسان ١٠/١٤ - : \* ومن هاب أسباب المنايا ينلنه \* وانظر تفسير الطبرى ٨٢/٢٣ ، والدر المنثور ٢٩٧٠ .

<sup>(</sup>٢) س ٢٣٢ و ٢٣٩ و ٥٥٩ و ٢٧٧ ـ ٢٧٣ و ١٨٨ و ٢٠٦ و ١٠٨ و ١٠٨ . . .

<sup>(</sup>٣) ورد له في البحر ٣٨٦/٧ . وصدره ـكما في تفسير القرطبي ٥٥١ ، والمفضليات ٢١٧ــ: \* ولقد غنوا نبها بأنم عيشة \*

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٨٣ ، والقرطي ١٥٤ ، والبحر ، والدر ٢٩٧ . \_

بهما إلى إفاقة المريض من علَّتِه ومَن ضَمَّها جعلها ؛ فُواق ناقة ٍ ؛ وهو : ما بين . الحَلْبَتَيْن . يريد مالها من أنتظار .

و « الفَوَاق » والفُوَاق واحد \_كا يقال : جَمَامُ السَكُوكِ وَجُمَامُه \_ وهو: أن تُعَلَبَ الناقة ، وتُدَرَكَ ساعة حتى ينزل شيء من اللبن ، ثم تُعلَبَ . فما بين الحلبتين فَوَاق . فاستُعير الفُوَاق في موضع التَّمكُثِ والانتظار (١).

١٦ و١٧ - ﴿ عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا ﴾ والقطُّ : الصحيفة المكتوبة ؛
 وهي : الصَّكُ .

وروى فى التفسير: أنهم قالوا ذلك \_ حين أنزِل عليه: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَتَابَهُ بِيمَينِهِ ﴾ و ( بِشِمَالِهِ ) (٢) \_ يستهزئُون . أَى عَبِّلْ لنا هذا الكتاب قبل يَوْم الحساب. فقال الله: ﴿ أَصْبُرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ .

﴿ إِنَّهُ أُوَّاكِ ﴾ رَجَّاعٌ تَوَّاكِ.

٢٠ - و ﴿ فَصْلُ ٱلنَّهُ وَ وُ لَكُ أَلِكُ طَالِ } يقال : أما بعد . ويقال : الشَّهودُ وألا يُمَانُ ؟
 لأن القطع في الحكم بهم (٦) .

٢١ - ( نَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ ) أي صَعِدوا

٢٧ — ﴿ وَلَا تُشْطِطْ ﴾ أى لا تَجُرُ علينا . بقال : أَشْطَطْتُ ؛ إذَا جُرِتُ .
 وَشَطَّتُ الدَارُ : إذَا بعدتُ ؛ فهي تَشُطُّ وتَشِطُّ (\*) . ﴿ وَأَهْدِ نَا إِلَى سَوَاء ٱلصِّرَاطِ ﴾
 أى قَصْدِ الطربق .



<sup>- (</sup>۱) راجع : تفسير الطبرى ۸٤/۲۳ ــ ۸۵ ، والقرطبي ۱۹۲/۱۵ ، والبحر ۳۸۷/۷ ، والدر المنثور ۱۹۷/۷ ، والدر المنثور ۱۹۷/۷ ،

 <sup>(</sup>۲) سُورَة الحاقة ١٩ و ٢٥ . وانظر تفسير الطبرى ٨٠ ـ ٨٦ ، والقرطبي ١٩٧ ـ ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٢٣/٨٨ ــ ٨٩ ، والقرطبي ١٦٢/٥ ، والدر المشور ٥/٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) الطبرى ٩٠ ، والقرطبي ١٧٢ ، والبحق ٣٨٧/٧ و ٣٩٢ .

٢٣ - ( فَقَالَ أَ كُفِلْنِهِما ) أى ضُمّها إلى واجعلنى كافِلَها ﴿ وَعَرَّ نِي فَي الْخَطَابِ ﴾ أى غلبنى فى القول (١) .

ويقال: صار أعزَّ مني . يقال: عَازَزْتُهُ فَمَزَزْتُهُ ، وعَزَّنِي .

٢٤ - ﴿ بِسُوال نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ﴾ أى مضمومة إلى نعاجه ؛ فاختُصر .
 ويقال : ﴿ إِلَى ﴾ بمعنى ﴿ مع ﴾ .

و﴿ أُنَّفُّلُطَاء ﴾ : الشركاء .

٢٥ – ﴿ وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَنُ لِنَى ﴾ تقدُّماً وقُرْبةً .

٣١ - و ﴿ وَالصَّافِنَاتُ ٱلِجْمِادُ ﴾ : الخيلُ . يقال : هي القائمةُ على ثلاثِ قوائم ، وقد أقامت اليد الأخرى على طرّف الحافر من يدر كان أو رجل . هذا قول بعض المفسرين (٢٠) .

والصافِنُ \_ في كلام العرب: الواقفُ من الخيلِ وغيرِها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: « مَن سرَّه أن يقومَ الرجالُ له صُغُوناً ، فَلْيَكَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ من النارِ » ؟ أي يُديمون له القيام (٣).

٣٣ – ﴿ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴾ أَى أَقْبَـَل يَسَحُ بِضَرْبِ سَوقِهِا وَأَعْا قِهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٣٤ - ﴿ وَأَلْقَيْنَا كُلِّي كُرْسِيِّهِ جَسَداً ﴾ يقال: شيطانٌ . ويقال: صنمٌ .
 ٣٦ - ﴿ رُخَاء ﴾ أى رِخُوةً ليِّنةً ﴿ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ أى حيث أراد من



<sup>(</sup>١) الطبرى ٩١ ـ ٩٣ ، والقرطى ١٧٤ ــ ١٧٥ ، واللسان ٧/ ٧٤٠ .

 <sup>(</sup>۲) كمجاهد . انظر تفسير العلبزى ۹۸/۲۳ ... ۹۹ ، والقرطبي ۱۹۳/۱۰ ، والدر المنثور
 ۵/۹۲ ، واللسان ۱۱۰/۱۷ .

<sup>(</sup>٣) القرطبي واللسان ، والنهاية ٢/ ٢٦٨ ، والطبرى ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر الطبري ٢٠٠ ، والقرطبي ١٩٠ ، والبحر ٧/٣٩٦ . والنو ٢٠٩ .

النواحي . قال الأصمى (١) : العرب تقول : أصاب الصواب ، فأخطأ الجواب . أى أراد الصواب .

٣٨ — ﴿ ٱلْأَصْفَادُ ﴾ : الأغلالُ ، في التفسير<sup>(٢)</sup> .

٣٩ - ﴿ هَذَا عَطَاوُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكَ ﴾ أى فأعط أو أمسك . كذلك قيل في التفسير (٢٠) . ومثله : ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثْرُ ﴾ (١) . أى لا تُعطِ لَتَأْخُذَ من المُكافأة أَ كَثر ممّا أعطَيتَ .

قال الفَرَّاء أراد : هذاعطاؤنا ، فَمُنَّ به فى العطية . أراد أنه إذا أعطاه فهو مَنُّ . فستَّى العطاء مَنَّا (٥٠) .

١٤ - ( النَّصْبُ ) والنَّصَبُ (١) واحد مثل حُزن وحَزن \_ وهو: الْعَناء والتعب .

وقال أبو عبيدة (٧) النُّصب : الشر . والنَّصَب الإعياء .

﴿ أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ ﴾ أى اضرب الأرضَ برجلك . ومنه ركضتُ الفُرسَ (^^) .

و ﴿ ٱلْمُغْتَسَلُ ﴾ الماه . وهو : الغَسُول أيضاً .



<sup>(</sup>۱) كما فى اللسان ۲۳/۲ . وروى محوه القرطبي ۲۰۰ عن ابن اَلأعرابي ،وصاحب البحر ۳۹۸ عن الزجاج . وانظر الطبري ۱۰۳ ــ ۲۰۶ .

<sup>(</sup>٢) عن تنادة والسدى . انظر الطبرى ، والقرطى ٢٠٦ ، والدر ٣١٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٣/ ١٠٠، والقرطي ١٠٠٠، والدر المنثور ٥/٥، ٣، والبعر٧/٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) سورة المدتر. وانظر تأويل المشكل ١٤١، واللسان ٢٠٦/١، ومفردات الراغب٤٩١.

<sup>. (</sup>٥) اللسان ١٧/٢٠٣ .

 <sup>(</sup>٦) ويقال : إنه قرى بالثانية ، أو بضم النون والصاد ، أو بفتح فسكون أيضا . انظر القرطبي
 ٢٠٧ ، والطبرى ٢٠٦ ، والبحر ٢٠٠٧ .

 <sup>(</sup>٧) القرطى . وانظر اللسان ٢/٤٥٢ ... ٥٠٠ ..

<sup>(</sup>۸) الطبری ۱۰۷ ، والقرطی ۲۱۱ ، واللــان ۱۹/۹ .

٤٤ - و ﴿ ٱلصَّفْتُ ﴾ : اكْخَرْمَهُ مِن الْخَلِّي والعِيدَ انِ (١) .

٥٢ – ﴿ أَتْرَابُ ﴾ : أسنانُ واحدةٌ .

۵۷ — ﴿ ٱلْغَشَّاقُ ﴾ (٢) مايسيل من جلود أهل النار وهو الصديد . يقال : غَسَقَتْ عينه ؛ إذا سالتْ .

ويقال : هو البارد المُنْيِّنُ .

٥٨ - ﴿ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ ﴾ أى مِن نحوِه ، ﴿ أَزْوَاجٌ ﴾ أى أصناف .
 قال قَتَادةُ ٣٠ : هو الزَّمْهُرير .

٦١ - (مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا) أي من سَنَّه وشَرَعه.

٣٧ - ﴿ أَنَّكُذُ نَاهُمْ سِخْرِيًّا ﴾ (١) أي كنا نَسْخَر منهم.

ومَن ضم أُولَه (<sup>(٥)</sup> جعله من « الشُّخْرة » <sup>(٦)</sup> . أَى يَتَسَخَّرُ ونهم و يَسْتذِ لُّونهم . كذلك قال أبو عبيدة .

<sup>(</sup>۱) المطبري ۱۰۸ ، واقلسان ۲/۲۶۹ و ۱۸/۲۲۷ ــ ۲۲۷ .

 <sup>(</sup>۲) بتشدید السین وتخفیفها . وقری کیل منها . انظر الطبری ۱۱۳ ، والقرطی ۲۲۱ ،
 البحر ٤٠٦ ، والسان ۱۲۳/۱۲ .

<sup>(</sup>۳) أو ابن مسعود . انظر تفسير الطبرى ۲۲/۲۳ ، والقرطبي ۲۲۲/۳ ـ ۲۲۳، والبحر ۲۰۲۱ ، والبحر ۲۰۲۱ ، والبحر ۲۰۲۱ ، والبحر

<sup>(؛)</sup> بالوصلَ كما في الأَسَل . وهي قراءة ابن كثير والأعمش وأبي عمرو وحزة والكسائي. وقرأ نع وعاصم وابن عامر وغيرهم : ( أتخذناهم ) بالقطم ، على الاستفهام .

<sup>(</sup>٥) كنافع والمفضل وحزة والكمائي . انظر القرطبي ٢٢٥ ، والمطبري ١١٦ ، والبحر٤٠٧

<sup>(</sup>٦) الطبرى والبحر . وإن كان الأولى : «النسخير» كما في القرطبي:انظر الإسان ١٦/٦ ـ ١٠٨.

## بيئوزة الزئمر

مَكَية إلا ثلاث آيات، وهي قوله: ﴿ياَعِبادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَ فُوا ﴾ مَكَية إلا ثلاث آيات، وهي قوله: ﴿يَأْعُرُونَ ﴾ (١٠)

﴿ لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَتَخِذَ وَلَداً لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مايَشَاهِ ﴾ أى لاختارَ ما يشاه من خلقه ، لو كان فاعلاً . ﴿ سُبْحَانُهُ ! هُوَ اللهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَمَّارُ ﴾ .

( يُكُورُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ ) قال أبو عبيدة (٢): يُدْخِلُ هذا على هذا.
 وأصل اُلْتَكُوير اللَّفَ والجمعُ . ومنه كُورُ العامة . ومنه قوله : ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ ﴾ (٣) أى جُعتْ ولُفَتْ .

٣ - ﴿ وَأَنْزَلَ لَـكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ تَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ أى تمانية أصناف ،
 وهى التي ذكرها الله ـ عز ذكره ـ في سورة الأنعام (١).

﴿ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أَمَّهَا تِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ ﴾ أَى عَلَقَةً بعد نُطْفَةٍ ، ومُضْفَةً بعد عَلَقةٍ . ﴿ فِي ظُلُمُهُ الرَّحِمِ ، وظُلُمُ البطن .

٩ - ﴿ أَمَّنْ هُوۡ ۚ قَانِتْ ﴾ (١) أى مُصل ، وأصل القُنوت: الطاعة ﴿ آ نَاءَ اللَّيْلِ ﴾
 أى ساعاتِه .

<sup>(</sup>۱) ° ۳ سـ ۵ • کما روی فی البحر ۲۱٤/۷ عن بعض السلف ، وفی الدر المنثور ه/۳۳۳ عن ابن عباس . وانظر القرطي ه ۲۳۲/۱ .

 <sup>(</sup>٢) البحر ٤١٦ . وانظر اللسان ٢/٢٧ ـ ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير ١ . وانظر الطبرى ٢٣/٢٣ ، والقرطبي ٢٣٤ ــ ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٤) ١٤٣ ــ ١٤٤ . وانظر ما تقدم س ١٦٧ ، وتأويل المشكل ٣٦٣ .

<sup>(</sup>ه) كما روى عن ابن عباس وبجاهد وقنادة وغيرهم . انظر الترطبي ٢٣٦ ، والطبرى ١٧٥ ـ .

<sup>(</sup>٦) تُأُويلُ الْمُنكُلُ ٤٠٠ ـ . وانظر تفسير القرطي ١٥/٣٩ ، والطبرى ٢٣٩/٢٣ .

٢١ - ﴿ فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أى أدخله [ فيها ] ، فجعله ينابيع : عيوناً تَنْبُعُ .

( ثُمَّ يَهِيجُ ) أَى يَنْبَس .

﴿ ثُمَّ يَجْمَلُهُ مُحْطَامًا ﴾ مثلَ الرُّفَات والفُتات .

٢٣ - (كِتَابًا مُتَشَابِهِ) بُشِيهُ بعضًا ، ولا يختلفُ . (مَثَانِيَ ) أَى تُنَفَّى فيه الأَنباه والقِصصُ ، وذكرُ النواب والعقاب . ﴿ تَقَشَّعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخَشُونَ رَبَّهُمْ ﴾ من آية العذاب ، وتكينُ من آية الرحة (١).

٢٩ - ﴿ رَجُلاً فِيهِ شُرَكَاهِ مُتَشَا كِسُونَ ﴾ أى تختافون : يَتَنازعُون ويَتَشَاخُون فيه . يَقَال : رجل شَكِسُ [ أَى متعبُ الْخَلُق ] (٢٠).

قال قَتَادَةُ (<sup>٣)</sup>: « هو الرجل الكافر ؛ والشركاء : الشياطين . ﴿ وَرَجُلاً سَالِماً لِرَجُلاً سَالِماً لِللهِ وحده » . لرَجُل ﴾ هو : المؤمن يُعملُ لله وحده » .

ومن قرأ: ﴿ سَلَماً لِرَجُلِ ﴾ (1) ؛ أراد: سلَّم إليه ، فهو سَلَّمْ له .

٣٣ - ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ ﴾ هو : النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ وَصَدَّقَ مِهِ ﴾ هم : أصحابه رضى الله عنهم .

قال أبو عبيدة : « ﴿ اللَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ ﴾ في موضع جميع » . وهي قراءة عبد الله (٥٠): ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ وَصَدَّقُوا بِهِ ﴾ .



<sup>(</sup>١) القرطي ٢٤٩ ۽ والطبري ١٣٥ .

<sup>(</sup>۲) القرطي ۲۰۲ ـ ۲۰۳ والطبری ۱۳۲ ـ ۱۳۷ ، واقسان ۲۰۷٪ ـ ۲۱۸ ـ

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ١٣٧ ، والدر المنثور ٥/٣٧٧ .

<sup>(</sup>٤) كأهل السكوفة والمدينة . وقرى أيضا بفتح السين أوكسرها ، مع سكون اللام . وهذه القرأءات الثلاث على أنه مصدر وسف به للمبالنة • راجع البحر ٢٤/٧ والفرطي ١٥٣/١٥ والطبى ٢٣٤/١٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن مسعود ، كما ف العابري ٤/٢٤ والقرطبي ٥٦٦ والبحر ٤٢٨ .

﴿ وَ بَدَا لَهُمْ مِنَ ٱللهِ مَالَمْ يَكُونُوا يَحَنَسِبُونَ ﴾ يقال: إنهم عياوا
 فى الدنيا أعمالًا كانوا يَرَوْنَ أنها تنفعُهم ؛ فلم تنفعُهم مع شركِهم .

٦١ - ﴿ وَيُنجِّى أَللَّهُ أَلَّذِينَ أَتَّقُوا بِمُفَازَيِّهِمْ ﴾ من العذاب، أي يمنجايتهم.

٣٣ - ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أىمفاتيحُها وخزائنُها،واحدها:

« إقليد » (١) يقال : هو فارسي ، معرَّب « إكليد » .

٦٩ - ( وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُودِ رَبُّهَا ) : أضاب .

٧٤ - ﴿ وَأَوْرَتَنَا ٱلأَرْضَ ﴾ أى أرض الجنة (" ﴿ اَنْلَبُواْ مِنَ ٱلجُنَّةِ
 أى ننزل منها ﴿ حَيْثُ نَشَاءٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) كما في تفسير الطبري ٢٤/٥٧ ، والقرطبي ٢٨٧/١ ، والبحر ٢٨٧/١ ، والدو المنثور ٣٠/٧ . والدو المنثور ٣٤٣/٧ . والدو المنثور



<sup>(</sup>١) الفرطي ٣٧٩ والطبري ٢٠ وتأويل مشكل القرآن ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الترطيه ١ / ٢٧٤ والطبرى ٢٤/١ والمعرب ٣١٤ والانتان ٢ / ٣٣٨ .

# سُورَة إلمؤمنُ (٠) مكية كلها (١)

٣ - ﴿ ٱلطَّوْلُ ﴾ : التفشُل . يقال : طُل على برحتك ؛ أى تفضَّل ٢٠٠ .
 ٢ - ﴿ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلَّبُهُم فِي ٱلْبِلَادِ ﴾ أى تصرُّفهم في البلاد للتجارة ،

وما يكسبون <sup>(۱)</sup> .

ومثله : ﴿ لَا يَنُوَّ نَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَنَرُوا فِي ٱلْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ﴾ (١٠).

وَهَمْتُ كُلُّ أُمَّةً بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ) أَى لِبُهلكوه. من قوله:
 أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِنَابٍ ).

ويقال: ليحبسوه ويعذبوه. ويقال للأُسير: أُخيذُ (﴿ ).

أنفُسَكُم ﴿ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ أَللهِ أَكْبَرُ مِنْ مَفْتِكُم ۚ أَنفُسَكُم ﴾ . قال قتادة (١٠) «
 يقول : كَفْتُ الله إِيَّاكُم في الدنيا – حين دُعيتم إلى الإيمان ، فلم تؤمنوا –
 أكبرُ من مقتكم أنفسكم حين رأيتم العذاب » .

١١ - ﴿ قَالُوا : رَبُّنَا أَمَتُنَا ٱ ثُنَتَيْنِ وَأَحْبَيْتَنَا ٱ ثُنَتَيْنِ ﴾ ؛ مثلُ قوله :

(١) في المحملوطة : (حم المؤمن) .

(۲) تفسير القرطبي ۲۹۱ ، والطبرى ۲۷/۲۲ .

(٣) تفسير الفرطي ٢٩٧ ، والطبري ٢٨ ، والمحر ٤٤٩ .

(٤) سورة آل عمران ١٩٦ـ١٩٦ . وانظر ماتقدم من ١٩٧ .

(٥) السان ٥/٣، وتأويل المشكل ٣٨٤، والقرطبي ٥٠/ ٢٩٣/ ، والبحر ٧/ ٤٤٩.

(٦) تفسير الطنرى ٣١/٢٤ ، والقرطي ٣١٧ ببعض اختلاف ـ وراجع : البحر ٣١٧٧ \_
 ٤٠٢ ، والدر المنثور ٥/٣٤٧ .

( ۲۵ یہ غریب القرآن )



<sup>(</sup>١) فى قول عطاء وعكرمة وجاير ، ورواية عن الحسن . وقيسل : بالإجاع . انظر تفسير الفرطي ٢٨٨/١٥ ، والبحر ٢٤٤٦ ، والدر المنثور ه/٣٤٤ .

﴿ وَكُنتُمُ ۚ أَمُواتاً فَأَهُمَا كُمْ ثُمُ لَيُسِتُكُمْ ثُمُ يُحْسِيكُمْ ﴾ (١). وقد تقدم ذكر ذلك في سورة البقرة .

١٢ – ﴿ ذَٰ لِـكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ ٱللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ﴾ : كذَّبتم . ﴿ وَ إِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُونْمِنُوا ﴾ أى تصدِّقوا (٢).

١٥ - ﴿ أَيْلَتِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ أى الوحى (٢).

١٨ - ﴿ ٱلْآرِفَةُ ﴾ : القيامة (٤) . سميت بذلك : القربها ﴿ يقال : أَرِفَتْ فَعَى آرَفَة ؛ وأَرْف شخوص فلان ، أى قرُب.

١٩ - ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ ٱلْأَغْيُنِ ﴾ . قال قتادة (٥) : « [ هي ] همزُه بعينه و إغماضه فيما لا يحب الله » .

والخيانة والخائنة واحــد . قال [ الله تعالى ] : ﴿ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ ﴿ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةً مِّنْهُمُ ﴾ (٧٠ .

٣٧ - ﴿ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴾ أى يوم يَتَنادى الناسُ : يُنادى بعضهم بعضاً .

ومن قرأ : ﴿ ٱلتَّنَادُّ ﴾ بالتشديد (٧٠ ؛ فهو من «ندَّ ينيُّد » : إذا مضى على وجهه يقال : ندّت الإبل ؛ إذا شردت وذهبت .

٣٧٠٣ - ﴿ لَمَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ؛ أَسْبَابَ ٱلسَّمَوَاتِ ﴾أى أبوابَها (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۸) كما قال قتادة والزهرى والسدى والأخفش ؛ على ما فى القرطبي ٣٩٤ . والغلر تأويل المشكل ٣٥٧ ، وما تقدم ص ٣٧٦ – ٣٧٧



<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٨ . وانظر ماتقدم ص ٤٤ــ٥٤ ، والقرطي ٢٩٧ ، والطبرى ٣٣ -

<sup>(</sup>٢) تأويل المشكل ٣٦٧ ، والقرطي ٢٩٨ ، والطبرى ٠٠

<sup>(</sup>٣) الطبرى ٣٣ ، والقرطى ٢٩٩ . وانظر تأويل المشكل ٣٧٢و ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٣٤ ، والقرطى ٣٠٧ ، والدر المنثور ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطي ٣٠٣ ، والطبرى ٣٦ ، والمدر .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ١٣ . وراجع : اللسان ٣٠٣/١٦ ، والبحر ٤٠٧ ، وما تقدم ١٤٢ .

<sup>(</sup>٧) كابن عباس وعكرمة والضعاك . والقراءة الأولى قراءة العامة . وهناك قراءة ثالثة للعسن وابن كثير وغيرهما : بالتخفيف وإثبات الياء في الوسل فقط . انظر تفسير القرطبي ١١/١٥ ، والطبى ٢٩/٤ ع. والبحر ٢٩/٣٤عـ ٢٥٤٤ ، واللسان ٢٩/٤ و ٢٩/٤٠٠ .

( فِي تَبَابِ) أَى بِطَلَان . وَكَذَلَك : الْخَسْرَانُ.ومنه : ﴿ تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبِ
وَتَبَّ ﴾ (١)؛ وقوله : ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴾ (٢).

• ٤ - ﴿ يُرْزُقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ أى بنير تقدير .

(ق يَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾: الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم (").

إن في صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّاهُمْ بِبِالْغِيهِ ﴾ أى تكثر عن محمد
 صلى الله عليه وعلى آله وسلم \_ وطمع أن يَعْلُوه ؛ وما هم ببالغي ذلك (1).

• ٦ – ﴿ دَاخِرِينَ ﴾ أى صاغرين .

٧٥ – ﴿ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَفْرَ حُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أى تَبطَرون.
 وقد تقدم ذكر هذا (٥) ..

٨٠ ﴿ وَ لِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ ﴾ قال قتادة : « رحلة من بلد إلى بلد » (٥٠).

٨٣ - ﴿ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ أى رضوا به(٧).

م م ﴿ سُنَّةَ ٱللهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ﴾ . وسنتُه في الخالين : أنهم يؤمنون به \_ إذا رأوا العذاب\_فلا ينفعُهم إيمانهم (٨).



<sup>(</sup>١) سورة المدد ١ .

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۱۰۱ . والظر القرطبي ۳۱۵ ، وما تقدم س ۲۰۹

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٤٩ ، والقرطى ٣٢٢ ، والدر النثور ٥/٧٥٣ .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطي ٣٢٤\_٣٢٠ ، والطيري ٠ ه .

<sup>(</sup>٥) س ٣٣٥ . وانظر تأويل المشكل ٣٧٥ ، والقرطي ٣٣٣ ، والطبري ٥٦ .

<sup>(</sup>٦) الدر المنثور ٣٠٨، والطبرى ٧٥ .

<sup>(</sup>٧) تأويل الشكل ٣٧٠ . وانظر الطبري ٥٨ .

<sup>(</sup>٨) انظر نفسير الطبرى ٥٨ ، والقرطي ٣٣٦ ، والدر المنثور ٨٥٨ .

#### سُورَة فَضِلَبِتُ (') مكية كلها (')

٥ - ( وَ فِي آذَانِناً وَفُرْ ) أَى صَمَ .

• ١ - ﴿ وَقَدَّرَ فِيهِ أَقُواتُهَا ﴾ : جمع قوت، وهو: ما أوتيه أبن آدم لأ كله ومصلحته

﴿ سَواء لِلسَّا يُلِينَ ﴾ . قال قتادةُ (٢٠): « من سأل فهو كما قال الله » .

١١ - (ثُمُ أَسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ) أَى عَدَ لَمَا .

١٢ - ﴿ فَقَصَاهُنَّ سَبْعَ سَمَا وَاتْ ﴾،أى صنعهن وأحكمهن . قال أبو فؤيب:

وعليهِماً مَسْرُودَتَانِ قَضَاهُما مَا وَدُهُ أُوصَنَعُ ٱلسَّوا بِعَ تَبْعُ (٢)

[ أى صنعهما داود وتبَّع ] .

﴿ وَأُوْحَى فِي كُلِّ سَمَّاء أَمْرَهَا ﴾ أي جعل في كل سماء ملائكة (\*).

١٦ - ﴿ أُرِّبِحُ أَلْمُرْضَرُ ﴾ : الشديدة .

( فِي أَيَّام يَحْسِات ) قال قتادة ( نكدات مشئومات » . قال الشاعر :

فسِيرُوا بِقلبِ ٱلمَقْرِبِ ٱليومَ ؛ إنَّه سَوالا عليكم بالنَّحوسِ و بالسَّفد (٢)

١٧ - ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ ﴾ أى دعوناهم ودلَّاناهم (٧) .



<sup>(\*)</sup> في المخطوطة : ( سورة حم السجدة ) .

<sup>(</sup>١) بلا خلاف على مافى البحر ٧/٤٨٦ ، والقرطبي ٥٠/٣٣٧ ، والدر المنثور ٥/٣٥٨ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ٢٤/٦٤ ، والدر ٣٦١ . أَى مَن استفهم عن الأمر وحقيقة وقوعه ، وأراد

العبرة منه \_ فإنه يجده كما قال الله تعالى . على ماق رواية أخرى في الطبرى والبحر ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) البيت له في ديوانه ١٩ ، واللسان ٧٧/١٠ ، والمعاني الكبير ١٠٣٩/٢ ، وتأويل المشكل

٣٤٢ ، وَنَفْسِيرِ الْقَرْطَيِ هُ ٣٤ ، والبحر ٤٨٨ . وفي النسان ٧٩/٩ بلفط « وعليهما ماذيتان». (٤) انظر تفسير الطبرى ٣٤ ، والقرطي ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٥) الطبرى ٦٦ ، والدر ٣٦٢، والقرطي ٣٤٧ــ٣٤٨، والبعر ٤٠٩.وانظر اللسان١٩٣/٨

<sup>(</sup>٦) البيت غير منسوب في الأنواء ٧١ ، ولشاعر جَاهلي في الأزمنة ٣٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٧) تأويل المشكل ٣٤٤ ، والعنبرى ٣٧ ، والقرطبي ٣٤٩ .

﴿ عَذَابُ ٱلْهُونِ ﴾ أى الهوان .

· ٢ - ﴿ وَجُلُودُهُمْ ﴾ كناية عن الفُروج (١).

۲۳ - و ﴿ أَرْدُاكُمْ ﴾ : أهلككم .

٢٦ – ﴿ وَٱلْغَوْا فِيهِ ﴾ : ٱلنَّطُوا فيهِ .

٢٩ - ﴿ رَبُّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّاناً \_ مِنَ ٱلْجِئْ وَٱلْإِنْسِ \_ تَجْعَلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِناً ﴾ . يقال (٢٠ : إبليسُ وابنُ آدمَ الذي قتل أخاه ، فَسَنَّ القتل .

٣٠ - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا : رَبُنا ٱللهُ ؛ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا ﴾ أى آمنوا ، ثم استقاموا على طاعة الله . قال النبي \_ صلى الله عليه وعلى آله وسلم \_ (٢٠): « أستقيموا ، ولن تُحْصُوا » .

٣٧ - ﴿ نُزُلَّامِنْ غَنُورِ رَحِيمٍ ﴾ أي رزقاً .

٣٩ - ﴿ أَهْتَزَّتْ ﴾ أى اهتزت بالنبات ؛ ﴿ وَرَبَتْ ﴾ : علت وانتفخت .

٢٤ - ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْسَاطِلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ . قالوا (\*) :

لايستطيع الشيطان أن يُبطل منه حقًّا ، ولا يُحقَّ منه باطلًا.

٣٤ - ﴿ مَا يُقَالَ لَكَ إِلَّا مَاقَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ﴾. تعزية [له صلى الله

عليه وسلم وتسلية ﴿ إ ( ٥ ) أى قد قيل للرسل قبلك : ساحر وكذاب ؛ كما قيل لك .

ع ع - ﴿ وَلَوْ جَمَلْنَا ﴾ قُرْ آناً أَعْجَمِيًّا ، لَقَالُوا : لَوْ لَا فُصَّلَتْ آيَاتُهُ ﴾ ! أي مّلَّا

<sup>(</sup>١) كما هو رأى السدى والفراء وغيرها ، المظر تفسير الطبرى ٢٤/٢٤ ، والقرطبي ١٠/١٠ ٣

<sup>(</sup>٢) كما روى عن على وأبن هباس وابن مسعود وغيرهم. على مافى تفسير القرطبي ٣٥٧ ، والطبرئ ٧٧ ، والدر المثنور ه/٣٦٣ .

<sup>(</sup>٣) النهاية ٢٣٤/١-٣٣٥ ، واللسان ٢٠١/١٨ . وهو بعض حديث أخرجه أحمدوابن ماجه والمحاكم والميهق عن ثوبان ؟ على مافي الفتح السكبير: ١٨١/١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبرى ٧٩ عن كتادة والسدى ، يممناه ، وانظر : الدر ٣٦٧ ، والترطى ٣٦٧ .

<sup>(</sup>ه) انظر الدر ، والقرطي ، والطبري .

فصلت آياته ، أى أنزلت عربية مفصلة بالآى ! . كأن التفصيل للسان العرب! .

ثم ابتدأ فقال : ﴿ أَ أَعْجَمِى ۗ وَعَرَبِيُ ۗ ! ؟ ﴾ حكايةً عنهم . كأنهم يَمجبون فيقولون : أكتابُ أعجمي ونبي عربي ؟ كيف يكون هـ ذا (١) ! ؟ . فكان ذلك أشد لتكذيبهم .

٤٤ — ﴿ أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ : لقلة أفهامهم . يقالِ للرجل الذي لايفهم : أنت تنادَى من مكان بعيد (٢) .

٤٧ — ﴿ وَمَا تَمْورُجُ مِنْ كَمْرَةٍ (٢) مِنْ أَكْمَامِهَا ﴾ أى من المواضع التي كانت فيها مستترة . وغلاف كلشيء: كُمنَّةُ (١) . وإنما قيل : كُمُّ القميص ؛ من هذا .

﴿ قَالُوا آ ذَنَّاكَ ﴾ : أعلمناك . هذا من قول الآلهة التي كانوا يعبدون
 في الدنيا . ﴿ مَامِنًا مِنْ شَهِيدٍ ﴾ لهم بما قالوا وادَّعَوه فينا .

( فَذُو دُعَاه عَرِيضٍ ) أى كثير<sup>(٥)</sup> . إن وصفته بالطول أو بالعرض ،
 جاز في الكلام .

٣٥ - ﴿ سَنُرِيهِمْ آ بَاتِناً فِي ٱلْآ فَاقِ ﴾ قال مجاهد (١٦) : « فتح القُرى ؛ ﴿ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ : فتح مكة » .

٥٤ - ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْبَةً ﴾ أي في شك.

<sup>(</sup>٦) والسدى والمنهال بن عمرو على مافى القرطي ٣٧٤، والبحر ٥٠٥ . وهو اختيارالطبري٤.



<sup>(</sup>۱) هذا التقرير على قراءة الاستفهام ؟ وهى قراءة العامة الصحيحة . وقرأ بعضهم ــكالحسن وأبى العالية ــ لا أيجمى ) بهمزة واحدة ، على الحبر . فراجع تفسير القرطبى ٣٦٨ ــ ٣٦٩ ، والمجرى ٨٠ ، والبحر ٢٠٥٠ - ٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) كما يقال للذى يفهم: أنت تسمع من قريب! . كما فى تفسير القرطبى ١٩٩/١٥ . وانظر تفسير الطبرى ١٩٩/١٥ .

 <sup>(</sup>٣) هذه قراءة الجهور وأهل الكوفة . وقرأ نافع وابن عامر وحفس وسائر أهل المدينة
 ( من ثمرات ) . انظر القرطبي ٣٧١ ، والطبرى • ٢/٧ ، والبحر ٢/٧ . • .

<sup>(</sup>٤) أو «كه» بالكسر والضم. انظر اللسان ١٥/ ٣٠٠ ـ ١٣١ ، والنهاية ٣٣/٤، والقرطي هـ (٥) تفسير الطبرى ٤ ، والقرطى ٣٧٣ .

#### سِوْرَة الِشُّورَى (٠٠ مكينة كلها (١١

﴿ يَتَفَطَّرُنَ ﴾ : يتَشقَّقن من جلال الله تعالى وعظمته .

القيامة كا قال عنو و و النياد و النياد كا ا

الم - ( جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴾ يريد: الإناث؛ ﴿وَمِنَ ٱلْأَنْمَامِ أَزْوَاجًا ﴾ يريد: الإناث؛ ﴿وَمِنَ ٱلْأَنْمَامِ أَزُوَاجًا ﴾ أى إناثًا . ﴿ يَذْرَوُ كُمْ فِيهِ ﴾ أى يخلقكم في الرح ، أو في الزوج (''

﴿ لَيْسَ كَمِثْ لِهِ شَيْءٌ ﴾ أى ليس كَهُو شي و (٥). والعرب تُقيم المِثل مُقام النفس، فتقول : مثلي لايقال له هذا ؛ أى أنا لايقال لي .

١٢ - ﴿ لَهُ مَقالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أى مفاتيحُها . ومالك المفاتيح :
 مالك الخزائن . واحدها : « إقليد » ؛ مجمع على غير واحد (٢٠ كما قالوا : « مذاكير »
 جمع ذكر . وقالوا : « محاسن » جمع حُسن .

(\*) في المخطوطة : ( حم عسق ) .



<sup>(</sup>١) في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . كما في تفسير القرطي ١/١٦ ، والبحر ٧/٧٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحكيف ٢ . وانظر : تفسير القرطي ٦/١٦ ، والطبري ٥٠/٧ .

<sup>(</sup>٣)كذًا بالأصل؛ يعنى من مطلق الأنفس. والذي فى تفسير الطبرى ٨: « وجعــل لــكم من الأنعام أزواجا : من الضأن اثنين . . » وذكر سائر الأصناف الثمانية المذكورة فى سورة الأنعام: ١٤٣ـــ١٤٣ . وهو الظاهر الذي اقتصر عليه القرطبي ٨ .

<sup>(</sup>٤) أى فى بطونَ الإناتُ ، كما نقله القرطبي عَنَ ابن تتيبة ، أو فسر به كلامه . وراجع فيه استبعاده للرأى الأول .

<sup>(</sup>٠) كما قال ثعلب. على مانى الفرطبي. وهو أحد رأيين ذكرهما الطبرى ٩ ، ثانيهما : أنالكاف زائدة . وهو الذي اقتصر عليه في تأويل المشكل ١٩٥ . وانظر : البحر ١٠٠ .

<sup>(</sup>٦) من لفظه ، أى على غير قياس . كما قال القرطبي ٩ . قال الأصمعي ـ كما فىاللسان ٢٦٨/٤..: المقاليد لاواحد لها . وافظر : ماتقدم س ٣٨٤ وهامشه .

١٧ - ﴿ أَللُّهُ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ أي العدل.

١٨ - (مُشْفِقُونَ مِنْهَا) أى خانفون.

٢٠ – ﴿ مَنْ كَانَ بُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ أى عمل الآخرة ،

يقال : فلان يحرُث للدنيا ؛ أى يعمل لها و يجمع المال .

ومنه قول عبد الله بن عمرو<sup>(۱)</sup>: « أحرُثُ لدنياكُ كأنك تميش أبداً ، وأعمَــلُ لآخرتك كأنك تموت غداً » .

ومن هذا سمّى الرجل : « حارثاً » .

و إنما أراد : من كان يريد بحرثه الآخرة ، أى بسله . ﴿ نَزِدْ لَهُ ۚ فِي حَرْثِهِ ﴾ أى نضاعف له الحسناتِ . ﴿ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا ﴾ ، أى أراد بسله الدنيا آتيناه منها (٢).

٢١ - ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاهِ ؟! ﴾ وهم: الآلهة . جعلها شركاءهم : لأنهم جعلوها
 شركاء الله عز وجل ؛ فأضافها إليهم : لادعائهم فيها ما ادعوا .

وكذلك قوله : ﴿ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْهِ ؟! ﴾ (الله من الشركاء الذين أدّعيتموهم لى .

﴿ شَرَّعُوا لَهُمْ ﴾ أى ابتدعوا لهم.

﴿ وَلَوْ لَا كَلِمَهُ ٱلْفَصْلِ ﴾ أى القضاء السابق الفصل: بأن الجزاء يوم القيامة ؛ ( لَقُضَى بَيْنَهُمُ ﴾ في الدنيا<sup>(٤)</sup> .

﴿ قُلْ لَا أَسْأَ لُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ .



<sup>(</sup>١) أو عمر ، كما في القرطي ١٨ . وقد ورد مرفوعا إلى النبي صلى عليه وسلم : في النهاية ٢١٢/١ ، واللسان ٢٣٩/٢-٤٤ .

<sup>(</sup>۲) راجع : تفسير الطبرى ۲ / ۱۳ / ۱ م و البحر ۲ / ۱ ۲ ۰ ۰

<sup>(</sup>٣) سورة الروم ٤٠ ·

<sup>. (</sup>٤) تفسير القرطي ١٩\_٠٠ ، والطبرى ١٤ .

قال قتادة ُ (۱): « لا أسألُكم أجراً على هذا الذى جثتكم به ، إلَّا أن تَوَدُّونى في قال قتادة ُ (۱) في الله وسلم في قرابة ُ » . وكلُّ قريش بينهم و بين رسول الله \_ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرابة ُ » .

قال عجاهد : « لم يكن من قريش بطن م إلَّا وَلَدَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم » (٢٠) .

وقال الحسن (٣): « إِلَّا أَن تتودَّدُوا إِلَى الله عز وجل ، بما يَقُرِّ بُكُم منه » . ﴿ وَمَنْ يَقْدَرُفُ حَسَنَةً ﴾ أى يكتسب .

٢٦ - ( وَ يَسْتَحِيبُ ٱلَّذِينَ آ مَنُوا ) أَى بجيبهم ؟ كَا قال الشاعر :

وَدَاعِ دَعَا: يَامَن يُجِيبُ إِلَى النَّذَى ﴿ فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ \_ عِنْدَ ذَاكَ \_ مُجِيبُ (١٠)

٢٩ - ﴿ وَمَا بَثَّ فِيهِما مِنْ دَابَّةٍ ﴾ أى نشر.

٣٣ - ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ ٱلجُوارِ فِي ٱلْبَصْرِ ﴾ يعنى : السفن ؛ ﴿ كَالْأُ عُلَامٍ ﴾ أى الجبال . واحدها : عَلَم .

٣٣ - ﴿ فَيَظْلَلُنَّ رَوَاكِدَ عَلَى ظُهْرِهِ ﴾ ، أي سواكنَ على ظهر البحر .

٣٤ - (أَوْ بُوبِقِهُنَّ) : يُهُلكُمنَ . يقال : فلانقد أو بقَتَهُ ذنو به . وأراد :

أهل السفن' .

٣٨ - ﴿ وَأَمْرُ ثُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ أى يَتَشاورون فيه .



<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ١٦ . وقد روى محوه عن ابن عباس وعكرمة . انظر الطبرى ١٥، وتأويل المشكل ٣٤٩ ، والترطى ٢١ ، والبحر ٣١٦ ، والعر ٣/٥-.. .

<sup>(</sup>٧) أُخرِج الطبري \* ١ عن أبي مالك والسدى ، نحو هذا بزيادة مفيدة .

<sup>(</sup>٣) العابري ١٧ ، والقرطي ٢٠٧ ، والبحر ، وروى نحوه عن بجاهد وقتادة أيضًا .

<sup>(</sup>٤) البيت لكعب بن سعد الفنوى من مرثبته المفهورة في أخيه أبي المغوار . وورد فيا تقدم س ٧٤ وفي تأويل المشكل ١٧٧ غير منسوب أيضا . وانظر هامشهها . وقد ورد مجزه في البحر ١٨/٧ ه.

ع - ﴿ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفِ خَفِي ﴾ ، أى قد غَضُوا أبسارهم من الذل .

• ٥ - ﴿ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَّاناً وَ إِنَاثاً ﴾ أى يجعلُ بعضَهم بنينَ ، وبعضَهم بناتٍ . تقول العرب : زوَّجت إبلى ؛ إذا قرنت بعضها ببعض (١) . وزوَّجت الصغار بالكبار : إذا قرنت كبيراً بصغير .

١٥ - (أَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللهُ إِلَّا وَحْياً): فالمنام؛ (أَوْ مِنْ وَرَاه حِجَابِ):
 كَاكلَم موسىٰ عليه السلام؛ (أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا) أَى مَلَكاً ؛ [فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ
 مَايَشَاه]: فيكلمته عنه بما يشاء (٢).

(١) في تفسير القرطي ١٨/٦ منقولا عن ابن قنيبة بتصرف . وانظراللسان ١١٧/٣ ، والطبرى

۲۷/۲۰ ــ ۲۸ ، والبحر ۲۰ - ۲۰ .
 ۲۷/۲۰ و تفسير القرطي ۳۰ ، والطبرى
 ۲۷/۲۰ و تفسير القرطي ۳۰ ، والطبرى

۲۸ ، والبحر ۲۲ م - ۲۷ م

### سُورَة الزَّجِرُفَّتُ (٠) مُكية كلمًا (١)

٤ - ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ ﴾ أى في أصل الكتب عند الله (٢).

و أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحاً ) أَى تُمسك عنكم فلا نذكركم صفحاً ،أى إعراضاً. يقال: صفحت عن فلان ؛ إذا أعرضت عنه . والأصل في ذلك: أنك تُولِّيه صفحة عنقك . قال كُثير يصف أمرأة:

صَفُوحاً فَــــا تَلْقَاكَ إِلَّا بَحِيلَةٍ فَمَن مَلَّ منها ذلك ألوصلَ مَلَّتِ<sup>(77)</sup> أي معرضة بوجهها .

ويقال : ضربت عن فلان كذا ؛ أي أمسكته وأضربت عنه .

﴿ أَنْ كُنْتُمُ ۚ قَوْمًا مُّسْرِ فِينَ ﴾ أى لِأَنْ كُنتِم قومًا مُسرفين .

١٣ - ﴿ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِ نِينَ ﴾ أى مطيقين . يقال : أنا مُقْرِن لك ؟
 أى مطيق لك .

ويقال: هو من قولهم: أنا قِرْن لفلان؛ إذا كنت مثله في الشدة. وإن فتحت ــ فقلت: أنا قَرْن لفلان. ــ أردتَ: أنا مثله في السنّ (\*).



<sup>(\*)</sup> فى المخطوطة : ( حم الزخرف ) .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطي ٦١/١٦ ، والبحر ٨/٥ ، والدر المنثور ١٣/٦ .

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير الطبري ۲۰/۰۰ ، والقرطي ۹۲ .

<sup>(</sup>٣) البيت له: في اللسان ٣٤٧/٣ ، والبحر ٦ . وفي القرطبي ٢٣ غير منسورب. وفيها: « بخيلة » 1

 <sup>(</sup>٤) راجع فى ذلك كله: اللسان ٢١٤/١٧ و ٢١٤ ، وتفسير القرطى ٦٦ ، والطيرى ٣٣ \_
 ٣٤ ، والبحر ٧ .

١٥ - ﴿ وَجَمَالُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ﴾ أى نصيبًا (١) .
 ويقال : شِبهًا ومِثلًا (٢) ؛ إذ عبدوا الملائسكة والجن .

وقال أبو إسحاق [ الزجّاجُ ] (٢٠) : « إن معنى (جُزْأً ) همنا : بنات . يقال : له جزء من عيال ؛ أى بنات » .

قال : « وأنشدنى بعض أهل اللغة بيتا يدل على أن معنى « جزء » معنى « إناث » \_ قال : ولا أدرى : البيثُ قديم ؟ أم مصنوع ؟ (١٠) \_ :

إِنْ أَجْرَأَتْ حُرَّةٌ يوماً ، فلا تَجَبُ قَدِ تُجْزِي ٱلْخِرَّةُ ٱللَّهِ كَارُ أَحْيَانًا (٥٠) فعنى « إِن أَجْرَات » أَى آنَتُ ، أَى أَنتُ بأَنثَى » (١٠) .

وقال المفضَّل بن سَلَمةَ : « حكى لى بعض أهل اللغة : أجزأ ألرجلُ ؛ إذَا كان يولد له بناتٌ . وأجزأت المرأةُ : إذَا ولدت البناتِ » . وأنشد المفضل :

زُوِّجْتُهَا مِن بَنَاتِ الأَوْسِ مُجَزِئَةً لِلْعَوْسَجِ ٱللَّذَٰنِ فِي أَبِياتِهَا زَجَلُ (٢) ١٧ - [ ﴿ وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّجْمَنِ مَثَلًا ﴾ بريد ]:

<sup>(</sup>٧) كما أنشده أبو حنيفة الدينوري . على مافي اللسان ٣٩/١ . وذكر فيه ما يؤيد كلام هذا البص . وصدر البيت : في تفسير القرطبي ، والبحر -



<sup>(</sup>۱) وحظا . وهو قول العرب : الملائكة بنات الله على ما قال مجاهد . كما في البحر A . وانظر تفسير الطبري ٣٤ .

<sup>(</sup>Y) أي ندا وعدلا على ما قال قتادة . كما في البحر والطبري ، والدر ١٠ ، والفرطبي ٦٩ ·

<sup>(</sup>٣) وكذلك أبو العباس المبرد ، وأبو الحسن الماوردي . علي ماف القرطبي .

<sup>(</sup>٤) بل قال أيضا \_ على مافي اللسان ٣٩/١ \_ : « ولم أجده في شعر قديم ، ولا رواه عن المرب ، الثقات » . كما قال : « والمعنى في قوله : ( وجعلوا له من عباده جزءا ) ، أي جعلوا نصيب الله من الولد الإناث » .

وقد شنع الزمخصرى على تفسير الجزء بالإثاث ، وصرح بأن البيتين الآتيين مصنوعات . على ما تفله عنه الفرطي وأبوحيان .

<sup>(</sup>٥) البيت : أَقُ اللَّمَانَ ، وتفسير القرطي ، والبحر. -

<sup>(</sup>٦) كما في اللسان ٢/٢١٧ .

جعلتم البناتِ لله : وأنتم إذا ولد لأحد كم بنت ، ﴿ ظُلَّ وَجُهُ مُسُودًا ، وَهُو كَظِيمٍ ﴾ أى حزين ؟ إ (١) .

١٨ - (أَوَ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْخِلْيَةِ ؟) أَى رُبِّى فِي الْخَلَى ، يعنى : البناتِ .
 و ﴿ الْخِصَامُ ﴾ : جمع « خصيم » . ويكون مصدراً لـ « خاصمت » (٢٠) .
 ﴿ غَيْرٌ مُبِينٍ ﴾ للحجة .

19 - ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَاثِكَةَ ـِالَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ــ إِنَاثًا ﴾ أى عبيده يقال : عبد وعبيد وعباد .

· ٢٣ و ٢٣ - ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آ بَاءَنَا عَلَى أُمَّةً ﴾ أى على دين واحد (٢٠)

٣٨ - ﴿ وَجَعَلُهَا كُلِمَةً بَا قِيَةً فِي عَقِبِهِ ﴾ يعنى : ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ .

٣٣ - ﴿ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ ٱلنَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً ﴾ أى كفاراً كلهم .

و ﴿ ٱلْمَعَارِجُ ﴾ : الدَّرّج . يقال : عرّج ، أى صعِد . ومنه « الِمعراج » ؛ كأنه سبب إلى السماء أوطريق .

﴿ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ أى يملُون . يقال : ظهرت على البيت ؛ إذا علوت سطحه. ٣٥ - و ﴿ الزُّخْرُفُ ﴾ : الذهب .

٣٦ - ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحَمَٰنِ ﴾ أَى يُظَلَمُ بصره . هـذا قول أَل عبيدةَ (١) .

قَالَ الفراء: ﴿ وَمَنْ بَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْنِ ﴾ أَى يُعرِضْ عنه . ومن قوأ :



<sup>(</sup>١) تفسير القرطى ١٩/ ١٩ ، والطبرى ٧٠/ ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) وهو الذي فُعبَ إليه الطبري ٣٥ . ولم نُعثر على كون الحصام جما في معاجم اللغة .

<sup>(</sup>٣) تأويل المشكل ٣٤٦ ، والطبرى ٣٦ ، والقرطي ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) والأخفش . على مافي القرطبي ٩٠ . وورد كلام ابن قتيبة هذا ومعظم مايليه : في تهذيب الأزهرى ؛ على مافي اللسان ٢٨٧/١٩ . كما ورد بعض رده على الفراء : في القرطبي .

﴿ وَمَنْ يَمْشَ ﴾ بنصب الشين (١) أراد : [ من ] يم عنه . وقال في موضع آخر : ﴿ وَمَنْ يَمْشَ ﴾ بنصب الشين (١) أراد : [ من ] يم عنه . وقال في موضع آخر : ﴿ اللَّذِينَ كَا نَتْ أَعْيُنْهُم فِي غِطَاء عَن ذِ كُرِي ﴾ ٣٠٠ .

ولا أرى القول إلا قول أبى عبيدة . ولم أر أحداً يُجيز « عَشَوْتُ عن الشيء»: أعرضتُ عنه ؛ إنما يقال : « تَعاشَيْتُ عن كذا » ؛ أى تغافلتُ عنه ، كأنى لم أره . ومثله : « تعامَيْتُ » .

والعرب تقول : « عَشُوتُ إلى النار » : إذا أستدللتُ إليها بيصر ضعيف (٢٠) . قال الطَيْئة :

مَتَى تَأْتِهِ تَعَشُو إِلَى ضَوْءِ نارِهِ تَجِدْ خَيرَ نارِ ،عندَهَا خَيرُمُوقدِ (١) ومنه حديث ابن السبّب: « أن إحدى عينيه ذهبت ، وهو يَعْشُو بالأخرى »؛ أي يبصر بها بصراً ضعيفاً (٥).

٤٤ - ﴿ وَإِنَّهُ لَذِ كُرْ لَكَ وَلِقُومِكَ ﴾ أى شرف لكم ؛ يعنى:القرآن (٢٠)
 ﴿ وَسَوْفَ تُسْأَ لُونَ ﴾ عن الشكر عليه .

<sup>(</sup>٦) كما في تاويل المشكل ١١١ ، وتفسير القربلي ٩٣ ، والطبري ٤٦ وما تقدم ص ٣٧٦ م



<sup>(</sup>۱) كابن عباس وعكرمة ويحيي بن سلام البصرى . على ماق القرطبي ۸۹ ، والبحر ۱۰/۸ ـــ . ١٠/٨ . وانظر الطبري ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة السكيف ١٠١ .

<sup>(</sup>٣) قاله أبو منصور الأزهري في المهذيب على مافي النسان ٢٨٧/١٩ بعد أن في كر هذا:

« أغفل القتيى موضع الصواب ، واعترض به مع غفته به على الفراء يرد عليه ، فغ كرت قوله لأبين عواره ، فلا يغتر به الناظر في كتابه ، والعرب تقول : « عشوت إلى النار أعشوعفوا ، أي قصدته مهنديا به \* وعشوت عنها ، أي أعرضت عنها » ، فيفرقون بين « إلى » و « عن » : موسواين بالفعل» . ثم نقل عن أبي زيد وأبي الهيم ما يثبت ذلك ويؤكده ، وقال القرطي ٢١٠/٠٠: « والقول قول أبي الهيم والأزهري » ، وقد انتصر الطبري ٢٥/٣٤ هـ ١٤٤ لرأى الفراء ، وقله عن قنادة .

<sup>(</sup>٤) البيت له : في ديوانه ٢٥ ، واللسان ٢٥ / ٢٥٦ ، وغير منسوب :في القرطبي ٨٩ . ويسجز آخر سـ هو : \* تجد حطبا جزلا ونارا تأججا \* ـ في الطبري . وهو بيت آخر مشهور . (٥) كما في اللسان ٢٨٦/١٩ ، والنباية ٣٠ ٩٥ .

٤٥ - ﴿ وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا ﴾ أى سَلْ من أرسلنا
 إلية رسولًا - من رسلنا - قبلك ؛ يعنى : أهل البكتاب (١) .

٩٢ - ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا ٱلَّذِي هُو مَهِينٌ ﴾ قال أبو عبيدة (٣): « أراد:
 بل أنا خير » .

( فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا ) : قومًا تقدَّموا ؛ ﴿ وَمَثَلًا ) : عبرة .
 وقرأها الأعرج (٥) : ﴿ سُلَفًا ﴾ ؛ كأن واحدته : « سُلْفة (٣) أى عُصبة وفرقة متقدمة ] من الناس ، مثل القطعة . تقول : تقدمت سُلفة من الناس .

وقرئت : ﴿ سُلُفاً ﴾ (٢٠ ؛ كما قيل : خَشَب وخُشُب ، وثَمَرَ وثُمُر . ويقال (٧) . هو جمع « سَلِيفٍ » . وكله من التقدُّم .



<sup>(</sup>١) كما في تأويل المشكل ٢٠٩ \_ ٢١٠ . وانظر القرطبي ٩٥ \_ ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) والسدى . على ماقى العلبرى ٤٩ ، والقرطي ٩٩ ، والبحر ٨٧٧ .

<sup>(</sup>٣)كذا بالأصل . ولعل المراد : لو تأكدت من ثبوته واستفاضته . كما يدل عليه لفظ الطبرى في روايته له : « ولوكانت هذه القراءة قراءة مستفيضة في قراءة الأمصار ، لكانت صحيحة ، وكان معناها حسنا ... » وهو : ألست خيرا ؟ كما قال القرطبي ١٠٠ . وافظر البحر ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) كما قال ابن هباس وبجاهد وقتادة والسدى وابن زيد . على مافى تفسير العلبرى ٢٠/٠٥ . . والقرطبي ١٠١/١٦ ، والدر المنثور ١٩/٦ .

<sup>(</sup>٠) في إحدى قراءتيه . وكذلك على وابن مسعود ومجاهد والتَعْمَى وغِيرهم .

<sup>(</sup>٦) وقد قرأبها حزة والسكسائي ويحيي بن وثاب والأعرج أيضا وآخرون .

<sup>(</sup>۷) كما قال الزجاج والفراء . على مأنى اللسان ٢١/٩٥ ، وتفسير القرطبي ١٠٢ . وراجع أيضًا في ذلك كله : الطبري ٥١ ، والبحر ٢٣/٦\_٢٢ .

٥٧ ـــ ﴿ إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾ : يَضِجُّون (١) . يقال : صددتُ أُصُدُّ صدًّا ؛ إذا ضججتُ .

و « التَّصْدِيَةُ » منه ، وهو: التصفيق . والياء فيه مبدلة من دال ؛ كأن الأصل فيه : « صدَّدْت » بثلاث دالات ؛ فقُلبت الأخرى ياء ، فقالوا : «صَدَّبتُ» كا قالوا : قَصَّبْت أَطْفَارى ؛ والأصل : قصَّصْت .

ومن قرأ : ﴿ يَصُدُّونَ ﴾ (٢٠ ؛ أواد : يَعدلون و يُعرضون .

٦١ - ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ للسَّاعَةِ ﴾ (٢) ؛ أى نزول المسيح ـ عليه السلام ـ يُعلَمَ به قربُ الساعة .

ومن قرأ : ﴿ لَمُلَمِّ لِلسَّاعَةِ ﴾ ؛ فإنه يعنى : العلامة والدليل .

٠٧ – ﴿ تُحْبَرُونَ ﴾ أى تُسرون . و﴿ اَلَحَبْرَةُ ﴾ : السرور (١٠) .

٧١ - ﴿ ٱلْأَكُوَابُ ﴾ : الأباريق لا عُرى لها ؛ ويقال : ولا خراطيمَ . واحدها : «كُوب » (٥٠).

٧٥ – ﴿ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ أى يانسون من رحمة الله . ٧٩ – ﴿ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً ﴾ أى أخـكموه .

<sup>:</sup> ء) تفسير القرطَى ٦ / ١١٣/ = ١١٤ ، والطبرى ٧/٧٥ ــ ٥ ، والسان ٢ / ٢٢٤ .



<sup>(</sup>١) كما روى عن ابن عباس وابن المسيب ومجاهد وقتادة والسدى .

<sup>(</sup>٣) كالنغمي والأعرج ونافع وابن عامر والسكسائي . وأنكر ابن عباس هذه القراءة ؟ وحل إنكاره على أنه قبل استفاضتها وبلوغه تواترها ويرى السكسائيوالطبي : أنلا فرق بين القراء تبن من حيث اللغة وإن فرق بينهما أبو عبيدة عا صنع ابن قنيبة . فراجع : تفسير الطبرى ٣٠ ، والقرطي ١٠٣ ، والمسأن ٢٣٢ - ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) كابن عباس وأبي هريرة والضحاك وقتادة ومالك بن دينار وغيرهم. وقال الطبرى • • ٣٠٠٠ إن القراءة الأولى هي الصواب ، والتي اجتمع عليها قراء الأمصار . وانظر تفسير القرطبي • ١٠٠ والبحر ٢٦ ، والمسان • ٢٠٤/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير القرطى ١١١ ، وما تقدم ص ٣٤٠ .

أن كَانَ اللَّهِ حَمْنِ وَلَدٌ ، فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَابِدِينَ ﴾ أى : أولُ من عبده بالتوحيد (١) .

ويقال : ﴿ أُوَّلُ ٱلْعَابِدِينَ ﴾ : أول الآنفين الفِضابِ . يقال : عَبِدتُ من كذا أُعبَدُ عَبَداً ، فأنا عَبد وعابد . قال الشاعر :

\* وأَعْبَدُ أَنْ نَهُجَى تَعِيمٌ بِدَارِمٍ \* (٢)

أى: آنَفُ.

٨٩ - ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ ﴾ أي أعرض عنهم .

<sup>(</sup>۲) مجز بیت لفرزدق کما فی اللسان ٤ / ۲۹۰ ، والقرطبی ۱۲۰ ، والبحر . والروایة : دأن أهجوکلیبا، أو « أن تهجمی کلیب ، وصدره : ﴿ أُولئُكُ قُومُهُنَّ هَجُوتُهُم ﴿ أُونَاسَ . وروی : ﴿ أُولئُكُ أُحلاسی فَئْنی بمثلهم ﴿ أُو آبائی وانفلر الطبری ۲۱ .

( ۲۲ ـ غزیب القرآن )





<sup>(</sup>۱) تأويل المشكل ۲۸۹ ، والطبرى ۲۰ ، والقرطي ۱۹۹ ، والدر المنثور ۲٪۲ ، والبحر ٢٨٨ .

#### سُورَة الدّخاين (') مكية كلها <sup>(۱)</sup>

ع ﴿ يُفْرَقُ ﴾ أى 'يفصَل .

١٠ ﴿ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاء بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴾ أى بجدب ؛ يقال (٢٠): « إن الجائم فيه كان يَرى بينه و بين السماء دخانًا ، من شدة الجوع » .

ويقال (٢٠): « بل قيل للجوع : دخان ليُبْسِ الأرض في سنة الجدب ، وانقطاع النبات ، وارتفاع الغبار . فشُبِّه مايرتفع منه بالدخان . كما قيل لسنة الجاعة : غَبْراه ؛ وقيل : جُوع أغْبَرُ ، وربما وضعت العرب الدخانَ موضع الشر إذا علا ، فيقولون : كان بيننا أمر ارْتَفَع له دخان » .

١٥ - ﴿ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾ إلى شرككم . ويقال : إلى الآخرة (١٠).

١٦ - ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ﴾ يعنى: يوم بدر (٥).

٢٠ ﴿ عُذْتُ بِرَ بِنَى وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْ جُمُونِ ﴾ أى تقتلونِ (١٠).

٢١ – ﴿ وَ إِن لَّمْ تُوْمِنُوا لِي فَأَعْتَزِ لُونِ ﴾ أى دعوني كَفَافًا لاعلى ولالي .

٢٤ - ﴿ وَأَتُرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُواً ﴾ أي ساكناً (٧).

<sup>(</sup>٧) كما قال قتادة ومجاهد في رواية عنه . على مافى الدر ٣٩ ، والقرطبي ١٣٧ . وهو المختار عند الطبري ٧٣ . وانظر اللسان ٩٨/١٩ .



<sup>(</sup>ﷺ) فى المخطوطة سورة حم الدخان .

<sup>(</sup>١) بالاتفاق على الأصح . على مافى القرطبي ١٢٥/١٦ ، والبحر ٣٧/٨ ، والدر المنثور٦/٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) اللسان ١٧/هـــ . وانظر القرطبي ١٣١ ، والطبرى ٦٦ـــ٨٨ ، والدر ٢٨ ،والبحر٣٤.

<sup>(</sup>٣) اللسان أيضًا . وقد نقل القرطي بعضه بتصرف .

<sup>(</sup>٤) تفسير الفرطى ١٣٣/١٦ ، والطبرى ١٩٩/٧ - ٧٠ .

<sup>(</sup>ه) كما قال ابن مسمود وابن عباس وغيرها . على مافى الطبرى ٦٧ و ٧٠ ، والقرطبي ١٣٤ ، والدر المنتور ٢٠/٦ .

<sup>(</sup>٦) تأويل المشكل ٣٨٩ . وانظر القرطبي ١٣٥ ، والطبرى ٧٢ .

٢٩ - ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ، وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴾ مبين في كتاب '' تأويل المشكل '' (¹).

٣٣ - ﴿ وَآ تَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَا اللَّهِ مُبِينٌ ﴾ أي نِعَمْ بَيِّنة عظام (١٠).

٣٥ - ( وَمَا نَحْنُ مِمُنْشَرِينَ ﴾ أي بمُحْمَيْنَ .

( يَوْمَ لَا 'يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئاً ﴾ أى ولى عن وليه بالقرابة أو غيرها (٢).

٤٤ – ﴿ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ﴾ أى طعام الفاجر .

٥٤ – ﴿ كَا لَمُهْلِ ﴾ قد تقدّم تفسيره (١).

٢٦ – و﴿ أَلَحْمِيمُ ﴾ : الماء الحارُ .

٧٤ — ﴿ خُذُوهُ فَا عُتُلُوهُ ﴾ (٥) أى فرُدُّوه بالعنف.

وتقرأ: ﴿ فَاعْتِلُوهُ ﴾ ؛ يقال : جيء بفلان يُمْتَلُ إلى السلطان ؛ أي يُقاد . ﴿ إِلَى سَوَاء ٱلجُحِيمِ ﴾ وسط النار .

٥٣ - و ﴿ ٱلْإِسْتَبْرَقُ ﴾ : ماغلُظ من الديباج . و ﴿ السُّنْدُسُ ﴾ :
 ارقَ منه .



<sup>(</sup>١) س ١٢٧ . وراجع القرطبي ١٣٩ ــ ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) تأويل المشكل ٣٦٠ . وانظر القرطي ١٤٣ ، والطبرى ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) تأويل المشكل ٣٠٣ ، والقرطى ١٤٨ ، والطبرى ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) س ٢٦٧ . وانظر الطبرى ٧٨ ، والقرطبي ٩٤٩ ، والبحر ٣٩/٨ .

<sup>(</sup>٥) بضم الناءكما فى الأصل . وهى قراءة ابنكثير ونافع وابن عامر ويعقوب وزيد بن على . رويت عن أبى عمرو والأعرج وغيرها. والقراءة الآتية: بالسكسر . وهى قراءة الجهور والسكوفيين أبى عمر وفى الأصح . فراجع تفسير القرطبي ١٥٠ ، والطبرى ٨٠ ، والبحر ٤٠ ، واللسان ١٥٠ .

٤٥ - ﴿ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاكُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴾ أى قَرَ نَّاهُم بهن (١).
 ٣٥ - و [قوله]: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى ﴾ ؛ سبن فى كتاب " تأويل المشكل " (٢).

٥٩ — ﴿ فَأَرْتَقِبْ ﴾ أى انتظر ؛ ﴿ إِنَّهُمْ مَرْ تَقَبُّونَ ﴾ أى منتظرون .

-->+>+**>+** 



#### سُِورَة إلجاثِث (٠) مكية كلها (١)

١٠ - ( مِن وَرَائِيمِ جَهَمُ ) أَى أَمَامِهِم (١٠).

١٨ – ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعةٍ ﴾ أى على مِلَّة (٣) ومذهب. ومنه يقال:

شَرَعت لك كذا ، وشَرَع فلان في كذا : إذا أخذ فيه . ومنه « مَشارِعُ الماء »

[وهى] : الفُرَض التي يَشْرَع فيها الناس والواردة .

٢١ – ﴿ أَجْتَرَحُوا اَلسَّيْتَاتِ ﴾ أى أكتسبوها . ومنه قيل لكلاب الصيد: جوارحُ .

٢٤ – ﴿ وَمَا يُهُمُلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهُرُ ﴾ : مرور السنين والأيام .

٢٨ - ﴿ وَتَرَى ٰ كُلَّ أَمَّةٍ جَائِيَةً ﴾ : [ باركة ] (' على الرُّ كُب . يراد : أنها غير مطمئنة .

﴿ تُدْعَى ٰ إِلَىٰ كِتَابِهِا ﴾ أي إلى حسابها.

٣٩ - ﴿ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحُقِّ ﴾ يريد: أنهم يقرمونه فيدُلُهم ويذُكُرُهم ؟ فكأنه ينطق عليهم (٥٠) .

<sup>(\*)</sup> فى المخطوطة سورة حم الجاثية .

<sup>(</sup>١) فى قول الحسن وجابر وعكرمة ؟ كافى القرطبى ١٥٦/١٦ . وقال ابن عطية \_ على مافى البحر ٢٠٨٨ ـ وقال ابن عطية \_ على مافى البحر ٢٨٨٨ ـ بلا خلاف . وانظر الدر المنثور ٢٤/٦ .

<sup>(</sup>٢) كما قال ابن عباس . على مافى القرطى ٩ ه ١ وَهُو اخْتِيارُ الطَّبْرِي ٥٠/ ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) فى اللسانَ ١/١٠ عــ وقد ذكر معظم الكلام الآتى ، نقلًا عن ابن تتيبة ــ « مثال » . وانظر الطبرى ٨٨ ، والقرطى ٢٦٣ ، والبحر ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) كما قال الحسن وعجاهد والضحاك وابن زيد . على ماقى تقسير الطبرى ٩٢ ،والقرطبي ١٧٤، والمعر ٢٦ . واللسان ١٤٣/١٨ وانظر البحر ٥٠ .

<sup>(</sup>٠) تفسير القرطى ١٦/١٦ . وانظر الطبرى ١٤/٢٥ ، والبحر ١٩٤/٥ ..

﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أى نكتب.

٣٣ – ﴿ تُعْلَمُ مَا نَدْرِى مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنَ إِلَّا ظَنَّا ؛ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَنْفِقِنِينَ ﴾ أى ما نعلم ذلك إلا ظنًا وحَدْسًا وما نستيقنه .

و ﴿ الظن ﴾ قد يَكُون بمعنى ﴿ العلم ﴾ ؛ قال : ﴿ وَرَأَى ۚ ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُوا أَنَّهُمْ مُوَاقِمُوهَا ﴾ (١) ؛ وقال دُرَيْدٌ :

فقلتُ لهم : ظُنُوا بأَ لْنَىْ مُدَجَّج ۗ سَرَاتُهُمُ فِي الفارِسِيِّ الْمَسَرَّدِ (٢٠

أى أيقنوا [ بإتيانهم إِيَّاكُم ] .

٣٣ — [قوله: ﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيْئَاتُ مَا عَبِلُوا ، وَحَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزْ نُونَ ﴾ ؛ هو مشل قوله ] : ﴿ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ ٱللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَضْهُمْ مِنَ ٱللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَضْهُمْ ، يَحَدَّسِبُونَ ﴾ \* بعيرون أنهم عملوا في الدنيا أعمالا كانوا يظنون أنها تنفعهم ، فلم تنفعهم مع شركهم .

٣٤ – ﴿ وَ قِيلَ : ٱلْيُوْمَ نَنْسَا كُمْ ﴾ أى نترَكُكم .

**-->+>+>+0+€**+€+<--

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٥٣ . أي علموا ، كما تقدم ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>۲) البيّت من مرثيته المعرونة فى أخيه عبد ألله . وقد ورد فى اللسان ١٤٣/١٧ وتأويل الشكل ١٤٤ ، وما ورد بهامشه .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ٤٧ . وقد تقدم ما يأتى س ٣٨٤ .

#### سُورَة الأحقاي<sup>ن (٠)</sup> مكيهة كلها<sup>(۱)</sup>

﴿ أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ ﴾ أى بقية من علم تؤثر عن المأولين .

و يُقرأ : ﴿ أَثَرَةٍ ﴾ (٢٠ ؛ أسم مبنى على ﴿ فَعَلَةٍ ﴾ من ذلك . والأول على ﴿ فَعَالَةً ﴾ .

٩ - ﴿ قُلُ : مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ أي بَدْءًا منهم ولا أو للا (٢٠) .

١٥ – ﴿ حَمَلَتُهُ ۚ أَمُّهُ كُرُهُما ﴾ أى مشقة ؛ ﴿ وَوَضَعَتُهُ كُرُهُما ﴾ أى مشقة .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ ﴾ قد ذكرناه فيا تقدم ( ) .

﴿ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ﴾ أى ألهمنى . والأصل فى «الإيزاع» : الإغراء بالشيء ؛ يقال : فلان مُوزَع مُ بَكِذاً ومُولَع ( ( ) .

٢١ - ﴿ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ ﴾ واحدها: «حِقْف » وهو من الرمل ما أشرَف من كُثبانه واستطال وانحنى (٢٠).

٢٢ – ﴿ أَجِئْنَنَا لِتَأْفِكَنَا ﴾ : لتصرفنا .

٢٤ – ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا ﴾ و « العارض » : السحاب.



<sup>(\*)</sup> فى المخطوطة : سورة حم الأحقاف .

<sup>(</sup>۱) بالاجاع على الصحيح . انظر تفسير القرطي ١٧٨/١٦ ، والبحر ٤/٨ ، والدر المثور ٣٦/٦ .

<sup>(</sup>۲) راجع : تفسير الطبرى ۳/۲٦ ، والقرطبي ۱۸۲ ، والبحر ٥٥ ، واللسان ٥/١٦ــ٦٢ ـ

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٥ ، والقرطى ١٨٥ . وأنظر البحر ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) س 700 و 700 . وانظر هامش سفحة 770 ، وتفسير الطبرى 700/10 = 10 والقرطبي 700/10 = 10 .

<sup>(</sup>٥) كما تقدم س ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطي ٢٠٣ ، والطبري ١٥ ، واللسان ٢٠٨٠ .

٢٦ - ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَنَّاكُمْ فِيهِ ﴾ أى : فيما لم ممكنكم (فيه) و « إن » بمعنى « لم » (١) .

ويقال: بل هي زائدة؛ والمعنى: مكنَّاهم فيها مكنًّا كم فيه (٢).

٢٨ - ﴿ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ قُرْبَانَا آلِهَ ﴾
 أى أتخذوهم آلهة يتقرّ بون بهم إلى الله .

٢٩ - ﴿ فَلَمَا تُضِى أَى فَرَغ [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] من [ قواءة القرآن و ] <sup>(٣)</sup> تأويله .



<sup>(</sup>١) وهو يتفق في الممنى مع قول المبرد ــ المذكور في القرطي ٢٠٨ ــ : إن «ما» يمنى الذي، و«إن» يمنى ما ، والتقدير : ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه .،

وديون، يسمى ما ورفعة والمساور والمساور عند ابن قنيبة . ولعله قد تأثّر بأنه قدمه فى الذكر (٢) زهم القرطي أن هذا الوجه هو المختار عند ابن قنيبة . ولعله قد تأثّر بأنه قدمه فى الذكر فى تأويل المشكل ١٩٦٦ . مع أنه قد حكاه هو والثانى عن بعضهم .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٢ ، والقرطى ٢٠٦ . وانظر اللسان ٢٠٧/٠.

#### سُورة مِحتَ عَلِيْقِ مدنية كلها (۱)

﴿ أَضَلَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ : أبطلها (٢) و [ أصل « الضَّلال » : الغَيْبوبة ].
 قال : ضل الماء في اللبن ؛ إذا [ غاب ] وعُلب عليه ؛ فلم 'يتبيّن .

(كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّنَا يَتِهِمْ ) أي سترها ؛ ﴿ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴾ أي حالَهم .

إِحَقَّ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ أى يضع أهل الحرب السلاح (١٠).
 قال الأعشى:

وأَعْدَدْتُ للحرب أَوْزَارَهِ الرَّمَ اللهِ وَعَلَيْلًا ذُكُورَا وَعَدَّلًا ذُكُورَا وَمِن نَسْجِ دَاوَدَ يُحُدَى بها على أَثَرِ الحَىِّ ، عِيراً فعِيرًا ('' وأصل « الوِزْر » ما حملته ؛ فسمى السلاح « أُوزارا » لأنه يُحمل .

ج ﴿ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلجُنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾ يقال في التفسير (\*): « بيَّنها لهم،
 وعرَّفهم منازلهم منها » .

<sup>(</sup>٤) البيتان في ديوانه ٧١ ، وتفسير القرطبي . وأولها في اللسان ٧/ه ١٤ . ونسبه ابن عطية ــ على ما في البيعر ٣٤٧ ـ إلى عمرو بن ممديكرب . وثانيهما في اللسان ٧١/ ٣٤٧ . والرواية فيه : « . . . هاود موضونة تساق بها . . . » . وفي الديوان : « موضونة تساق مع » . (٥) كما روى بممناه عن أبي سعيد الحدري والحسن وقتادة وبجاهد بجلي مافي تفسير القرطبي ٧٣١، والعلم، ٧٤ ، والعلم، ٧٤ ، والعرم ٧٠ ، والدر ٧٨ . وهو قول القراء ، على ما في اللسان ١٤/٥ ، ١٤ .



<sup>(</sup>١) عند الأكثر ، أوعند الجميع كما قال الماوردي وابن عطية . على ما في تفسير القرطي ٢ / ٣٣٣ ، والبحر ٨ / ٢ ٢ . وانظر الدر المنثور ٤٦/٦ .

<sup>(</sup>٢) البحر ٧٣ ، واللسان ١٣/١٣ ـ ٤١٨

<sup>(</sup>٣) تأويل للشكل ١٢٩ . وروى عن قتادة بمعناه ، على ماق تفسير الطبرى ٢٦/٢٦ . وانظر القرطبي ٢٢//٢٦ ، والدر المنثور ٢٧/٦ .

وقال أصحاب اللغة (١) · « عَرَّفَهَا لَهُمْ » : طَيَّبِها. يقال : طعام معرَّف ؛ أى مطيَّب . قال الشاعر :

١١ - ﴿ مَوْلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أى وليُّهم . ﴿ وَأَنَّ ٱلْكَا فِرِينَ لَامَوْلَى لَامَوْلَى لَامَوْلَى الْكَا فِرِينَ لَامَوْلَى الْكَا فِرِينَ لَامَوْلَى الْكَا فِرِينَ لَامَوْلَى الْكَا فِرْ إِن الْكَا فِرْ إِن الْكَا فِلْ إِنْ الْكَا فِرْ إِن الْكَا فِلْ إِنْ الْكَا فِرْ إِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ

١٢ – ﴿ وَٱلنَّارُ مَنْوَى لَّهُمْ ﴾ أى منزل لهم .

١٣ – ﴿ وَكَأَيِّنَ مِّنْ قَرْيَةٍ ﴾ أى كم من أهل قرية : ﴿ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ أَلَّتِي أَخْرَجَتْكَ ﴾ يريد : [ أخرجك ] أهلها (١٠).

﴿ وَأَنْهَارُ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴾ أى : لذبذة . يقال : شراب لَذُّ ، إذا كان طيبًا .

١٨ - ﴿ فَهَلُ يَنْظُرُ وَنَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْ تِيَهُمْ بَغْتَةً ﴾ أى هل ينظرون ؟!
 ﴿ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَ اطُهُمَ ﴾ أى علاماتُها .



<sup>(</sup>١) اللسان . وهو مروى عن ابن عباس ، كما فى القرطبي .

<sup>(</sup>۲) البيت في اللسان ٩/٩ ١٠ ، و ١٤٩/١ . وهو للاسود بن يعفر يهجو عقال بن محمد . و « أقنمت » : مدت ورفعت إلى الفم . و « الحزير » : الحساءمن الدسم . وقد ورد في القرطبي ٢/١٣ مصحفا بلفظ : « الحرير » . وورد فيه بعده : « ويروى : « المغرف » بالنين . ومناه : مصبوغ بالمغرف ! » . وهي زيادة مقحمة ليست من الأصل ، وناشئة عن التصحيف المذكور . وليس في اللسان ما يدل عليها .

<sup>(</sup>٣) تأويل المشكل ٣٠٣ . وانظر تفسير القرطبي ٣٣٤ ، والطبرى ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) تأويل المشكل ١٦٢ ، والقرطبي ٧٣٠ ، والطبرى .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى ٣١/٣٦ ، والقرطبي ٣٣٦/١٦ ، واللسان ٢١/٥١ و ١٠٠ .

﴿ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ؟ ﴾ فكيف لهم منفعةُ الذكرى إذا جاءتْ ، والتو بةُ \_ حينئذ \_ لا تُقبل ؟!

• ٢ و ٢ ٢ - ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا : لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ﴾ . هذا مفسر في كتاب " تأويل المشكل " (١) .

﴿ فَأُوْلَىٰ لَهُمْ ﴾ وعيد وتهد أد ؛ تقول للرجل \_ إذا أردت به سوءًا،ففاتك \_ : أَوْلَى لك .

ثم أبتـــدأ ، فقال : ﴿ طَاعَةُ ۗ وَقَوْلُ مَعْرُوفُ ۗ . . . ﴾ . قال قتادة ُ (٢) : « « يقول : لطاعة ُ الله ، وقول ُ بالمعروف \_ عند حقائق الأمور \_ خير ٌ لهم ».

٢٥ - ﴿ سَوَّلَ لَهُمْ ﴾ : زيَّن لهم ؛ ﴿ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾ : أطال لهم الأملَ .

• ٣ - ﴿ وَكَتَعْرِ فَنَّهُمْ فِي خُلَنِ ٱلْقَوْلِ ﴾ ، في نحوكلامهم ومعناه (٣).

٣٥ – ﴿ فَلَا تَهِنُوا ﴾ أى لا تضعُفوا . من « الوهْن » . ﴿ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْم ﴾ أى الصلح .

﴿ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ أى لن يَنقُصَكم ، ولن يظلمَكم ( ) . يقال : وتَرْ تَنى حقى ؛ أى بحَستنيه .

٣٧ - ﴿ [ إِنْ يَسْأَلْـكُمُوهَا ] فَيُحْفِـكُمْ ﴾ أى إن يُلحَ عليكم بما يوجبه في أموالـكم ، ﴿ تَبْخُلُوا ﴾ . يقال : أحْفاني بالمسألة وأخَفْ وألح (\*) .



<sup>(</sup>١) مِن ٣٢٥. وراجع : تفسير القرطبي ٣٤٣ ، والدر المنثور ٦٣/٦ ــ ٦٤.

<sup>(</sup>۲) كما فى الدر ٦٤ . وذكر مطولاً فى تفسير الطبرى ٣٥ . وراجع : تأويل المشكل ٣٢٥ و ٤١٧ ، وتفسير الفرطبي ٢٤٣ ـ ٢٤٤ ، والبحر ٨١/٦ .

<sup>(</sup>٣) كما في الطبري ٣٨ ، واللسان ١٧/٥٠٠ . أوفي غواه ومعناه ، كما ورد في اللسان أيضا وفي القرطي ٢٥٣ . وانظر البحر ٧١ .

<sup>(</sup>٤) كما روى عن ابن عباس وقتادة وبجاهد . على مافى تفسير الطبرى ٢٦/ ٤٠ ، والقرطى ، والدر المنثور ٦٧/٦ . وانظر اللسان ١٣٦/٧ .

<sup>(</sup>٠) القرطي ٢٥٧ ، والسان ٢٠٨/٢٠٠ ـ ٢٠٠ . وانظر الطبري ٢٠١ .

# سُورَه الله الله مدية كلها(١)

﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ أى قضينا لك قضاء عظيًا . ويقال : للقاضى : الفتاح (٢) .

إِنْ مُو اللَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُونِينَ ﴾ أى السكون والطمأ نينة (٣) .

٩ - ﴿ وَتُعَزِّرُوهُ ﴾ أى تعظموه . وفي تفسير أبي صالح : تنصروه (١٠) .

١٢ – ﴿ وَكُنْتُمْ قُومًا بُوراً ﴾ أى هَلْكي.

قال ابن عباس: « البُور \_ في لغة أَزْد عُمَانٍ \_ (٥٠): الفاسد » .

و « البور » \_ فی کلام العرب\_ : لاشیء ؛ يقال : أصبحت أعمالهم بُوراً ، أی مبطَلة . وأصبحت ديارهم بُوراً ، أی معطّلة خراباً .

١٧ - ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ ﴾ أى إنم في ترك الغزو

١٨ و ١٩ - ﴿ وَأَثَابَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴾ أى جازاهم بفتح قريب ، ﴿ وَمَغَانِمَ
 كَثيرَةً يَأْخُذُونَهَا ﴾ .

٠٧ - ﴿ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُونَ ﴾ أي عن عيالكم ؛

<sup>(</sup>١) بالإجاع . على مانى تفسير القرطبي ٢٥٩/١٦ ، والبحر ٨٨/٨ ، والدر المنثور ٢٧/٦ .

<sup>. (</sup>٧) كما تقدم س ١٧٠ . وانظر صفيحة ٣٥٧ ، وتأويل المشكل ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبّاس ــكا في القرطبي ٢٦٤ ــ «كُل سُكينة في القرآن هي : الطمأ نينة ؟ إلا التي في النقرة ٢٤٨ » وافظر ما تقدم ص ٩٢ ، والطبرى ٢٦/٥١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٤٧ ، والقرطى ٢٦٧ ــ ٢٦٨ ، والدر ٧١ .

<sup>(</sup>٦) فى اللسان ٣٨/٤ و « عمان » : كورة عربية على ساحل بحر اليمن والهند . على ماق معجم ياقوت ٦/٥/٦ ، والبكرى ٣/٠/٣ ، واللسان ١٦٢/١٧ .

لیکون (۱) کف أیدی الناس \_ أهل مکة \_ عن عیالهم ، ﴿ آیَةً لِلْمُؤْمِینِینَ ﴾ . 
۲۱ — ﴿ وَأُخْرَىٰ لَمُ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا ﴾ : مکة ُ .

٢٥ - ﴿ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفاً ﴾ أى محبوساً . يقال : عكفته عن كذا ؛ إذا حبسته . ومنه : «العاكف فى المسجد » إنما هو : الذي حبس نفسه فيه . ﴿ أَنْ يَبْلُغُ عَجِلَّهُ ﴾ أى مَنْحَره (٢) .

﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُوْمِنُونَ وَنِسَالًا مُوْمِنَاتٌ ﴾ ، مفسر في كتساب '' التأويل ''".

٢٦ – ﴿ وَأَنْزَمَهُمْ كُلِمَـٰةً ٱلنَّقْوَىٰ ﴾ : قولَ « لا إله إلا الله » .

٢٩ - ﴿ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ ﴾ أي صفتهم (١).

ثم استأنف ، فقال : ﴿ وَمَثَلُّهُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ : كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطَّأَهُ ﴾ .

قال أبو عبيدة : « شَطْه الزرع : فِراخه وصفاره (٥٠ ؛ يقال: قد أشطأ الزرع فهو مشطى ؛ إذا أفرخ » .

قال الفراء . « شطَّنُهُ : الشُّنبل تُنبت الحبةُ عشراً وسبعاً وثمانياً » .

﴿ فَـآزَ رَهُ ﴾ أى أعانه وقو اه ؛ ﴿ فَا سُتَغَلَظَ ﴾ أى غَلُظ ؛ ﴿ فَا سُتَوَى ٰ عَلَىٰ سُوقِهِ : جمع « ساق » . [ مثل دُور ودار ] (٢٠٠ . ومنه يقال : « قام كذا على سوقه



<sup>(</sup>۱) جرى فى هذا على مذهب الكوفيين :من أن الواو فى «ولتكون» مقعمة. أما البصريون فيقولون : إنها عاطقة على مضمر ، أى لتشكروه ولتكون كما فى تفسير القرطبي ٢٧٩/١٦ ، والبحر ٩٧/٨ ، وانظر الطبري ٢٧٩/١٦ .

 <sup>(</sup>۲) كما قال الفراء . وقال ألثافعي وأبو حنيفة : الحرم . على مافى تفسير القرطبي ٢٨٣ ، والمحر
 ٩٨ . وانظر اللسان ٢٣/١٣ .

<sup>(</sup>٣) س ٧٨٥ . وراجع القرطى ٧٨٥ \_ ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٤) تأويل المشكل ٩ ه \_ ٦٠ ، وتفسير الطبري ٧١ .

<sup>(°)</sup> وهو قول ابن زید وابن الأعرابی والجوهری . علی مافی الطبری ۲۲ ، والقرطبی ۲۹۹ ، والبحر ۲۰۲ ، واللسان ۱۶۲/ .

<sup>(</sup>٦) اللسان ٢١/١٣ . وانظر تفسير القرطى ٢٩/١٦

وعلى السوق » ؛ لايراد به السوقُ : التي يُباع فيها و يُشترى . إنما يراد : أنه قدتناهي و بلغ الغاية ؛ كما أن الزرع إذا قام على السوق . فقد استَحكم .

وَهَــذا مثل ضربه الله للنبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ : إذ خرج وحده ، فأيده بأصحابه ؛ كما قوسى الطَّاقة من الزرع بمـا نبت منها ، حتى كثُرتُ وغلُظتُ واستحكت (١) .

.



<sup>(</sup>۱) الطبرى ۱۲۳ ، والدر المنثور ۸۲ .

#### مِبُورة المجراسية مدنية كلها<sup>(۱)</sup>

﴿ لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أى لاتقولوا قبل أن يقول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . يقال (٢) : « فلان يُقدِّم بين يدى الإمام وبين يدى أبيه » ؛ أى بُعجِّل بالأمر والنهى دونه .

٢ - ﴿ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ مِالْقُولِ ، كَجَهْرِ بَعْضِكُم لِبَعْضٍ ﴾ أى لاترفعوا أصواتَكم عليه (أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُم ﴾ أى لاترفعوا السواتكم عليه (أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُم ﴾ أى لثلا تحبط أعمالكم ().

٣ - ﴿ ٱمْتَحَنَّ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوكَ ﴾ أي أخْلَصها للتقوى (٥).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاء ٱلْحُجُرَاتِ ﴾ واحدها: « حُجْرة » ؛
 مثل ظُلْمة وظُلُمات .

ويُقرأ : (حُجَرات ) (٢٠٠ كما قيل : رُكَات ويُنشَد هذا البيت : وليُقرأ : (حُجَرات ) ولقًا رَأُونا البيت : ولقًا رَأُونا البديّا رُكَاتُنا على مَوْطن لانَخْلِطُ الجدّ الهزّل (٢٠)

<sup>(</sup>١) بالإجاعُ . على ماق تقسير القرطبي ٢٠٠/١٦ ، والبحر ١٠٠/٨ ، والدر المنتور ٨٣/٨ .

 <sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۲۱/۲۱ واللسان ۱۱/۵۱۹ \_ ۳۶۹ .

<sup>(</sup>٣) تأويل المشكل ٤٢٧ ، والقرطى ٣٠٦ . فاللام بمعنى على .

<sup>(</sup>٤) كما هو تقدير الكوفيين ، أما تقدير البصريين فهو : « مخافة أن تحبط أعمالكم » أو « من أجل أن تحبط » أي تبطل . واجع تفسير الطبري ٧٦ ، والقرطبي ٣٠٦ ، والبحر ٢٠٦، وتأويل المشكل ١٧٤ .

<sup>(</sup>٥) الطبرى٣٦/٣٦ . والقرظي ٣٠٨/١٦ ، والبحر ١٠٦/٨ ، واللسان ٢٨٧/١٧ .

<sup>(</sup>٦) بفتح الجيم : استثقالاً للضعتين . وهي قرّاءه أبي جعفر بن القعقاع ، راجعاللسان ١٠/١ و و ٣٩/ ١٠٨ . و ١٠٨ . و القرطبي ٣١٠ ، و الطبري ٧٦ . و البحر ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٧) البيت في تفسير القرطبي ٣١٠ غير منسوب.

٧ - ﴿ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيمٌ ﴾ من « العَنَت » وهو:
 الضرر والفساد .

٩ – ﴿ حَتَّىٰ تَفَيَّ إِلَى أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ أى ترجعَ .

﴿ وَأَقْسِطُوا ﴾ : اعدلوا .

١١ - ﴿ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ أى لا تَعيبوا إخوانَكُم من المسلمين (١). ﴿ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾ أى لا تَتَداعوابهاو «الألقاب» و « الأنباز » واحد (٢). ومنه قيل في الحديث: « قيم من تَنْهُ هِي الدافضة » ؛ أى لقيم من قيم من من

ومنه قيل في الحديث: « قوم مَ مَنْزُهم الرافضة » ؛ أي لقبهم . وقوم - من أصحاب الحديث - يغيرون اللفظ (٢٠) .

۱۳ - و ﴿ ٱلشُّمُوبُ ﴾ أكبر من القبائل ، مثل « مُضَرَّ » و « رَبيعة ، ٥٠٠٠.

١٤ - ﴿ قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ ؛ أي أَسْتَسلنا من خوف السيف ، وأَنْقَدُنا (٥٠).

﴿ لَا يَلِيْتُكُمُ ﴾ أَى لا يَنقصُكُم وهو من « لَاتَ يَلِيتُ [ وَيَلُوتُ ] ».

ومنها لغة أخرى: « أَلَتْ يِأْلِتْ [ أَلْتَا ] » (٢٠ .

وقد جاءت اللغتان جيماً في القرآن ؛ قال : ﴿ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّنْ شَيْءٍ ﴾ (٧)

والقرآن يأتى باللغتين المختلفتين ؛ كقوله (<sup>(A)</sup> فى موضع : ﴿ مُثْلَى عَلَيْهِ ﴾ ؛ وفى موضع آخرَ : ﴿ فَلْيُمْلِلْ وَ لِيَّهُ ۚ بِالْعَدْلِ ﴾ .



<sup>(</sup>١) تأويل المشكل ١١٤ و ٢٩٧ . والقرطى ٣٢٧ ، والطبرى ٨٣ ، والبحر ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) القرطُبَيُّ ٣٢٨ ، واللسان ٧/ ٢٨٠. ، وأَلْمَهَايَة ١٢٢/٤ ، والبحر ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجُهُ الدارقطني عن على مرفوعا ، بلفظ : « سيأتى من بعدى قوم لهم تبر ، يقال لهم : الرافضة » . كما في صدر الصواعق المحرقة . فلعل هذا هو التغيير الذي أشار إليه ابن قبيبة .

<sup>(</sup>٤) الطبرى ٨٨ ، والقرطَى ٣٤٣ ـ ٢٤٤ ، والبحر ١٠٤ و ١١٦ ، والسان ٢/٢٨٠ .

<sup>. (</sup>٥) تأويل المشكل ٣٦٦ ، والقرطي ٣٤٨ ، والطبرى ٩٠ والبحر ١١٧ .

<sup>(</sup>٦) وبها قرأ أبو عمرو: « يألتكم » ؛ وهي اختياراً بي حاتم . اعتباراً منهما بالآية الآتية . على مافى تفسير الطبرى ٩١ ، والقرطى . ٣٤٩ ـ ٣٤٩ ، والبحر .

<sup>(</sup>٧) سورة الطور ٢١ . وراجع اللسان ٨/٢ ٣٩١٥٠٠ .

<sup>(</sup>٨) فى سورةالقرقان ٥ ، والبقرة ٢٨٢ .

## سُورة ق

٣ - ﴿ فَ إِلَىٰ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴾ يو يدون: البعث بعد الموت ؟ أى لا يكون (٢٠).
 ٤ - ﴿ قَدْ عَلِمْكًا مَا تَنْقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ ﴾ ، أى تأكلُ من لحومهم إذا ما توا .

﴿ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيجٍ ﴾ ، أى مختلط . يقال : مَرِج أَمرُ الناس ،
 ومَرج الدِّينُ .

وأصل « اَلَمرَج » نهأن يقلَقَ الشيء ، فلا يستقرّ . يقال : مَرج الخاتم في يدى مَرَجًا ؛ إذا قَلِق من الهُزَال <sup>(٢)</sup> .

﴿ وَمَا لَهَا مِنْ فُرُورِجٍ ﴾ أى صدوع . وكذلك قوله : ﴿ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورِ ؟ ! ﴾ (\*)

٧ - (مِنْ كُلُّ زَوْج بَهِيج ) أي من كل جنس حسن يُبتَهج به (٥).

٩ - ﴿ وَحَبُ ٱلْحُصِيدِ ﴾ أراد : والحبُ الحصيدَ ؛ فأضاف الحب إلى الحصيد . كما يقال : صلاة الأولى ؛ يراد : الصلاة الأولى . ويقال : مسجد الجامع ؛ يراد : المسجد الجامع ، وراد : المسجد الجامع .

(۱) مكية كلها فى قول الحسن وعطاء وحكرمة وجابر ، أو بالإجاع كما زعم ابن عطية . وروى عنابن عباس وقتادة استثناءالآية الثامنة والثلاثين.على ماق تفسير القرطبي ١٢/٨،والبحر ١٢٠/٨ وانظر الدر المنثور ١٠١/٦ .

(٢) تأويل اَلشكل ١٧٣ ، والطبرى ٩٣/٢٦ ، والقرطبي ٤ .

(۴) انظر السان ١٨٨/٣ ــ ١٨٩ ، والقرطي ٥ ، والطبرى ١٤٢. ٥ ، والبحر ١٢١ .

(٤) سورة الملك ٣ . وانظر العابرى ، والقرطني ٦ .

(٥) تأويل المشكل ٣٧٧ ، والقرطي .

(٦) فهو من باب إضافة التيء إلى نفسه ، كما قال الفراء والسكوفيون . أما البصريون فقالوا :
 إنه من حذف للوصوف وإقامة الصفة مقامه ؟ أى الحب الحصيد . على ماق تفسير القرطي والبحر .
 وانظر العلبرى ٩٦ .

( ۲۷ \_ غريب القرآن )



١٠ ﴿ وَٱلنَّحْلَ بَاسِقَاتٍ ﴾ أى طوالًا . يقال : بَسَقَ الشيء يَبْسُقَ
 بُسوقًا ؛ إذا طال .

﴿ لَهَا طَلْعُ ۖ نَّضِيدُ ۗ ﴾ أى منضود ۗ : بعضُه فوق بعض . وذلك قبل أن يتفتَّح . فإذا أنشق ۗ جُفُّ الطَّلْعة (١) وتفرَّق : فليس بنضيد .

ونحوه قوله : ﴿ وَطَلْح مَنْضُودٍ ﴾ (٢) . وقد قرأ بعضُ السَّلف : ﴿ وَطَلْعٍ مَنْضُودٍ ﴾ ؛ كأنه أعتبره بقوله في ق : ﴿ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴾ .

م ا - ﴿ أَفَعَيْدِينَا بِالنَّالَقِ ٱلْأُوَّلِ ! ؟ ﴾ أَى أَفَعِينَا بِإبداء (٣) الخلق ، فنعْيَا بالبعث ، وهو : الخلق الثانى ؟! .

﴿ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ ﴾ أي في شكِّ ﴿ مِّنْ خَلْتِي جَدِيدً ﴾ أي من البعث.

١٦ - ﴿ وَتَعَنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ . و « الوريدان » :

عِرِقَابِ بِينِ الْحُلْقُومِ وَالْعِلْبَاوَيْنَ . وَالْحَبَلِ هُو : الوَّرِيدَ \* فَأَضَيُفِ إِلَى نَفْسَهُ : لَا خَتَلَافَ لَفَظَى أُسْمَيْهُ (٢٠) .

١٧ - ﴿ إِذْ يَتَكَتَّىٰ ٱلْمُتَكَتَّىٰ أَلُهُ أَى : يتلقيان القول ويكتبانه ؛ يعنى : اللّـكين . ﴿ عَنِ ٱلْيَعِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ قَمِيدٌ ﴾ أراد:قعيداً من كل جانب . فاكتفى بذكر واحد : إذ كان دليلا على الآخر (٥).

و « قَمِيدُ » بمعنى قاعدٍ ؛ كما يقال : « قدير » بمعنى قادر . و يكون بمزلة « أكيل وشَرِيب ، [ ونديم ] » (٢٠ ، أى مؤاكل ٍ ومُشارب



<sup>(</sup>۱) أي وعاؤها الذي تكون فيه كما قال أبو عبيد . على مافي اللسان ٣٧٢/١٠ . وانظر تفسير القرطبي ٧ ، والطبري ٩٦ ، والبحر ١٠٨/١٠ ، واللسان ٤٣٤/٤ و ١٠٨/١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة ٢٩ . وسيأتى الكلام فيها عن معناه وعما بعده .

<sup>(</sup>٣) انظر الطبرى ٩٨ ، والبحر ٩٢٣ . (٤) تفسير الطبرى ٩٩ ، والبحر ٩١٠ و « العلباء » : عصب الطبق ؟ كما في اللس

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٩٩ ، والبحر ١٩٩و٣١٣ . و « العلباء » : عصب العنق ؟ كما فى اللسان ١١٨/٢ . ١١٨/٧ . وانظر القرطى ٩ ، واللسان ٤٧٣/٤ .

<sup>(</sup>٠) تأويل المشكل ١٦٩ ، والقرطبي ١٠ ، والطبرى ، والبخر ، واللسان ١٩٦١/٤ .

<sup>(</sup>٦) القرطبي ، والسان ١/١٧٤

[ ومُنادم ] . كذلك : « قعيد » أى مُقاعد .

٢٢ - ﴿ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمُ حَدِيدٌ ﴾ أي حادث ؛ كما يقال : حافظ وحفيظ .

٢٧ - ﴿ قَالَ قَرِينَهُ : رَبَّنَا ! مَا أَطْغَيْتُهُ ﴾ . مفسر في كتاب '' تأويل
 المشكل (١) ''

٣١ - (وَأُزْلِفَتِ أَعَلِمَةً ) أَي أُدْنِيَتْ.

٣٦ – ﴿ فَنَقَبُوا فِي ٱلْبِلَادِ ﴾ أي طافوا وتباعدوا .

﴿ هَلْ مِن تَّمِيصِ ﴾ أي هل يجدون من الموت محيصاً (٢) ؟! فلم يجدوا ذلك.

٣٧ - ( إِنَّ فِي ذَ لِكِ لَذِ كُرَى المِنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ أى فهم وعقل ٥٠٠٠؛

﴿ أَوْ أَلْقَىٰ ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ ۗ ﴾ . يقول : أستمَع كتاب الله : وهو شاهدُ القَلْبِ

والفهم ، ليس بغافل ولا سام (١٠) .

٢١ - ﴿ وَٱسْتَمِع ْ يَوْمَ يُنَادِى ٱلْمُنَادِ مِن مُسَكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ يقال: صخرة '
 بيت المقدس (٥٠).

٢٤ - ﴿ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴾ : يوم البعث ِ من القُبور .

ويقال ليوم العيد: يومُ الخروج ؛ لخروج الناس فيه .

٥٤ - ( وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ) أَي بَسَلَّط (١٠).

وليس هو من « أُحِبرتُ الرجلَ علَى الأمر » : إذا قَهَرْ تُهُ عليه . لأنه لا يقال من ذلك : « فَدَّال » .

و «الجبَّار» : الملكِ ، يسمَّى بذلك : لتجبُّره. يقول : فلستَ عليهم بملك مسلَّط.



<sup>(</sup>١) ص ٣٢٦ . وانظر القرطبي ١٧ ، والبحر ١٢٥ــ١٢٦ .

<sup>(</sup>۲) أي محيدًا ومهربًا ، ومنجي ومعدلًا . على ماق الطبري ١١٠ ، والقرطي ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) لأن القلب موضع المقل ، فكني به عنه . كما قال في المشكل ١٧٥ .

<sup>(</sup>٤) العابري ، والقرطي ٢٣ ، والدر المنثور ٦/١٠ ، واللسان ٢٧٧/٤ .

<sup>(</sup>٠) الطبري ١١٤ ، والدر ١١٠ ... ١١١ ، والبحر ١٣٠ . وانظر القرطي ٧٧ .

 <sup>(</sup>٦) فتجبرهم وتقهرهم على الإيمان والإسلام. كما في القرطبي ٧٨ ، والطبرى ١١٥ ، والبحر ١٣١ والبحر ١٣١ والبحر ١٣١ واللسان ١٨٥/٠ . فتكون الآية منسوخة بالأمر بالفتال ، كما قال القرطبي .

#### سُورَة الِذَارِبايت مكية كلها (')

إن الربح التراب] : الرياح . يقال : فَرَت [ الربح التراب] تَذْرُوهُ مَا ذَرُوا ، [ وَتَذْرِيه ذَرْياً ] . ومنه قوله : ﴿ فَأَصْبَحَ هَشِياً تَذْرُوهُ الرّياحُ ) (٢) .

٢ - (فَأَكُمُ اللَّهُ وَقُواً ): السحاب تحمل الماء (٢).

٣ - ﴿ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ﴾ أى السفن تجري في الماء جرياً سهلاً .

ويقال: تجرى ميسرة ؛ أي مسخّرة (١) .

ع - ﴿ فَٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمْراً ﴾ : الملائكة . هذا أو نحوه يَوْتُر عن على رضى الله عنه.

٦ - ﴿ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَا قِمْ ﴾ يعني الجزاء بالأعمال والقصاص . ومنه يقال:

دِنْتُهُ بما صنع .

٧ - ﴿ وَٱلسَّماء ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴾ : ذات الطرائق . ويقال للماء القائم - إذا ضربته الريح ، فصارت فيه طرائق - : له حُبك . وكذلك الرمل : إذا هبت عليه الريح ، فرأيت فيه كالطرائق - فذلك : حُبكته .

بو مَوْ فَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ﴾ أى [ يُصرفُ عنه ، و ] (٥٠ يجر مُه من حُرمه بعني : القرآن

كأن مشيها من بيت جارتها ، معى السحابة لاريث ولا عجل

(٥) القرطي والدر ١١٢ والطبري ١١٧ واللسان ٢٨٩/١٢ .



<sup>(</sup>١) بالإجاع . على مافى تفسير القرطبي ٢٩/١٧ ، والبحر ١٣٣/٨ ، والدر المنثور ١١٢/٦ .

<sup>. (</sup>٢) سُورة الكيف 4 . وانظر القرطي ٣٠ ، والسان ٢٠٩/١٨ .

<sup>(</sup>٣) كما مو المختار عند العابرى ١١٦ . وأنظر القرطبي .

<sup>(</sup>٤) ذكر القرطي الوجهين : ص ٣١ ، واستشهد للأول منها يقول الأعشى :

١٠ ﴿ قُتُلَ ٱلْخَرَّاصُونَ ﴾ أى لُعنَ السَكَذابون الذين قالوا فى النبى صلى الله عليه وسلم : كاذبُ وشاعر وساحر ؛ خَرَصوا مالا علم لهم به (١) .

١٣ - (يُفْتَنُونَ) : يَعَذَّ بُون .

١٤ - ( ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ ) أَى ذُوقُوا عذابِكُمْ ( . . . أَلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ لَيْ الدنيا .
 تَشْتَعُجلُونَ ) في الدنيا .

١٧ - ( يَهْجَعُونَ ) أي ينامون .

١٨ - ﴿ وَ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُ ونَ ﴾ أى يصلون .

19 - ﴿ وَفِي أَمْوَ الْهِمْ حَقُّ لَلِيَّا ثِلِ ﴾ بعنى : الطوَّاف ، ﴿ وَٱلْمَتَحْرُومِ ﴾ الْمُعَارَف ؛ [ وهو ] : المَقَتَّر عليه [ في الرزق ] . وقيل : الذي لاسهم له في الغنائم .

٢٦ - ( فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ ) أَى عَدَلَ إليهم في خُفُية . ولا يَكُون « الرَّواغُ » إِلَّا أَنْ تُخُوْزَ ذَهَا بَكَ وَجِيئَك (٢٠) .

٢٨ - ﴿ فَأُوجَسَ ﴾ في نفسه ﴿ . . . خِيفَةً ﴾ أي أضَّمَرها .

﴿ وَ بَشَّرُوهُ بِغُلَّامٍ عَلِيمٍ ﴾ إذا كبر .

٢٩ - ﴿ فَأَقْبَلَتِ أَمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ ﴾ أى فى صَيْحَة ٣٠. ولم تأت من موضع إلى موضع ؛ إنما هو كقولك : أقبل بَصيح ، وأقبل بشكلًم . ﴿ فَصَـكَتْ وَجُهَما ﴾ أى ضربت مجميع أصابعها جَهْهَا ؛ ﴿ وَقَالَتْ ﴾ : أَ تَلِدُ ﴿ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ؟! ﴾ .

٣٣ - ﴿ لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴾ ؛ قال ابن عباس (١) : هو الآجُرُ .



<sup>(</sup>١) انظر هامش المشكل ٣١٣ ، والقرطي ٣٣ ــ ٣٤ ، والدر ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) الطبري ١٢٨ ، والسان ١٠/٣١٠ ، والبحر ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) القرطي ٤٦ والطبرى ١٣٩ ، والدير ١١٤ . وانظر اللسان ٦/٠/١ ــ ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) تأويل المشكل ٧٠ . وانظر ما تقدم س ٣٣٣ .

- ٣٤ ( مُسَوَّمَةً ) أَى مُعَلَّمةً .
- ٣٩ ﴿ فَتُوَلَّىٰ بِرُ كُنِهِ ﴾ و « بجانبه » سوالا (١) ؛ أي أعرض .
- ٤ ﴿ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ أى مُذنب . يقال : أَلَام الرجلُ ؛ إذا أَتَى بذنب يلام عليه . قال الشاعر :

#### . \* ومَن يُخذُلُ أخاه فقد أَلَاماً \* (<sup>(٢)</sup>

٥٤ — ﴿ فَمَا ٱسْتَطَاعُوا مِنْ قِيامٍ ﴾ أى ما أستطاعوا أن يقوموا لعذاب الله .

٤٧ - ﴿ وَٱلسَّمَاء بَلَيْنَاهَا بِأَيْدِ ﴾ أى بقوة ﴿ وَ إِنَّا لَمُوسِمُونَ ﴾ أى قادرون.
 ومنه قوله : ﴿ وَعَلَى ٱلْمُوسِمِ قَدَرُهُ ﴾ (٣) .

﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْء خَلَقْناً زَوْجَيْنِ ﴾ أى ضِدَّين : ذكراً وأنثى ،
 وحلواً وحامضاً ؛ وأشباه ذلك (\*)

٥٦ - ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنْ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ بعنى المؤمنين منهم ؟
 أى ليوحّدوني .

ومثله قوله : ﴿ فَأَنَا أُوِّلُ ٱلْمَا بِدِينَ ﴾ (٥) ، أي الموحَّدين .

٥٧ - ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّنْ رِزْقٍ ﴾ إلى ما أريد أن يرَزُقوا أنفُسَهم ؟

<sup>(</sup>۰) سورة الزخرف ۸۱ . وانظر تأويل المشكل ۲۱۷ و ۲۸۹ ، والقرطي ۵۰ ، والطبرى ۲۸۹ ، والطبرى ۲۸۹ ، والطبرى



 <sup>(</sup>١) كما قال الأخفش والطبرى ٣/٢٧ . وخصه الجوهرى بالجانب الأقوى ، كما فى القرطبي ٤٩ .
 وانظر اللسان ١٤/٥٤ ، والبحر ١٤٠ .

 <sup>(</sup>۲) بجزبیت لأم عمیر بن سلمی الحننی وصدره کیا فی اللسان ۲ / ۳۳ : \* تعد معاذرا لاعذوفیها .
 وانظر فیه سبب هدا العتاب ، وما تقدم : س ۶ ۳۷ ، والطبری ۳ \_ ۶ .

<sup>(</sup>٣) سيورة البقرة ٢٣٦ .وانظر ما تقدم ص ٩٠ ،والقرطي ٧٠ ، والطبرى ٦ ، والدره ٩٠.

<sup>(</sup>٤) تأويل المشكل ٢٤٢.

﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِيُونِ ﴾ أى يُطعموا أحداً من خلقي (١).

٥٨ - و ﴿ ٱلْمَتِينُ ﴾ : الشديد القوى .

09 – و ﴿ ٱلذَّانُوبُ ﴾ : الحظ والنصيب. وأصله : الدَّالُو العظيمة. وكانوا يَسْتَقُون ، فيكُون لكل واحــد ذنوب من فجُعل « أَلذَّ نوب » مكان « الحظ والنصيب ، على الاستعارة (٢) .

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن ١١٣،والقرطي ٥٥، والطبري ٩،واللسان ١/٩٪٣، والمفردات ١٨٠ . وانظر البحر ١٤٣ .



<sup>(</sup>١) كما فى المشكل ١٧٢ . فـ « من » زائدة كما فى المشكل ١٩٤ ، والقرطبي ٥٠ .

# ميُوَدَة الطور

#### مكية كلها <sup>(۱)</sup>

١ - ﴿ ٱلطُّورُ ﴾ : جبل بَمَدُّ بَنَّ ، كُلِّم عنده موسى عليه السلام (٢٠) .

٣٠٢ - ﴿ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ﴾ أى مكتوب. ﴿ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ ﴾.

يقال : هي الصحائف التي تخرج يوم القيامة إلى بني آدم (٣).

٤ - ﴿ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ﴾ : بيت في الشَّماء حِيالَ الكعبة (١) .

وَالسَّقْفِ التَّرْفُوعِ ﴾ يعنى: السماء .

٦ - ﴿ وَٱلْبَتْحْرِ ٱلْبَسْجُورِ ﴾ : الماوء . قال النّبِر بن تَوْلَبِ ـ وذكر
 علا ـ :

إذا شــــاء طالَعَ مَسْجُورَةً تَرَى حَوْلَهَا النَّبْعَ والسَّاسَمَا (٥) أي عناً مماوءةً .

٩ - ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءَ مَوْراً ﴾ : تدور بما فيها .

١٠ - ﴿ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ ﴾ عن وجه الأرض.

١٣ – ﴿ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴾ أى يُدفعون . يقال : دَعَمْتُهُ

<sup>(</sup>٥) هو : شجر أسود من شجر الجبال ؟ كما في النسان ٥٠/١٧٨ . والبيت له فيه وفي القرطبي ٢٠ . وهو في الطبري ١٢ . وهو في الطبري ١٢ مم آخر .



<sup>(</sup>١) بالإجاع . على ماق تفسير القرطى ١٧/٨٥ ، والبحر ١٤٦/٨ ، والمدر المنثور ١١٦/٦ .

 <sup>(</sup>٢) القرطي ٥٩/٥٥ ، والدر ١٩٧ ، وما تقدم س ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) أى سجائف أعمالهم ، كما قال الفراء . على مافى القرطبي ٩ ه ، والبحر . وانتظر الطبرى . ١٠/٧٧ ، والدر ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) كما قال على وابن عباس وغيرها . على مافي الفرطي ، والطبري ١١ ، والدر .

أَدْقُهُ دَعًا ؛ أَى دَفْعَتُه . ومنه : ﴿ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ ﴾ (١) .

۱۸ - ( فَا كِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ) أَى ناعين بذلك. و ( فَكِهِينَ ) = معجبين بذلك و ( فَكِهِينَ ) = معجبين بذلك (٢) .

٢١ - ﴿ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِم مِّنْ شَيْءٍ ﴾ أي ما نقصناهم (٣).

٢٣ - ﴿ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا ﴾ أي يَتَماطُون . قال الأخطل:

وشارِبٍ مُرْ بِح بِالكَأْسِ نازَ عَنِي ﴿ لَا بِالْحُصُورِ ، وَلَا فَيْهِا بِسَوَّالِ ( ) أَي عاطاني .

﴿ لَا لَنُوْ فِيهَا [ وَلَا تَأْثِيمُ ] ﴾ أى لا تَذَهبُ بَمَنُولُم ، فَيَلْنُوا أَو يَرَفُنُوا ﴾ فيأثموا .كا يكون ذلك في خمر الدنيها .

٢٦ – ﴿ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِينَا مُشْفِقِينَ ﴾ أى خائفين .

٢٩ - ﴿ فَذَ كُرُ فَمَا أَنْتَ - بِنِيْمَةً رَبِّكَ - بِكَأْهِنِ وَلَا تَجْنُونِ ﴾ كا تقول: ما أنت - بحمد الله - بجاهل (٥٠) .

٣٠ - ﴿ نَتَرَبُّصُ بِهِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴾ أى حوادث الدهر وأوجاعه ومصائبه.
 و « المنون » : الدهر ؛ قال أبو ذُوْيب :

أَمِنَ ٱلْمَنُونِ ورَيْبِهِ تَتَوَجَّعُ والدُّهُرُ لِس بَمُعْتِبٍ مَن يَجْزَعُ؟ (١)

<sup>(</sup>٦) البيت مطلع مرتبته الجيدة . وهو في ديوانه ١/١ ، والمفضليات ٢١ ، واللسان ١/١ ٣٠٣/ و٠٠٣ ، والمسان ١٠١/ ٩٠٠ . و ٣٠٤ ، والبحر ١٠١/٨ و ١٠١/ ٢٠ ، والبحر ١٠٤/ ٤ و ١٠١/٨ .



<sup>(</sup>٢) س ٣٦٦ . وانظر القرطي ٣٠٠

 <sup>(</sup>٣) س . . . . وانظر القرطي ٦٧ ، والطبرى ١٥ ـ ١٦ .

<sup>(</sup>٤) البيت له في ديوانه ١١٦ ، و اللسان ١/١٥ ، والقرطبي ٦٨ بلفظ: ﴿ نادمني ٣٠

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي ٧١ . وانظر الطبرى ١٨ ــ ١٩ .

هكذاكان الأصمعيُّ يرويه: « ورَيْبِهِ » (١) ، ويذهب إلى أنه الدهر؛ قال: وقوله: « والدّهرُ ليس بمعتبِ » يدل على ذلك ؛ كا نه قال: « أمِن الدهرِ وريبه تتوجعُ ، والدهر لا يُعتبِ من يجزع! ؟ » .

قال الكسائنُ : « تقول العرب : لا أكلك آخرَ المنون ، أى آخرَ الدهر » .

٣٧ - ﴿ أَمْ هُمُ ٱلْمُسَيْطِرُ ونَ ! ﴾ أى الأرباب . يقال : تسيطرت على ؟ أى أكذتني خَوَلاً [ لك ] .

٣٨ - ﴿ أَمْ لَهُمْ شُلْمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ! ؟ ﴾ أى دَرَجُ . قال أبن مُقْبِل : لا تُحْرِزُ اللَّهُ وَ السَّمُواتِ السَّلَالِيمُ (٢) لا تُحْرِزُ اللَّهُ وَ السَّمُواتِ السَّلَالِيمُ (٢) عَرْزُ اللَّهُ عَنْ السَّمَاء سَاقِطًا ﴾ قد تقدم ذكره (٣). (سَحَابُ مَوْ كُومُ ﴾ أى رُكام : بعضُه على بعض (٤).

والمعنى أنهم قالوا للنبى صلى الله عليه : إنا لا نؤمن لك حتى تسقط السهاء علينا كسفاً ؛ فقال الله : لو أسقطنا عليهم كِشفاً من السهاء ، قالوا : هذا سحاب مركوم ؛ ولم يؤمنوا .

٥٤ — ﴿ يُضْمَقُونَ ﴾ : يموتون .



<sup>(</sup>۱) قال ابن سيده: « وقد روى: « وريبها » حلا على المنية . ويحتمل أن يكون التأنيث راجعا إلى معنى الجنسية والسكثرة ؟ وذلك : لأن الداهية توصف بالعموم والسكثرة والانتشار » . فيكون التأنيث على معنى الدنهور [ لا المنية ] ؟ كما قال ابن برى . على مافى اللسان . فلا فرق بين الروايتين حينئذ . وراجم العابرى ١٩ .

<sup>(</sup>۲) البيت له : فى تفسير الطبرى ۲۰، والقرطبي ۲۲، واللسان ۱۹۱/۱۰ . وفيهما : «يبني» . وراجع تأويل المشكل ۲۷۲ .

<sup>(</sup>٣) س ٢٦١ و ٣٠٠ و ٣٥٣ . وانظر القرطبي ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) القرطى ، والطبرى ٢١ ، واللسان ١٤٢/١٠ .

## سُِورَة النِحِبُ مكينة كلها (۱)

إِذَا هُوَى ﴾ يقال: «كان القرآن ينزلُ نُجُوماً ؛ فأقسم الله بالنجم منه إذا نزل » .

وقال مجاهد: «أقسم بالثُّريَّا إذا غابت» والعرب تسمى الثَّريا \_ وهي ستة أنجمُ ظاهرة ﴿ \_ نجماً (٢).

[و] قال أبو عبيدة : « أقسم بالنجم إذا سقط فى الغَوْر » . وَكَانَهُ لَمْ يُحَصِّصُ الثُّريَّا دُونَ غيرها .

﴿ عَلَمْتُهُ شَدِيدُ ٱلْقُوى ﴾ : جبريلُ عليه السلام . وأصله من « قُوى الخبل » ؛ وهي طاقاته . الواحدة : قوة .

٧و٧ – ﴿ ذُو مِرْ تُو ﴾ ، أى ذوقوة . وأصل « المِرَّة » : الفَتْلُ .

ومنه الحديث (٣٠) : « لا تحيلُ الصَّدقةُ لغنيٍّ ، ولا لِذي مِرَّة سَوِيٍّ » .

وقوله : ﴿ فَا سُتَوَى [ وَهُو ] ﴾ ؛ أى أستوى هو وجبريلُ ( ) \_ صلوات الله عليهما \_ ﴿ بِالْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ .



 <sup>(</sup>١) فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ، على منى تفسير القرطي ١/١٧ . أو بلا خلاف على ما يؤخذ من البحر ٥٧/٩ ، والدر المنثور ١٢١/٦ .

<sup>(</sup>٢) الطبرى والقرطي والبحر ، واللسان ٢١/١٦ يو ١٢١/١٨ .

<sup>(</sup>٣) المرفوع من طريق أبي هريرة عند أحمد والنسائي وابن ماجه ، ومن طريق ابن عمر عند أبي داود والنرمذي والحاكم وأحمد أبضا . على مافي الفتح الكبير ٣١٧/٣ ..وقدورد في الطبري ٢٦ ، والبحر ، والنهاية ٨٨/٤ ، واللسان ٧/٥ .

<sup>(</sup>٤) واجع في الطبري والفرطبي والبحر ١٥٨ ، كلام البصريين والسكوفيين في هذا التقدير .

٨ و ٩ - ﴿ ثُمُّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ؛ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾ أى قدر قوسين عربيتين (١).

وقال قوم : « القوس : الذارع ؛ أى كان مابينهما قدر ذراعين » .

والتفسير الأول أعجبُ إلى ؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (٢٦) : « لَقَابُ قوسِ أَحدَكُم من الجنة ، أو موضعُ قِدِّه \_ خير له من الدنيا وما فيها » . و « القيدُ » : السوط.

١٠ - ﴿ فَأُوْحَىٰ إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوْحَىٰ ﴾ عن الله عز وجل .

١١ -- ﴿ مَارَأًى ﴾ يقول بغض المفسرين : « إنه أراد : رؤية بصر القلب».

١٢ – ﴿ أَفَتُمَارُونَهُ ۚ عَلَى مَايَرَى ﴾ : أفتئجادلونه . من «المراء» .

ومن قرأ : ﴿ أَفْتَمْرُونَهُ ﴾ (٢٠)؛ أراد : أفتجحدونه .

١٦ - ﴿ إِذْ يَعْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَايَفْشَىٰ ﴾ : من أمر الله تعالى .

١٧ - ﴿ مَازَاغَ ٱلبَعْمَرُ ﴾ أى ماعدل ، ﴿ وَمَا طَغَيَىٰ ﴾ : مازاد ، ولا جاوز .
 ١٩ - ٢١ - ﴿ أَفَرَ أَيْتُمُ ٱللَّاتَ وَٱلعُزَّىٰ ، وَمَنَاةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلأُخْرَىٰ ؟ أَلَكُمُ اللَّاتَ وَٱلعُزَّىٰ ، وَمَنَاةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلأُخْرَىٰ ؟ أَلَكُمُ اللَّهُ كُورُ مِن الولد، وله الإناثُ ؟!

٢٢ - ﴿ يِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴾ أى جائرة . يقال : ضِرَت في الحسكم ؛ أى جُرُت .

و « وضِيزَى » : مُعلى ؛ فكسرت الضاد للياء . وليس في النعوت « فِعْلَى » (،).

<sup>(</sup>۱) كما قال ابن عباس وابن المسيب وعطاء ومجاهد وتنادة والفراء.وهو اختيار العلبرى.ودأو، يمنى بل ، كما فى المشكل ٤١٥ .

<sup>(</sup>۲) النهاية ۲۸۲/۳ ، واللسان ۱۸۷/۲ ، والفرطي ۹۰ . وقد أخرج فى الصحيح عن أبى هريرة مختصر ۱ ، على و الفرطي. وراجع الطبرى ۲۰–۲۷ ، والدر ۲۳ ، والبحر ۱ ، ۱ ، والمان ۲۰/۲۰ . والمحر ۳۰ ، والمحر ۳۰ ، والمحر ۲۰ ، والمحر

<sup>(</sup>٤) الطبري ٣٦ ، والقرطي ١٠٧ ... ١٠٣ ، والبحر ١٥٤ و ١٦٢ ، والسان ٧/٥٢٠ .

٢٣ – ﴿ مَا أَنْزَلُ ٱللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ ﴾ أى حجة .

٣٣ - ﴿ ٱللمَ ۗ ﴾ : صغار الذنوب . وهو من « أَلَمَ ّ بالشيء » : إذا لم يتعَمَّقُ فيه ، ولم يلزمه . ويقال (١): « الَّلمَ َ : أن يُلِمِ ۗ [ الرجل ُ] بالذنب ، ولا يمود » .

٣٤ – ﴿ وَأَعْطَى قَلِيـاً لَا وَأَكْدَى ﴾ أى قطع . وهو من «كُدْية الرَّكِيَّة » . (٢) وهى : الصلابة فيها ، وإذا بلغها الحافر يئس من حفرها ، فقطع الحفر . فقيل لكل من طلب شيئا فلم يبلغ آخرَه ، أو أعطَى ولم يتمَّ \_ : أكدَى (٣) .

٣٥ - ﴿ أُعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ﴾ أى يعرف ماغاب عنه : من أمر الآخرة وغيرها ؟ !

٣٧ – ﴿ وَ إِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّىٰ ﴾ أي بلَّغ.

٣٩ - ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَأْنِ إِلَّا مَاسَعَى ۚ ﴾ أي ماعيل لآخرته

• ٤ و ١٥ - ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ ﴾ : عمله ﴿ سَوْفَ يُرَى ﴾ أى يعلم ؛ ﴿ ثُمَّ يُجْزَاهُ ﴾ :

مجزی به .

٢٦ - ﴿ مِنْ نُعُلْفَةٍ إِذَا تُمْـنَىٰ ﴾ أى تقد رُ وتُخلَق<sup>(٤)</sup>. يقال: ماتدرى مايَمْـنِى لك المانى ؛ أى مايقد رلك الله .

٤٧ – ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ ِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴾ أى الخلق الثانى َ للبعث يوم القيامة .



<sup>(</sup>۱) الطبرى ۳۸ ـ ٤٠ والقرطي ٦٠١ ـ ١٠٧٠ ، والبحر ١٥٤ و١٦٤، واللسان ١٦/٦٧.

<sup>(</sup>۲) كما حكاه الطبرى ٤٤٢ من يمض أهل العلم بالعربية ، وصاحب اللسان ٥٠/٢ عن الزجاج . وذكره القرطي ١١٢ ، وصاحب البعر ١٠٥٠ . و « الركية » : البترتمفر؟ كما في اللسان ١٠/١ . و ١٠٠٠ ذكر تصد القرطي ٢٠/١ ، وصاحب البعر ١٠٥٠ . و « الركية » : البترتمفر؟ كما في اللسان ١٠٠١ ذكر تصد القرط من المراه من من القرط من المراه من م

 <sup>(</sup>٣) ذكر نموه القرطي وأبوحيان ، ثم استشهداببيت للصليثة ورد بها مش الأصل ، وفي الدر للنثور ١٢٩ باختلاف ؟ وهو :

فأعطى قليلا ثم أكدى عطاءه عه ومن يبذل المعروف فى الناس يحمد (٤) كما قال أبو عبيدة ، على ماق القرطى ١١٨ . وقال عطاء والضحاك والكلمى : تصب فى الرحم وتراق ؟ كما حكاء القرطى ، وقال به الطبرى ٤٤ .

٤٨ - ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَثْنَىٰ ﴾ [أى أعطَى ما يُقتنى]: من القِنْية والنَّشَب. يقال : أقنيت كذا ، [وأقنا نِيه الله](١).

٩٤ - ﴿ وَأَنَّهُ هُو رَبُّ ٱلشَّعْرَى ۚ ﴾ : الكوكب [المضيء الذي يطلُع] بعد الجوزاء . وكان ناس ُ في الجاهلية يعبدونها (٢) .

٥٣ - ﴿ وَٱلْمُوْاتَفِيكَةَ ﴾ : مدينة قوم لوط وَلِأَنها اَثْتَفَكَتْ [ بهم ] ، أى انقلبت . ﴿ أَهُوكَى ﴾ : أسقط . يقال : هَوَى ؛ إذا سقط . وأهواه الله ، أى أسقطه .

٤٥ - ﴿ فَغَشَّاهَا ﴾ : من العذاب والحجارة ؛ ﴿ مَاغَشَّىٰ ﴾ .

٩٦ - ﴿ مَّذَا نَذِيرٌ ﴾ يعنى: محمدا صلى الله عليه وسلم؛ ﴿ مِنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَى ﴾
 يعنى من الأنبياء المتقدمين .

٥٧ – ﴿ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴾ أى قربت القيامة .

٥٨ - ﴿ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَةٌ ﴾: ليس لعلم كاشف ومبيّن دون الله ومثله : ﴿ لَا يُجَلِّمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَاللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

وتأنيث «كاشفة » كما قال : ﴿ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴾ (1) أى بقاء. و[كا قيل] : العاقبة ، وليست له ناهية .

١٦ - ﴿ وَأَنْتُمُ سَامِدُونَ ﴾ : الأهُون (٥) ؛ ببعض اللغات . يقال للجارية :
 أشكد ي لنا ؛ أي غنّي لنا .

<sup>(</sup>ه) كما فى رواية عن ابن عباس وعكرمة . أو المفنون بالحيرية ، كما روى هنهما أيضا. وهوالذى ذكره الشافعي أولا فى أحكام القرآن ١٧٨/٢ . ثم ذكر عن بضهم ــ كجاهد ــ: أنهمالفضاب للبرطمون . فراجع كلامه وهامشه ، والدر ١٣٧ ، والبحر ه ١٥ و ١٧٠ .



<sup>(</sup>۱) تفسير القرطى ۱۱۹ ، والبعر ۱۵۹ ، واللسان ۲۰/۵۲ .

<sup>(</sup>٢) القرطي ، والبحر ١٠٠ و ١٦٩ ، والطيري ٤٠ ــ ٤٦ ، واللسان ١٨٤/٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ١٨٧ . وانظر ما تقدم ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة ٨ . كما فى تفسير الطبرى ٤٨ هو وما بعده . وانظر القرطبي ١٣٢ ، والبحر ١٧٠ ، واللسان ٢١٠/١١ .

## سُوَرَة الفِتَ مَر '' مكية كلها <sup>(1)</sup>

١ - ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ أى قر بت.

٢ - ﴿ سِحْرْ مُسْتَمِرُ ﴾ أي شديد قوي . وهو من « المِرَّةَ » مأخوذ .

والمِرةُ : الفَتْلُ ؛ يِقَالَ : أَسْتَمَرَّتْ مَوْ يُرَّتُهُ .

ويقــال : هو من « المرارة » . [ يقال ] : أمَرَ الشيء واستَمر ً [ إذا صار مُرًا ] (٢٠) .

٤ - (مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ) أَى مُتَّعَظُ ومنتهني .

٦ - ( إِلَى شَيْءَ نُكُرِ ) أَى منكر.

أبو عبيدة (٢) : مسرعين ﴿ إِلَى ٱلدَّاعِ ﴾ .

وفى التفسير (\*): « ناظرين قد دفعوا رؤوسَهم إلى الداعي ».

٩ ﴿ وَأَزْدُجِرَ ﴾ أى زُجر . وهو : « أَفْتُعِل » من ذلك .

١١ - ﴿ بِمَاء مُنْهَمِرٍ ﴾ أى كثير سريع الانصباب .ومنه يقال : همر الرجل؟
 إذا أكثر من الكلام وأسرع .

<sup>(\*)</sup> في النسخة المخطوطة : ( سورة افتربت ) .

<sup>(</sup>۱) فى قول الجهور ، كما فى تفسير القرطبي ١٢٥/١٧ ، والبحر ١٧٣/٨ . وهوللروى عن ابن عباس ، على ماقى الدر المنثور ١٣٢/٦ .

<sup>(</sup>۲) ويقال أيضا : مر الشيء يمر ( بالتحريك ) فهو مر . على مانى القرطي ١٣٧ و ١٣٥ ، والنسان ٧/٥ . وذهب بجاهد والسكسائى وغيرهما إلى أن معنى « مستمر » : ذاهب . كما في البحر ١٧٤ ، والطبرئ ٢/٢٧ » ، والقرطى والنسان ، وانظر النهاية ٤/٩/٤ .

 <sup>(</sup>٣) القرطبي ١٣٠ ، والبحر ١٧٦ . وهو الذي اختاره ابن قتيبة فيما تقدم س٣٣٣، والطبري
 ٣٥ . وانظر اللسان ١/١٠ .

<sup>(</sup>٤) كما روى عن ابن عباس وسفيان الثوري. على مانى الطبري ٤ ٥ ، والدر ١٣٤ ، والقرطبي والبحر

١٢ - ﴿ فَالْتَقَى ٱلْمَاهِ ﴾ أى ألتني ماء الأرض وماء السماء .

۱۳ - و ( ألدُّسُرُ ) : المسامِير ؛ واحدها : « دِسار » . وهي أيضاً (١) : الشُّرُط التي تُشَدُّ مها السفينة .

١٤ - ﴿ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا ﴾ أى بمرأى منا وحفظ ٢٠٠ ؛ ﴿ جَزَاء لَمَنْ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ عَنِيهِ السلام ـ ومن حمله معه من المؤمنين .

و «گفِرَ » : جُحِد ماجاء به ..

۱۵ و ۱۵ - ﴿ فَهَلْ مِن مُّدَّ كِرٍ ﴾ أى معتبر ومتبظ (٢٠). وأصله «مُفْتَعِل» من الله من الله كر : « مُذْ تَكر » . فأدغمت الدال في التاء ، ثم قُلبتا دالًا مشدَّدة .

بعنى الإنذار، أى فكيف كان عذابى و الذارى، ومثله: «النّسكير» بعنى الإنكار (٥٠). بعنى الإنكار (٥٠). بعنى الإنكار (٥٠). بعنى الإنكار (٥٠). بهنى الإنكار (٥٠). بهنى الإنكار (٥٠). ورَلَقَدْ يَسَّرْ نَا ٱلْقُرْ آنَ لِلذَّ كُرِ ﴾ أى سهّلناه التلاوة . ولولا ذلك : ما أطاق العبادُ أن يَنْفِظُوا به ، ولا أن يستَيعوا [له] .

١٩ - ﴿ أَلُصَّرْ صَرُّ ﴾ : الربح الشديدة ذات الصوت .

﴿ فِي يَوْمِ نَعْسِ ﴾ أى في يوم شؤم ﴿ مُسْتَمِرٌ ﴾ أى أستمر عليهم بالتَّحوسة (٢٠).



<sup>(</sup>۱) كما قال الفراء واللت والجوهرى . على مانى اللسان ٢٧٠/٥ ، والفرطبي ١٣٣ ، والبحر ١٧٢ . وانظر صفحة ١٧٧ منه ، والطبرى ٥٠ ، والدر ١٣٥ .

 <sup>(</sup>٢) وقيل: بأمرنا ، أو بوحينا ، أو بأعين أو لياثنا من الملائكة الموكلين بجفظها . كما قيل غير ذلك بما ذكر في القرطي ١٢٣ ، والبحر ١٧٨ . واختار نحو الأول الطبرى وأبوحيان .

<sup>(</sup>٣) كما في تأويل المشكل ١٧٦ . وهو مروى عن ابن زيد : في الطبري ٧ ° ، والبحر ١٧٨ . وروى نحوه عن محد بن كعب في الدر ١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) الطّبرى ٥٦ ، والقرطي ١٣٣ ، والفرّاء .على مافى اللسان ٥/٣٧٦ . وأشار إليه صاحب البحر . وانظر اللسان ه٣٩ سـ ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٠) كما تقدم ص ٣٥٨ ، وقال الفراء : النفر مصدركالإنذار ؟ كما فى القرطبي ١٣٤ .

<sup>(</sup>٦) كما في القرماني ١٣٥ . وانظر الطبرى ٥٨ ، والبحر ١٧٩ ، وما تقدم ص ٤٣١.

• ٢ - ﴿ تَنْزِعُ النَّاسَ ﴾ أى تفلَعُهم من مواضعهم ؛ ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَعْلُ ﴾ أى أصولُ نخل ، ﴿ مُنْقَمِرٍ ﴾ : منقطِع ساقط . يقال : قَمَرتُهُ فانقَمَر ؟ أى قلعته فسقط (١) .

٢٤ - ﴿ إِنَّا إِذَا لَقِي ضَلَالِ وَسُعْرُ ﴾ أى جنون . وهو من .. « تَسَعَّرتُ النار » : إذا ألتهبتُ . يقال : ناقة مَسْعُورة ؛ أَى كأنها مجنونة من النشاط (٢٠).

٢٦،٢٥ – و ( أَلْأَشِرُ ) : المَرِح المتكبر (").

٢٨٠٢٧ - ﴿ إِنَّا مُرْسِلُو ٱلنَّاقَةِ ﴾ ، أَى مُخرِجوها ﴿ فِيتَنَةً لَهُمْ ؟ اَلَّ مُخرِجوها ﴿ فِيتَنَةً لَهُمْ ؟ اَلَّ رُقَبِبُهُمْ وَاصْطَبِرْ ، وَنَبِيْتُهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِيمَةٌ بَيْنَهُمْ ﴾ وبين الناقة : لها يوم ، ولهم يوم . ﴿ كُلُّ شِرْبٍ ﴾ أى كل حظ منه لأحد الفريقين ﴿ مُحْتَضَرٌ ﴾ : يَحْتَضِرُهُ (\*) صاحبه ومستجقه .

٢٩ - ﴿ فَتَمَاطَى ﴾ أى تماطى عقر الناقة ، ﴿ فَمَقَر ﴾ أى قتل .
 و « المقر ُ » قد بكون : القتل <sup>(٥)</sup> ؛ قال النبى صلى الله عليه وسلم ـ حين ذكر الشهداء ـ : « من عُقِر جوادُه ، وهُر يق <sup>(٢)</sup> دمُه » .

( ۲۸ پ غریب القرآن )



<sup>(</sup>۱) السان ۲۷۱/۱ . وانظر القرطي ۱۳۲ ــ ۱۳۷ ، والطبري ۸ ، والبحر ۱۷۷ و ۱۷۸ ، والسان ۲۷/۱۰ .

 <sup>(</sup>۲) حكاه القرطي ۱۳۸ وصاحب البحر ۱۸۰ عن ابن عباس ، وصاحب اللسان ۳۱/۳ عن
 الفارسی . وراجع الطبری ۹۰ ، والدر ۱۳۳ .

<sup>(</sup>٣) راجع الطَّبْري والقرطي ، والبحر ١٧٢ و ١٨٠ ، واللسان ٥/٨٠ .

<sup>(</sup>٤) أو يَحْضَره كما فى اللسأن ٥/٤٧٠ ، والمفردات ١٢١ ، والقرطي ١٤١ ، والعلبرى ٦٠. وانظر البحر ١٨١ ، وما تقدم ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٠) والنحر . كما صرح به فى اللسان ٢٧٠-٢٦٩ ، والنهاية ٢١٤/٣ ، والمفردات٣٤٦. (٦) أى أريق .وفى اللسان ٢٤٦/٢٤٦ـولم يذكر من الحديث إلا هذه الفغرة ــ : «أهريق» أى يهريق ( بفتح الهاء ) . وكل صواب على مافى اللسان ص ٢٤٤ .

٣١ - ( فَكَأَنُوا كَهُشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ) و « الهشيمُ » : يابسُ النبت الذي يتهشّم ، أي يتكسّر .

و « المحتفِلُ » : صاحب الخفِليرة . وكأنه يعنى : صاحب الغثم الذي يجسم الحشيش في الحظيرة لغنمه .

ومن قرأه ﴿ ٱلْمُعْتَظَرِ ﴾ بفتح الظاء (١) ؛ أراد الحِظار ، وهو : الحظيرة . و بقسال (٢) : ( المحتظِرُ ) همنا : الذي يَحظُر على غنمه و بيت بالنبات ، فَبِينْبَسَ و يسقط ، و يصير هشيًا بوط ، الدوابُّ والناسِ .

٣٠ - ﴿ فَتَمَارَوا إِللَّذُرِ ﴾ أَى شَكُّوا في الإنذار .

٣٤ - ﴿ أَكُفَّارُ كُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ ؟ أَ ) أَى يَا أَهَلَ مَكُمَّ ! أَنْمَ خِيرِ مِنْ أُولِئِكُمْ المَا أَلَمْ مَنْ أُولِئِكُ الدِينَ أَصَابِهِم العذاب ؟! ﴿ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ ﴾ من أولئك الذين أصابهم العذاب ؟! ﴿ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ ﴾ من العذاب ﴿ فِي الرَّبُورِ ؟ الكتب المتقلمة ، واحدها : ﴿ زَبُورٍ ؟ .

٥٥ - ﴿ سَيَهُزَمُ ٱلجُّمْعُ ﴾ : يومَ بدرٍ ، ﴿ وَيُوَلُّونُ الدُّبُرِّ ﴾ .

۵۳ - ﴿ مُسْتَطَرُ ۗ ﴾ أى مكتوب : « مُفْتَعَل » من « سطرت » : إذا كتبت . وهو مثل « مَسْطور » (٢٠) .

٥٤ - ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَقَيِنَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْرٍ ﴾ . قال الفراء : ﴿ وَجُد ؛ لأنه رأسُ آية ، فقا بَلَ بالتوحيد رؤوسَ الآى » (١).

<sup>(</sup>٤) فعناه : أنَّهار ؟ كقوله عزوجلَّ : (ويولون الدُّبر ) أى الأدبار. كما حَكَاهُ ف السَّانُ ١٩٦/٧ عنه وعن الزجاج . وروى القرطي ١٤٩ عن ابن جريج نحو صدر كلام القراء .



 <sup>(</sup>١) كالحسن وتتادة وأبى العالية وغيرهم على مانى الفرطي ١٤٢ ، والطبرى ٢١ ، والبحر ١٨١ والسان ٥/٢٠٠ .

<sup>(</sup>٧) كا روى عن ابن عباس وعاهد والفراء . على مافي القرطي والطبري والاسان . وراجع

 <sup>(</sup>٣) النسان ٢٦/٦ . وانظر القرطى ١٤٩ وما تقدم س ٤٧٤ .

قال: ويقال: ه<sup>(۱)</sup> النهر: الضياء والسعة ؛ من قولك: أنْهَرْتُ الطعنة؛ إذا وسعتَها قال قيس بن الخطيم بصف طعنة:

مَلَكُتُ بِهَا كُنِّى ، فأنهر تُ فَتَقَهَا يَرَى قائمٌ مِن دُونِها ماوراءها الله أَى وسَّمتُ مِن دُونِها ماوراءها ال



<sup>(</sup>١) القرطي واللسان، والعليي ٦٧ ، والبعر ١٨٤ . وروى عود عن ابن عباس، في الدر١٣٩

 <sup>(</sup>۲) البيت له في النسان والبحر ، وتأويل المشكل ۱۳۲ وسائر المصادر التي بها مشه ، وورد منسوبا للبيد في الدر ، وغير منسوب في الترطبي .

#### سُيُورَة الرحمن مكية كلها<sup>(1)</sup>

إ عَلَّتُهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ أى الكلام .

﴿ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ مِحْسُبَانِ ﴾ أى بحسابٍ ومنازل لا يَعْدُونها .

٣ - ﴿ وَٱلنَّجْمُ ﴾ : العُشب والبقــل ؛ ﴿ وَٱلنَّحْرُ ﴾ : ماقام على ساق ؛
 ﴿ يَسْجُدَان ﴾ .

قال الفراء (٢٠): « سجودُها : أنهما يستقبلان الشمس إذا أشرقت ، ثم يَميلان معها حتى ينكسر الْنَيْء » .

وقد يينت السجود في كتاب "تأويل المشكل """، وأنه الاستسلامُ من جميع المَوَات (١) ، والانقيادُ لما سُخر له .

٧ - ﴿ وَوَضَّعَ ٱلْمِيزَانَ ﴾ أى المدلَ في الأرض .

٨ - ﴿ أَلَّا تَطْنُواْ فِ ٱلْمِيزَانِ ﴾: أَى أَلَا تَجُورُوا .

٩ - ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ﴾ أى بالعدل ؛ ﴿ وَلَا يُغْسِرُوا ٱلْمِيزَانَ ﴾ ،

أى لا تَنقُصوا الوزن .

٠ ١ – و ﴿ أَلَاَّ نَامُ ﴾ : ِ الْخَلْقُ .

١١ ﴿ وَ ﴿ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴾ أى ذات السَّكُفُرَّى قبل أن ينفتق. وغِلاف

كل شيء : كُنَّهُ .

<sup>(</sup>٤) منَّ الجبال وغيرها: كالطيور والدوَّاب. كَانَى اللَّسَانَ. وصعف في الأصل بلفظ: «الصواب».



<sup>(</sup>١) فى قول الجمهور ، كما فى البحر ٨ / ١٨٧ . وانفلر تفسير القرطبي ١٥١/١٧ ، والدر المنثور ١/٣٩/ .

<sup>(</sup>۲) الغرطي ١٥٤ ، والسان ١٩٠/٤ . والفلر الطبري ٢٩/٢٧ ، والبحر ١٨٩ .

 <sup>(</sup>٣) س ٣٢٩ ــ ٣٢٣ ، وانظر ما تقدم س ٣٤٣ .

[ و ] « السُّفرَّى » : هو الجفُّ ، وهو السكم ، وهو السكافور ، وهو الذى ينشق عن الطَّلْم (١) .

١٢ - وَ ﴿ ٱلْعَصْفُ ﴾ : ورق الزرع ؛ ثم يصير \_ إذا جف ودَرَس \_ تبناً .
 وَ ﴿ ٱلرَّيْحَانُ ﴾ : الرزق ؛ يقال : خرجت أطلب ربحان الله . قال النَّمْرِ
 ابن تَوْلَب :

سلامُ الإلهِ ورَجْمَانُهُ ورخْمَتُهُ وسَمَالِه دِرَرُ (١)

۱۳ – و ﴿ اَلْا لَاهِ ﴾ (٢) النعم . واحدها « ألى » إلى مثل قفاً ، و « إلى ».
 نئل مِتَى (٤) .

١٤ - ﴿ صَلْصَالَ ﴾ : ظين يابس يُصَلَّميل ، أى يصوت من يُبسه كا يصوت النَخَّار ؛ وهو : ماطِبخ .

ويقال: «الصلصال»: المُنْتِن ؛ مأخوذ من « صلَّ الشيء »: إذا أَنْـتَنَ مكانه فَـكا نه أراد : « صَلَّالاً » ؛ ثم قلب إحدى اللامين .

وقد قرى (٥٠): ﴿ أَيُذَا صَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ؛ أَى أَنْنَنَّا .

السارج ) همنا : لهب النار ؛ من قولك : مَرج الشيء ؛ إذا اضطرب ولم يستقر .



<sup>(</sup>۱) النسان 7/073 و 1/04/10 و 7/709 و 0.01/1093 ، وما تقدم .

<sup>(</sup>٣) البيت له : في العلبري ٧٧ ، والقرطبي ٧٥ ، وكذلك في اللسان بعده آخر هو : غمام ينزل رزق العباد ، فأحيا البلاد ، وطاب الشجر

<sup>(</sup>٣) تـكررت هذه الآية في هذه السورة ، وذكرت بعد ذلك ثلاثين مرة .

<sup>(</sup>٤) و « الى » : بسكون اللام مع كُسر الهُمْزَةُ أُوفتَعُها \* فهى لفأتُ أُرْبِع ، حكاها أبو جنفر النعاس كما في اللهان ١٥٩ . وذكرها النعاس كما في اللهان ١٩٩ . وذكرها صاحب البحر ١٩٠ .

<sup>(</sup>هُ) فَى آيَةَ السجدة ١٠ ، كما فى اللسان ٢٠٧/١٣ . وراجع صفحة ٥٠٠ ــ ٤٠٠ منه ، وتفسير القرطبي ١٦٠ ، والطبرى ٧٧ ــ ٧٣ ، وما تقدم س ٧٣٧ و ٣٤٦ .

قال أبو عبيدة (١): ﴿ مِنْ مَارِجٍ ﴾ : من خِلْط من النار .

١٩ – ﴿ مَرَجَ ٱلْبَعْرَ بْنِ ﴾ : خَلَّاهَا . تقول : مَرَجَتُ دابتي ؛ إذا خُلْيتُهَا

ومَرَجِ السَّلْطَانُ النَّاسَ : [ إذا أهملهم ] . وأَمْرَ حِتُ الدَّابِّة : رعيتُها ٢٠٠٠ .

٢٠ - ﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ ﴾ أى حاجز : لثلا يحسل أحدها على الآخر ؛
 فيختلطان .

٢٢ – و ﴿ ٱللَّوْلَةُ ﴾ : كبار الحبِّ . و ﴿ ٱلْمَرْجَانُ ﴾ : صغاره .

٢٤ - (أَتَجْوَارِي) : السفن . و ( المُنشَّنَاتُ ) : اللواني أُنشِيْن ، أي ابتدى بهن ( فِي البَحْرِ ) .

ومن قرأ : ﴿ ٱلْمُنْشِئَاتُ (٢٠٠٠ : جعلهن : اللَّواتِي ابتدأْن . يقال أنشأت السحابةُ تُمطر ؛ أي ابتدأت . وأنشأ الشاعر يقول .

و ﴿ ٱلْأَعْلَامُ ﴾ : الجبال . واحدها : ﴿ عَلَمُ ﴾ " .

٣٣ - ﴿ أَقَطَارُ ٱلسَّمُواتِ ﴾ وأقتارها : جوانبُها .

﴿ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ﴾ أى إلا بمُـلك وقَهر .

٣٥ - و ﴿ ٱلشُّو اظ ﴾ : النار التي لادخانَ فيها .

و ﴿ ٱلنُّحَاسُ ﴾ : الدخان . قال الجُمْدَى :

تُضِيء كَضَوْء سِراج ِ السَّلِيم عِلْم يجعَلِ اللهُ فيه تُعَاساً (٥)

<sup>(</sup>ه) البيت له : في المسكناف ٢ / ٢ ٢ ٤ ، والبحر ه ١٨ . وفي القرطي ١٧٧ ، والسان ١١٢/٨ و ١١٢/٨ و ١٩٣/ ، ونسب في الطبري ١٨ لل و ١٩٣/٩ . وغير منسوب في الدر ١٤٤ . وفيها : « يشيء » . ونسب في الطبري ١٨ لل النابغة الذبياني . وفيه : « يضوء » . و « السليط » هند عامة العرب : الزيت . وعند أهل البين والشام : دهن السمسم .



<sup>(</sup>۱) السان ۱۸۹/۳ ، والقرطبي ۱۹۱ . وهو مروى فيه عن الحسن أيضًا . وراجع القرطبي ۷۷ ، والدر ۱۶۱ سـ ۱۶۲ .

<sup>(</sup>٢) القرطي ١٦٢ ، والنسان ١٨٨/٣ ــ ١٨٩ ، وما تقدم س ٤١٧ .

<sup>(</sup>٣) كالأَحْشُ وحرّة وعَامة قراء السَّكُوفة.على مانى البحر ٢٩٧ يوالقرطي ١٦٤ ،والطبرى٧٨.

<sup>(</sup>٤) كم تقدم ص ٣٩٣ وانظر القرطني ١٦٤ ، والطبري ٧٨ .

٣٧ - ( فَكَا نَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ أي حزاء في لون الفرس الوردة (١٠).
 و « الدِّهان » : جم « دُهن » .

ويقال (٢<sup>)</sup> : « الدِّهانُ » : الأديم الأحر .

ا كا - ( يُمْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِمَاهُمْ ) أى بعلامات فيهم ، يقال (٢٠ : سوادُ الوجوه ، وزُرقةُ العيون ، ونحوُ ذلك .

٤٤ - وقوله: ﴿ حَمِيمِ آنِ ﴾ و « الحميم » : الماء المغلى . و « الآنى » : الذى قد انتهت شدة حره (\*) .

٢٦ - ﴿ وَلِيْنُ خَافَ مَقَامَ رَبُّهِ حَنَّتَانَ ﴾ : بستانان في الجنة .

قال الفراء (ه): « وقد تسكون في العربية جنةً واحدة . (قال): أنشدني بعضهم:

#### وَمَهْمَةً بِنِ قَذَ وَنِي مَرْ تَيْنِ قَطَعَتُهُ بِالسَّمْتِ (٢) لَا بِالسَّمْتَيْنِ

- (١) أو الورد ، بالنظر إلى الأنثى والذكر . كما في اللسان ٤٧٠/٤ ، والبحر ١٨٥ .
- (٣) اللسان ١٩/١٧ . وانظر الترطبي ١٧٣ ۽ والبحر ١٩٥ ء والطبري ٨٧ ــ ٨٣ .
  - (٣) الطبري ٨٣ ، والترطبي ١٧٥ ، والدر ١٤٥ .
  - (٤) كما روى عن ابن عباس : في العابري ٨٤ ، والدر ١٩٥ .
- (٠) كما فم تفسير الفرطي ١١٧ ، والشوكاني •/٣٧ باختصار . وحكاه الفخر الرازي في تفسيره ٢٩/٨ عن يعضهم ، باختلاف .
- (٦) السان ٢/١ ٣٥ ، والتاج ١/٥٥٥ ، والبيت فيهما غير منسوب . وبالأصل : « بالأم» . ونرجح أنه مصحف عما ذكرنا وقد يكون مصحفا عما فى تفسير الفخر ؟ ورواية البيت فيهمكذا:
  ومهمين سرت مرتبن قطعته بالسهم لا السهمين
- وقد ورد الشطر الأول في السان ٣٩٥ منسوبا إلى خطام المجاشعي ، وفي شواهد الكشاف

ظهراها مثل ظهور النرسين جبتها بالنمت لا بالنمتين وورد كذلك منسوبا إليه في الحزانة ١٧/١-سم شطر رابع هو: \* على مطار القلب المينين وحكاء في الحزانة أيضًا ١/٣٦٩ عن التذكرة الفارسي ، يلفظ آخر مع آخرين كالآتي : وحكاء في الحزانة أيضًا ١/٣٦٩ عن العبنين بصير الاخرى وأصم الأذين

\* قطعت بالسمت لا بالسمتين \*

وورد في أمالي ابن الشجري ١٠/١ مع ألثاني في رواية السان ، منسوبا إلى هميان بن قعافة .



یرید: مهمها واحداً «وسمتاً واحداً. (قال) وأنشدنی آخر ':

يَسْتَمَى بِكَبْدَاء وَفَرَسَيْنِ قد جَمَلَ ٱلْأَرْطَاةَ جَنَّتَيْنِ (قال): وذلك للقوافى ؛ والقوافى تحتمل \_ من الزيادة والنقصان \_ مألا يحتمله الكلام » .

وهذا من أعجب ما تحل عليه كتاب الله (١). ونحن نعوذ بالله من أن نتمسَّفَ هذا التمسُّفَ ، ونجيز على الله \_ جل ثناؤه \_ الزيادة والنقص فى الكلام ، لرأس آية .

وإنما يجوز في رؤوس الآى : أن يزيد ها اللسكت ؛ كقوله : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَهُ ﴾ (٢) ؛ وألفا كقوله : ﴿ وَتَفَلَنُونَ بِاللهِ الفَلْنُونَا ﴾ (٢) . أو يحذف همزة من الحرف ، كقوله : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ ﴾ (٥) أو ياء كقوله : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ ﴾ (٥) لتستوى رؤوس الآى ، على مذاهب العرب في الكلام : إذا تم م ، فا ذَنَتْ بانقطاعه وابتداء غيره . لأن هذا لا يُزيل معنى عن جهته ، ولا يزيد ولا يَنقَس . فأمّا أن يكون الله عز وجل وَعَد جنتَيْن ، فيجعلها جنة واحدة من أجل رؤوس الآى - : فعاذ الله !

وكيف يكون هذا: وهو\_ تبارك اسمه \_ يصفُهما بصفات الاثنين ، فقال (١٠ : ﴿ فَيَهِمَا ... ﴾؟! .



<sup>(</sup>١) أو من أعظم النلط عليه كما قال أبو جعفر النحاس . ووسفه الفخر بالبطلان .

<sup>(</sup>٢) سورة القارعة ١٠ . (٣) سورة الأحزاب ١٠ .

 <sup>(</sup>٤) سورة مريم ٧٤ .

<sup>(</sup>٦) في الكَبِنَة: ٨٤ . (٧) في الكَبِيْنِ: ٢٠٥٠ .

ولو أن قائلاً قال في خَزَنة النار : إنهم عشرون ، وإنمــا جعلهم تسعةَ عشرَ لرأس الآية ــكا قال الشاعر :

#### \* نحنُ بَنُو أُمِّ ٱلْبَنِينَ ٱلْأَرْبِعة \* (١)

و إنماهم خسة ، فجعلهم للقافية أربعة \_ : ماكان في هذا القول إلاكالفراء . ٤ = ﴿ بَطَا يُنْهَا مِنْ إِسْتَنْبَرَقِ ﴾ .

قال الفراء (٢٠): « قد تكون البطانة علمارة ، والظهارة بطانة . وذلك : أن كل واحد منهما [قد ] يكون وجها ؛ تقول العرب : هذا ظهر السهاء ، وهذا بطن السهاء \_ ل [ ظاهرها ] الذي تراه . (قال ) : وقال ابن الزَّبير \_ وذكر قَتَلة عُمان رضى الله عنه \_ : « فقتلهم الله كل قِتّلة ، ونجا من نجا منهم تحت بطون السهاء والكواكب » ؛ يمنى : هر بوا ليلا » .

وهذا أيضاً من تَجَب التفسير . كيف (٢) تكون البِطانة ُ ظِهارة ، والظِهارة ُ بِطانة ً والظِهارة ُ : بِطانة ً : ما بَعَلَن من الثوب وكان من شأن الناس إخفاؤه ؛ والظِهارة ُ : ما ظَهَرَ منسه وكان من شأن الناس إبداؤه ؟!.

وهل يجوز لأحد أن يقول لوجه مصلًى : هذا بطانته ؛ ولما وَ لِيَ الأرضَ منه : هذا ظهارتُهُ ؟ ! .

و إنَّما أراد الله جل وعز أن يعرفنا \_ من حيثُ نفهم \_ فضلَ هـــذه الغُرش

<sup>(</sup>۲) اللسان ۱۹٤/٦ و ۲۰۱/۱۰ ، والبحر ۱۹۷ ، وتفسير الشوكاني ۱۳۷/۰ . بيسن اختصار. وكذلك ذكر في الطبري ۸۷ عن بعض أهل العلم بالدربية. وروى القرطي ۱۷۹-۱۸۰ هذا الرأىعن الحسن وقتادة والفراء؟ ثم ذكر بعض كلام الفراء غير مضاف إليه. وراجم الدر ۱۸، ۲۰۱۸ هذا الرد قد ورد مختصرا في اللسان ۱۹٤/۱ و ۲۰۱/۱۰۲ غير منسوب إلى ابن تديبة؟ وفي الشوكاني منسوبا له ، وفي القرطي منسوبا له مع غيره .



<sup>(</sup>١) ورد في تأويل المشكل ١٠٤ منسوبا البيد . ومجزه كا في ديوانه ص ٧ ٪: • وتحن خيرعامر بن صعمة • وانظر هامش المشكل

وأن ما ولى الأرض منها إستَبْرَق ، وهو: الغليظ من الدِّيباج. و إذا كانت البِطانة كذلك: فالظَّهارةُ أعلى وأشرفُ .

وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لَمَنادِيلُ سَعَدِ بن مُعَاذِ \_ في الجنة \_ أحسنُ من هذه الحلّة (<sup>(1)</sup>». فذكر المناديلَ دون غيرها: لأنها أخشنُ من الثياب. وكذلك البطائنُ: أخشنُ من الظواهر.

وأما قولهم : ظهر السماء و بطن السماء ؟ \_ لما و لِينَا \_ : فإن هـذا قد يجوز فى حائط فى ذى الوّجهين المتساويّين ، إذا و لِى كُلُّ واحد منهما قوماً . تقول فى حائط بينك و بين قوم \_ لما و لِيَكَ منه \_ : هذا ظهر الحائط ؛ ويقول الآخرون لما و لِيَهم : هـذا ظهر الحائط . فكُلُّ واحد \_ من الوجهين \_ : ظهر و بطن و مثل هذا كثير .

كذلك السماء: ما و ليمنا منها ظهر ؟ وهو لمن فوقها .. من الملائسكة .. بطن .. . ٧٤٠٥٦ - ﴿ لَمْ يَطْمِنْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ ﴾ قال أبو عبيدة: لم يَمْسَسُهن (٢٠). و يقال: ناقة صعبة لم يَطْمِنْها فحل قط؛ أي لم يمسمها .

وقال الفراء (٣): « ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ ﴾ : لم يفتَضَّهن . و « الطَّمْث » : النكاح بالتَّذْمِيَة . ومنه قيل للحائض : طامتُ .

﴿ مُدْهَامَّتَانِ ﴾ : سَوْداوَان من شدة الطفرة والرِّي (1) . قال ذو الرُّمة \_ وذكر غيثاً \_ :

<sup>(</sup>٤) كما قال مجاهد . واختاره العلبرى . وذكر نحوه فى اللسان ٩٩/١ ، عائلا بعده : « يقول خضراوان للى السواد من الرى . وقال الزجاج : يعنى أنهما خضراوان تضرب خضرتهما للى السواد » . وحكى عن ابن عباس وغيره نحو قول الزجاج . والتفسيران متقاربان . فراجع أيضا : القرطي ١٨٤٤ ، والعابرى ٩٨-٩٠ ، والبحر ١٨٤٩ ، والهور ١٨٤٩ .



<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي والنسائي من طريق البراء ؟ وأخرجه أحمد والشيخان من طريقه وطريق أنس رضي الله عنهما . على مافي الفتح الـكبير ٣/٥ /٣ .

<sup>(</sup>٣) العابري ٨٧، والقرطبي ١٨١ و ١٨٩، والبحر ١٩٨، والدر ١٤٧، والساق ٢/١٪.

<sup>(</sup>٣) اللسان والقرطي . وحكاً الطبرى عن أهل العلم بالعربية من الكوفيين ، مريدا إياه . وروى نجوه عن ابن عباس ، في البحر .

كُسَا الْأَكْمَ بُهْمَى غَضَّةً حَبَشِيَّةً تُوَّاماً ونَقْمانُ الظَّهورِ الْآقارِعِ (١) جعلها حبشية من شدة الخضرة .

٣٦ - ﴿ نَضَّاخَتَانَ ﴾ : تفوران بالماء . و «النَّضْخ» أكثر من «النَّضْح» .
 ولا يقال منه : فَمَلْت ٣٠٠.

٧٠ ﴿ خَيْرَاتُ حِسَانُ ﴾ : نساء خسيَّرات ؛ فخفف . كما يقال :
 هيْنُ وليْنُ .

٧٢ - ﴿ حُورْ ﴾ : شديدات البياض ، وشديدات سواد المُقل واحدها : « حَوْراه » ومنه قيل : حَوَار يُ (٣) :

﴿ مَقْصُورَ اتْ ﴾ أى محبوسات مَخَدَّرات . والعرب تسمى الحجَلة : «المقصورة» قال كُثيِّر :

لَمَتْرِى ! لقد حبَّبْتِ كُلِّ قصيرة الله ، وما تَدْرِى بذاكَ القصائرِ ('') عَنَيْتُ قَصِيراتِ الحِجَالِ ، ولم أُرِدْ قِصارَ النَّطَى ؛ شرُّ النساء البَّحَائرُ عَنَيْتُ قَصِيراتِ الحِجَالِ ، ولم أُرِدْ قِصارَ النَّطَى ؛ شرُّ النساء البّحائرُ » : القصار .

٧٦ - ﴿ مُشَكِيْنِنَ عَلَىٰ ۚ رَفْرَفِ خُضْرٍ ﴾ يقال : رياضُ الجنة (٥٠).

 <sup>(</sup>١) البيت في ديوانه ٣٦١ ، والآسان ١٤١/١٠ ، والتاج : (قرع ). وفيهما : « قواما ».
 ولمل المراد منه : طوالا مستقيمة . ومن « تؤاما » : بجتمعة غير متفرقة .

و « البهمى » : نبت تجدبه الفم وجدداً شديدا مادام أخضر . و «النقمان» جم « نقم » بالفتح : مجتمع الماء . و « الفلهور القوارع » : الأراضى للرتفعة الشديدة الصلبة . انظر : اللمان ١٩٦/٦ و ١٩٦/ و ١٩٠٠ و ٢٠٠/ و ٢٠٠ و ٢٠٠/ و ٢٠/ و ٢٠٠/ و ٢٠/ و ٢٠

 <sup>(</sup>۲) إنما يقال: أسابه نضخ من كذا . كما قال الأسمعي . وخالفه أبو زيد وغيره . واجع : اللسان ١٠٩/٣ و ١٠٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) اللسان ٥/٢٩٨ ... ٠٠٠ ، والقرطبي ١٨٨ .

 <sup>(</sup>٤) البيتان له في ديوانه ، واللسان ٦/٠١٤ ، والقرطي ١٨٩ ، والبحر ١٨٦ . والرواية :
 ﴿ وَأَنْتَ التي حَدِيثَ ﴾ .

<sup>(</sup>٠) روى عن ابن عباس وابن جبير، على منق الدر ١٥٢ ، والطبرى ١٩٠ والقرطي ١٩٠ .

وقال أبو عبيدة َ (١): « هي الفُرش والبُسط أيضاً ؛ وجمعه : رَفارِف » . ويقال : هي الحابس (٢) .

و ﴿ ٱلْعَبَقْرَى ﴾ : الطَّنافِس النِّخان (١٠) .

قال أبو عبيدة : « يقال لكل شيء من البُسُط : عبقري " . وُيذكر أن « عَبْقَرَ » : أرض كان يُعمل فيها الوشي ؛ فنُسب إليها كل شيء جيد » (\*) .

-----

<sup>(</sup>٤) كما روى عنه فى اللسان والقرطي. ونسب صدره القرطي إلى ابن قنيبة. وانظر : البحر٦٨٦



<sup>(</sup>١) كما حكاه الفراء عن بعضهم ، على مافى اللسان ٢٦/١١ . والذى فى القرطبي عنه : أنها حاشية الثوب .

<sup>. (</sup>٢) كما روى عن قتادة والضحاك وابن زيد ، وابن عباس أيضًا . على مافى الطبرى ه ٩ . أو الحجالس كما روى عن الغراء وابن قتيبة في البحر ٩٩٩ .

<sup>(</sup>٣) كما قال الفراء . على مافى القرطبي ٩٦ والبحر ، واللسان ٢٠٩/٦ . وقال ابن زيد : الطنافس عامة . كما في البحر والطبري ه ٩ .

### سُورَة إِلُواقِعَتُ مكية كلها (()

١ - ﴿ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ القيامة .

٢ - ﴿ لَيْسَ لِوَ تُعَمِّماً كَاذِ بَهُ ﴾ أى ليس لها مردود (٢٠). يقال: حل عليه فعا كذَب؛ أى فعا رجع.

قال الفراء (٢٦) : « قال لى أبو ثَرُوانَ : إِن بنى أُنمير ليس تلدِّم مَـكُذو بَهُ ؟ أَى تَكَذيب » .

٣ - ثمقال : ﴿ خَافِضَةٌ رَافِقةٌ ﴾ أى تخفض قوماً إلى النار ، وترفع آخر بن إلى الجنة .

٤ - (إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا) أَى زُلْزِلتْ.

( وَ بُسَّتِ أَجِٰبَالُ بَسًا ) : فُتَنَتْ ، حتى صارت كالدقيق والسُّويق المبسوس.

المُنبَثُ مُنبَثًا ) أى تراباً منتشِراً . و « الهباء ٱلمُنبَثُ » : ماسطع من سنابك الخيل (3) .

٧ - ﴿ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴾ أى أصنامًا.

أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ؟! ﴾ على التعجب. كأنه قال: أَيُّ شيء هم ؟! .

(•) السَّانَ ١٩٩ حَاكِياً لماه عن العربُ بلفظ : ﴿ لَيْسَ لَّهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) بلا خلاف على مايؤخذ من البحر ٢٠٢/٨ ، والدر ٢٠٣/٦ . أو فى تول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء ، على مافى القرطي ١٩٤/١٧ .

<sup>(</sup>۲) ولارد؟ فالسكاذبة همناً مصدر . كا قال الفراء ، على ماقى السان ۲۰۰/۲ . واختاره الطبرى ۹٦/۲۷ ، والقرطى ۱۹۰ ، وأبو حيان ۲۰۳ . وهو مروى عن الحسن وقنادة .

<sup>(</sup>٤) تقدم س ٣١٣. ورُوى نحوه عن على \_ كرم الله وجّهه أ\_ في القرطبي ١٩٧ ، والطبري٧٧ والعد ١٩٧ . والعلبري٧٧ والعد ١٩٤ . وحكى في اللسان ٢٧٦/٧ .

ويقال في الـكلام (١): « زيدٌ مازَيدٌ ! » أيُّ أيُّ رجل هو.

والعرب تسمّى البد البسرى: الشّومَى؛ والجانب الأيسر: الجانب الأشأم.
 ومنه قيل: البيئن والشّوم. فالبيئن: كأنه ما جاء عن اليمين؛ والشّوم: ماجاء عن اليمين؛ والشّوم: ماجاء عن اليمين؛ والشّوم: ماجاء عن الشيال. ومنه سميت « البيئن » و « الشّام » (٢٠).

۴۰،۳۹،۱۳ - ﴿ ثُلَّةٌ ﴾ : جماعة .

١٥ – ﴿ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ﴾ أى منسوجة . كاأن بعضهما أدخِل فى
 بعض ، أو نُضَّد بعفُها على بعض .

ومنه قبل للدَّرع : مَوْضُونَةٌ . ومنه قبل : وَضِينُ الناقة . وهو بِطَانُ من سيُور يُرَصَّع ويُدُخَلَ بعضُه في بعض (٢٠) .

قال الفراء : « سمعت بعضهم يقول : الآجُرُ ( على موضون بعضه إلى بعض ؟ أى مُشْرَجٌ [ صَفيف ] ».

١٧ – ﴿ وِلْدَانُ مُخَلِّدُونَ ﴾ يقال : على سِنَ واحدة لايتغيّرون ، [ ولا يموتون ] (٥) . ومن خُلِّد وخُلِق للبقاء : لم يتغيّر .

و يقال : مُسَوَّرون <sup>(١)</sup> .



<sup>(</sup>١) القرطى ١٩٩٪. وفي حديث أم زرعي: ﴿ مِاللَّكَ وَمَا مَالِكَ ! ﴿ .

<sup>(</sup>۲) اقسان ۱ / ۲۰۷ ـ ۲۰۸ و ۲۰۸ ـ ۳۰۰ و ۳۰۷ و ۳۰۷ ، والفرطبي ۱۹۸ و والطبري ۹۸ والطبري ۹۸ والطبري ۱۹۸ والطبري ۱۹۸ و ۱۹۸ و

<sup>(</sup>٣) الطبرى ٩٩ . القرطي ٢٠١-٢٠١ ، واللسان ١٠/١ ٣٤٢-٣٤١ ، والبحر ٠٠٠ و ٥٠٠

 <sup>(3)</sup> أي أزيار . كما في العارى نائلا إياد عمن حكاه سماماً عن بعض العرب . وانتظر القرطي .
 و د المصرح » : المضموم بعضه إلى بعض ، كما في اللسان ٣٠٠/٣ .

<sup>(</sup>ه) روی ذلك أو قریب منه عن مجاهد والحسن والسكلي : على مانى العابری ۱۰۰،والترسلي ۲۰۰ ـ والترسلي ۲۰۰ ـ وهو ۲۰۰ ـ والدر ۱۰۰ ـ وروی عن الفراء : في اللسان ۱،٤٤/٤ . وهو عماد العادر .

<sup>(</sup>٦) روى من أبي مبيدة في اللسان ١٤٣ . ومن الفراء أيضا في الفرطي .

ويقال : مُقَرَّطُون <sup>(١)</sup> وُينشَد فيه شعر :

ونُحَسَلُدَاتُ بِاللَّجَيْنِ كَا تَمَا الْمُحَارُهُنَ أَقَاوِزُ ٱلكُنْبَانِ (٢٠) الْمُعَارُهُنَ أَقَاوِزُ ٱلكُنْبَانِ (٢٠) اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

كان بعضهم (١) يذهب في قوله : ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ ﴾ ؟ [ إلى أن معناه ] أي لأيتفرقُون عنها . من قولك : صَدَّعتُه فانصَدَع .

ولا أراه إلّا من « الصّداع » (ه) الذي يمترى شراب الحر في الدنيا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم - في وصف الجنة - : « وأنهار من كأس ما إنَّ بها صُدَاعٌ ولا ندامة هُ .

﴿ وَلَا 'يُنْزِ فُونَ ﴾ قد ذكرناه (٩٠)

٢٨ - ( في سِدْرِ تَّغْضُورٍ ) أى الاَشُوكَ فيه : كَا أَنه خُضِدَ شُوكَ ،
 أى تُعلم .

ومنه قول النبي ـصلى الله عليه وسلمـ في المدينة : «لا يُخْضَدُ شوكُها،ولا يُعْضَدُ مُ مُعَالِهُ مُعْضَدُ مُ مُعَمَدُ مُ مُعَالِهِ مُعْمَدُ مُ مُعَالِمُ اللهِ مُعْمَدُ مُ مُعَالِمُ اللهِ مُعْمَدُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمِدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمِدُ مُعْمَدُ مُعْمِدُ مُعْمَدُ مُعْمِلًا مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمِدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمِدُ مُعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمِدُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمِدُ مُعْمِعُ مُعْمِدُ مُعْمِدُمُ مُعْمُودُ مُعْمِلِ مُعْمُ مُونُ مُولِعُ مُعْمُودُ مُعْمِدُ مُ

<sup>(</sup>۷) النهاية ۱۰۶/۳ ، واللسان ۱۶۷/۶ و ۲۸۲ . والحديث مشهور متداول في كتب السنة والفقه . فراجع بعض رواياته : في النبتج السكبير ۲۰۶/۳ . وانفلر الطبري ۲۰۳ ، والفرطمي ۲۰۷ ، والفرطمي ۲۰۷ ،



<sup>(</sup>١) دوى عن ابن جبير في القرطبي ، وعن الفرام أيضًا في البحر .

<sup>(</sup>۲) البيت : في السان ١٤٤/٤ و ٢٦٦/٢ ، والقرطبي ٢٠٠٢ . و « الأناويز » جم « قوز » بالفتح ، وهو : الكثيب الصغير من الرمل ، كما قال أبو عبيدة .

<sup>(</sup>٣) الطبري ١٠٠ ، والقرطي ٢٠٣ ، والبحر ٢٠٠ ، وما تندم :

<sup>(</sup>٤) كمجاهد . إلا أنه كان يقرأ ( يصدعون ) : بتشديد الصاد وفتح الياء؛ كما فى البحره . ٧ . لا يضمها كما ضبط خطأف القرطبي ٢٠٣ كقوله تمالى فى سورة الروم : ٣٤ــــ: ( يومثذيصدعون). وانظر اللبان ١٨/١٠ ـــ ٦٤ ، والبجر ٢٠١ .

<sup>(</sup>٠) كَمَا هُورِأَى الْأَكْثِينَ : كَيْجِيدُ وَقَادَةُ وِالضَّعَاكُ ؛ وَمِحَاهَدُ أَيْضًا فَي مَا فَي تَصْبِرِ الطَّبِرَى ١٠١ . واختاره الطبرى واقتصر عليه .

<sup>(</sup>٦) تأويل المشكل ٥ ، وما تقدم س ٣٧٠ ـ ٣٧١ . وانظر الطبري .

٢٩ - ﴿ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴾ الطلحُ عند العرب : شجر من العضاه عظام (١)؛
 والعضاهُ : كل شجر له شوك .

قال مجاهد (۲) . « أعجبهم طلح « وَجّ ٍ » وحُسنَهُ ، فقيل لهم : ﴿ وَطَلْح ِ مُنْضُودٍ ﴾ » .

وكان بعض السلف ( ) يقرأ ه : ﴿ وَطَلَعْ مَنْضُودٍ ﴾ ؛ واعتبره بقوله في ق ( ) : ﴿ وَطَلَعْ مَنْضُودٍ ﴾ ؛ واعتبره بقوله في ق ( ) : ﴿ لَهَا طَلْمٌ نَصْيِدٌ ﴾ .

وقال المفسرون: ﴿ الطُّلُّحُ ﴾ هالهنا: الموز (٥٠).

و « المنضود » : الذى نُضِدَ بالحسَل من أوله إلى آخره ، أو بالورق والحل ، خليست له سُوقٌ بارزة (۲۰۰ .

وقال مسروق (٧٠ : « أنهارُ الجنةِ تجرى فى غير أُخْدُودٍ ، وشجرُ ها نَضِيد [ من أصابها إلى فرعها » ؛ أى ] من أسفلها إلى أعلاها .

٣٠ – ﴿ وَظِلْ مُمْدُودٍ ﴾ : لاشمس فيه (٨).

٣١ – ( وَمَاهُ مُسْكُوبٍ ) : جار غير منقطع .



<sup>(</sup>١) النهاية ١٠٤ والفرطي ٢٠٨ ، والطبرى ١٠٤ ، واللسان ٣٦٤/٣ .

<sup>(</sup>۲) اللسان ۴/ ۳۹ . وروى عنه في الطبرى من طريقين أنادت إحداهما أنه يفسر الطلح بالموز. وقد وردت مختصرة في الدر ۱۰۷ . و « وج » : «وضع بالبادّية ، أو الطائف ، أو بلد أوواد بها . على مافي اللسان ۲۲۰/۳ ، والنهاية ٤/ ۱۹۹۹ ، ومعجم البكرى ۱/ ۳۸۹ و ۲۲۰۹۴ ، وياقوت ۱/۸ ۳۹۹ .

<sup>(</sup>٣) كمل كرم الله وجهه ، طي ، أنى الطبرى والفرطبي والدر ، وجنفر بن محد وهبد الله بن مسعود أيضًا ، طي مانى البحر ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٤) وقد تقدم ص ۱۹۸ .

<sup>(</sup>ه) كما روى عن على وابن عباس وقتادة وغيرهم.وزعم الآزهرى..على ماقى اللسان ٣٦٠/٣ ــ أنه غير معروف باللغة ؟ ثم حكى عن أبى إسحق أنه جاء فى التفسير . ولكن روى الطبرى عن ابن زيد : أن أهل اليمن يسمون الموز الطلح . وانظر الحر ٢٠١ -

<sup>(</sup>٦) ذكر نحوه في اللسان ٤٣٤/٤ ، وباختصار في الفرطبي ٣٠٩ .

 <sup>(</sup>۷) کما روی عنه مرفوعا ، علی مانی النهایة ۲/۳۵ و ۷/۲ و ۱۹۰۱، والنسان ۱٤۰/۶ و ۱۳۳۰.
 وذکر بعضه فی الفرطی باختلاف .

<sup>(</sup>٨) تأويل المشكل ٣٤٣ . وانظر القرطى ، والطبرى ١٠٤ .

٣٣٠٣٣ - ( وَفَا كَهَمْ قَدْيرَةً ، لَا مَقْطُوعَةً ) أَى لَا تَجَى ه فى حين وتنقطعُ فى حين ؛ ( وَلَا تَمْنُوعَةً ) : لا محظورةَ عليها كَا يُحظَر على بساتين الدنيا (١٠).
٣٤ - ٣٥ - ﴿ وَفُرُشٍ مَرْ فُوعَةً ﴾ . ثم قال : ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ﴾ ؛ ولم يذكر النساء قبل ذلك : لأن الفرش محل النساء ؛ فا كتنى بذكر الفرُش .

يقول: أنشأنا الصبيّة والعجوز إنشاء جديداً (٢) .

٣٧، ٣٧ — ﴿ فَجَمَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً ، عُرُباً أَثْرَاباً ﴾ : أى شيئاً واحداً ، وسئًا واحداً ،

[و] « عُرُبًا » : جمع « عَرُوبَ » ؛ وهي : ٱلْمُتَحَبِّبَةُ إلى زوجها . ويقال : النَّنجةُ (<sup>1)</sup> .

٢٤ - ﴿ فِي تَنْمُومِ ﴾ أى في حرّ النار .

٤٣ - ﴿ وَظِلْتٍ مِنْ يَعْمُومِ ﴾ أى دخان أسود . و « الميحموم » : الأسود ().

٤٦ - ﴿ وَكَانُوا يُعِيرُونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ : أى يُقيمون على الحنث العظيم ، ولا يتو بون عنه .

( ۲۹ ــ غربب القرآن )



<sup>(</sup>١) انظر مانقدم ص ٣٢٦ ، والقرطبي ٢١٠ ، والطبري ٢٠٦ .

<sup>(</sup>۲) راجعالطبری ۱۰۱ ــ ۱۰۷ ، والفرطبی ، وتأویل للشکل ۲۸۳ ــ ۲۸۲ .

<sup>(</sup>٣) كما تقدم ص ٣٨١ . وذكر نموه \_ سم غيره \_ في الفرطبي ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) بلغة أمل المدينة ، والمشكلة بلغة أهل مُخذ ، كما قال ابن عباس ، وأبو بريدة ، وابن زيد . فراجع : الفرطي ٢١١ ، والطبرى ١٠٧ ـــ ١٠٨ ، والدر ١٠٨ ، واللسان ٢١/٢ . وانظر النهاية ٣٩/٣ ، والبحر ٢٠١ و ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٠) من كل شيء ؟ كما في اللسان ١ ٤ / ٢ ؟ . وفسره في المشكل ١٤٥ بالدخان . وهو قول ا بن سيده ، على ملقى اللسان . وانظر القرطبي ٢١٣ ، والطبرى ١١١ ، والبحر ٢٠٨ .. ٢٠٩ ، والدر ١٦٠ .

و « الحنث » : الشِّرك (١٠ ؛ وهو : الكبير من الذنوب أيضاً .

و﴿ ٱلْهِيمُ ﴾: الإبل يُصيبها داه فلا تَرَوَى من الماء (٢٠٠٠). يقال : بعيرُ الْهَيمُ ، وناقةُ هَيْماه .

٥٦ – ﴿ هَٰذَا نُزُالُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ أى : رزقُهم وطعامهم .

٥٨ - ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ مَاتُمْنُونَ ﴾ ، [أى ماتصبُونه فى أرحام النساء] :
 من المني (٣) .

٦١،٦٠ - ﴿ وَمَا خَنُ بِمَسْبُو قِينَ ، عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْنَا لَـكُمْ وَنُنْشِئَـكُمْ ﴾
 أى لسنا مغلوبين على أن نستبدل بكم أمثاككم من الخلق .

٣٣ – ﴿ أَفَرَأَ يُشَمُّ مَاتَحُورُتُونَ ﴾ : أي تزرعون .

ر فَظَلَتُمُ تَفَكَمُونَ ﴾ : تَسجبون مما نزل بكم في زرعكم إذا صار عطاماً (١٠) .

[ و ] يقال : ﴿ تَفَكَّمُونَ ﴾ : تندَّمون ، مثل « تَفَكَّنُونَ » . وهي لغــةُ " لمُــكُلُلِ (\*).

٦٦ - ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾ : أى معذَّ بون . من قوله عز وجل : ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً ﴾ ( أَى هَلَـكة "

<sup>(</sup>٠) اللسّان ٢٠/١٧ . وحكاها الفراء على مافي القرطبي ٢١٩ . وروى هذا الرأى عن عكرمة والحسن وأبى عبيد، على مافى اللسان ٢٠/١٧ ، والطبرى والقرطبي . وانظر البحر ٢١٣-٢١٠ . (٦) سورة الفرقان ٦٠ وهو رأى ابن عباس وقتادة ، على مافى الطبرى والقرطبي .



<sup>(</sup>۱) روى هذا عن الحسن والضحاك وابن زيد وقتادة؛ كما روى الثانى ابن عباس وتجاهد والشمى وقتادة أيضا . راجع الدر ، والطبرى ۱۱۱ ـ ۱۱۲ ، والقرطى والبحر ، واللسان ۴٤٣/٢ .

 <sup>(</sup>۲) كما قال الفرآء على مافى اللسان ٢ ١ / ٢ ١ ١ . وروى عن أبن عباس وعكرمة والضحاك وتنادة والسدى ، على مافى القرطبي ٥ ٢ ١ . واختاره الطبرى ٣ ١ ١ . وانظر البحر ٢٠٨ و ٢ ٠ ٠ ، والدر.
 (٣) القرطبي ٢ ٢ ٦ ، والطبرى ، والبحر ٢ ١ ١ .

<sup>(</sup>٤) كما روى عن ابن عباس وبجاهد وقتادة وابن زيد ، على مافي الطبرى ١١٤ ــ ١١٠ ، والدر ١٦٠ ، واللسان ٢٠١/١٧ .

٦٩ — و ﴿ ٱلْمُزَّنُّ ﴾ : السحابُ .`

٧٠ - و ﴿ ٱلْأُجَاجُ ﴾ : الشديد المرارة .

٧١ – ﴿ ٱلَّـتِي تُورُونَ ﴾ أى تستخرجُونَ من الزُّنود.

٧٧ - ﴿ أَ أَنْتُمُ ۚ أَنْشَأْتُمُ ۚ شَجَرَتُهَا ﴾ التي تُتخذ منها الزُّنودُ ؟ ﴿ أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ؟ ﴾ .

٧٣ – ﴿ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْ كِرَةً ﴾ : أَى تَذَكِّرَكُمْ جَهُمْ ؛ ﴿ وَمِتَاعًا ﴾ : أَى مَنْعَةُ ( ) مَنْعَةُ ( ) مَنْعَةُ ( ) لِلْمُتَّوِينَ ﴾ يعنى : المسافرين ( ) شُمُّوا بذلك : لنزولهم القواء، وهو : القَفْر .

وقال أبو عبيدة : « المُقوِى : الذى لازاد معه (<sup>٣)</sup> ؛ [ يقال : أقوى الرجل ؛ إذا نَفِد زاده ] » .

ولا أرى التفسير إلا الأولَ ؛ ولا أرى الذى لا زاد معه ، أولى بالنار ولاأحوجَ إليها من الذى معه الزادُ . بل صاحبُ الزاد أولى بها ، و إليها أحوجُ (<sup>1)</sup>.

٧٥ - ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴾ أراد: نجوم القرآن إذا نزل.
 وقال أبو عبيدة : « أراد مساقط النجوم فى المغرب » (٥) .

٨١ - ﴿ أَنْتُمُ مُدْهِنُونَ ﴾ : أى مداهِنون . يقـال : أدْهَن في دِينه ،
 وداهن<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>ه) قد تقدمهذا البحث س٧٧٤. وراجع القرطي ٢٧٣ ــ ٢٧٤ ، والعدى ١١٧٠ ، والدر . (٦) وقال قوم ــ على مافى القرطبي ٢٧٨ ، واللسان ١٩/١ ــ: داهنت يمنى داريت ، وأدهنت محنى خشست .



<sup>َ (</sup>١)كَذَا بِالمُشْكُلُ ٣٩٣ ، والقرطي ٣٢١ ، واللسان ٣٠/٢٠ . وفي الأصل: « متمة » . وهو اسم كالمتاع ، على مافي اللسان ٣٠٨/١٠ .

<sup>(</sup>۲) كما هو رأى ابن عباس والحسن وتنادة والضعاك ، على مافى الطبرى ١١٦ ، والقرطبي ، والدر ٢٠١ . والقرطبي والله الدر ١١٦ . وهو رأى الفراء أيضًا على مافى القرطبي واللهان . وانظر : البجر ٢٠٨ و ٢١٢ . (٣) رواه فى اللهان ٢٠/١ عن أبي عبيد ، وحكى نحوه س ٧٤ عن المهلمي . وهو قريب من نول الطبرى : المسافر الذي لا زاد معه ، ولا شره له أصلا .

<sup>(</sup>٤) في القرطي ٢٣٠ كلام لقطرُب والمهدوى والقشيري ، مفيد في هذا البحث .

٨٧ - ﴿ وَتَجْمَعُلُونَ رِزْفَكُمْ ﴾ أى شكركم ؛ ﴿ أَنْكُمْ تُكُذُّ بُونَ ﴾: أى جعلتم شكر الرزق التكذيب .

قال عطاء (١): ﴿ كَانُوا أَيْمُطُرُ وَنَ ، فيقولونَ : مُطرِنا بنوء كذا ﴾ .

٨٣ – ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَفَتِ ٱلْخُلْقُومَ ﴾ : أى فهلًا إذا بلغت النفسُ الحلقوم .

٨٧ ، ٨٧ - ﴿ فَلَوْ لَا إِنْ كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾ : أي غير مملوكين أذلاء ٢٠٠٠.

من قولك : دِنْتُ له بالطاعة . وقال أُبوعبيدة : ﴿ مَدِينِينَ ﴾ : مجز "يين (٢٠) . ﴿ وَرَبُّ عِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>ه) كالحسن وتنادة ، وابن عباس في رواية عنه . انظر القرطي ، والطبرى ١٢٢ ، والبحر ٢١٠ ، والنسان ٢٨٠ .



<sup>(</sup>۱) الحراساني كما في الطبري ١٣٠ ، والمبر ١٦٤ . وقد روى تجوه عن مجاهد والضحالة ؟ كما روى مرفوعا من طريق على وابن عباس وغيرها . فراجع أيضا : القرطي ٣٣٨ ــ ٣٣٠ ،

وانظر البحر ٢١٠ . (٣) كما هو رأى الفراء وغيره على مانى القرطبي ٣٣١ ، واللسان ٣٨/١٧ . واختاره صاحب الحد ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبرى ١٢٠ عن ابن عباس ويجاهد وقتادة والحسن وابن زيد ، واختاره . ورواه الغراء سماعا على ماق اللسان . وانظر الدر ١٦٦ .

<sup>(</sup>٤) تقله القرطي ٢٣٢ عن أبن قتيبة . وقال أبو عمرو تحوه ، على مافي اللسان ٢٨٣ -

#### سُورة الحَـُدُيدِ مدنية كلها (۱)

} - (يَعْلَمُ مَايَلِيجُ فِي ٱلْأَرْضِ) أَى يَدْخُلُ فِيها.

۱۳ – ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابُ ﴾ ، يقال : هو السور الذي يسى الأعراف (٢٠) .

١٤ - ( فَتَلْتُمُ أَنْفُسَكُمْ ) : أَنْسُتُوها (٥٠ ؛ (... وَأَرْتَبْتُمْ ) :
 شككتم .

١٥ - ﴿ مَأْوَاكُمُ ٱلنَّارُ ؛ هِي مَوْلًا كُمْ ﴾ أى هي أولى بكم . قال لبيد :
 فَنَدَتْ كِلا الفَرْجَيْنِ تَحْسِبُ أَنَّهُ مَوْلَى الْحَافَةِ خَلْفَهَا وأمامَها(١)

١٦ - ﴿ أَلَمْ كَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا ؟! ﴾ أى ألم يَحِن . يقال : أنى الشيء يأ نِي ؟
 إذا حان .

﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ ﴾ يعنى : الغاية .



<sup>(</sup>١) فى قول الجيع كما فى القرطبى ٢٧٠/١٧ . أو على خلاف فى ذلك كما فى البحر ٨ / ٢١٦ وأنظر الهدر المنثور ٢٠٠/١ .

 <sup>(</sup>۲) كا روى من مجاهد وتتادة وابن زيد وغيرهم ؟ على ماق الطبرى ۲۷/۲۷ ، والقرطبي
 ۲٤٦ ، والدر ۲۷٤ ، والبحر ۲۲۱ . وانظر ما تقدم ص ۱٦۵ .

<sup>(</sup>٣) كذا باللسان ١٩٥/١٧ . يعنى: أهلكتموها بالنفاق ، أو بالمعاصى، أو بالشهوات واللذات على ما روى عن مجاهد وغيره فى القرطي ٢٤٦ . والنوم يطلق على الهلاك والقتل ، كما فى حديث على : أنه حث على قتال الخوارج ، فقال : « إذا رأيتموهم فأنيموهم » أى فاقتلوهم . كما فى اللسان ٢٧/١٦ ، والنهاية ١٨٣/٤ . وعبارة الأصل : « أتحتموها » . ونرجح أنها مصعفة عما ذكرنا، لاعما ورد فى عبارة المشكل ٣٦٣ : « كفرتم وآثمتموها » أى أو قمتموها فى الإثم . وانظر الطبرى ١٣٠٠ .

<sup>(</sup>٤) البيتله: فىاللسان٣/٢٦٦ و ٢٦١/٢٠٠ وسيبويه١/٣٠٧ ، وشرحالقصائدالمصر ١٥٠ ، وشواهد السكشاف ١٤٠ . و «النرج» : الثغر المخوف ، وموضعالمخافة ، ويروى : «فعدت».

٢٠ ﴿ كَمَثَلِ غَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ﴾ أى الزُّرَّاع. يقال للزارع:
 كافر ٤٠ لأنه إذا ألقى البذر في الأرض: كَفَره ، أي غطّاه (١) .

٢١ - ﴿ عَرْضُهَا كَتَرْضِ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ ﴾ أى سَعَتُها كسعة السماء والأرض. وقد تقدم ذكر هذا<sup>(٢)</sup>.

٢٢ - ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأُهَا ﴾ أى نخلقها .

٢٣ - ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَافَاتَكُمْ ﴾ أي لاتحزنوا .

٢٥ - ﴿ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ أى بالعدل.

﴿ وَأَنْزَلْنَا ٱلْخَدِيدَ ﴾ ذكروا : « أن الله أنزل العَلَاة \_ وهي : السَّنْدان \_ والحَلْرَقة » (٣) .

﴿ فِيهِ كَأْسُ شَدِيدٌ ﴾ للقتال ، ﴿ وَمَنَا فِعُ لِلنَّاسِ ﴾ : مثل السكين ، والفأس، ﴿ وَلَمْنَا فِعُ لِلنَّاسِ ﴾ : مثل السكين ، والفأس، ﴿ وَلَمْنَا فِعُ لِلنَّاسِ ﴾ : مثل السكين ، والفأس، ﴿ وَلَمْنَا فِعُ لِلنَّاسِ ﴾ : مثل السكين ، والفأس، ﴿ وَلَمْنَا فِعُ لِلنَّاسِ ﴾ : مثل السكين ، والفأس، ﴿ وَلَمْنَا فِعُ لِلنَّاسِ ﴾ : مثل السكين ، والفأس، ﴿ وَلَمْنَا فِعُ لِلنَّاسِ ﴾ : مثل السكين ، والفأس، ﴿ وَلَمْنَا فِعُ لِلنَّاسِ ﴾ : مثل السكين ، والفأس، ﴿ وَلَمْنَا فِعُ لِلنَّاسِ ﴾ : مثل السكين ، والفأس، ﴿ وَلَمْنَا فِعُ لِلنَّاسِ ﴾ المتعالى ، والفأس، ﴿ وَلَمْنَا فِعُ لِلنَّاسِ ﴾ المتعالى ، والفأس، ﴿ وَلَمْنَا فِعُ لِلنَّاسِ ﴾ السكين ، والفأس، ﴿ وَلَمْنَا فِي اللَّهُ عِنْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّ

٢٧ - ﴿ وَرَهْبَا نِيَّةً ... ﴾ : أسم مبنى من « الرَّهبة » ، لِما [ فَضَل عن المقدار و] أَفْرَ طَ فيه (٥٠) . وهو مانهى الله عنه إذ يقول : ﴿ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ (٢٠) . ويقال : دين الله بين المقصر والغالى .

﴿ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَبْتِغَاء رِضُو انِ ٱللهِ ﴾ أى ما أمر ناهم بها إلا ابتغاء



<sup>(</sup>١) المشكل ٥٤ . وانظر صفحة ٢٢ منه ، والقرطبي ٢٥٥ .

<sup>(</sup>۲) ص ۱۱۱ ــ ۱۱۲ . وانظر القرطى ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٣) روى نحوه عن ابن عباس : في الطبرى ١٣٧ ، والقرطبي ٣٦٧ . وروى عن عكرمة . واختصار في الدر ٧٢٧ . وذكر كذلك في اللسان ٧١٩ /٣٥٣. وانظر البحر ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٤)كذا بالأصل. وقد ورد في اللسان ١٦/٧ و ٢١/٥٣٠. وهو: المسحاة ( بالمكسس). وقيل: مقيضها. والمسحاة: المجرفة من الحديد. كما في اللسان ٣٥/٥٣٠.

<sup>( )</sup> اللسان ١ / ٤٢١ . وانظر القرطي ٢٦٣ ، والبحر ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ١٧١ ، والمائدة ٧٧ . وانظر النهاية ١١٣/٢ .

رضوان الله ؛ أي أمرنا منها بما يُرضى الله عز وجل ، لاغير ذلك (١) .

٢٨ - ( يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ) : نصيبين وحظَّين.

٢٩ – ﴿ لِنَالًا يَعْمَمُ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ [ أَلَّا يَقْدِرُونَ ] ﴾ أى ليعلموا أنهم لايقدرون (٢) ﴿ عَلَى شَيْء مِنْ فَضْلِ ٱللهِ ﴾ .

-->1>1016144---



<sup>(</sup>١) كما قال ابن مسلم على مافى القرطبي ، ومجاهد على مافى البحر .

<sup>(</sup>۲) فزاد «لاً» في أول السكلام ، لأن في آخره جعداً . كما قال في المشكل ١٩٠ . وهو رأى الأخفش كما في الفرطي ٧٦٧ . ويؤده قراءة ابن مسعود : «لسكي يعلم » ؟ كما في الطبري ١٤٣ ، والبحر ٧٢٩ . لا « لسكيلا يعلم » كما في القرطبي ٧٦٨ . فهذه مروية عن عن ابن عباس ، على ماني البحر .

#### سِ*بُورة* المِحِبُ دلنْ مدنية ڪلها<sup>(1)</sup>

إِنَّى اللهِ ﴾ أَى نشكو ، يقال: اُشتكيت ما بى وشكو ته .
 إِنَّى اللهِ ﴾ أَى نشكيت ما بى وشكو ته .
 إِنَّا اللهِ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُ وَنَ مِن نَسَائِهِمْ ﴾ أَى : يُحرِّ مونهم تحريم ظهور الأمهات (٢٠) .

و یروی : أن هذا نزل فی رجل <sup>(۳)</sup> ظاهَرَ ، فذكر الله قصته .

ثم تبع هذا كلُّ ما كان من الأم محرماً على الابن أن يطأه : كالبطن والفَخْذِ ، وأشباه ذلك .

وقوله: ﴿ ثُمَّ يَمُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ ؛ يتوهم قوم (\*) : أن الظِهار لا يُحسب ولا يقع حتى يتكرر اللفظ به ؛ لقول (\*) الله تعالى : ﴿ ثُمَّ يَمُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ . وقد أجمع الناس على أن الظَّهار يقع بلفظ واحد .

فأمَّا تأويلُ قوله : ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ ؛ فإن أهل الجاهليَّة كانوا يطلُّقون

(٤) هم : داود بن طي وأتباعه أحلّ الظاهر . وتسب مذهبهم إلى يكير بن الأُشِج وأيّ العالية وأبي حنيقة والفراء ؟ طي مافي القرطبي ٢٨٠ ــ ٢٨١ ، والشوكاني ١٧٨ ، والبحر ٢٣٣، والفخر ١١٣ . وراجع الطبري ٧-ـ٨ .

(ه) عبارة الأصل : « . . لا محسب ارتفع حتى يكون اللفظ به كفول . . » . وهي ناقصة مصحفة. ولمل أصليا ما ذكرناه .



بالظّهار ؛ فجعل الله حُكمَ الظّهار فى الإسلام خلاف حكمه عندهم فى الجاهلية ؛ وأُنزل : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُطَاهِرُونَ مِن نّسَائِهِمْ ﴾ فى الجاهلية ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ : [ لما ] كانوا يقولونه من هذا اللّـكلام (١٠).

﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةً ﴾ أى عتمُها ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْمَا سًا ﴾ (٢).

( كُبِتُوا ) قال أبو عبيدة (٢٠٠ : أهليكوا .

وقال غيره : غِيظُوا وأُخْزُوا (\*) .

وقد تقدم ذكر هذا في سورة آل عمرانَ .

٨ و ١٠ ﴿ النَّجُوى ﴾ : السُّرَاز .

۱۱ - ﴿ تَفَسَّحُوا ﴾ أي توسَّعوا .

﴿ أَ نُشْرُوا ﴾ (٥) : قوموا . و « النايشز » منه .

ومنه قيل : نَشَرَت المرأةُ على زوجها .

<sup>(</sup>ه) قرأ نافع وابن عامر وعامم وحفس: بضم الشين . وقرأ الجهور : بالكسر . وهما لفتان مثل « يعكفون » و « يعرشون » . على مافي العلبري ١٤ ، والقرطبي ٢٩٩ ، والفخر ١٢٠ ، والبحر ٢٣٧ ، والشوكاني ١٨٤ . وانظر : اللسان ٧/٥٨٠ .



<sup>(</sup>۱) كما قال التورى، وبينه الفخر۱۱۳ بنعو ماهنا . ثم عقب عليه ، ورد برد آخريمسن الرجوع إليه . وراجع كلام الشافعي في الأحكام ١٩٣٠ ، والأحكام ٢٣٣/١ ٥٠٠ ، واللسان ٢٠١٤. (٢) ذهب الجمهور إلى أن المراد بالتماس هنا: الجماع . وقيل : مطلق الاستمتاع . وبه قال مالك . وروى عن الشافعي القولان . طي مافي الشوكاني ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) والأخفش كما في القرطبي ٢٨٨ ، والبعر ٢٣٤ ، والشوكاني ١٨١ . وحكاه الطبرى عن إمض أهل العلم بالعربية . وهو قريب من قول ابن زيد \_ كما في القرطبي والشوكاني \_: «عذبوا ». وقول أبي إسعق والمبرد : «أذلوا وأخذوا بالعذاب»؛ على ماني اللسان ٢١٨/٣ ، والفخر ٢١٠٠

<sup>(</sup>٤) يوم الحندق ... أو يوم بدر ... ، كما حكاه الطبرى عن بسنى أعل العلم بالعربية أيضاً . وقد روى عن الفراء بلفظ « غيناوا » في القرطبي والبحر والشوكاني والمسان ، وعن قنادة بلفظ « أخزوا » في الطبرى والدر ١٨٣ ، والقرطبي والشوكاني والبحر . وفي الأسل : «وأحزنوا». وهو مصحف عما ذكرنا . وإن وافق عبارة ما تقدم من ١١٠ : « . . . ويحزئهم » .

۱۸ - ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً ، فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ﴾ أى يَحلفُ المنافقون لله يومَ القيامة ، كما حلقوا لأوليائه في الدنيا . هذا قول قتادة (١) . 
۱۹ - ﴿ اُسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ﴾ أى غلب عليهم واستولى . 
۲۱ - ﴿ كَتَبَ اللهُ ﴾ أى قضى الله (٢) : ﴿ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ . 
۲۲ - ﴿ حَادَّ اللهُ ﴾ و « شاقه » واحد .

~>+**>+** 

 <sup>(</sup>۲) تأویل المشکل ۳۰۱. وقد اختاره الطبری ۱۸ والقرطی ۳۰۱ ورویا قریبا منه من
 قتادة . وانظر : الشوكانی ۱۸۸ .



<sup>.</sup> (۱) الطبری ۱۷ ، والدر ۱۸۹ . وروی نحوه عن ابن عباس فی الفخر ۱۳۳ . وانظر لقرطی ۳۰۰ ، والبحر ۲۳۸ .

## بيئورة اليجشر

#### مدنية كلها<sup>(١)</sup>

﴿ هُوَ ٱلَّذِي أُخْرَجَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا ، مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ، مِنْ دِيارِهِمْ
 لِأُولِ ٱلْخَشْرِ ﴾ .

قَالَ عِكْرِمَةُ (٢): « مَن شك فى أن المحشر ههنا ( يعنى : الشام ) ، فليقرأ : ﴿ هُوَ اللَّذِي أَخْرَجَ اللَّذِينَ كَفَرُوا ، مِنْ أَهْلِ اللَّكِتَابِ ، مِنْ دِيَارِهِمْ لِأُوّلِ اللَّهُ عَلَيه وسلم \_ يومئذ ين أخرجوا فقالوا : الله عليه وسلم \_ يومئذ ين أخرجوا فقالوا : إلى أرض الحشر » .

وقال أبن عباس <sup>(٣)</sup> ـ فى رواية أبى صالح ـ . : « يريد أنهم أول من حُشِر وأخرج من دياره » .

وهو: الجلاء. يقال: جلوا من أرضهم وأجليتهم وجلوتهم أيضاً (1).

( اللَّينَةُ ): الدَّقَلة . ويقال للدَّقَلِ الألوانُ : ما لم يكن مجوةً أو بَرْ نِيًّا . واحدتُها : « لُونة » . [ فقيل : لِينَة ؛ بالياء ] . وذهبت الواو لكسرة اللام (٥٠).

<sup>(</sup>ه) عبارة الأصل هكذا: « . . مالم تـكن عجوة أو برنية ، وذهبت الواو بكسرة اللام . واحدها لون » !!! . و «الدقل»: نوع من التمر معروف، قيل : هو أردأ أنواعه . و «البرني»: أُجود أنواع التمر . واحدته : وبرنية » . وتفسير اللينة بالدقلة روى عن الأصمى ، وهو المشهور في كتب اللهة . فراجع في ذلك كله : اللسان ٢٦١/١٣ و ٢٤١ و ١٩٤/١ و ٢٧٩/١٧ ، وتفسير الطبر، ٢٢ ، والقرطي ٩ ، والفخر ١٩٨ ، والبحر ٢٤٠ و ع٢٤٢ ، والشوكاني ٢٩٢ .



<sup>(</sup>۱) بالإجاع كما في تفسير القرطبي ۱/۱۸ . وانظر تفسير الفخر ۱۲۰/۸ ، والبحر ۲٤٢/۸ ، والدر ۱۸۷/۲ ، والشوكاني ه/۱۸۹ .

<sup>(</sup>۲) كما فى الشوكانى ۱۹۰ ، والقرطبى ۲ ، والبحر ۲۶۳ . وروى أيضا عن ابن عباس فى العر ۱۸۷ ، والقرطبى ، كا روى تحوه عن الزهرى فى الطبرى ۱۹/۱۸ ـ ۲۰ ، والقرطبى ، والبحر . وعن قتادة فى الطبرى .

<sup>(</sup>٣) كما فى القرطبي ، وتفسير ابن عباس بهامش الدر : ٢٧/٦ . وانظر الفخر ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) وكلاهما لازم ومتمد ، كما في النهاية ١/١٧٤ ، واللسان ١٦٢/١٨ .

إَنَّمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ ]، فَمَا أَوْجَفْتُم عَلَيْهِ . . . ﴾
 من « الإيجاف » . يقال : وَجَف القرسُ والبعيرُ وأوجفتُه . ومثله « الإيضاع » ،
 وهو : الإسراع (١).

وأراد: أن الذى أفاء الله على رسوله \_ من هذا النَّى عن غزو ولا أوْجَفْتُم عليه خيلاً ولا ركاباً (٢) .

٧ - (كَيْ لَايَكُونَ دُولَةً . . . ) من « التداول » ، أي يتداوله الأغنياء بينهم .



<sup>(</sup>۱) انظر: القرطي ١٠ ، والفخر ١٢٨ ، والبحر ٢٠ ، واللسان ١٠ / ٢٧٩ و ١١ / ٢٦٧ سـ ٢٦٨٠. (۴) إلا النبي صلى الله عليه وسلم : فإنه ركب جلا أو حاراً ؟ كما قاله الفراء . لأن بني المنضير كانوا قريبين : على ميلين من المدينة . كما في القرطي ١٠١٠٠ . وراجع الأحكام التي تتعلق بهذا : فيه وفي الطبرى ٢٤ ، والفخر ٢٠٩ ، وأحكام القرآن للشافعي ١٥٣٥ سـ ١٥٠٨ .

### سُِوَرَة المِمِتَّحَنَّةُ مدنية كلها (١)

( تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِأَلْمَوَدَّةِ ) : أَى تُلَقُونَ إِلَيْهِم المُودة (٢٠) .
 وكذلك : ( تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ) .

٤ - (قَدْ كَانَتْ لَـ عُمْ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ ... ) أي عبرة " " وأثنام".

﴿ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِمَ لِأَبِيهِ ... ﴾ قال قتادة (1): « أَنْتَسُوا بِأَمْر إبراهِمَ كُلَّهُ ، إِلا فَى أَستَفَارِهُ لأَبِيهِ : فلا تأتَسُوا به فى ذلك ؛ لأنه كان عن موعدة منه له (٥) » .

١٠ ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ ﴾ أى بجالهن . واحدتها :
 « عِصمة » (١٠ . أى لا ترغبوا فيهن .

﴿ وَأَشَأَ لُوا مَا أَ نَفَقَتُم ۗ ﴾ أى سُلُوا أهل مكة أن يردُّوا عليكم مهورَ النساءِ اللاَّتَى يخرِجْنَ إليهم مرتدًّاتٍ .

(۱) بلا خلاف . على مافى القرطبي ٢٩/١٨ ، والفخر ٨/٥٣ ، والبحر ٨/٢٥٢ ، والدر ٢٥٢/ والدر ٢٠٢/ ، والدر ٢٠٢/ ، والشوكاني ٢٠٤/ .

(۲) فالباء رَائدُهُ كَا فَيُ الشكل ۱۹۳–۱۹۶ ، والقرطي ۲۰ . وهو رأى السكوفيين على ما في البحر ۲۰۳ . وانظر الطبرى ۲۰/۲۸ . وراجع فيه ۳۸–۶۰ وفي المشكل ۲۷۲، والفخر ۱۳۳–۱۳۹ ، وأسباب الواحدى ۲۰۳ ــ السكلام عن هذه الآية وسبب ترولها .

(٣)كذا بالأصل . ولا تبعد صحته : لأن الأسوة قد تطلق على ما يأتسى الحزين ويتعزى به . كما في اللسان ٣٧/١٨ ــ ٣٨ . وفي الطبرى ٤١ : القدوة . وهو الأنسب . و « أسوة » قرى الفراك ١٣٧ ، والقرطي ٥٦ ، والبعر بالضم وبالكسر . وهما أفتان مفهورتان . فراجع أيضا : الفخر ١٣٧ ، والقرطي ٥٦ ، والبعر عدد ، والبعر ٢٠٤ ، والموكاني ٢٠٦ .

(٤) كما في الطبرى . ورواه الفرطبي ٧٥ والفخر عن مجساهد . ورواه أبو حيان عنهما وعن
 عطاء الجراساني . كما رواه السيوطي في الدر ١٠٠ عن ابن عباس .

(٥) وقال فى المشكل ٢٧٧ : « يريد أن إبراهيم عاداهم ومجرهم فى كلّ شيء إلا فى قوله لأبيه : الأستغفرن لك » . وقد ذكره الفخر مع تعقيب لابن الأنبارى عليه ، بنحو قول قنادة .

(٦) كما في الطبري ٤٧ ، والقرطبي ٦٠ ، واللسان ١ / ٢٩٨ .



﴿ وَلْيَسْأَ لُوا مَا أَنْفَقُوا ﴾ : وليسألوكم مهور من خرج إليكم من نسائهم (١).

١١ - ﴿ وَ إِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٍ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ يقول : إن ذهبت المرأة من نسائكم ، فلحقت بالمشركين بمكة ، ﴿ فَمَا قَبْتُمْ ﴾ أى أصبتم [ منهم] عُقْبَى (٢) أى غنيمة من غزو .

ويقال : « عَا قَبْتُمْ » : غزوتم معاقِبين غزواً بعد غزو (٢٠) .

[ فَآتُوا ]: فأعطوا المسلمين ﴿ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُواجُهُمْ ﴾ إلى مكة ﴿ مِثْلَ مَا

أَنْفَقُوا ﴾ \_ يعنى: المهر \_ من تلك الغنيمة قبل الخُمُس (١) .

وتُقُواْ : ﴿ فَهَمُّنتُمْ ﴾ (<sup>()</sup> من « تعقيب الغزو » .

وتُقُرأ : ﴿ فَأَعْقَبْتُمْ ﴾ (٧) .

١٢ - ﴿ وَلَا ۚ يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ ۖ بَيْنَ أَيْدِيهِنِ وَأَرْجُلِهِنَ ﴾ ؛ [أى لايُلحِفْن (٧) بأزواجهن غير أولادهم].

(۲) كما قال أبو عبيدة ، على ما في الفخر ١٤١ . واختاره الطبرى ٤٩ ، وأبو إسحق النحوى على ما في السان ٢/١٠٠ . وانظر : البحر ٢٥٨ . وهو قريب مما حكاه الواحدى عن المفسرين حلى ما في الشوكاني ٢٠٠ : « فغنت ٣٠ . وهو قول مسروق والنخى، على ما في الطبرى • واللسان (٣) كما حكاء الفخر عن المبرد بزيادة ، ونسبه الفرطي ٢٦ لملى ابن قتيبة .

(٤) هذا رأى ابن عباس وتجاهد وقتادة ومسروق والنخمى ، على مافي الطبرى ٥٠ ، والقرطي والدر ٢٠٧ ـ ٢٠٨ . وقال الشافمي في الأحكام ٢٠٧٪ : « . . كأنه يعنى من مهورهم ؟ إذا فاتت امرأة مشركة أن السلمة ، قد أعطاها مائة في مهرها ؟ وفاتت امرأة مشركة إلى السكفار ، قد أعطاها مائة المسلم عائة المشرك . فقيل : تلك العقوبة » . وروى تحوه عن الزهرى ، واختاره الزخشرى . انظر : الطبرى ٤٩ ، والبحر ٢٠٨ ، والدر ٢٠٦ .

(ه) بالتقديد كما قرأ علقمة والنعمى وحيد وغيرهم . وقرئت أيضا : بفتح القاف وبكسرها مع التخفيف : وكلها لفات بمعنى واحد ، كما قال القرطبي ، وراجع : الطبرى والبحر ٧٠٧ ، والفخر، 

«اللسان .

(٦) قرأ بجاهد بذلك، وقال: «صنعتم كما صنعوا بكر» . كما فى القرطبى. وحكاها عنه فى البحر.
 وذكرت فى الفخر غير منسوبة .

(۷) كما روى عن أبن عباس فى الطبرى ٥١، والدر ٢١٠ ، والفخر ١٤٧ . واختاره الطبرى. والجهور على مافى الفرطى ٧٢ ، والبجر ٢٠٨ .



وكانت المرأة تلتقطُ المولود ، فتقولُ للزوج : هذا ولدى منك (١).

﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ أى فى أحرٍ تا مُرَهن به . وأمرُ رسول الله على الله عليه وعلى آله وسلم ـ كلَّه معروف .

١٣ - (...كَما يَشِنَ ٱلْكُفارُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْقُبُورِ) أن يبعثوا ؛ كذلك يش أولئك من الآخرة أن تكون (٢٠).

ويقال: « أرادكا يئس الكفار الموتى من الآخرة ؛ أى يئس المشركون من الآخرة ، كما يئس أسلافهم الكفار المقبورون (٣) » .

و « اَلَمُقْبُورون » هم : آصحاب القبور .

<sup>(</sup>٣) أن يرجعوا إلى الدنياء أو أن يرحهم الله ف الآخرة . كما روى عن مجاهد وعكرمة والسكلي على مافى القرطبي والطبرى والفخر . وانظر : البحر ٥٠٩ .



<sup>. (</sup>١) كما قال الفراء على مافى الفخر . وذكر في القرطي والبحر .

 <sup>(</sup>۲) كما قال ابن عباس وتنادة والحسن والضحاك وغيرهم. على مانى الطبرى ٣٥-٤٥ ، والقرطبي.
 ۲۲، والدر ۲۱۱۲ ، والفخر ۲۲۲ .

### *بِيُورَة* الِصِّفِت مدنية كلها <sup>(1)</sup>

إلى القتال ولا يبرّحون ؟ أي يثبتون في القتال ولا يبرّحون ؟ في كأنهم بناء قد رُص (٢٠).

١٤ - (مَنْ أَنْصَارِي إِلَى أَلْقِهِ ) ؟ أَي مِعَ الله (٣) .

﴿ قَالَ ٱلْحَوَ ارِبُونَ ﴾: شيعة عيسى عليه السلام . يقال : كانوا قَصَّار مِن [ يُحُوِّ رُون الثياب ] ( ) . و « التَّحُوير » للثياب وغيرها : تبييضُها .

﴿ فَأَصْبَتُواظَاهِرِينَ ﴾ : غالبين عالِين عليهم . من قولك : ظهرتُ على فلان؟ إذا علوتَه . وظهرتُ على السطح : إذا صرتَ فوقَه (٥) .

(١) في قول الجيم أو الجهور . وقيل : مكية . وروى الثولان عن ابن عباس وجاهد . انظر

القرطي ٧٧/١٨ ، والبحر ٢٩١/٨ ، والدر ٢٩١٨ ، والفخر ٢٣/٨ ، والشوكاني ٢٦٣/٠ . (٢) كما قال للبرد والليث . وقال الفراء ومنذر بن سعيد : مرضوس بالرصاس . على مأق الفخر

١٤٤ ، والقرطى ٨٦ ، والبعر ٢٦٠ . والظر العابي ٢٨/٧٥ ، والمسان ٣٠٧/٨ .

<sup>(</sup>٣) كما تقول : الدُّود إلى الدُّود إبل ؟ أي مع الفود . كما في الفرطي ٩٠٠ . وانظر الفخر ١٤٨

<sup>(</sup>٤) كما في الفشر . وانتلز القرطي ، والعلبري ٢٠٠ ، واللسان ١٩٩٧ ــ ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر الفرطي ٩٠ ، واللسان ١٩٩/٦ -

## سُورَة الجَمِعُثُ مدنية كلها (۱)

٥ - ﴿ . . . يَعْبِلُ أَسْفَاراً ﴾ أى كتباً . واحدها : « سِفْر » .

يريد: أن اليهود يحماون التوراة ولا يعملون بها ؛ فمثلُهم كمثل حمَّار يحمل كتبا من العلم : وهو لا يعقلُها (٢٠) .

أَنْ الْمُوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ أى أدْعُوا على أنْسَكُم به .

وفى الحديث: « لو دَعَوْا على أَنفُسِهم بالموت، لماتُوا جميعاً » ؛ هذا أو نحوُه من الكلام (٣) .

و « النَّمَّنَى » : القول والتلاوة ، والتخرَ ص بالكذب (<sup>1)</sup> وليس يعرف عوامُّ الناس منه إلا الوَدَادة <sup>(ه)</sup> .

﴿ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللهِ ﴾ : بادروا بالنية والجد . ولم يُرد المَدْو ، ولا الإسراع في المشي (٦) .

( ٣٠ \_ غريب القرآن)



 <sup>(</sup>١) بالإجماع على الصحيح . وقيل: مكية . وهو خطأ : لأن أمر اليهود وانفضاض الناس في يوم الجمعة ، لم يكن إلا بالمدينة . كما قال في البحر ٢٦٦/٨ . وانظر القرطي ٩١/١٨ ، والفخر ١٤٨/٨ ، والدر ٢/٥١٦ ، والشوكاني ٥/٨١٠ .

<sup>(</sup>٢) كما في الطبري ٢٨/٣٨ ، والقرطي ٦٤ . وانظر الفخر ١٥٠ ، والمشكل ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٣) أي روى هذا اللفظ أو تحوه . فأبن قنيبة شاك ِق اللفظ . والحديث بمعناه في القرطي ٩٦.

<sup>(</sup>٤) عبارة الأصل: « واهجرهن كذب » ! ! والقرطين: « والتخرس للسكذب ». وأسلها ما أثبتنا . فراجع اللسان ١٨٦/٨ و ١٦٤/٢٠ ، وما تقدم س ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر اللسّان ٤٦٨/٤.

<sup>(</sup>٦) كما هو رأى الحسن وهيره . على مافى القرطبى ١٠١ ، والطبرى ٣٥-٣٦ ، والفخر٢ ه ١، والبحر ٢٦٨ ، والدر ٢١٩ . وهو الذى اختاره الشافعى فى أحكامه ٣/١ وأيده . وفسره فى المشكل ٣٩٠ بالمشى . وهو رأى مذكور فى الفخر والقرطبى .

• ١ - ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلاَّةُ ﴾ أى فُرغ منها .

١١ - ﴿ وَإِذَا رَأُواْ يَجَارَةً أَوْ لَوْاً ﴾ .

يقال: ﴿ قَدْمِ دِحْيَةُ السَّكَلِّيُّ \_ رضى الله عنه \_ بتجارة له من الشام ، فَضَرب

بالطبل: لِيُواذِنَ الناسَ بقدومه » .

﴿ أَنَفَصُوا إِلَيْهَا ﴾ أى تفرُّقوا عنك إليها . وقال ( إليها ) ، ولو قال : « إليها » إ أو « إليه » ، لكان جائزا (١٠ .

﴿ وَتَرَكُوكَ قَالِمًا ﴾ تخطب .

يقال : « إن الناس خرجوا إلا ثمانيةَ نَفَرٍ » <sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>۱) انظر المشكل ۲۲۲ ، والفرطي ۱۱۱ ، والفخر ۱۰۵ ، والبحر ، والشوكاني ۲۲۱ . (۲) كما في البحر . وقد ورد في رواية عن ابن عباس في الفرطي ۱۰۹ . وقبل : إلا إحدى أ عفس ، أو اثنى عفس . وهو الصحيح . فراجع أيضا : أحكام الثافعي ۴/۱ ـ «۹ ، والطبري ۲۲ ــ ۲۵ ، والدر ۲۲۲ ، والتشخر ، والشوكاني ۲۲۲ ، وأسباب الواحدي ۳۱۹ .



### مئورة المئٺ ففون مدنية كلها(١)

٢ - ﴿ ٱنَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ﴾ أى استتروا بالحلف : كلّما ظَهَر [النبئ]
 على (٢) شىء منهم يوجب معاقبتهم ، حلقوا كاذبين .

ومن قرأ : (إيمانهم) بكسر الألف<sup>(٣)</sup>؛ أراد : تصديقُهم بالله جُنةُ [ووِقاية]<sup>(١)</sup> من القتل .

﴿ كَأَنَّهُمْ خُشْبُ ( ) مُسَنَّدَة ﴿ ) : جمع « خَشَبة » . كما يقال : بَدَنَة وَبُدْن ﴿ ، وَأَكْمَ مُ وَرَحَمَ ﴿ وَمُرْحَمْ ﴿ . وَمِن المعتل : قادة وقُود ( ) .

<sup>(</sup>٦) كذا بالقرطين ٢ / ١٧٠ . وفي الأصل: « فأروتيوو ٢ ! . و « القود ٢ جم الجمع ، والمفرد ، قائد . على ما قد يؤخذ من الحسان ٢ / ٣٧٠ ، والقاموس ٢ / ٣٣٠ ، وقد ضبط نيهما : بتشديد الواو . وسكت عنه شارح القاموس ٢ / ٤٧٧ . وهو ضبط يخرج المثال عن صعة الاستشهاد يه . نعم قد ورد في السان ٢ ٧٧٤ : « خيل قود ٢ بضم القاف وتسكين الواو ؟ وإن ورد في القاموس بفتح الواو ، فلو صح هذا وثبت أن يطلق على الحيل قادة ، كان المثال صحيحا في الجملة . ولو ثبت أن العادة يجمعان على عود وغود ، لسكان مافي الأصل مصحفا عن أحدها . لسكن لم يثبت ذلك على مافي اللسان ٢ / ٣٠٩ و ٣٢٣ ، و ٣٢٣ ، والتاج ٢ / ٣٣٤ و ٤٤٤ .



<sup>(</sup>١) بالإجاع طي مافى القرطبي ١٨٠/١٨ ، والبحر ٢٧١/٨ ، والفخر ١٥٤/٨ ، والدر ٦٧٢/٦ ، والدر ٢٧٢/٦ ، والدر

<sup>(</sup>٢)كذا بالأصل . أى اطلع عليه . قال فى اللسان ٢٠٠/٦ : « يقال : أظهر نى اقة طى ما سرق منى ؟ أى أطلمنى عليه » .

<sup>(</sup>٣) كالحسن على ماق البحر . والأولى قراءة الجمهور التي اقتصر عليها الطبرى والفخر والقرطي.

<sup>(</sup>٤) فالجنة تطلق على الوقاية ، كما تطلق على السترة . كما في النسان ٢٤٦/١٦ \_ ٧٤٧ .

<sup>(</sup>۰) بسكون الشين . وهي قراءة البراء والكسائي وأبي عمرو وغيرهم ، واختيار أبي عبيد وأبيحاتم . على ماق الفرطبي ١٧٥ ، والبحر ٢٧٧ . وانظرالكشاف ٢/١٧ و ٤٦١/١ ، والطبرى ٧٠ ، والشوكاني ٢٧٤ . وراجع اللسان ٢٠٤/١ و ٢٥٦/١٤ و ٢٨٦/١ و ٢٢١/١ و ٢٢٢/١ .

ومن قرأ : (خُشُبُ )(١)؛ جعله جمعا لـ «خَشَب» ؛ [وخَشَبُ جمع «خشبة] » . مثل ثَمَرة وثَمَر وثُمُر (٢) .

﴿ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةً عَلَيْهِمْ ﴾ أى كلما صاح صائح ، ظنُّوا أن ذاك أمرُ عليهم : جُبناً [منهم] . كما قال الشاعر :

ولو أنَّهَا عُصفُورَةُ كَلَسِبْنَهَا مُسَوَّمَةً تَدْعُوعُبَيْدًا وأَزْنَمَا (٢) أى لو طارت عصفورة لحسبتها من جبنك خيلًا تدعو ها تَيْن القبيلتَيْن . ثم قال : ﴿ هُمُ ٱلْقَدُوُ فَاحْذَرْهُمْ ﴾ . أى فهم الأعداء (١) .

<sup>(</sup>٤) المشكل ٢١٩ . وذكر تحوه فى الكشاف ٢٦١ ، والفخر ٢٥٦ . وانظر الطبرى ٧٠ ، واللسان ٢٦٣/١٩ .



<sup>(</sup>١) بضمتين . وهي قراءة الجههور . وهناك قراءة ثالثة : يفتح الحاء والثبن . وهي جمخشبة، كمدر ومدرة . وقد رويت عن ابن المسيب وابن جبير ، ونسبت في الـكشاف لابن عباس .

<sup>(</sup>۲) حكاه الأزهرى سماعا عن أبى الهيثم ، على مافى اللسان ١٧٦/٥ . وقال سيبويه ـ على مافقه عنه القرطبي ـ : إن «خشب» على هذه القراءة ، جم « خشاب » بالكسر ، وهو جم خشبة ؟ مثل ثمرة وثمار وثمر ( بالضم ) .

<sup>. (</sup>٣) ورد البيت في المشكل ٦ والقرطبي ١٣٦ غير منسوب ، وفي السان ١٥ / ١٦٩ منسوبا للعوام بن شوذب الشيباني . وفيهما : « فلو . . . لهسبتها » بضم التاء . وهو خطأ . وانظر : هامش المشكل . و « أزم » : بطن من بني يربوع .

### سُيُورَة النِّعَتْ بُن' مكية إلا ثلاث آيات

من قوله: ﴿ ... إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَأُو َلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (١) نزلت بالمدينة .

١١ - ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ يقال ٢٠ : ﴿ إِذَا ابتُـلَى صبرَ ، و إِذَا أَنْعِ عليه شَكَر ، و إِذَا ظُلْمُ غَفَر ﴾ .

١٥ - ﴿ إِنَّمَا أَمْوَ الْكُمْ وَأُولَادُ كُمْ فِتْنَةٌ ﴾ أى إغرام " ؟ كا يقال : مُنتِنَ فلان بالمرأة وشُغِف بها (٢٠) .

وأصل « الفتنة » : البلوى والاختبار (١).

الظم . وليس وليس عَيَيْنة : « الشَّح : الظلم . وليس الشّح أن تبخل عَيْنة : « الشّح : الظلم . وليس الشح أن تبخل عَا في يدك ؛ لأن الله تعالى يقول : ﴿ وَمَن ْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِه ﴾ (٥) » .

<sup>(</sup>٥) سُورة تَحَد ٣٨ . وَتَدْ رُواْهُ القرطيُ ٣٠ والشوكاني ١٩٦ هنه مختصرا ، في السكلام على آية الحشر التاسمة. كما روى نحوه عن ابن مسعود في الطبرى ٢٩ و٨٣ ، والدر ١٩٦، والقرطي.



<sup>(</sup>۱) ۱۵ – ۱٦ . وفى الأصل: « فإن الله غفور رحيم » . وهو خطأ قطعاً . والمروى عن ابن عباس يفيد استثناء آبات من آخر السورة تبدأ بهذه الآية. فراجع: تفسير القرطبي ١٣١/١٨، والموكاني ٥/٨/ ٢٢٧/ ، والمجر ٢٢٧/٦ ، والمورة ٢٢٧/٦ .

<sup>(</sup>٢) كما روى عن الكلبي ، على مافي القرطبي ١٣٩ ، والشوكاني ٢٣١ . وورد نحوه عن أهل المماني وابن عباس ، على مافي الفخر ١٦٢/٨ . وانظر الطبري ٢٩/٣٨ . وهو اقتباس من حديث مرفوع أخرجه الطبراني في الكبير ، والبيهتي في الشعب من طريق سخبرة ، على مافي الفتح السكبير ١٤٥/٣ . وعبارة الأصل : «يقول» .

 <sup>(</sup>٣) حكاه القرطبي ١٤٣ عن ابن قتيبة . وهو نحو ماورد في اللسان ١٩٤/١٧ : من هفسير الفتنة الإمحاب .

<sup>(</sup>٤) ثم تـكون الـكفر والإثم والسبرة ، وغير ذلك مما بينه فى المشكل ٣٦٢ .

### سِبُورَة الطّلاق مدنية كلها<sup>(۱)</sup>

إِنَّا أَيْمًا ٱلنَّــِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاء ﴾ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، والمراد هو والمؤمنون (

﴿ وَأَخْصُوا ٱلْمِدَّةَ ﴾ يريد: الحيض. ويقال: الأطهارُ (٢٠).

﴿ لَا نَكْرِ جُوهُنَّ مِنْ بِيُوتِهِنَّ ﴾ : التي طُلُقَن فيها ؟ ﴿ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾ من قِبَل

أَنْسِهِن ؛ ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفِاحِشَةٍ مُبَيِّنَةً ﴾ : فتُخرجُ ليقامَ عليها الحدُّ ( ٢٠٠٠ .

﴿ لَا تَدْرِى لَمَلَ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰ لِكَ أَمْراً ﴾ أى لعل الرجل يرغب فيها قبل انقضاء العدَّة ، فيتزوجَها .

إِذَا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ . . . ) أى منتهى العـدَّة (٥) . . فإمّا أمسكتم
 عن الطلاق فـكنَّ أزواجًا ؛ أو فارقتم فراقًا جميلا لا إضرارَ فيه .

٤ - (إن أَرْتَبْتُمْ ) أَى شَكَكُمْ .

(۱) بلاخلاف على مافى القرطبي ١٤٧/١٨ ، والشوكاني ٣٣٣/٥ ، والبحر ٢٨١/٨ ، والدر ٢٣٣/٠ .

(۲) الكشاف ۲/۵/۲ ، والفخر ۱۶٤/۸ ، والبحر ، والقرطي ۱۶۸ . وقد ذكر في المشكل ۲۰۹-۱۲۸ شواهد ماثلة .

(٣) هذا قول مالك والشافعي في الجديد . والأول قول أبي حنيفة والشافعي في القدم . وعن أحد روايتان بكل منهما . والخلاف ناشيء عن تفسير القروء في آية البقرة ٢٢٨ : أهن الحيض ، أم الأطهار ؟ . فراجع السكلام عن فلك كله : في الرسالة للشافعي ٣٦ هـ ٣٠٥ ، وأحكام القرآن / ٢٢٠ – ٢٢١ و ٢٤٧ ـ ٢٤٧ ، وتفسير الطبرى ٨٣/٧٨ ـ ٥٨ ، والفخر ١٦٥ ، والقرطي ١٥٠ . هم ١٠٠ ؟ وآداب الشافعي ٢٣٦ ؟ ومانقدم ص ٨٦ .

(٤) كما روى عن ابن عباس وابن عمر والحسن والشغي ومجاهد. على مانى القرملي ١٥٦،
 والطبري ٨٦ والفخر ١٦٦. وانظر أحكام الشاضي ١/٥٥٠

(ه) وآخرها ، كما في الكشاف ٢/٧/٤ . وقال الشافس في الأحكام ٢/٦٦ ــ ٢٣٧ : ه إذا قاربن بلوغ أجلهن ، فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في الندة » . وهو اختيار العلبري ٨٨ ، والفرطي ١٩٧ ، والفخر ١٦٧ ، وصاحب البحر ٢٨٢ .



٦ - ( مِن وُجَدِكُمُ ) أي بقدر سعتكم (١).

و « والوِّرُجْد » : المقدرة والغِنى ؛ يقال : افتقر فلان بعد وجد ٍ .

﴿ وَلَا تُضَاَّرُوهُنَّ ﴾ قد بيناه في سورة البقرة (٢٠).

﴿ وَأُنْسَرُ وَا بَيْنَكُمْ بِمِعْرُوفٍ ﴾ أى مُمُّوا به ، واعزموا عليه (٢).

ويقال : هو أن لانُضرُ المرأةُ بزوجها ، ولا الزوجُ بالمرأة (١) .

﴿ وَ إِنْ تَمَاسَرْتُمْ ﴾ أى تضايقتم .

٧ - ﴿ وَمَنْ قُدُرِ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۗ ﴾ أى ضُيِّقَ.

٨ - ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةً ﴾ أي كم من قرية (٥٠).

﴿ عَذَابًا نُكُواً ﴾ أي منكراً " .

٩ - (وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا) أَى هَلَكَة.



<sup>(</sup>۱) القرطي ۱٦٨ ، والطبرى ٩٤ . وهو قول أبي عبيدة على مانى الفخر ١٦٩ . وانظر الكشاف ٢٩٩ ، والنظر ٢١٧ . الكشاف ٢٩٩ ، والأم ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) س ٨٩ . وانظر القرطي والطبري والنخر .

<sup>(</sup>٣) روى الطبري ٩٦ أن السَّدَى قال : لَمُ اسْتَعُوا المُعْرُوف فيما بينسكم ٠ .

<sup>(</sup>٤) روى الفخر ١٦٩ عن للبرد تحوم . وانظر القرطي ١٦٩ . . .

<sup>(</sup>٥) الشكل ٣٩٦

<sup>(</sup>٦) القرطبي ١٧٣ ، وما تقدم ص ٧٧٠ .

### سِبُورَة التِحْثِرَمِ مدنية كلها<sup>(۱)</sup>

٧ - ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللهُ كَالَمُ تَحَيِلَةً أَيْسَانِكُمْ ﴾ ، أى أوجب لكم الكفارة (٢)

ع - ﴿ فَقَدْ صَفَتْ قُلُوبُكُما ﴾ أي عَدَلَت ومالت (١٠٠).

﴿ وَ إِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ ﴾ أي تتعاونا عليه ؛ ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ ﴾ ، أي وللهُ ( \* ) .

o - ﴿ قَانِتَاتٍ ﴾ : مطيعات (٥٠) .

﴿ سَأَيِّكُ إِنَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

ويرى أهل النظر (٧٠ : « أنه إنما سي الصائم سائحاً : تشبيهاً بالسائح الذي لازاد معه » .

[و] قال الفراء: « تقول العرب للفرس \_ إذا كان قائمًا لاعلَفَ بين يديه \_: صائم م ؟ وذلك : أن له قُو تَيْن غُـدوةً وعشية ؛ فشُبّه به صيـام الآدمي بتسحُّرِه و إفطاره » .

<sup>(</sup>۷) كما حكى فى اللسان بزيادة . وذكر نحوه القرطبي ١٥٤ وصاحب البحر ٢٩١/٨ عن الفراء وابن قتيبة ، والطبرى ١٠٦ عس بعض أهل العربية . وذكره الزمخصرى ٤٧١/٢ ، والفخر ١٧٣ بدون عزو .



<sup>(</sup>١) بالإجاع على مافي القرطي ١٨/٧٨ ، والشوكاني ٥/٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) إذاً حلقتم . كما في المشكل ٣٦٤ . وانظر : القرطبي ١٨٥ .

 <sup>(</sup>٣) عن الحق . كما في الفخر ١٧٣/٨ ، والقرطي ١٨٨ . وانظر الطبرى ٢٨/٢٨ ،
 والسان١٩/١٩٤ ، والمشكل ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) كما تقدم ١٠٠ و ٤٠٣ و ٤١١ . وانظر المشكل ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٠) القرطبي ٩٩٣ ، والفخر . وانظر المشكل ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٦) كماقال ابن هباس والحسن وابن جبير وقتادة والضحاك. على مافى القرطبي ، والطبرى ١٠٦، ، والدر للنثور ٢٤٤/٦ . وزهم الزجاج ـ على مافى اللسان ٣٢٣/٣ ــ أن هذا قول أهل النفسير واللغة جمعاً .

توله: ﴿ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً ﴾ أى قوا أنفسكم السار : بطاعة الله ورسوله ؛ وقوا أهليكم النار : بتعليمهم وأخذهم بما ينجيهم منها (١) .
 ٨ - ﴿ تَوْبَةَ نَصُوحاً ﴾ أى تنصحون فيها لله ، ولاتُدْهِنون (٢) .
 ١٢ - ﴿ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَا نِتِينَ ﴾ : المطيعين لله عز وجل .

-->+>>**--**



<sup>(</sup>۱) كما روى بممناه عن على وابن عباس وقتادة وبجاهد ومقاتل؟ وعن عمر مرفوعا . وصححه ابن العربي ، واختاره الفخر والطبرى . انظر القرطبي ١٩٤ ــ ١٠٩ ، والطبرى ٢٠١ ــ ١٠٧ ، والفخر ١٧٤ ، والدر ٢٤٤ ، والبحر ٢٩٢ .

<sup>(</sup>۲) راجع أقوال العلماء في التوبة النصوح وعلامتها: في القرطي ۱۹۷ ــ ۱۹۹ ، والطبرى المحرد ما ١٩٠ م والفخر ١٠٠ ، والبحر ٢٤٣ ، والدر ٢٤٥ ، واللسان ٢٠٣ ، وانظر أحكام الشافعي ١٨١/٢ و ١٨٦ .

## سُورة الملكيث ()

٢ - ﴿ لِيَبْلُو كُمْ أَبُّكُمْ أَحْسَنُ عَلَا ﴾ أى ليختبركم .

٣ - ﴿ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَـاَوُتٍ ﴾ أى اضطراب واختلاف (٢).

وأصله من « الفوت » (٢) وهو: أن يفوت شيء شيئا ، فيقع الخلل ولكنه متصل بعضُه ببعض .

﴿ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ ؟ ﴾ أى من صُدوع . ومنه يقال : فَطَر نابُ البعير ؛ إذا شَقَّ اللحم وظهر (٢٠) .

﴿ خَاسِثًا ﴾ : مبعدًا . من قولك : خسأتُ الكلب ؛ إذا باعدته (٥٠).
 ﴿ وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ أى كَلِيلٌ (٢٠) منقطع عن أن يَلحق ما نظر إليه .

٨ - (تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ) أَى تنشقُ (١) غيظاً على الكفار .

١١ - ﴿ فَسُحْقًا ﴾ أى بُعداً .

 <sup>(</sup>٧) أى تتقطع - كما فى المشكل ٨٤ ، والقرطي ٢١٢ ، والطبرى ٤ ، واللسان ٢/٠٧٠ .
 وانظر الفخر ١٨٥ .



<sup>(</sup>١) مَكَيةَ كَلَّهَا فَى قُولُ الْجَمِيمُ كَمَّا قَالَ القرطَى ١٨/٥٠، وأَقْرَهُ الشُّوكَانِي هُ/٥٠٠ .

<sup>(</sup>۲) اللسان ۳۷۳/۲ ــ ۳۷۴ ، والطبری ۳/۲۹ ، والکشآف ۲/۵۷ . وانظر لفخر ۱۸۱/۸ .

<sup>(</sup>٣) كما قال تعلب على مانى البحر ٢٩٨/٨ . وذكر في القرطي ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٤) اللسان ٦/١٦ ، والكشأف والفخر والبحر . وانظرَ الطّبرى والقرطي ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٥) ذكره الفخر بنصه ، والطبرى بنجوه . وانظر القرطي ٢٠٩ ، والسان ٨/١ .

<sup>(</sup>٦) كما قال الفراء على مافى اللسان ٥/٢٦ ، والفخر ١٨٠ .

(۱۵ ﴿ فَامْشُوا فِي مَنا كِبِها ﴾ أى جوانبها (١٠) . ومَنكِبا الرجل » : جانباه .

١٦ - ﴿ فَاإِذَا هِي تَمُورُ ﴾ أى تدور (٢٠ ، كا يمور السحاب: إذا دار وجاء ردهب.

١٧ - (فَسَتَعَلْمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ) (٢٥ أي إنذاري.

١٨ – وكذلك: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ أى إنكارى.

١٩ - ﴿ صَافَاتٍ ﴾ : باسطات اجنحتَهن ؛ ﴿ وَيَقْبِضْنَ ﴾ : يضر بن بها جنوبَهن .

٢٢ - ﴿ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ ؟ ﴾ : لا يُبصرُ بمينًا ، ولا شمالًا ،
 ولا مابين يديه . يقال : أكب فلان على وجهه ( بالألف ) ، وكبة الله لوجهه ( ) .
 وأراد : الأعمى ( ) .

۲۷ — ﴿ فَلَمَّا رَأُونُهُ زُلْفَةً ﴾ أى قريباً منهم . يقول : لمَّا رأوا ماوعدهم الله قريباً منهم ؛ ﴿ مَذَا الَّذِي الله قريباً منهم ؛ ﴿ مِيئَتُ . . . ﴾ وجوهُهم ، ﴿ وَقِيلَ ﴾ لم : ﴿ هَذَا الَّذِي كُنْتُمُ بِهِ تَدَّعُونَ ﴾ أى تَدْعُون . وهو « تفتعلون » من الدعاء (٢٠ . يقال : دعوت وأدَّعيت ؟ كما يقال : خبَرت واختبَرت ، ودخر ت وادَّخوت .

<sup>(</sup>٦) كما قال الفراء وأكثر العلماء. هي ماني الفرطبي ٢٠٠٠، والفخر ١٩٢، والسان ٢٨٦/١٨. وهو اختيار الطبري ٨. وانظر البحر ٣٠٣ ــ ٣٠٤.



 <sup>(</sup>۱) كما هو قول السكلي ومقاتل والفراء ومنذر بن سعيد، على مانى الفخر ۱۸۸، والبحر ۳۰۱،
والقرطي ۲۱۰، والمسان ۲۲۰/۲. وقد ورد تموه فى بعض الروايات عن ابن عبساس وغيره.
 وهو اختيار الطبرى ٥ . وانظر الدر ٢٤٨/٦.

<sup>(</sup>۲) الفرطي ۲۱٦ . وانظر الطبري ٦ ، واللسان ۳٧/٧ .

 <sup>(</sup>٣) عبارة الأصل : « فسكيف نذير » . وهو تحريف قد مر التنبيه على نحوه : س ٣٥٨ .
 وانظر صفحة ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) فهذا متمد ، والأول لازم . كما في القرطبي ٢١٩ ، والطبري ٧ .

<sup>(</sup>٥) كما في رواية عن ابن عباس في القرطبي . وانظر الفخر ١٩٠ .

• ٣٠ - ﴿ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً ﴾ أَى غاثراً ؛ وُصِفَ بالمصدر (١٠ . يقال : مالا غَوْر ، ومياه فَوْر . ولا يجمع ، ولا يَذَنَّى ، ولا يؤنَّث . كا يقال : رجل صَوْم ورجال صوم ، ونسالا صوم .

﴿ فَمَنْ يَأْتِيكُم بَمَاءً مَّعِينِ ؟! ﴾ أى ظاهر . وهو « مفعول » من العَين ؛ [ كَمبِيع من البيع ] . وقد تقدم ذكر هذا (٢) .

--->:>:>:>:>:



<sup>(</sup>۱) الطبرى ٩ ، والقرطي ٢٢٢ ، والفخر ١٩٢ ، واللسان ٣٦٩/٦ . وهو للمبالغة كما تال القرطي . على حد قولهم : محمد عدل ورضا .

<sup>(</sup>۲) م ۲۹۷ . وانظر الفخر والقرطىوالطبرى ، واللسان ۲۷۸/۱۷ ــ ۱۷۹ .

# ﴿ سُِورَةِ الْمِتْ أَمْ

(ن) . قال قتادة والحسن (٢٠) : هي الدواة .

ويقال: الحوتُ تحت الأرض (٢٠).

وقد ذكرت الحروف المقطَّمة في كتاب " تأويل مشكل القرآن " (١٠).

﴿ وَمَا يَسْطُرُ وَنَ ﴾ أَى يَكْتبون .

٣ - ﴿ وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ﴾ أى عير مقطوع [ ولا منقوص ] (٥).
 يقال : مَنَنْتُ الحبل ؛ إذا قطعته .

<sup>(</sup>٦) هذا قول قنادة وأبى عبيدة على مافى القرطبي ٢٢٩ ، والبحر ٣٠٩ ، والفخر ٢٩٦ ، والفخر ٢٩٦ ، والفخر والسان ٢٠٩ ، والبعد الفخر والقرطبي إلى الأخفش ، كما نسبه الفخر إلى ابن قتيبة . وهو قريب فى المدنى مما ذكره الطبرى ٣٠ : من أن الباء بمعنى الفاء،أى في أي الفريقين المجنون . وحكاه عن بجاهد والضحاك . كما حكاه أبو حيان عن الحسن والأخفش ، والزجاج عن النحويين على مافى اللسان . ونسبه أبو حيان والقرطبي إلى الفراء . وانظر الدر ٢٥١ .



<sup>(</sup>۱) مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر كما قال القرطبي ۲۲۲/۱۸ ، أو بلا خلاف بين أهل التأويل كما زعم ابن عطية على مافى البحر ۸ /۳۰۷ . وفى رواية عن ابن عباس وقتادة ـ حكاها الماوردى كما فى القرطبي ، والشوكانى ه/٥٩٧ ــ : أن بعضها مدنى . وانظر الدرة / ٢٤٩ . وعبارة الأصل : « سورة ن » .

 <sup>(</sup>۲) الطبری ۱۰/۲۹ ، والقرطی ۲۲۳ ، والفخر ۱۹۳/۸ ، والبحر ، والدر ۲۰۰ . وهو
 قول الضحاك ، ومروى عن ابن عباس .

 <sup>(</sup>٣) روى هذا عن مجاهد ومقاتل وعطاء الحراساني والسدى والسكلي وغيرهم . وهو المشهور
 عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٤) ص ٣٣٠ ــ ٣٣٩ . وانظر هامشه .

 <sup>(</sup>٠) الطبری ۱۲ ، والقرطی ۲۲۳ ، والمحشاف ۲/۹۷ ، والفخر ۱۹۵ ، والبحر ۳۸۰ .
 وا نظر اللسان ۲۲۳/۳۰ .

### \* نَضرِبُ بالسيفِ ونرجُو بالفَرَجُ (١) •

أى نرجو الفرج .

وقال الفراء (۲): « و [قد ] یکون ﴿ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ بمعنی : الفتنة ؛ کا یقال : الیس له معقول ــ أی عقل ٔ ــ ولا معقود ، أی رأی ٔ . وأراد : الجنونَ » .

٩ - ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدُهِنُ ﴾ أى : تداهن [ وتلين لهم ] في دينــك ﴿ فَيُدَاهِنُونَ ﴾ : [ فيكينون ] في دينــك ﴿ فَيُدَاهِنُونَ ﴾ : [ فيكينون ] في أديانهم (٦٠) .

وكانوا أرادوه على أن يعبد آلهتَهم مدة ، و يعبدوا الله مدة.

• ١ – ﴿ ٱلْمَهِينُ ﴾ : الحقير الدنىء .

١١ – ﴿ مَمَّازٍ ﴾ : عَيَّابٍ .

١٢ – (مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ ): بخيل ؛ ﴿ مُعْتَدِ ﴾ : ظلوم .

و ﴿ ٱلْمُتُلُّ ﴾ : الغليظ الجانى (''). نراه من قولم : فلان يُعْتَل ؛ إذا غُلِّظ عليه وعُنِّف به في القود : ﴿ وَالرَّ نَمُ ﴾ : الدَّعِئُ ( ' ' .

<sup>(</sup>۰) هذا قول الفراء كما فى الفخر ۱۹۸ ، واللسان ۱۹۸/۱ . وهو اختيار الطبرى ۱۷ . وروى عن ابن عباس على ما فيه وفى القرطبى ۲۷۴ ، والمبحر ۳۱۰ ، والدر ۲۰۲ . واضاره فى الـكشاف ۲/۲،۲ ، والبحر ۳۰۰ .



<sup>(</sup>۱) أنشده أبو عبيدة كما في الفخر. وورد في الطبرى ١٤ والقرصي ، والشوكاني ٢٦١ ، ومعجم البكرى ٢٠١٣ ، والحزانة (ش٢٩٨) ـ مسبوقا بهذا الشطر: في عن بنو جعدة أصحاب الفلج أو بني . وقد ورد هذا الصدر في معجم باقوت ٢/١٣ والتاج ٢/١١ ، منسوبا النابخة الجمدى . وورد في ياقوت بعده : في نحن منعنا سيله حتى اعتلج في و « فلج » : مدينة بأرض المحلمة لبني جعدة وقشير وكعب بن ربيعة ؟ أو مدينة قيس بن عيلان . كما قال ياقوت وانظر اللسان ١٧٣/١٠ . جعدة وقشير وكعب بن ربيعة ؟ أو مدينة قيس بن عيلان . كما قال ياقوت وانظر اللسان ١٧٣/١٠ . (٢) والمبرد كما في الفحاح إلى محوه : (٢) والمبرد كما في الفحاح إلى محوه : على أن الباء زائدة فالمقتون الإنسان (الا الفتنة) . كما في اللسان .

<sup>(</sup>٣) المشكل ١٨٤ . وهو قول الكلبي والغراء والميث ، على مافي القرطبي ٣٣٠ ، والغشر المراب ١٩٠ ، والغشر المراب ١٩٠ ، والغشر وجاهد ١٩٠ ، والبحر ٣٠٩ ، واللسان ١٩/٩ وحكى الطبرى ١٤ ـ ١٠ نحوه عن ابن عباس وبجاهد وقتادة ، واختاره ، وحكاه القرطبي هو وما بمده ـ بدون الزيادة ـ عن ابن قتيبة . وانظر الدر ٢٠١ .

<sup>ِ (</sup>٤) هذا قول الزجاج كافى الفخر،وابن السكيت كافى الفرطبي ٢٣٧ . وحكى فى اللسان ١٣ / ٩٤ . واختار الطبرى محوه ، ورواه عن ابن عباس . وانظر البحر ٣٠٠ .

وقد ذكرت هذا في كتاب '' تأويل المشكل '' ، وتأويل قوله : ﴿ سَنَسِمُهُ ۗ عَلَىٰ ٱلْخُرْطُومِ ﴾ (١) .

٣٠ - ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم ﴾ أى سوداء كالليل محترِقة . و « الليل »
 هو: الصريم ؛ و « الصبح » أيضاً : صريم . لأن كل واحد منهما ينصرم
 من صاحبه (٢٠).

ويقال: « أصبحت : وقد ذهب ما فيها من المُمر ؛ فـكا نه مُصرِم ۗ » (٣) ، أى قُطُم وجُذَّ .

۲۳ و ۲۶ – ﴿ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴾ أى يتسارُّون : بـ ﴿ أَنْ لَا يَدُخُلَنَّهَا الْيُوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴾ (١).

٢٥ - ﴿ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ ﴾ أى منع (٥٠ . و « أَخَرُد » و « المُحارَدة » : المنع . يقال : حاردت الناقة ؛ إذا لم يكن فيها مطر . وحاردت الناقة : إذا لم يكن لها لبَنْ .

<sup>(</sup>ه) هذا قول أبى هبيدة والمبرد على مافى الشوكانى ٢٦٤ ، والترطبي ٢٤٣ ، والبحر ٣٠٥ . وتسبوه إلى ابن قتيبة أيضا . وذكر فى الفخر ، واللسان ١٢١/٤ و ١٢٥ . وهو رأى الفراء على ماقال الازهرى. وحكاه الطبرى ٢١ عن بعض أهل المرقة بكلام المرب من أهل البصرة ،وذكر توجيهه ، ثم قال : « وهذا قول لا نهلم له قائلا \_ من متقدمى أهل العلم \_ قاله » .



<sup>(</sup>۱) ص ۲۰ و۱۱۸–۱۲۱ . وراجع القرطبي ۲۳۰ ، والطبری ۱۸ ، والفخر،والبحر ۳۱۱. (۲) المشكل۱۶۳ ، وأضداد ابن الأنباری ۸ .وذكر فی الفخر ۲۰۰ ، والمسان ۲۲۸/۱۰

ر ۱ به المتسمى ۱۶۷ ، واصداد ابن الانبارى ۸ .ود تر فى الفخر ۲۰۰ ، واللسان ۲۲۸ – ۲۲۸ و ۲۲۷ . وحكاه الفرطي ۲۶۷ و واللسان ۲۶۰ عن بعضهم ــ كابن هباس ــ باختصار . كما حكاه الفرطي ۲۶۲ وساحب البحر ۲۱۲ عن شمر . وانفلر الدر ۲۰۶ ، وما نقل عن الفراء فى الفرطبي ۲۶۱ والبحر واللسان .

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك في الفخر أيضًا . وحكى في اللسان عن قنادة مختصرا .

<sup>(</sup>٤) كما قال تنادة على مافى الدر ٢٥٤ ، والقرطبي ٢٤١ ، والطبرى ٢٠ . وحكى عن عطاء فى القرطبي ، وابن هباس فى الفخر والدر . وانظر البعر واللسان ٢/٣٣٥ .

و «اَلَحُرْد» أَيضاً : القَصْدُ . يقال للرجل : لأن حَرَدتَ حَرْدَكُ ؛ أَى قصدتَ قصدَكُ (<sup>(۱)</sup> . ومنه قول الشاعر :

\* أَمَّا إِذَا حَرَدَتْ حَرْدِي فَمُجْرِيَةٌ \* (٢)

أى إذا قصدت قصدي .

ويقال (٣) : ﴿ عَلَى حَرَدٍ ﴾ أى على حَرَّدٍ . وهما لغتان (١) ؛ كما يقال : الدَّرَكُ والدَّرْكُ . قال الأشهب من رُمَيلة :

أَسُودُ شَرَى لاقتُ أَسُودَ خَفِيَّةٍ تَساقَوْا عَلَى حَرْدٍ دِمَاءَ الأَسَاوِدِ (٥)

﴿ قَادِرِ بِنَ ﴾ أي مَنَعوا : وهم قادرون ، أي واجدون .

٣٨ - ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ ﴾ أى خيرُهم [فعلاً]، وأعْدلُهم قولاً -: ﴿ أَلَمْ أَقُلْ
 لَـكُمْ : لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ؟! ﴾ أى هلا تسبحون (٢٠).

. عَلَى : زَعْتُ بِهِ أَزْعُهُمْ بِذَٰ لِكَ زَعِيمٌ ؟ ﴾ أى كفيل (٧٠ . يقال : زَعْتُ به أَزْعُم [ زَعْمًا وزَعَامةً ] ؛ إذا كَفَلْت .

(۱) فى القرطبى ، والكشاف ٢٠١٦، ، والفخر ٢٠١ . وهذا الرأى نقل فى اللسان – مع ما سبق وغيره – جن ابن الأعرابي ، وروى عن ابن عباس ، واختاره الطبرى وأبو حيان ٢١٥٠ (٣) صدر بيت لمنقذ الأسدى الملقب بالجميح . وعجزه – كما فى اللسان ٢١٤/١ و ٢١٤/١ و والتاج ٥/٥٧ و ١٠/١٠ – : \* ضبطاء تسكن غيلا غير مقروب \* والرواية فى الموضع الأول: « أحردت » . وهو تشبيه المرأة باللبؤة الضبطاء فزقا وخفة .

(٣) يمني : يقرأ . وهي قراءة أبي العالية وابن السميقع ، كما في الفرطبي والشوكاني ٢٦٠ .

(٤) فصيحتان حكامًا المفضّل وابن السكيت ، وإن كان النسكين أكثركما قال ابن الأعرابي . على مافي اللسان ١٢٧/٤ ، والبحر ٣٠٥ .

(ه) البيت له: في الطبرى ٢١ ، والبحر ٣٠٠ ، واللسان ١٢٢/٤ ، وورد فيه ٢٩/١٨ بلفظ: « على لوح » . وورد مجمره غير منسوب في الشوكاني ٢٦٥ . كما ورد صدره في اللسان ١٦٠/١٩ . وقد استشهد ابن قنيبة به على ورود لغة النسكين والتخفيف . كما استشهد به ابن برى وأبو حيان والطبرى والشوكاني على ووردها بمعنى الغضب .

(٦) أَى هلا تستثنون وتقولون : سبحان الله ! وتشكرونه على ما أعطا كم . كما قال مجاهد وأبو صالح والجمهور . وقيل : هلا تستغفرونه من فعلسكم ، وتتوبون إليه من خبث نبتكم . انظر القرطبي ٢٤٤ ، والطبري ٢٠٢ ، والغر ٣١٣ ، والدر ٢٠٤ .

(٧) كما قال أبن عباس وقنادة على مافي القرطبي ٧٤٧ ، والطبرى ٢٣ ، والدر . وهو الذي قاله أهل اللغة على مافي اللسان ١٥٨/١٥ .



٢٤ - ﴿ يَوْمَ يُكُشَفُ عَنْ سَأَفِي ﴾ ، أى عن شدة من الأمر (١) ؟
 قال الشاعر :

فى سَنةٍ قد كَشَفَتْ عن ساقِها حراءَ تَبْرِى ٱللَّحْمَ عن عُرَاقِها (٢) « عُراقِها قَ ؛ العظام .

ويقال : « قامت الجرب على ساق »<sup>(٣)</sup> .

وأصل هذا مُبيّن في كتاب " تأويل المشكل "(").

٣٤ – ﴿ تَوْهَفُهُمْ ذِلَّةً ﴾ : تغشاهم .

٤٤ – ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَمْ لَمُونَ ﴾ أى نأخذُ م قليلًا قليلًا ، ولا نُباغِتُهم (٥) .

٤٥ - ﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ ﴾ أى أطيلُ لهم وأمهلُهم ؛ ﴿ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ أى شديد . و « الكيد » : الحيلة والمكر .

٨٤ – ﴿ وَهُو ٓ مَـكُظُومٌ ۗ ﴾ من الغمّ (١٠) . و «كظيم » مثله .

٤٩ - ﴿ ٱلْعَرَالَ ﴾ : الأرض التي لاتُواري مَن فيها بجبل ولاشجر (٧) .

. ( ٣١ - غريب القرآن)



<sup>(</sup>۱) كما قال قتادة على ماق المشكل ٢٠٣ ، والطبرى ٢٤ . وروى نحوه عن ابن عباس وبجاهد وابن جبير . على ماقى الفخر ٢٠٣، والقرطبي ٢٤٩ ، والدر ٥٥٧. وهو اختيار أبي عبيدة وأهل النقة ، على مانى البحر ٣١٦ ، واللسان ٣٤/١٢ ، والكثاف ٤٨٧/٢ .

<sup>(</sup>۲) البيت غير منسوب : في القرطبي ۲۶۸ ، والشوكاني ۲۶۷ ، والبحر ۳۱٦. وفي الفخر : « شمرت » . وورد مجزه في اللسان ۲۱، ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) وهو على المثل ، كما في اللسان ١٢/١٣ و ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ص ١٠٣ سـ ١٠٤ وقد نقل الفخر بمضه .

<sup>(</sup>٥) المشكل ١٣٦ . وحكى في القرطي ٢٥١ . وانظر الفخر ٢٠٥ ، والشوكاني ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٦) كما هو رأى ابن عباس على مافى القرطبي ٢٥٣ ، والطبرى ٣٨ ، والدو ٢٥٨ . وانظر الشوكان ٢٦٩ ، واللسان ٢٠٤/١٥ .

<sup>(</sup>٧) انظر ماتقدم ص ٤٧٤ ، والقرطبي ٤٥٤ .

١٥ - ﴿ وَإِنْ يَكَأَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِلَّبْصَادِهِم ۚ لَمَّا سَمِعُوا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ ا

قال الفراء: « يَمْتَانُونَكُ أَى يَصِيبُونَكُ بَأْعَيْنِهُم » (1) ؛ وذكر: « أَن الرجل من العرب كان يَمْثُلُ (٢) على طريق الإبل \_ إذا صَدَرَتُ عن الماء \_ فيُصيبُ منها ما أراد بعينه ، حتى يُهلِكُه » . هذا معنى قوله ، وليس هو بعينه .

ولم يرد الله جل وعزّ في هذا الموضع - أنهم يصيبونك بأعينهم ، كما يُصيبُ العائن بعينه ما يَسْتَحْسِنه و يَعجَب منه .

و إنما أراد : أنهم ينظرون إليك \_ إذا قرأت القرآن \_ نظراً شديداً بالعداوة والبغضاء ، يكاد يُزلِقك ، أى يُسقطك كما قال الشاعر :

يَتَقَارَضُونَ \_ إِذَا ٱلتَقَوْا فِي مَوْطِنِ \_ نظراً يُزِيلُ مَوَاطِئُ الْأَقْدامِ (٢)

-+>+><del>>\@(<(<+</del>-

<sup>(</sup>۳) المشكل ۱۲۹ ـ ۱۳۰ و ۳۲۰ باختصار . وذكر كذلك عن ابن قديبة : في اللسان ۱۰/۱۲ ، والمشكل ۲۶۹ . والبكتاب ۴۸۳ ( أو شواهده ۱۶۱ ) ، والقرطبي ۲۰۲ ، والفخر ۲۰۷ ، والبحر ۳۱۷ . وانظر هاش المشكل ۱۲۹ . وفي به ني الروايات : « بزل مواطن » . وراجع الطبري ۲۹ ـ ۳۰ .



<sup>(</sup>۱) حكاه فى الاسان ۱۰/۱۲ عن بعض المفسىرين بمعناه ، ثم نقل نحو مايعده عن الفراء . وهو تحو ماحكى عن بنى أسد : فى الفخر ۲۰۷ ، والفرطبى ۲۰۵ ــ ۲۰۰ ، والكشاف ۲۸۶ . وحكى السكلى نحوه على مافى البحر ۳۱۷ ــ ۳۱۸ .

<sup>(</sup>٢) أنى ينتصب نائمًا . كما في اللسان ١٣٦/١٤ . وعبارة الأصل : « يميل عن » .

#### ") سُورَة الجِساقَة

إَكُاقَةً ﴾: القيامة ؛ [ لأنها ] حَقَّت ( ' ' . فهى حاقة وحَقَة .
 قال الفراء ( ' ' ): « إنما قيل لها حاقة ' : لأن فيها حَوَاق الأمور [ والثواب .
 و « الحَقَّةُ » : حقيقة الأمر ] . يقال : لمَّا عرفت الحقَّة منى هربت . وهى مثل الحاقة » .

٥ - ﴿ فَأَهْلِـكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴾ أى بالطغيان .

٧ - ﴿ حُسُوماً ﴾ : تِباعاً . ويقال : هو من « حَسْمِ الدَّاءِ » [ إذَا كُوىَ صَاحِبه ] : لأنه يُكورَى ( ) مرة بعد مرة ، يُتَابَعُ عليه الكئ .

﴿ أَهْجَازُ نَحْلُ ﴾ : أصولُ نخل ؛ ﴿ خَاوَيَّةٍ ﴾ : باليةٍ .

٨ - ﴿ فَهَلْ تَرَى اللَّهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ؟ ﴾ أَى أَثر (٥٠).

ويقال : هل ترى لهم من بقاء ؟ (٦) .

٩ - ﴿ بِالْخُاطِئَةِ ﴾ أى بالذنوب.



<sup>(</sup>١) مِكية بالإجاع على ماق القرطبي ٢٨/٢٥ ، والشوكاني ٥/٠٧ ، والبحر ٢٧٠/٨ .

<sup>(</sup>٢) أى ثبتت على مافى القرطبي ، والكشاف ٢/٤٨٤ ، ومختصر البحر ٣١٩ . وذكر الفخر ٢٠٨٨ نحوه ، ثم قال : « قال اللبث : الحاقة النازلة التي حقت بالجارية لها فلا كاذبة . وهذا معنى قوله تعالى : ( ليس لوقعتها كاذبة ) [ سورة الواقعة ٢ ]» . وفى البحر : « لأنها حقت لكل عامل عمله » . ولعله محرف عن قول قتادة \_ المذكور فى الطبرى ٢٩/٣٠ ، والدر ٢/٣٥٠ \_: « أحقت . . » .

 <sup>(</sup>۳) اللسان ۲۲۸/۱۱ ببعض اختلاف . والزیادة عنه . وقال الواحدی \_ علی مافی الشوكانی \_
 والزخشری والقرطی والطبری نحوه .

<sup>(</sup>٤) بالأصل: « يكون » ولعله مصحف عنه . وهذا الكلام قد روى نحوه عن الفراء : في القرطي ٢٥٨ ، والشوكاني ٢٧٢ ، والبحر ٣١٨ – ٣١٩ . وعن بعض أهل العربية في الطبري ٣٣٠ . وذكر في اللسان ٢٤/١٥ التفسير بالنباع عن الفراء ، وما بعده عن الأزهري . وورد ذلك في الفخر ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٥) كما قال ابن جريج . على ما روى عنه : في الفخر ٢١٠ ، والقرطبي ٢٦١ .

<sup>(</sup>٦) اختاره الطبرى ٣٣ ، وشرحه القرطي .

• ١ - ﴿ أُخْذَةً رَّابِيَةً ﴾ : عالية مذكورة .

۱۲ - ﴿ وَ نَعِيمًا ﴾ مَن « وعت الأذن » (١٠).

١٧ - ﴿ وَٱلْمَلْكُ مَلَىٰ أَرْجَائِهِا ﴾ أى على جوانبها [ ونواحيها ].

19 - ﴿ فَيَقُولُ : هَا قُمُ ٱقْرَءُوا كِتَابِيَّةٌ ﴾ . يقال : « بمعنى هاكُمُ ٱقرؤًا

كتابيه » (٢٠ ؛ أبدلت الهمزة من السكاف (٢٠ .

٣٣ — ﴿ قُطُونُهَا دَا نِيَةٌ ﴾ : ثمرها . واحدها : « قَطْفُ ۗ »

٢٧ - ﴿ يَا لَيْهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴾ أي المنية .

٣٦ - ﴿ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ﴾ وهو « فِعْلين » من غَسَلت؟ كأنه غسالة .

ويقال : « هو : ما يسيل من صَدِيد أُجسامِ المُعَدُّ بين » ( \* ) .

• ٤ - ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولَ كُرِيمٍ ﴾ . لم يُرد أنه قول الرسول ؛ و إنما أراد :

أنه قول رسول عن الله جل وعز . وفي « الرسول » ما دل على ذلك ؛ فاكتفى به من أن يقول : عن الله (٥٠) .

وع - ﴿ لَاخَذْنَا مِنْهُ بِالْمَيِينِ ﴾ مفسر في كتاب " تأويل المشكل " (".

٢٦ – و ﴿ ٱلْوَرِتِينُ ﴾ : نِيَاطُ القلب؛ وهو : عرق يتعلق به القلب ، إذا

أنقطع مات صاحبه (٧).

<sup>(</sup>۷) المشكل ۱۱۸ ، والفخر ۲۱۸ نقلا عن ابن قتبية . وذكره القرطي ۲۷٦ وحكاه عن ابن عباس وأكثر الناس كالضعاك وابنزيد على مافي الطبري ۴ ـ ۴۳ ، كما ذكره صاحب البحر ۴ ۲۹.



<sup>(</sup>١) واجم السكلام عن ذلك : في القرطى ٢٦٣ ــ ٢٦٤ ، والفخر ٢١٠ ــ ٢١١ .

<sup>(</sup>٢) كما حُكاه قتادة عن أكيس الناس ، على ماق الطبرى ٣٨ . وانظر المشكل ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ذكره فى البحر ٣١٩ عن ابن قتيبة . وقال : « وهذا ضعيف . إلا إن كان عن أنها تحل علها فى لغة من قال : هاك وهاك وهاكما وهاكم وهاكن وهاكن ك فيمكن أنه بدل صناعي ... ». وراجع الفخر ٣١٣ ، والقرطي ٢٦٩ ، واللسان ٣٧٢/٢٠ .

<sup>(</sup>٤) روى عن ابن عباس في القرطى ٧٧٣ والطبرى ٤١ والبحر ٣٣٦ ، وعن السكلي في الفخر ٢١٦ ، وعن الفراء وسيبويه والسيراف : في اللسان ١٤/٧. واختاره الطبرى. وانظر المشكل ٤٨.

<sup>. (</sup>ه) ذكره القرطبي ٢٧٤ بأوضح نما هنا ، عن السكلبي وابن قتيبة . وانظر الشوكاني ٢٧٧ ، والفخر ٢١٦ ــ ٢١٦ .

<sup>(</sup>٦) ص ١١٧ ــ ١١٨ . وانظر هامشه ، والقرطى ٢٧٥ ، والفخر ٢١٧ ــ ٢١٨ .

#### سُورَة المِعَارِج مكية (۱)

ا و ٣ و ٣ - ( سَأَلَ سَائِلُ ﴾ : سال سائل <sup>٢٠</sup> . أى دعا داع ، ﴿ بِعَذَابِ وَاقِع ، ﴿ بِعَذَابِ وَاقِع ، ﴿ بِعَذَابِ وَاقِع ، وَاقِع ، مِنَ ٱللهِ ذِى ٱلْمَعَارِج ِ ﴾ يريد : معارج الملائكة .

وأصل « المعارج » : الدَّرَج ؛ وهو من « عَرَج » : إذا صَعِد .`

ألمُهُلُ ): ما أذيب من الفضة والنُّحاس (").

٩ - ﴿ وَأَنْكُونُ أَجِبَالُ كَالْمِهْنِ ﴾ أى كالصوف () . وذلك :
 أنها تُبَسُ .

• او ۱۱ — ﴿ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ خَمِياً ﴾ أى لا يسأل ذو قرابة عن قرابته ؟ ولكنهم ﴿ يُبَصَّرُ وَنَهُمْ ﴾ أى يُعرَّ نُونِهم (٥) .

١٣ - و ﴿ فَصِيلَتُهُ ﴾ : عشيرتُهُ الأَدْنَوْن .

<sup>(</sup>٥) أَى يَعْرَفُ اللهُ الْحَيْمِ الْحَيْمِ حَتَى يَعْرَفُهُ . عَلَى مَافَى الْفَخْرِ ٢٢٧ . وقد روى نحوه عن قنادة في الطبرى ٤٦ . وإن كان هناك قراءة بكسر الصاد مخففة ، حكاها الزيخشرى ٤٨٨ ، ونسبها في البحر ٣٣٤ إلى قنادة . وانظر الفرطي ٢٨٥-٢٨٦ .



<sup>(</sup>١) بالاتفاق كما فى القرطبي ٢٧٨/١٨ ، والشوكاني ٥/٧٧٠ .

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل . وهما قراءتان : أولاهما قراءة الجههور ، وثانيتهما قراءة نافع وابن عامر.وهى لفة قريش على ما قبل . راجع القرطي ۲۷۸ ـ ۲۸۰ ، والطبری ۴۳/۲۹ ، والفخر ۲۱۸/۸ ـ ۲۱۶ والبخر ۴۳۲/۸ والفكل ۵۰ . والبخر ۴۳۲/۸ والسكل ۵۰ . والبخر ۱۳۲/۸ والسكل ۵۰ . والبخر ۱۳۲/۸ والفكل ۵۰ . وفيا تقدم ص ۲۲۷ . وهو قول ابن مسعود على مانى القرطبي ۳۰۳ ، وأبى عبيدة على مانى اللسان ۲/۲۵ ، وانظر هامش ما تقدم ص ۲۰۳ . القرطبي ۳۰۳ ، وأبى عبيدة على مانى اللسان ۲/۲۵ ، وقيده بعضهم بالمصبوغ أو بالأحر أو بذى (٤) كما قال مجاهد وقتادة ، واختاره الطبرى ۲۲ ، وقيده بعضهم بالمصبوغ أو بالأحر أو بذى

<sup>(</sup>٤) كما قال مجاهد وتنادة ، واختاره الطبرى ٤٦ . وقيده بعضهم بالمصبوغ أو يالأحر أو بذى الأوان على مافى القرطبي ٢٨٤ ــ • ٢٨ ، والفخر ، واللسان ١٧٠/١ . وقال الفخر ٢٢٠ ــ الأوان على مافى القرطبي ٢٢٠ : « وإنما وقع التشبيه به : لأن الجبال جدد بيض وحر مختلف ألوانها وغرابيب سود؟ فإذا بست وطيرت في الجو : أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الربح » .

١٦ - ﴿ نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ﴾ يريد: جلود الرءوس. واحدها: « شواة » (١).
 ١٩ - ﴿ ٱلْهَاوَعُ ﴾ : الشديد الجزَع (٢). والاسم: « الهُلَاع ». ومنه يقال: ناقة هِلْوَاعُ ؛ إذا كانت ذكيةً حديدة النفس.

ويقال : « الهَّلُوعُ » : الضَّجُورِ <sup>(٣)</sup> .

٣٧ - ﴿ عِزِينَ ﴾ جماعات (١٠).

٣٤ - ﴿ كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ ﴾ و « النُّصُب » ( ) : حجر أينصب وأيذبح عنده ؟ أو صنم يقال له: نَصْب ونُصْب ونُصُب ( ) . ﴿ يُوفِضُونَ ﴾ : يُسرعون ( ) . و و « الإيفاض » : الإسراع .

<sup>(</sup>٦) كما قال الجوهرى على مانى اللسان ٢٥٦ ، والقرطبي ٢٩٦ ، والشوكانى ٢٨٦ . و «نصب» قرأته العامة يفتح النون وجزم الصاد ، وابن عامر وحفس بضمهما ، وعمرو بن ميمون وأبو رجاء بضم فسكون . على مانى القرطبي . وراجع الفخر ٢٢٦ ، والبحر ٣٣٦ ، والطبرى ٥٥... ٥٥ . (٧) كما فى المشكل ٣٣٧ ، والقرطبي ٢٩٧ ، والفخر . وهو رأى ابن عباس وقتادة على ما فى اللسان ٢٩٧ ، والفخر . وهو رأى ابن عباس وقتادة على ما فى اللسان ٢٩٧ .



<sup>(</sup>۱) ذكر فى البحر ٣٣٠ ، والطبرى ٤٨ . وهو قول الجوهرى على ما فى القرطبي ٢٨٨. وانظر اللسان ١٧٨/١٩ ، والفخر ٣٣٣ . و «نزاعة» قرىء بالفتح وبالضم .

 <sup>(</sup>۲) روى فى البحر ٣٣٠ عن أبى عبيدة ، وفى القرطبي ٢٩٠ والشوكانى ٢٨٤ عن ثعلب ،
 وفى الطبرى ٤٩ عن ابن عباس وقتادة وابن زيد . وذكر فى اللسان ٢٩٠ ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) هذا قول عكرمة وابن عباس على ماقى الطبرى والقرطبي والدر ٢٦٦ ، وقول الفراء والمبرد على مافى الفخر ٢٢٣ واللسان ٥٤٢ . وروى يمناه عن أبي عبيدة في القرطبي والشوكاني .

 <sup>(</sup>٤) روى عن أبى عبدة بزيادة: « فى تفرقة » ؟ كما فى القرطبى ٢٩٣ ، والبحر ٣٣٠ .
 وهو الوارد فى الطبرى ٥٣ والفخر ٣٣٠ . والواحد: «عزة» بفتح الزاى مخففة . على مأفى الفخر والقرطبي ٢٩٤ ، واللسان ٢٨٢/١٩ ، والنهاية ٣٤/٣ .

<sup>(</sup>٥) كما في اللسان ٧/٧٥٧ بهذا الضبط ، نقلا عن ابن قنيبة .

## سِيُورة يوح "

۱۳ - ﴿ مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً ؟! ﴾ أى لاتخافون له عظمة ٣٠. ٤ - ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً ﴾ أى ضروباً ؛ يقال : نُطفة ، ثم عَلَقة ، ثم عَلَقة ، ثم مَطَعة ، ثم مَظَماً ٣٠ .

ويقال: بل أراد أختلافَ الأخلاق والمناظر (\*).

٢٢ - ﴿ وَمَـكَرُ وا مَـكُراً كُبّاراً ﴾ أى كبيراً . يقال : كبير وكباروكبّار ؟
 كا يقال : طويل وطُوّال وطُوّال (٥٠) .

۲۳ - و ﴿ وُدُدُ ﴾ (٢) صنم . ومنه كانت تسمّى: العربُ عبدَ وُديّ .
 وكذلك : ﴿ يَفُوثُ ﴾ . ومنه سمى : عبدُ يغوثَ .

و ﴿ سُوَاعٌ ﴾ و ﴿ يُعُونُ ﴾ و ﴿ نَشَرٌ ﴾ كلها : أصنام كانت لقوم نوح عليه السلام ، ثم صارت في قبائل العرب (٧) .

(۱) مكية بلا خلاف . على مافى القرطبي ٢٩٨/١٨ ، والشوكاني ٥/٢٨٧ ، والدو ٢٦٧/٦ ، والبحر ٣٣٨/٨ .

(۲) هذا رأى ابن عباس ومجاهد وعطاء والضحاك، على مانى القرطي ٣٠٣ والطبرى ٢٩/٥٥،
 والدر ٢٦٨ . وقول الفراء على مانى اللسان ٤/٤٥١ ، وأبى عبيدة على مانى البحر ٣٣٩ . ولم يرتضه الفخر ٢٩/٨ . وارتضى تفسير الكشاف ٢/٩٩ له بالتعظيم .

(٣) روى عن ابن عباس وغيره فى الفرطبي والطبرى ٦٠ . وذكر فَىٰ الفخر. وهو رأى الفراء على مافى اللسان ٢/١ .

(٤) ذكر نحوه فى السان والقرطبي ٣٠٤ ، وحكاه الفخر عن ابن الأنبارى .

(٥) ذكر فى القرطبي ٣٠٩ . وانظر الشوكاني ٢٩١ ، واللسان ٣٩/٦ و ٤٤٣ .

(٦) بضم الواوكما في الأصل . وهي قرآءة نافع على ماق الفرطبي ٣٠٩ واللسان ٢٩/٤ . ورويت أيضا عن شيبة وأبي جعفر على ماق البحر ٣٤٧ .

(۷) راجع فيا تقدم كله: الطبرى ۲۲ ، والدر ۲۲۹، والكشاف ۴۹۷ ، والفخر ۲۳۱–۲۳۲، والبحر ۳۲۰ – ۳۲۰ ، واللسان ۲/۰۸، والبحر ۳۲۰ – ۳۲۰ ، واللسان ۲/۰۸، والبحر ۲۰۱۳ – ۳۲۰ ، واللسان ۲/۰۸، والبحر ۲۰/۲ – ۲۱ و ۱/۰۶ و ۲/۱۰ ، والبحر ۲۰/۲ – ۲۱ و ۲/۱۰ و ۲/۱۰ ، والبحر ۲۰/۲ و ۲/۱۰ و ۲/۱۰



﴿ يِّمَّا خَصِيئًا يَهِمْ ﴾ أى من خطيئاتهم ؛ و ﴿ ما » زائدة .

٢٦ - ﴿ دَيَّاراً ﴾ أى أحداً . ويقال : ما بالمنازل ديارٌ ؛ أى ما بها أحدٌ .
 وهو من «الدار »؛ أى ليس بها نازلُ دار (١٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ٣٩ . وانظر القرطبي ٣١٤ ، والفخر ٢٣٤ ، وما تقدم ص ٣٣٣ .



<sup>(</sup>۱) ذكر هذا باختصار عن ابن قنيبة : في القرطبي ٣١٣ ، والفخر ٢٣٣ . وانظر الطبرى ٦٣ ، والبطر ٣٤٣ . واللطان ٥/٥ ٣٨ .

### سُورة إلجنَّ 🖔

العشرة (٢٠) عنور من أَلِجْن إلى العشرة (١٠) ما بين الثلاثة إلى العشرة (٢٠).

" - ﴿ وَأَنَّهُ \_ نَمَالَى جَدُّ رَبُّنَا ! \_ مَا أَتَّذَذَ . . . ﴾ قال مجاهد (") : حلالُ رينا .

وقال قتادة (١) : عظمته .

وقال أبو عبيدة (٥) مُلكُه وسلطانه .

إِ يَقُولُ ] سَفِيهِنَا ﴾: جاهلُنا ؛ ﴿ عَلَى ٱللهِ شَطَطًا ﴾ أى جَوْراً
 ف المقال (٢).

٦ – ﴿ فَزَادُوهُمْ رَهَفًا ﴾ أي ضلالًا .

وأصل « الرَّحَقِ » : العيب . ومنه يقال : يُرَحَّقُ في دينه (٧٪ .

٨ - ﴿ وَٱلشُّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

٩ - و ( الشَّهَابُ ٱلرَّصَدُ ) : الذي قد أُ رَصِد به للرَّجْم .



<sup>(</sup>١) مَكَيَةَ كُلُهَا بِالإِجَاعِ . على ماق القرطي ١/١٩ ، والشوكاني ٥/٣٩٣ .

<sup>(</sup>٢) ذكره الشوكاني ٢٩٤ . وهو قول الخليل والليث على ماق القرطبي ٧ ، واللسان ٧٨٣/٠ .

 <sup>(</sup>٣) كما في الطبرى ٢٩/٥٩ ، واللسان ٤٨/٤ . ورواه الطبرى عن عكرمة أيضا .

<sup>(</sup>٤) كما فى الطبرى . وهو رأى الجهور على مافى البحر ٣٤٧/٨ ، وابن عباس على مافى الدر ٢٧١/٦ . وهو وما قبله سواء على مافى اللسان . وانظر القرطبي ٨ ، والفخر ٢٣٩/٨ ، والمشكل ٢٣٠ ، والشوكاني ٢٩٠ .

<sup>(•)</sup> كاف القرطي والشوكاني ، والبحر ٣٤٤ . وانظر المكشاف ٢٩٣/٢ ، واللسان ٤٧٧/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر المشكل ٣٣١ . وهو قول أبى مالك وأبي إسحق ، على مافى القرطَى ٩ ، واللسان ٢٠٧/٩ .

<sup>(</sup>٧) أي يتهم فيه ، على مافي اللسان ١١/ ٤٢ .

١١ – ﴿ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَداً ﴾ أى كنا فِرَقاً مختلفة أهواؤنا .

و « القِدَد » : جمع « قِدة » ؛ وهي بمنزلة قطعة وقطّع [ في التقدير والمعنى ](۱) .

١٢ - ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ ٱللَّهَ ﴾ أى أستيقنًّا .

١٣ - ﴿ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا ﴾ ، أى نقصاً من الثواب ؛ ﴿ وَلَا رَهَقاً ﴾
 أى ظلماً .

وأصل « الرهق » : مارَهِق الإنسانَ من عيب أو ظلم (٢).

١٤ - و ﴿ ٱلْقَاسِطُونَ ﴾ : الجائرون . يقال : قسط ؛ إذا جار . وأقسط : إذا عدل (٣) .

﴿ فَأُولَائِكَ تَحَرُّوا رَشَداً ﴾ أي توخُّوه وأمُّوه .

وقال غيره : « وأن لو استقاموا على الهُدَّى جميعاً : لأوسَّمْنا عليهم (٢٦ » .

<sup>(</sup>٦) ذكر نحوه فى المشكل ٣٣٤ ، وروى من ابن عباس والحسن وبجاهد وقتادة وابن جبير . وهو اختيار الطبرى ٧١ . وذكر فى الفخر والقرطى أيضا . وانظر الدر ٢٧٤ .



<sup>(</sup>۱) كما فى المشكل ٣٣٤ . واظر القرطبي ١٤ ــ ١٥ ، والفخر ٢٤٢ ، واللسان ٣٤٧/٤ ، والبحر ٣٤٤ و ٣٥٠ ، والشوكاني ٢٩٧ .

<sup>(</sup>۲) راجع في هذا وفيما سبق : اللسان ۲۱/۰۰ عـ۲۲ ع بوالمشكل ۳۳۲ ، والطبری۲۷ــ۷۱ . والفرطي ۱۰ و ۱۲ ، والفخر ۲۲۰ و ۲۲۲ ، والبحر ۳۰۰ .

<sup>(</sup>٣) كما في القرطبي ١٦ ، والشوكاني ٢٩٩ . وانظر الطبري ٧١ ، والبحر ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف ٣.٣ . وقد تقدم س ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٥) هذا الرأى روى عن الكلى والضحاك وأبى مجاز والربيع بن أنس وزيد بن أسلم وخيرهم . على مافى القرطى ١٧ ـــ ١٨ ، والشوكانى ٢٩٩ ، والبحر ٢٥٣ ، والطبرى ٧٢ـ٧٢ . وذكر فى الفخر ٢٤٣ . كما ذكر مختصرا فى المشكل ٣٣٠ .

١٧ - ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾ أى لنختبرَهم ، فنعلم كيف شكرُهم .
 ﴿ يَسْلُكُمْهُ عَذَابًا صَعَداً ﴾ ، أى عذا أباً شاقًا . يقال : تصقدنى الأمر ؛ إذا شق على .

ومنه قول عرَ : « ماتَّصَعَّدَ نَى شى؛ ماتصعَّدَ تَنَى (١) خِطْبةُ النكاح » . ومنه قوله : ﴿ سَأَرْهِقَهُ صَعُودًا ﴾ (٢) أى عقبةً شاقة ً .

ونرى (٣) أصلَ هذا كلّه من «الصُّعود»: لأنه شاقٌ ؛ فكُنّى به عن المشقات. ١٨ - ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ ﴾ أى السُّجود لله . هو جمع «مَسجَد»؛

يقال : سجدت سجوداً ومُسجَداً ؟ كما يقال : ضربت في البلاد ضرباً ومَضرَباً .

ثم يجمع فيقال: المساجدُ لله . كما يقال: المضاربُ في الأرض لطلب الرزق (٠٠). 19 - ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللهِ يَدْعُوهُ ﴾ أى لمَّا قام النبي - صلى الله عليه

وسلم \_ يدعو إليه (٥) ؛ ﴿ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ﴾ أى يكلبُدُون به عليه عليه [ ويَتَرَا كَبُون ] (٢) : رغبةً في القرآن ، وشهوة الاستهاعه.

وهو جمع « لِبْدَة » ؛ يقال : غشِيتُهُ لبدةٌ من الحِرَام (٧٪ ؛ أَى قطعةٌ ۗ لَبَدَتْ بِهِ .



<sup>(</sup>١)كذا في القرطبي ١٨ ، والسكشاف ٤٩٠ ، والفخر ٢٤٣ ، والنهاية ٢ /٣٣ ، والسان ٢ ٧٤٣ . وفا الأصل : « تصمدني » . وذكر قول عمر في البحر ٣٥٣ باختلاف .

<sup>(</sup>٢) سورة المدتر ١٧ . وانظر المشكل ٣٣٥ ، والفخر ٢٤٤ ، والسان ٣٣٨ .

 <sup>(</sup>٣) بالأصل : « وبروى » ! والذى فى النهابة واللسان أن كلام عمر من « الصعود » بالفتح:
 العقبة المشاقة . وانظر كلام أبى عبيدة المذكور فى القرطبى ١٩ ، وما روى عن ابن عباس فيه
 وفي الفخر .

<sup>(</sup>٤) ذَكُر فى المشكل ٣٣٥ مختصرا.وحكى كذلك فى القرطبى ٢٠ ،والبحر ٣٥٢ ، والسكشاف ٩٩ . ورواه الفخر ٢٤٤ عن الحسن .

<sup>(</sup>ه) أى ألى الله كما قال ابن جريج . على مافى القرطبي ٢٣ . وفى المشكل ٣٣٥ : « يدعو الله»؟ أى يعبده وحده . على ما فى الفرطبي والفخر. ٢٤٤ ــ ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٦) كافي المشكل .أى يركب بعضهم بعضًا،كما قال القرطبي والأزهرى على مافي اللسان ٢/٤ ٣٩. وقال الضجاك ــ كما في القرطي والطبري ٧٤ ــ : « . . يركبونه . . » .

<sup>(</sup>٧)كذا بالأصل غير مضبوط. والظاهر أن المراد منه الشياه، أى صوفها . واحدتها : «حرمي» بفتح فسكون . على مافى النسان ١٥/٥١–١٦ . وعبارة القرطين : « الجن » ! .

٢٢ - ﴿ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً ﴾ أى مَعْدِلًا ومَوْثلا (١)
 ٣٣ - ﴿ إِلَّا بَلَاغاً مِنَ ٱللهِ وَرِسالَاتِهِ ﴾ هذا استثناءمن ﴿ لَا أَمْلِكُ لَـكُمْ ضَرًا وَلَا رَشَداً [٢٦] ﴾ : إلا أن أَبلُف كم (٢٠).

٢٥ – ﴿ أَمْ يَجْمَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً ﴾ أى غابة .

٣٧و٣٦ - ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ ؛ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً . إِلَّا مَنِ ٱرْتَفَى مِن رَّسُولِ ﴾ أى أصطنى للنبوة والرسالة ؛ فإنه يُطلعه على ما شاء من غيبه ؛ ﴿ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنْ كَبْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴾ أى يجعل بين يديه وخلفه ﴿ رَصَداً ﴾ من لللائكة : يدفعون عنه الجن أن يسمعوا ما ينزل به الوحى ، فينُاتُوه إلى الكَمَنة قبل أن يخبر [ به ] النبي - صلى الله عليه وسلم ــ الناس (٣)

٢٨ - ﴿ لِيَعْلَمُ ﴾ محمد أن الرسل قد بلَّفتْ عن الله عز وجل ، وأن الله حفظها ودَفَعَ عنها ، وأحاط بما لدّينها (\*)

ويقال: ليملم محمد أن الملائكة .. يريد جبريل .. قد بلَّغ رسالات ربه (<sup>()</sup> ويُقرأ: ﴿ لِتَمْلَمَ ﴾ بالتاء <sup>(١)</sup> . يريد: لتعلم الجنُّ أن الرسل قد بلَّغتُ [عن] الههم بما وَدُّوا <sup>(٧)</sup> : من استراق السمع .



<sup>(</sup>١) أى ملجاً كما قال قتادة وغيره . على مافي القرطبي ٢٤ ، والطبرى ٧٦ . وهو قول الفراء على مافي اللسان ٢٤/٤ سـ ٣٩٤ . وانظر الفخر ٢٤٠ .

<sup>(</sup>۲) هذا قول الفراء على مافى القرطبي ٢٠ ، والفخر ٢٤٠ . وانظر الكشاف ٤٩٦ ، والبحر ٣٥٤ ، والطبري ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر المشكل ٣٣٦ ، والقرطي ٢٦ ــ ٢٨ ، والطبرى ٧٦ ــ ٧٧ ، والكشاف ٤٩٧ ، والنخر ٧٤ - ١٤٨ . والبحر ٥٥٥ ــ ٧٥٧ .

<sup>(</sup>٤) هذا قول قنادة والـكلبي على مافى الفرطبي ٢٩، والفخر ٢٤٩، والبحر ٣٥٧، والشوكانى ٢٠٣ وهو اختيار الطبرى ٧٨ .

 <sup>(</sup>٥) هذا قول ابن عباس وابن جبر بمض اختلاف. على مافى الفرطي والبحر والطبرى ٧٧ والشوكاني. وذكره الفخر. وانظر الشكل ٣٣٦ .

 <sup>(</sup>٦) كذا بالأصل والفرطين ٢/ ١٨٧ . ولم نعثر على هذه الفراءة . ولسكن عثرنا على قراءة أخرى لابن عباس ومجاهد وحيد ويعقوب : بضمالياء . ولعل الأصل : « ليعلم بضمالياء » . ويؤيد ذلك أن القرطي والشوكانى تقلا عن ابن قنيبة أنه قال : « ليعلم الجن أن الرسل قد بلغوا ماأنزل عليهم ، ولم يكونوا هم المبلغين باستراق السمع عليهم » .

 <sup>(</sup>٧) بالأصل: « لما ردوا » . وهو تصحيف . وفي القرطين: « بما رجوا » .

## سُورَة المِزَبَلِ "

﴿ ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾ : المتلفّف في ثيابه . وأصله : « الْمَنَزَمِّل » ؟ فأدغت التله في الزاي (٢٠).

٢ و ٣ و ٤ — وقوله : ﴿ إِلَّا تَلِيلاً ، نَصْفَهُ أَوِ ٱنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً ، أَوْ ذِذْ عَلَيْهِ ﴾ ؛ مفسر في كتاب " المشكل " <sup>(٢)</sup> .

﴿ وَرَ تُلِّ ٱلْقُرْ آنَ تَرْ تِيلاً ﴾ قد ذكرناه في سورة بني إسرائيل (٠٠).

- ﴿ قَوْلًا ثَقِيلاً ﴾ أي ثقيلَ الفرائض والحدود .

ويقال: « أراد قولا: ليس بالخفيف ولا السَّفْساف؛ لأنه كلام الله عز وجل » (°).

إن نَاشِئَةَ ٱللَّيْلِ ﴾: ساعاته الناشئة . من « نشأت » : إذا أبتدأت . . ﴿ هِيَ أَشَدُ وَطُئْلًا ﴾ أى أنقل على المصلى من ساعات النهار . ﴿ وَأَقُومَ مُ قِيلاً ﴾ : لأن الأصوات تهدأ فيسه ، ويتفرغ القلب للقرآن ، فيُقِيمه القارئ .

ومن قرأ : ﴿ وِطاَء ﴾ (٦٠ ؛ فهو مصدر « واطأت » . وأراد : مواطأة َ السمع ِ واللسان والقلب على الفهم له ، والإحكام لتأويله .



 <sup>(</sup>١) مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. واستشى ابن عباس وقتادة والتعلي
بعضها . انظر القرطي ٣٠/١٩ ، والشوكاني ٥/٥٠ ، والمحر ٣٦٠/٨ ، والدر ٣٧٦/٦
 (٢) كما في الشكل ٣٨٣ ، والقرطبي ، والفخر ٣٤٩/٨ ، والسكشاف ٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) س ٢٨٣ . وانظر هامشهُ .

<sup>(</sup>٤) ص ٢٦٢ . يعني ذكر معناه . وانظر القرطبي ٣٦ ، والطبري ٢٩ / ٨٠.

<sup>(</sup>٥) هذا قول الفراء ، والأول قول قنادة . على مافي القرطبي ٣٧ ، والطبرى ، والفخر ٢٥٧ . وانظر اللسان ٣١٠/ ٩٠ هـ .

<sup>(</sup>٦) كأبي العالية ومجاهد وأبي عمرو وابن عامر . راجع القرطبي ٢٩ ، والفخر ٣٥٣ ، والبعر ٣٦٣ ، والمشكل ٢٨٤ وهامشه ، واللسان ١٩٤/١ .

إنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلاً ﴾ أى تصرُّ فَا فى حوائجك ، و إقبالا و إدباراً ، [ وذهابا ومجيئا ] (١) .

٨ - ﴿ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ ﴾ أى انقطع إليه . من قولك : بَتَأْتُ الشيء ؛ إذا قطعته.

١٢ — ﴿ أَلُمْ نَكَالُ ﴾ : القيود (٢٠). واحدها : « نِكُل » .

﴿ وَجَدِيمًا ﴾ أي ناراً .

١٣ – ﴿ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ ﴾ : نَفَصُّ به الحلوقُ .

18 - ﴿ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴾ أى رملا سائلا. ومثله: ﴿ وَ بُسَّتِ ٱلْجُبَالُ بَسًا ؛ فَكَانَتْ هَبَاءَ مُنْبَعًا ﴾ (٢).

١٦ - ﴿ أَخْذاً وَبِيالًا ﴾ أى شديداً (٤) . وهو من قولك : « اُسْتَوْبَلْتُ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُستَوْبَل ؛ أى لايستمراً .
 البلد » : [ إذا استَوْختَها ] . ويقال : كلا مُستَوْ بَل ؛ أى لايستمراً .

١٧ - ﴿ فَكَيْفَ تَتَقُونَ ـ إِنْ كَفَرْ ثُمْ يَوْماً يَجْمَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيباً ١٤﴾

المعنى : فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا ، إن كفرتم (٥) .

١٨ - ﴿ ٱلسَّمَاهِ مُنْفَطِرٌ بِهِ ﴾ أى منشقٌ فيه (١) .

﴿ فَمَنْ شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً ﴾ أى طريقاً ووجهة ".

· ٢ - ﴿ عَلِمَ أَن لَّنْ تُحْصُوهُ ﴾ : لن تطيقوه (٧) .

 <sup>(</sup>٧) أى لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك اليوم، ولا القيام فيه. على مافى المشكل ٢٨٣، والقرطبي ٥٠ وانظر الفخر ٥٠٩.



<sup>(</sup>١) انظر القرطي ٤١، والمشكل ٢٨٤، والفخر.

 <sup>(</sup>۲) هو قول الحسن وبجاهد وعكرمة وغيرهم. على مانى القرطبي ٤٥، والطبرى ٨٥. وانظر الفخر ٢٠١٠، والكسان ٢٠١/١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة ٥ ــ ٦ . وانظر ماتقدم ص ٣١٢وه ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) كما فى اللسان ٢٤٦/١٤ . وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة على مافى القرطبي ٤٧ ، والطبرى ٨٦ . وانطر الفخر ٧٥٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر القرطبي ٤٨ ، والطبري والكشاف والفخر ، والبحر ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٦) اشدته كما قال القرطبي ٤٩. وهو تقدير الفراء على مافى الفخر ٧٥٨ . وذكرت «السهاء»: لأن العرب تذكرها وتؤثيها . كما قال الطبري ٧٨ .

## سُورَة المِدَثر ("

١ - ﴿ ٱلْمُدَّاثُّرُ ﴾ : الْمَتَدُّر ثيابَه إذا نام . فأدغم التاء في الدال .

﴾ - ﴿ وَثِيماً إِنَّ فَطَهِّرٌ ﴾ أى طهرٌّ نفسك من الذنوب. فكنَّى عنه (٢) بثيابه:

[ لأنها تشتمل عليه ].

قال ابن عُيكِنَة (٢): «لاتلبَسْ ثيابَكَ على كذب، ولا فجور، ولا غدر، ولا إثم. البَسْها: وبدنُك طاهر . (قال): وقال الحسن: يُطيِّب أحدُهم ثوبه، وقد أَصَلَّ ربحهُ! وقال ابن عباس: أما سمعت قول الشاعر:

إنّى - بحمد الله \_ لا ثَوْبَ غادر لَبِسْتُ، ولامن خَزْيَةٍ أَتَقَنَّعُ » (1). وقال بعضهم: « ثيا بَك فقصّر ؛ فإن تقصيرَ الثياب طُهِرْ لها » (٥٠).

﴿ وَٱلرُّ جْزَ فَاهْجُرْ ﴾ يعنى: الأوثان (٢) وأصل « الرجز » العذاب.
 فسمِّيتْ الأوثانُ رجزاً: لأنها تؤدِّى إلى العذاب.

 <sup>(</sup>٦) كما فى المشكل ٣٦١ . وهو قول مجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد، وروى عن ابن عباس.
 على مافى القرطى ٦٥ ، والطبرى ٩٣ .



<sup>(</sup>١) مكية كلها بالإجاع . على مافى القرطبي ٨/١٩ ، والشوكاني ٥/٤٧ ، وتفسير ابنءطية. ونقل في البحر ٣٧٠/٨ عن مقاتل : أنه استثنى الآية الحادية والثلاثين .

 <sup>(</sup>٣) أى عن النفس ، كما روى عن ابن عباس فى القرطبي ٣٦ . وعبارة المشكل ١٠٧ : « عن الجسم » . أى عن المعاصى الظاهرة ، كما قال القرطبي فى بيان قول آخر . وانظر الفخر ٢٦٢/٨ ، والسان ٢٣٩/١ .

<sup>(</sup>٢) كما في القرطي ٦٣ باختصار ، وبدون ذكره لـكلام الحسنَ وابن عباس .

 <sup>(</sup>٤) البيت في اللسان ٢٣٨/١ والشوكاني ٣١٥. وورد في الطبري ٩٩/٢٩ ، والقرطبي ٢٦،
 والبحر ٣٧١ ، والهر ٢٨١ ــ منسوبا إلى غيلان بن سلمة الثقني . وفي رواية : « وإنى . . غدرة » .

 <sup>(</sup>٥) ذكر فى اللسان والفخر ، والكشاف ٢/١٠٥ ، والبحر . وهو رأى الزجاج وطاوس والفقهاء ، ومروى أيضا عن ابن عباس . على ماق القرطبي ٦٤ والشوكاني . وحكى الشافمي نحوه فى الأم ٢/١٤ ، والأحكام ٢/١٨ .

٦ - ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرْ ﴾ يقول: لا تُعطِ في الدنيا شيئًا ، لتُصيبَ أَكْثِر منه (').

٨ ﴿ فَإِذَا نُقْرِ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴾ أى نُفخ في الصور أولُ نفخة .

ا ا و ۱ ا و ۱ ا و ۱ و آرنی وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیداً ﴾ أى فرداً : لا مال له ولا بنین ؟ ثم ﴿ جَمَلْتُ لَهُ مَالًا تَمْدُوداً ﴾ : دائماً ؛ ﴿ وَبَنِينَ شُهُوداً ﴾ .

وهو الوَليد بن المُغيرة : كان له عشرة بنين <sup>(٢)</sup> لإيغيبون عنه في تجارة ولا على .

١٦ - ﴿ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴾ أي معانداً .

١٧ - سَأَرْهِقُهُ صَعُوداً ﴾ أى سَأُغْشِيه مشقةً من العذاب.

و « الصَّعود » : العقبة الشاقة (٢٠ . وكذلك « السَّكُوُّ ود » .

١٨ - ﴿ إِنَّهُ فَكُرْ وَقَدَّرَ ﴾ في كيد محد ـ صلى الله عليه وسلم ــ وما جاء

به ، فقال : '« شاعر ٔ » مرة ، و « ساحر ٔ » مرة ، و «كاهن ٔ » مرة ؛ وأشباه ذلك.

١٩ و ٢٠ – وقوله : ﴿ قُتِلَ ﴾ أى لُعن (١٠) . كذلك قِيل في التفسير .

٢١ – ﴿ عَبَسَ وَ بَسَرَ ﴾ أى قطَّب وكرَّه (٥٠).

٢٩ - ﴿ لَوَّاحَةُ لِلْبَشَرِ ﴾ أى مغيَّرةٌ لهم. يقال: لا حتَّه الشمسُ؛ إذا غيَّرتُه .

<sup>(</sup>ه) فى الأصل: « وكرها » ! وفى القرطين ٢/١٩١ : « وكدر ». ولمل أصله ما ذكرنا. فقد ورد فى الأسان ٢٣/١٤ : « رجل متكره » بكسر الراء مشددة ، وقال أبو إسحق على مافى اللسان ١٢٣/١ \_ : « نظر بكراهة شديدة » . وراجع القرطبي ٢٤ ، والطبري ٩٨ ، والفخر ٢٦٩ .



<sup>(</sup>۱) ذكر نحوه فيا تقدم ص ۳۸۰ . وانظر هامشه ، والقرطى ۲۲ ، والفخر ۲۹٤ ، والطبری ۹۴ سا۲۶ .

 <sup>(</sup>۲) هذا قول مجاهد وقتادة ، وقبل : سبمة أو اثنا عشر أو ثلاثة عشر . انظر القوطبي ۷۰ ،
 والطبرى ۹۷ ، والفخر ۲۹۷ .

<sup>(</sup>٣) كما فى المشكل ٣٣٥ . وُانظر ما تقدم ص٤٩١ ، والقرطى ٧٧ .

 <sup>(</sup>٤) هذا رأى الطبرى ٩٨ ، والقرطي ٧٣ . وذكر فى البحر ٤ ٣٧ . وهو رأى الفراء فى آية عبس
 (٩٢) الآنية . على ماى اللمان ٤ / ٦٦ .

٣١٥٣٠ - ([عَلَيْها نِشْعَة عَشَرَ] وَمَا جَمَلْنَا أَصْحَابَ ٱلنَّارِ
 إلَّا مَلَائِكَةً ﴾.

روى: أن رجلًا (١) من المشركين \_ قال: أنا أَكفِيكم سبعةَ عشر، واكفُونى اثنين : فأنزل الله : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصَحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ﴾ فمن يطيقهم ؟ .

﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِـدَّتَهُمْ ﴾ في هـذه القِـلَّة ﴿ إِلَّا فِيتْنَةً ﴾؛ لأنهم قالوا: « وَما قَدْرُ نَسْعَةَ عَشْرَ ؟ فيُطيقوا هذا الخلق كله! ».

﴿ لِيَسْتَيْقُنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْسَكِتَابَ ﴾ حين وافقت عدَّةُ خَزَنَةِ أهل النسار ما في كتابهم . هذا قول قتادة (٢٠) .

﴿ وَٱللَّهِلِّ إِذَا دَبَرَ ﴾ (٢) أى جاء بعد النهار ، كما تقول : خَلَفه . يقال : دَ بَرَنى فلان وخَلَفنى ؛ إذا جاء بعـــدى .

٣٤ - ﴿ وَٱلصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴾ أى أضاء .

٣٥ – ﴿ إِنَّهَا لَإِحْـدَىٰ ٱلْـكُبَرِ ﴾ : جمع « كُبرى » . مثل الأولى واللُّمَوْل ، والشُّغَر . وهذا كما تقول : إنها لإحدى العظائم وَالعُظَمَ (١٠).

( ۳۲ \_ غریب القرآن )



<sup>(</sup>۱) هو الحارث بن كلدة على مافى القرطي ٧٩ ، أو أخوه أبو الأشد على مافى الفخر ٧٧٠ . وانظر الطبرى ١٠٠ ، والدر ٢٨٤ ، والشوكانى ٣٢٠ .

<sup>(</sup>۲) كما في الطبرى ۱۰۱ ، والقرطبي ۸۰ ، والدر . وهو رأى ابن عباس والضحاك وبجاهد . (۳) كذا بالأصل . وهى قراءة بمن قراء مكم والكوفة : كابن عباس والكسائى وأبي عمرو وغيرهم . وقرأ نافع وحمزة وحفس : « إذ أدبر » . وقال الفراء والزجاج والواحدى : ها يممنى واحد ، كقبل وأقبل على مافى الفخر ۲۷۳ ، واللسان ه/٤٣٣ . وهناك قراءة تالئة: «إذاأدبر» . حكاها فى البحر ۲۷۸ عن ابن مسعود والأعمش وغيرها . كما حكى الفخر التفسير الآتى عن أبى عبدة وابن قتيبة وانظر الطبرى ۲۰۲ ، والقرطبي ۸۲ ، والكشاف ه ۵۰ ، واللسان ۲۰/٤٣٤ .

٢٤ – (مَاسَلَكُمْ فِي سَقَرَ؟) أي ما أدخلَكُمُ النارَ؟.

• ٥ – ﴿ كَأَنَّهُمْ كُمُرٌ مُسْلَنْفَرَةٌ ﴾ :مذعورة ؛ أَسْتُنْفِرتْ فَنَفَرتْ . `

ومن قرأ : ﴿ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴾ بكسر الغاء (١) ؛ أراد : نافرة . قال الشاعر :

أَرْبُطْ حِمَارَكَ ، إِنَّهُ مُسْتَنْفِرْ فَي إِثْرَ أَنْجِرَةٍ عَدَنْ لِغُرَّبِ (٢)

١٥ – ﴿ فَرَّتْ مِنْ فَسُورَةٍ ﴾ قال أبو عبيدة : هو الأسد (٢٠). وَكَانه من

« القَسْر » وهو : القهر . والأسدُ يقهر السِّباع .

وفى بعض التفسير : « أنهم الرُّماة » <sup>(١)</sup>.

وروى ابن عُيَّيْنَةً (٥) أن ابن عباس قال : « هو رِكْزُ الناسِ » ؛ يعني : حسَّهم وأصواتَهم .

٧٥ - ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ أَمْرِي مِنْهُمْ ، أَنْ يُوْتَى صُحُفاً مُنَشَّرَةً ﴾ .

قالت كفار قريش: « إن كان الرجل يُذنِبُ ، فيُكتبُ ذنبُه في رُقعة: \_ فابالُنا لانرى ذلك ؟! » (٢٠٠٠ .

. ٤٥ – ﴿كُلَّا إِنَّهُ تَذْ كِرَةٌ ﴾ يعنى : القرآن .



<sup>(</sup>١)كالكسائل وأبي عمرو والأكثر . والأولى قراءة نافع وابن عامر والفضل . وقال أبو علىالفارسي ــكا في الفخر ٢٧٥ ــ : « السّكسير أولى ٠٠٠ » .

<sup>(</sup>٢) البيت أنشده الفراء وابن الأعرابي . وهو في اللسان ٧/٢ ، والطبرى ١٠٩ ، والقرطبيُّ ٨٧ ، والبحر ٣٨٠ . وبروي : « أمسك » .

<sup>(</sup>٣) روى عن جهور من اللغويين ، وعن الكلى وابن هباس وأبي هريرة . وزعم بعضهم – 'أو ابن عباس ــ أن ذلك في لغة الحبشة . وخالفه عكر.ة . راجع البحر ٣٨٠ ، والفخر ٥٧٠ ، والطبري ٢٠٦ ، والمرطى ٨٧ ــ هله ، والدر ٢٨٠ ، والسان ٢/٢٠١ .

<sup>(</sup>٤) روى عن أبي موسى ومجاهد وعكرمة والأزهري ، وابن عباس أيضا .

<sup>(</sup>٠) كافي الدر والعابري ١٠٧ ، وفي اللسان بلفظ: ﴿ نَسْكُرُ ﴾ . وروى عنه أيضا في القرطيي.

<sup>(</sup>٦) ذكره في الفخر بمعناه . وهو قول الكلبي على ماق القرطبي ٨٨ .

## سِبُورة القِت**امة** (<sup>()</sup>

ا - قوله عز وجل: ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾؛ «لا» صلة (٢)، أريدَ بها تَكَذَيبُ الكفار؛ لأنهم قالوا: لاقيامةً .

٢ – ﴿ وَٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ﴾ أى تلومُ نفستها يوم القيامة .

٣ ، ٤ ، ٥ - ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنْسَانُ أَن لَنْ تَجْسَعَ عِظَامَهُ ؟! كَلَىٰ ، قَادِرِينَ عَلَى
 أَنْ نُسَوِّى بَنَانَهُ ؟ بَلْ يُريدُ ٱلْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ .

هذا مفسر في كتاب "أ تأويل المشكل "(").

7 - ﴿ يَسْأَلُ: أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ؟ ﴾ أى متى يُومُ القيامة (\*) ؟.

٧ - ﴿ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ﴾: إذا حارَ عند الموت (٥٠).

وأصل « البَرَق » : الدهَش . يقال : بَرِقَ الرجل يبرقُ برقًا .

ومن قرأ : ( بَرَقَ )(١٦)؛ أراد : بريقَه إذا شخص .

٨ - و ﴿ خُسِنَ ٱلْقَمَرُ ﴾ و «كُسِفَ » واحد (٧).

١١ – ﴿ كُلَّا لَاوَزَرَ ﴾ أي لاملجاً .



<sup>(</sup>١) مكية كلمها بلاخلاف . على ماق القرطبي ١٩/١٩ ، والبحر ٨٩/٨

<sup>(</sup>۲) هذا رأى أبي عبيدة كما في الشوكاني ه/ه ۳۲ وحكاه القرطبي ۹۰ والطبري ۲۹٪.٠٠. وضفه الفخر ۱۷۱/۸

<sup>(</sup>۲) س ۲۶۹ سـ ۲۲۰ . وانظر هامشه ، والقرطي ۹۹ ـ ۹۳ .

<sup>(2)</sup> انظر المشكل ۲۷۰ و ۳۹۷ ، والفخر ۲۷۹ .

<sup>(</sup>٥) كما قال أبو عمرو والزجاج وغيرها . على مافي القرطبي ٤٤ ، والطبري ١١٢ .

<sup>(</sup>٦) كنافع وأبلن عن عاصم . والمسابقة قراءة الباقين.راجع أيضًا : اللسان ٢٩٦/١١ ٢٩٧... والبحر ٣٨٢ و ٣٨٥ ، والفخر ٢٧٩ ــ ٢٨٠ ، والكشاف ٣٨٢ .

 <sup>(</sup>٧) هذا رأى أبى عبيدة وجاعة من أهل اللغة كالجوهرى . على ماق البحر ٣٨٦ ، واللسان ١ ٤ ٤ د ونس الآية قرأه الأعرج وابن أبى إسحق وزيد بن على وغيرهم : بضم الماء وكسم السين . وقرأة الجمهور بالتحريك . راجع أيضا الفخر والفرطبي ه ٩ .

وأصل « الوَزَر » : الجبل [أو الحِصن] الذي يُمتنَع فيه .

١٣ - ﴿ يُذَبَّأُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذِ بِمَا قَدَّمَ ﴾ : من عمل الخير والشر ؟
 ﴿ وَأَخَّرَ ﴾ : من سُنة عُمل بها بعده .

٤ ( ، ٥ ) - ( بَلِ ٱلْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ؛ وَنَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ هُ ) أى شهيد عليها بعملها بعده ، ولو اعتذر . يريد : شهادة جوارحه .

ويقال: « أراد: بل على الإنسان ــ من نفسه ــ بصيرة ۗ » (١).

١٧ - ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمَّعَهُ وَقُرْ آنَهُ ﴾ أى ضَمَّه وجمه .

١٨ - ﴿ فَالِذَا قَرَأْنَاهُ ﴾ أى جمعه ، ﴿ فَاتَبْسِعْ قُرْ آنَهُ ﴾ أى جمعه .
 و « القراءة » و « القرآن » مصدران .

قال قتادة ُ<sup>(٢)</sup>: «اتبع حلالَه ، و[اجتنب] حرامَه» .

٢٢ – ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذِ نَا ضِرَةٌ ﴾ أى مشرقةٌ.

٢٤ - ﴿ وَوَجُوهُ يَوْمَئِذِ بَا سِرَةٌ ﴾ أي عابسة مقطَّبة .

٢٥ — و﴿ ٱلْفَا قِرَةُ ﴾: الداهيةُ. يقال : إنها من «فَقَار الظهر» كأنها تكسِره.
 تقول : فَقَرَتُ الرجل ؛ إذا كسرتَ فَقَارَه . كما تقول : رأَستُه ؛ إذا ضربتَ رأسَه ؛
 و بَطَنَتُهُ : إذا ضربتَ بطنَه . ويقال : رجل فقير و فقرْ .

وقال أبو عبيدة (٣٠٠ : « هو من الوَسْم الذي مُيفَقَرُ به على الأنف » .

٢٧، ٢٦ - ﴿ كَلَّا إِذَا بَلَفَتِ ٱلنَّرَاقِيَ ﴾ يعني :النفس ؛ أي صارت النفس

<sup>(</sup>٣) كما فى الفخر ٢٨٧، والبحر ٣٨٩ بمعناه . وذكر نحوه عن الليث فى اللسان ٣٦٩/٦، وعنالأصمعى فى الفرطي ١٠٨، والشوكانى ٣٢٩. وهو رأى الطبرى ١٢١، والأولىرأى ابن المسيب ومجاهد . وقد ذكر الفخر بعض كلام ابن قتيبة السابق .



<sup>(</sup>١) أى شاهد. كما حكاه القرطبي ٩٠ عن بعض أمل التفسير. وحكى الأول عن ابن قنيبةوالفراء وابن عباس . وجمع بينها فى المشكل ١٤٨. وانظر الطبرى ١١٥ – ١١٦، والفخر ٢٨١، والبحر ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) كما في الطبري ١١٨ ، والدر ٢٨٩ ، والفخر ٢٨٣ ؛ وفي القرطبي ١٠٠ بممناه .

بين تراقيه . (وَقِيلَ : مَنْ رَاقٍ ؟ ) أَى هَلَ أَحَدُ يَرُ قِي؟ .

٢٩ - ﴿ وَٱلْتَفَتَّ ٱلسَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾ : أتاه أولُ شدة أمر الآخرة ، وأشدُّ آخر أمر الدنيا .

ويقال: « هو التفاف ساقى الرجلِ عند السِّيَاقِ » . [ و ] هو مثل قولهم (١٠ : « شُمَّرت عن ساقيا » .

٣١ - ﴿ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَّىٰ ﴾ أي لم يصدق ولم يصل (٢) .

٣٣ - ﴿ يَتَمَطَّىٰ ﴾ : يتبخْتَرُ . وأصله « يتمطَّط » ؛ فقُلبتْ الطاه فيه . ياء كا يقال : يتَظَلَّى ؛ وأصله : يتظنَّن. ومنه « المشيةُ المُطَيْطاه » .

وأصل الطاء فى هذا كله : دال . إنما هو : مدُّ يدِه فى المشى ، إذا تبختر . يقال: مدَدتُ ومطَطَتُ؛ بمعنى واحد<sup>(٣)</sup>.

٣٥ – ﴿ أُوْلَىٰ لَكَ فَأُوْلَىٰ ﴾ : تهدُّدُ ووعيدُ (١٠).

٣٦ - ﴿ أَنْ يُـــُثُرَكَ سُدَى ﴾ أى يُهمَلَ : فلايؤمَر ، ولا يُنهمَى، ولا يعاقَبَ (٥) يقال : أسديتُ الشيء ؛ إذا أهملته .



<sup>(</sup>۱) بالأسل: « قوله » ! و « السباق » : نزع الروح . وهذا قول بعضهم كالشعبى وقتادة . والأول قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما . راجع الطبرى ١٢٢ ــ ١٢٣ ، والقرطبى ١١٠ ، والفخر ٢٨٨ ، والبحر ٣٤/٠ ، والدر ٣٤/٠ ــ ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) كما في المشكل ٤١٧ ، والقرطبي ١١١ . وانظر الفخر ٢٨٨ ـ ٢٨٩ .

 <sup>(</sup>۳) راجع النهاية ٤/٩ ، واللسان ٢٨١/٩ ، والطبرى ١٣٤ ، والقرطبى ١١٢ ، والفخر،
 والبحر ٣٨٢ و ٣٩٠ .

<sup>(</sup>١) كما في المشكل ١١٧ والقرطبي . وانظر الفخر ٢٨٩ .

<sup>(</sup>ه) لم يختلف أهل العلم بالقرآن في ذلك ، كما قال الشافعي في الأحكام ٣٦/١ و ٢٢٣/٢ . وانظر هامشه والطبرى والفخر ، والقرطبي ١١٤ ، والبحر ٣٨٢ ، واللسان ٩٨/١٩ .

#### سُيُورَة الدَّهِينِ (')

\ — ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنْسَانِ ﴾ قال الفسرون : « أراد : قد أَتَّى عَلَى الإِنسان (٢٠ » .

إِنْمُشَارِجٍ ﴾: أخلاط ؛ يقال : مَشَجتُه فهو مَشِيجٌ . يريد : اختلاط ماء الرجل بماء المرأة (٢) ؛ ﴿ نَبُتَلِيهِ . . . ﴾ : مختبره . أى إنا جملناه سميماً بصيراً ، لنبتليه بذلك (١) .

المُ اللُّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

أيوماً عَبُوسًا ﴾ أي يوماً تَمبِسُ فيه الوجود . فحل عبوساً من صفة اليوم ؛ كما قال : ( في يَوْ يم عَاصِفٍ ) (٢) ؛ أراد : عاصف الريخ .

و ﴿ ٱلْقَمْطُرِيرُ ﴾: الصعب الشديد. [يقال]: يوم قَمْطريرُ وقُمَاطِرُ (٢٠) ؟ [إذا كان صعباً شديداً أشداً ما يكون من الأيام ، وأطولَه في البلاء ]. ويقال: المُعبِّسُ الوجه.

<sup>(</sup>۷) هذا قد ورد بالأصل بعدكلمة الوجه الآتية وهو إعا ذكر لتأبيد الرأى المختار لابن قتيبة والفراء وأبى عبيدة والمبرد والسكلي ؟ على مانى الفخر . فرأينا أن المناسب تقديمه وإضافة مابوضحه . والرأى الآتى للزجاج ، ونسبه الفرطي ١٣٤ لمجاهد وأبى عبيدة أيضا . فراجم أيضا اللسان ٢٩٢٦ ، والطبري ١٣١ ، والبحر ٣٩٣ .



<sup>(</sup>۱) مدنية في قول الجمهور ، ومكية في قول ابن عباس ومقاتل والسكلبي . وقيل غير ذلك . على مافى القرطبي ١١٦/١٩ ، والبحر ٣٩٣/٨ .

<sup>(</sup>۲) كَافَى المشكل ۱۰ دوهو رأى سيبويه والسكسائى والفراء وأبى عبيدة . على مانى القرطسي . وقد حكى الفخر ۲۰/۸ الاتفاق عليه .

<sup>(</sup>٣) كَافَالَ ابن عباس وغيره على مافى الفخر ٢٩١، والقرطبي ١١٩، والطبرى٢٩/٢٩، والبحر. وانظر أحكام الشافعي ١٨٨/٢ ــ ١٨٩.

<sup>(1)</sup>كذا بالفخر والقرطبي ١٣٠ . وفي الأصل : « نبتايه » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) ذكر في القرطبي ١٢٦ ، والفخر ٢٩٥ ـ وانظر البحر ٣٩٣ ، والطبري ١٣٩ .

<sup>&</sup>quot; (٦) سورة إبراهيم ١٨ . وانظر ماتقدم ٢٣٢ ، والغرطبي ١٣٣ ، والفخر ٢٩٧–٢٩٨ .

١٤ - ﴿ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْ لِيلًا ﴾ أى أدنييَتْ منهم . من قولك : حائط وليل ؛ إذا كان قصير السَّمْك (١) .

ونحوه قوله : ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَـةٌ ﴾ (٢) . و « القُطُوف » : الثمر ؛ واحـــدها : « قَطْف » .

ُو ﴿ التَّذِلِيلُ ﴾ أيضاً : تسويةُ المُذَّوقِ (٢٠). يقول أهل المدينة : ذُلِّل النخلُ ؛ أي سُوئُ عُذوقهُ .

10 – و ﴿ ٱلْأَكُو َّابُ ﴾ : كيزان لا عُرَّى لها . واحدها : كُوب (١)

١٦ – ﴿ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ ﴾ مفسر في كتاب '' تأويل المشكل '' ( أ).

﴿ قَدَّرُوهَا تَقَدِّيرًا ﴾ على قَدْر الرِّئِّ .

العين . وكذلك ﴿ كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴾ يقال : هو اسم العين . وكذلك ﴿ السَّلْسَبِيلُ ﴾ : أسم العين (٦)

قال مجاهد (٧) : « السلسبيل : الشديد[ة] الجرية ِ » .

وقال غيره : « السلسبيل : السَّاسةُ الليِّنة » <sup>(^)</sup> .

وأمَّا « الزنجبيل » : فإن العرب تضرب به المثل و بالخمر ممتزِ جَيْن . قال المُسيَّب ابن عَلَس يصف فم المرأة :

وَكَأَنَّ طَعُمُ ۚ ٱلزُّنْجَبِيلِ به \_ إذْ ذُقتُهُ \_ وسُلَافَةَ ٱلخَمْرِ (١)

(١) نقله في الفخر ٢٩٩ عن ابن قتيبة . وهو رأى مجاهد على مافي القرطبي ١٣٧ .

(٢) سورة الحاقة ٢٣ . وقد تقدم ٤٨٤ . وانظر الطبري ١٣٣ ، واللسان ٢٧٤/١٣ .

(٣) كما قال أبو حنيفة الدينوري على ماق اللسان . وانظر أيضًا ١٠٩/١٢ منه .

(٤) انظر مانقدم ٤٠٠ و٤٤٧ وهامشه ، والقرطبي ١٧٨ .

(٠) ص ٢٣٧ه. وانظر القرملي والفخر، والبحر ٣٩٧، والطبري ١٣٣ـ١٣٣.

(٦) كما قال الزجاج على مافى القرطبي ١٤٠ والفخر ٣٠٠ واللسان ٣٦٦/١٣ ، أو بمض تحويي البصرة كما فى الطبرى ١٣٥. وتفسير الزنجبيل روى عن مجاهد وقتادة وغيرها. وانظر البحر٣٩٨.

(٧) كما في الطبري والقرطي بلفظ ﴿ حديدة ﴾ . وروى نحوه عن ابن عباس .

(٨) ذكر في اللسان بمبناه . ورواه الطبرى عن يجاهد أيضا .

(٩) البيت له: في السكشاف ٢٠/٢ه (أو شوآهده ٢٩) ، والقرطبي ١٤٠ ، والبحر ٣٩٧، وديوانه الملحق بديوان الأعشى ٣٥٢ . وانظر السان ٣٣٢/١٣ ..



۲۱ - و ﴿ ٱلشَّنْدُسُ ﴾ و ﴿ ٱلْإِسْتَبْرَقُ ﴾ قد تقدم ذكرها (١) ،
 ۲۸ - ﴿ وَشَدَدْنَا أَشْرَكُمْ ﴾ أى خَلْقَهَم (٢) . يقال : أمرأة حسنة الأُسْرِ ؛
 أى حسنة الخَلْق : كأنها أيسرت ، أى شُدّت .

وأصل هذا من « الإسار » وهو: القِدُّ [ الذي يُشدُّ به الأَفْتَابُ ] . يقال (٢٠ : ما أَحَسَنَ ما أُسَرَ قَتَبَهُ ! أَى ما أُحسنَ ما شدَّ ، [ بالقِد ] ! وكذلك : امرأةُ حسنة العَصَب ، إذا كانت مُدَّجَةَ الخلْق : كأنها عُصَّبتْ ، أَى شدتْ .

-->+>+**&**+<+<--



<sup>(</sup>١) ص ٢٦٧ و٣٠٤ . وانظر هامشه والترطى ١٤٤ ، والفخر ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) كما قال ابزعباس ومجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهم. على مافى القرطبي ١٤٩ ، والطبري١٣٩٠. وذكر في اللسان ٥/٧٧ .

<sup>(</sup>٣) كما قال الأصمعي على ماقى اللسان ٧٦ . وانظر القرطبي .

#### سُورَة المُرْسَلات مكية (۱)

إِ أَلْمُرْسَلَاتُ ﴾: الملائكة ؛ ﴿ عُرْفاً ﴾ أى متتابعة . يقال : هم إليه عُرْفُ واحد . و يقال : أرسلت بالعُرْف ؛ أى بالمعروف (٢) .

٧ - و ﴿ ٱلْعَاصِفَاتُ ﴾ : الرياح .

و ﴿ ٱلنَّاشِرَاتُ ﴾ : الرياح التي تأتى بالمطر ؛ من قوله : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ ﴾ (٢) .

إذا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ﴾ [هي]: الملائكة تنزل ، تَفْرُق ما بين الحلال والحرام .

• - ﴿ فَالْمُلْقِياتِ ذِكْرًا ﴾ هي : الملائكة أيضاً ، تُلقى الوحيَ الى الأنبياء .

٧ - ﴿ عُذْراً أَوْ نُذُراً ﴾ : إعذاراً من الله وإنذاراً (١٠).

﴿ قَاإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتْ ﴾ أى ذهب ضوءها : كَا يُطمَسُ الأثرُ
 حتى بذهب .

٩ - ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَا ۗ فُرِجَتْ ﴾ أَى فُتِحَتْ .

<sup>(</sup>٤) فَدَّأُو، بِمِعْنَ وَاوَ النَّسَقُ ءَكُما فِي الشَّكُلِ ٤١٤ . وَقَدْ تَرَأُ بِهَا إِبْرَاهُمِ التَّيْمِي وقتادة . على مَافِي الدَّرَطِي ٤٠٤ ، والبحر ٢٠٥ .



<sup>(</sup>١) كلها فى قول الحس وعكرمة وعطاء وجاس . واستشى ابن عباس وقتادة ومقاتل منها الآية الثامنة والأربعين . على ما فى القرطى ١٩/١٥ ، والبحر ٢٠٣/٨ .

<sup>(</sup>٧) كما في المشكل ١٢٦ . وأنظر الفرطبي والطبري ٢٩/ ١٤١ ، والفخر ٨/٨ ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ٥٧ . وانظر ماتندم ١٦٩ ، والقرطبي ١٥٣ ، والطبرى ١٤٢ .

١١ – ﴿ وَ إِذَا ٱلرُّسُلُ أَ قُتَتُ ﴾ : 'جمعت لوقت ٍ ، وهو : يوم القيامة .

١٢ - ﴿ لِأَى يَوْمِ أُجِّلَتْ ؟! ﴾ [استفهام] على التعظيم لليوم (١) ؟ كما يقال:
 ليوم أى يوم! و « أُجِّلَتْ » : أخّرت.

٠٠ – ﴿ مِن مَّاءَ مَهِينِ ﴾ أي حقير .

٢٣ - ﴿ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ! ﴾ بمعنى « قدَّرنا » مشدَّدة (٢٠٠٠ يقال : قدَرتُ كذا وقدَّرتُهُ .

ومن قول النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى الهلال : « إذا غُمَّ عليكم فَأْقَدُرُوا له المسيرَ والمنازلَ .

٢٥ – ﴿ أَلَمْ نَجْمُلُ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ؟ ! ﴾ أي تضشكم فيها .

و « الكَفْت » : الضم . يقال : أكْفِتُ إليك كذا ؛ أَى أَضُمُّهُ إليك .

وَكَانُوا يَسْمُونَ بَقْيِعَ الْغَرَّقَدِ : «كُفْتَةً » ؛ لأنْهَا مَقَبُرةٌ تَضُمُّ المُوتَى (<sup>1)</sup> .

٢٦ - ﴿ أَحْياءَ وَأَمُواناً ﴾ يريد: أنها تضم الأحياء والأموات (٥) ،

٢٧ - ﴿ شَاعِحَاتُ ﴾ : [ جبالًا ] طوالًا . ومنه يقال : شَمَخَ بأنفِه ﴾ [ إذا رفعه كِبْرًا ] .

﴿ مَاءَ فُرَاتًا ﴾ أي عذبًا .

<sup>(</sup>٥) راجع شرح ذلك وتفصيله : في الطبرى ه ١٤ ، والفخر ٣١٤ ... ه ٣١٠ والقرطبي ١٩٠٠ والبحر ٢٠٦ واللسان ٢٨٤ أيضا .



<sup>(</sup>١) كما في القرطبي ١٥٦ . أو التعجب كما في المشكل ٢١٦ ، والفخر ٣١٢ .

<sup>(</sup>۲) كما في القرطبي ۱۹۸ هو وسائر مابعده ، نقلا عن ابن قتيبة . وهوقول الكسائي والفراء . وبالتشديد قرأ نافع والكسائي وابن عامر على مافي الفرطبي والفخر ۳۱۶ ، وعلى كرم الله وجهه ـ على مافي القرطبي واللسان ۳۸۶۸. وانظر الطري ۱۶۶ ، والكشاف ۷/۱۰ .

<sup>(</sup>٣) كذا باللسآن والنهاية ٣/٣٣/ . وفي القرطبي : « فأقدروا » . وكل صحيح . وهذا بفض حديث مشهور في كتب الفقه والحديث .

<sup>(</sup>٤) كما في القرطي ١٥٩ ، والبحر ٢٠٤ ، والسان ٧/ ٣٨٥ .

٣٠ - ﴿ أَنْطَلِقُوا إِلَى ظِلْتِ ذِى ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴾ مفسر فى " تأويل مشكل القرآن " (١).

٣٢ – ﴿ بِشَرَرِكَالْقَصْرِ ﴾ من البناء.

ومن قرأه : ﴿ كَالْقُصَرِ ﴾ (٢)؛ أراد : أصولَ النخل المقطوعة المقاوعة .

ويقال: أعناق النخل [ أو الإبل ] ؛ شُبَّهُهَا بقَصَرِ الناس، أي أعناقِهم .

٣٣ – ﴿ جِمَالَاتُ ﴾ : جُمَالِات (٣) . ﴿ صُفْرٌ ﴾ أى إبل سود . واحدها :

« جِمَالَةٌ ﴾ . والبعير الأصفر هو : الأسود ؛ لأن سواده تَفْلُوه صُفْرةٌ .

[و]قال ابن عباس (\*): « إِلِجَالَاتُ الصَّفر: حِبالُ السَّفن يُجمعُ بعضُها إلى بعض ، حتى تـكون كأوساط الرجال » .

٣٩ – ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ ﴾ أي حيلةٌ : ﴿ فَكِيدُونِ ﴾ أي فاحتالوا.



<sup>(</sup>١) س ٧٤٠ . وانظر الفرطبي والطبري ١٤٦ ، والفخر ٥٣١٠ .

<sup>(</sup>۲) كأبن عباس وبجاهد وجميد والسلمى . وقرأ ابن منسود : بضمتين وهناك قراءتان : بكسر فقتح ، وبالعكس . انظر القرطبي ۱۹۲ ، والنجر ۲۰۹،والفخر ۳۶۹ ، والطبرى ۱۵۹–۱۵۷ ، والسكشاف ۲۱۱ ، واللسان ۲۷۲۱ ـ ۳۲۱ ـ والشكل ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٣) بالأصل: « جالات حالات » وهو تصحيف. والأول قراءة الجمهور وعمر بن الخطاب. والثانية قراءة ابن عباس وقتادة وغيرها. وقرأ حفس وحزة والسكسائى: « جالة » بالكسم وقرأ الأعمش وغيره: « جالة » بالضم. انظر البحر والفخر والسكشاف ، والقرطمي ١٦٣، والطبري ١٤٨، واللسان ١٣٠/١٣٠ .. ١٣٩،

<sup>(</sup>٤) كما في الطبري والقرطبي والمبعر واللسان ، والدر ٢/١ . ٣٠٤ . وذكر في الفخر .

## سُورَةُ الِلنِّبَأُ (١)

ا و ٢ - ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ؟ عَنِ ٱلنَّبَا ِ ٱلْعَظِيمِ ؟ ﴾ يقال : القرآنُ . ويقال : القيامةُ (٢) .

٧ - (مهاداً ) أي فراشاً.

٧ - ﴿ وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً ﴾ أي أوتاداً للأرض.

٨ - ﴿ وَخَلَقْنَا كُمْ أَزْوَاجًا ﴾ أى أصنافًا وأضدادًا .

٩ - ﴿ وَجَعَلْنَا ۚ نَوْمَـكُمْ سُبِاتاً ﴾ أى راحةً الأبدانكم . وأصل
 « السَّنْت » : التمدُّد (٢٠) .

١٠ – ﴿ وَجَمَلْنَا ٱلَّذِلَ لِلِمَا ۖ ﴾ أى سِتراً لكم .

١٣ - ﴿ وَجَمَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴾ أى وقَّادًا ؛ يعني : الشمس .

١٤ - ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ ﴾ يعني: السحابَ.

يقال: « شُبَّهَتْ بَمَعاصِيرالجوارى . والمُقصِرُ: الجاريةُ التي دَنت من الحيض» (1).

ويقال : « هن ذواتُ الأُعاصير ، أي الرياحُ » (ه) .

﴿ مَاءَ نَجَّا جَا ﴾ أي سَيَّالًا.

<sup>(</sup>ه) هَذَا رأى مجاهد وقتادة والأول رأى الضعاك وأبي العالية وغيرهما ورويا عن ابن عباس . انظر أيضًا البحر ٤١١ ، والدر ٣٠٦/٦ ، والسكشاف ١٨/٢ ه .



<sup>(</sup>١) مكية بلا خلاف على مافى القرطبي ١٦٧/١٩ ، والبحر ١٠٠/٨ . وفي الأصل : « سورة عم يتساءلون » .

 <sup>(</sup>۲) هذا قول قنادة وابن زيد . والأول قول مجاهد ، وروى عن ابن عباس . على مافى القرطبي
 ۱۹۸ ، والطبرى ۲/۳۰ ـ ۳ . وانظر الفخر ۳۲۳/۸ ، والشكل ۲۱٦ .

 <sup>(</sup>٣) كما في القرطي ١٦٩ ، والمشكل ٥٦ . وانظر صفحة ٢٣ منه ، والاسان ٣٤٢/٢ . ونقل رأى ابن قنيبة : في الفخر ٣٤٠/٠ ، والبحر ٤٠٩ .

 <sup>(</sup>٤) حكاه فى اللسان ٦/٤٠٦ عن الفراء ، وفى البحر عنه وعن ابن قتيبة أيضا . وذكر نحوم
 فى الفرطي ١٧٠ ، والفخر ٣٢٦ ، والطبرى ٤ .

١٦ - ﴿ وَجَنَّاتِ أَلْفَافًا ﴾ أى مُلْتَفَةً . قال أبو عبيدة : واحدها :
 « لفُّ » (١).

ويقال : هو جمع الجمع ؛ كأن واحده : « أَلَفَتُ » (٢) و « لَفَّاء » ؛ وجمعه : « لُفُّ » ؛ وجمع الجمع : « أَلفافُ » .

٣٣ - ﴿ لَا بِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴾ يقال : « الحُقُبُ (٣) : ثمانون سنة . وليس هذا مما يدلُّ على غاية مكما يظن بعض الناس (١٠ . وإنما يدُلُّ على الغاية التوقيتُ : خسةُ أحقاب أو عشرة . وأراد : أنهم يَلْبَثُون فيها أحقاباً ، كلَّا مضَى حُقُبُ تَبعه حقبُ آخرُ » .

٢٤ - ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً ... ﴾ أى نَوْماً . قال الشاعر :
 و إن شِئْتِ حَرَّمتُ ٱلنِّساءَ سِواكُمُ و إن شِئْتِ لم أَطعَمَ نُقاَحًا ولا بَرْدا (٥)
 و « النُقاخ » : الماء ؛ و « البرد » : النوم .

ويقال: « لا يذوقون فيها برد الشراب » (٢٠).



<sup>(</sup>۱) ولفيف أيضًا . وقد حكى القرطبي ۱۷۷ الأول عن الكسائى ، والثانى عنه وعن أبي عبيدة . وحكى الثانى في اللسان ۲۳۰/۱۱ عن أبي إستعق . وحكى الأول في المفردات ــ على مافي البحر ٢٠٤ ــ عن جمّور أهل اللغة . وانظر الطارى ٦ .

<sup>(</sup>٢)كذا بالأصل!وقد حكى في الكشاف كلام ابن قتيبة بدونه. وحكاه الفرطبي عن الكسائي بلفظ « لف » : بالكسر والفتح . وانظر أيضا الفخر ٣٢٧ ، والبجر ٤٠٩ ، والشوكاني ٥/٤ ٣٠ ، والقاموس ٣/٢٩ .

<sup>(</sup>٣) كما حكاه فى اللسان ٢/١ ٣١ عن الفراء بزيادة . وانظر ماتقدم ٢٦٩ وهامشه ، والقرطبي ٢٧٠ ، والطبرى ٨ ، والدر ٢٠٧ \_ ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٤) كابن زيد ومقاتل بن حيان . على مافى القرطبي ١٧٧ ، والطبرى ٩ . وقد زعما : أن هذه الآية منسوخة بآية ( فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ): ٣٠ وقد رد عليهما الطبرى والقرطبي والفخر ٣٠٩ \_ ٣٣٩ .

<sup>(</sup>۵) البیت للعرجی : فیما تقدم ۱۶۱، وفی دیوانه ۱۰۹، وشواهد الکشاف ۳۲. وغیر منسوب فی الفرطبی ۱۷۸، والبحر ۱۱۶، ویروی : «فانِ» ، «فلو» ، «ولو»، «أحرمت » وانظر الطبری ، والفخر ۳۳۰.

<sup>(</sup>٦) روى عن ابن عباس : في القرطبي والبحر ، وفي اللسان ٧ ه بزيادة : ﴿ وَلَا الشَّرَابِ ۗ ٣ .

٢٥ – ﴿ إِلَّا حَمِياً ﴾ وهو: الماء الحاز؟ ﴿ وَغَسَّاقًا ﴾ أى صديداً. وَقَدْ تقدم ذكره (١).

٢٦ — ﴿ اجْزَاء وِفَاقًا ﴾ أى وفاقًا لأعمالهم .

٢٧ – ﴿ إِنَّهُمْ كَأَنُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴾ أَى لا يخافون .

٣١ - ﴿ مَفَازاً ﴾ : موضعَ الفَوْز (٢).

٣٢ – ﴿ حَدَائِقَ ﴾ : بساتينَ نخل . واحدها : «حديقة » .

٣٣ – ﴿ وَكُواعِبَ ﴾ : نساء قد كُلَبَتُ ثُدِيَّهُن ؛ ﴿ أَثْرَابًا ﴾ · على سنّ واحد (\*\*) .

٣٤ ﴿ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴾ أي مُثْرَعَةً مَلْأَى .

٣٦ - ﴿ عَطَاءَ حِسَابًا ﴾ أى كثيرًا . يقال : أعطيتُ فلانًا عطاء حِسابًا ؟ وأَحْسَبْتُ فلانًا ، أى أكثرتُ له (\*) . قال الشاعر :

وُ نَقْنِي وَلِيدَ أَلَى اللهِ إِن كَانَ جَالُما وَ عُسْيَبُهُ إِن كَانَ لِيسَ بِجَالُم (<sup>()</sup> وَنُوْسِيُهُ إِن كَانَ لِيسَ بِجَالُم (<sup>()</sup> وَنَرْعَى أَصِلَ هَذَا : أَن يُعطيهَ حتى يقولَ : حسبِي (<sup>()</sup> .

بنی قشیر ، ویروی : د و نطی » ،





<sup>(</sup>١) ص ٣٨١ . وانظر هامشه ، والطبرى والقرطبي والفخر .

<sup>(</sup>٢) كما في القرطبي . وأنظر ما نقدم ١١٧ و ٣٨٤ ، والمشكيل ١٤٢ ، والسكشاف ١٤٩. الله المارية المنظر ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) كما تقدم ٣٨١ و ٤٤٩ . وانظر القرطي ١٨١ ٪ والفيخر ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٤) كما فى الفخر ٣٣٠ والشوكانى ٥/٨٠٣ نقلا عن ابن قتيبة باختصار . وانظر المشكل٣٩٣. والبحر ١٤٠ . والرأى المذكور لفتادة على مافي الطبرى ١٤ ، والقرطبي ١٨٧ ، والدر ٢٠٠ . (٥) البيت غير منسوب فى الفخر والفرطبي والشوكانى . ونسب فى اللسان ٢/٧ ٣٠٧ لا مرأة من

٣٨ - ( يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَائِكَةُ صَفًّا ﴾ أى صُفُوفًا . ويقال ليوم [ العيد : يومُ ] الصف (١) . وقال في موضع آخر : ﴿ وَتَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ (٢٠ ؛ فهذا يدل على الصُفوف .

الصالح ]: كأنه إذا عمل خيراً ردَّه إلى الله ، و إذا عمل شرًّا باعده (٢) منه .



<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي ١٨٥ ، ناقلا ما بعده عن ابن قبية وغيره .

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر ٢٢ . وانظر المشكل ٣٧١ وهامشه ، والفخر ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٣) كَذَا بِالْأَصَلُ وَالشُّوكَانَى ٩٥٩ . وَفَى القرطَبي ١٨٦ : « عَدَه » وهو تَعْرَيْف .

## سُورَة النَّا زُعَات (١)

إِوَّ النَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴾ يقال: هي الملائكة تَنزِعُ النفوس إغراقًا ؟
 كما يُفرق النازعُ في القوس .

﴿ وَٱلنَّاشِطَاتِ [ نَشْطاً ] ﴾ [هي ]: الملائكة تَقبِض نفسَ المؤمن [ وَ تَنشِطُها ] كما يُنشَطُ العِقالُ ، أي يُربطُ .

﴿ وَٱلسَّا بِحَاتِ سَبْحًا ﴾ أي الملائكة ؛ جمل نزولها كالسَّباحة .

و « السَّبْحُ » أيضاً : التصرُّف . كقوله : ﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحاً طَويلاً ﴾ (٢) .

ع - ﴿ فَأَ لَنَّا بِقَاتِ سَنْقًا ﴾ : تسبق الشياطين بالوحى .

﴿ فَأَلْمُدَ بِرَّاتِ أَمْراً ﴾: تنزلُ بالحلال والحرام .

وقال الحسن : « هـــذه كلما : النجومُ ؛ خلا ﴿ ٱلْمُدَبِّرَ اَتِ أَمْراً ﴾ : فإنها الملائكةِ » (٢٠). و إلى هذا ذهب أبو عبيدة (١٠).

٧ - ﴿ يَوْمُ تَرَّجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ ﴾ : الأرض.

ويقال : « الرَّجْفة »َ و « الرَّاجِفة » همنا سوالا <sup>(٥)</sup>.

٧ ۚ ﴿ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴾ أَى تَرْدَفُها أَخْرَى . يقال رَدِفْتُهُ وَأَرْدَفْتُهُ ؛

#### إذا جئت بعده .

<sup>(</sup>ه) انظر ما حكى عن الليث وابن الأنبارى : في اللسان ١٢/١١ . وراجع الفخر ٣٤٣ ، والقرطى ١٩٣ ، والطبرى ٢٠ .



<sup>(</sup>١) مكية بالإجاع على مانى القرطى ١٨٨/١٩ ، والشوكانى ٥/٣٦٠ .

<sup>(</sup>٧) سورة المزمل ٧ . وانظر ما تقدم ص ٤٩٤ .

<sup>&</sup>quot; (٣) انفلَر ما رُوَى عنه وعن قتادة: في الدر ٣/١١/ ، والقرطي ١٩١ ، والبحر ١٩٨٨. و١٩٠ ، والبحر ١٩٨٨. والطري ٢٠/٣ . وراجر الفخر ٣٣٨/٨ ـ ٣٤٢ -

<sup>(</sup>٤) وابن كيسان والأخفش على مانى البحر . وانظر الشوكانى ٣٦١ ـ ٣٦٢ ، والفخر .

٨ - ﴿ إِنْكُوبُ يَوْمَثِيزِ وَاجِفَةٌ ﴾ أى [ تَجَفِ وَ ] تَخْفِق وَتَجَبِ .
 ١١٠١٠ - ﴿ أَنِينًا لَمَوْ دُودُونَ فِي ٱلْخَافِرَةِ ؟ ﴾ أى إلى أول أمرِ نا . يقال :

رجع فلان في حافرته ، وعلى حافرته . أي رجع من حيث جاء (١).

وأرادوا ؛ ﴿ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَحْرَةً ﴾ نُردُ أحياء (٢ ؟ ! كَا قال الشاعر : أحافِرَةً على صَلَع وشَيْب مَعَاذَ اللهِ مِن سَفَة وعارِ ؟! (٢) أى أول أمرى ــ أى فى حداثتى ــ بعد الصلع والشبب ؟! أي أول أمرى ــ أى فى حداثتى ــ بعد الصلع والشبب ؟! - ﴿ تِلْكَ إِذَا كُرِّةٌ خَاسِرَةٌ ﴾ أى رجعة مُخْسَرُ فيها .

١٤ – و ﴿ ٱلسَّاهِرَةُ ﴾ : وَجهُ الأرض ،

٢٥ - ﴿ فَأَخَذُهُ اللهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ﴾ فإحداها قوله : ﴿ أَنَارَ بُكُمُ ٱلْاعْلَىٰ [٢٤] ﴾ والأخرى قوله: ﴿ مَا عَلِمتُ لَسَكُم مِنْ إِلَه عَيْرِي) (٤٠).
 ٢٩ - ﴿ أَغْطَشَ لَيْلُهَا ﴾ أى جعله مُظلماً .

٣٠ - ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَّقَدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴾ أي بَسَطها (٥).

٣٣ - (مَتَاعًا لَكُمْ ) أى منفعة لكم ٥٠٠ .

٢٤ - ﴿ أَيَّانَ مُرْسَأَهَا ؟ ﴾ أي متى تأتى فتستقر ؟ لأن الأشراط تتقدمُها .

٤٣ - ﴿ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرًاهَا ؟ ﴾ أى ليس علم ذلك عندك.

. (١) كما قال قنادة على ماني القرطبي ١٩٤ . وذكره الطبري ٢٢ .

(۲) كما فى المشكل ۱۷۳ . وانظر البحر ٤٣١ . وفى القرطين ٢/٢٠٪ . . . ناخرة . . » .
 وهى قراءة عمر وابنه عبد الله وحزة والسكسائى وغيرهم . على مافى القرطبي ١٩٥ ، والبحر ٤٠٠ ، والمغر ٤٠٠ ، والفخر ٤٠٠ .

(٣) البيث غير منسوب: في القرطي ، والسكتاف ٢١ ه (أوشواهده ٦٩)، والبحر ٤١٧، والشوكاني ٣٦٣، مسفه وطيش ». وقد والشوكاني ٣٦٣، سفه وطيش ». وقد أشده ابن الأعرابي .

(٤) سورة القصص ٣٨ . كما قال ابن عباس وبجاهد وعكرمة وغيرهم ؟ على مافى القرطبي ٢٠٠٠ والعاجري ٢٠٠٠ .

(٥) كما في الفرطبي ٢٠٢ ، والفخر ٢٥٦. وانظر المشكل ٢٧٤١ ـ ٤٨ .

﴿(٦) كَمَا فَى لَلْشَكُلُ ٣٩٧ ، والقرطي ٢٠٤ . وانظر الفغر ٣٥٣ .

( ۳۴ \_ غریب القرآن )



٣ - ﴿ تَصَدُّمَىٰ ﴾: تعرَّضٌ . يقال: فلان يتَصدَّى لفلان ؛ إذا تعرَّضَ له لبراه.

١١ - ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْ كُرَّةٌ ﴾ يعني :السورة .

٢١ – ﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ يعني : القرآن .

١٥ - ﴿ بَأْيْدِي سَفَرَةٍ ﴾ أي كتبة ؛ وهم الملائكة . واحدهم: «سافر"» .

١٧ - ﴿ قُتُلَ ٱلْإِنْسَانُ ﴾ أي لُمن (٢).

٢١ - ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ ۚ فَأَقْبَرَهُ ﴾ أى جعله ممَّن يُقْبرُ ، ولم يجعله بمن يُلقَى بوجه الأرض كا تلقى البهائم (٢).

يقال: قبرتُ الرجل؛ [أي] دفنته ﴿ وأُ قَبْرَتُهُ : جِعَلْتُ لَهُ قَبْراً يُدفِّن فيه .

٢٢ - ﴿ أَنْشَرَهُ ﴾ : أحياه .

٢٣ – ﴿ كُلَّا لَمَّا يَقْضَ مَا أَمَرَهُ ﴾ أي لم يقض ما أمره به.

٢٨ — ﴿ القَضْبُ ﴾ : القَتُ (٠٠٠ . يقال : سمى بذلك : لأنه يُقضَب مرة . بعد مرة ؛ أى 'يقطع . وكذلك : الفَصِيل '<sup>(ه)</sup> ؛ لأنه يفصل ، أى يقطع .

<sup>(</sup>ه) كذا بالأصل. وفي القرطين ٢٠٤/٢ : «الفصل» !! والظاهر أنه أراد به : ولد الناقة حين يفصل عن أمه . على ماقد يؤخذ من اللسان ٢/٣٧ و ١٤/٣ ، والمفردات ١٤٥٠ .



<sup>(</sup>١) مَكَية بلا خلاف . على مانى القرطى ١٩/١٩ ، والشوكانى ٥/٣٧٠ .

<sup>(</sup>٢) كما تقدم ٢ ٢ ١ و ٦ ٩ ٩ واختاره القرطبي ٥ ٢ و ٤ ٢ ٨ ، والطبري ٠٠ / ٣٥. وانظر المشكل ٣١٣، والفخر ٨/٨ ٣٥٩ \_ ٣٥٩ ، والكشاف ٢٤/٢ ، والبحر ٢٨/٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر كلام الفراء وأبي عبيدة : في القرطي ٢١٧، واللسان ٣٧٩/٤ . وراجع الطبري ٣٦ ۔والفخر ۴۵۹ء والکشاف .

<sup>(</sup>٤) حكاه عن أهل مكة الطبرى ٣٧ ، والفخر ٣٦٠ ، والفراء على ماق السان ٢ /١٧٣ » وثعلبِ وابن قتيبة على ماق القرطى ٢١٩ .

• ٣ - و ﴿ ٱلْغُلْبُ ﴾ : الغلاظُ الأعناق ؛ يعني النخلِّ.

٣١ – و ﴿ ٱلْأَبُّ ﴾ : الَمْرْعَى .

٣٣ – و ﴿ اَلصَّاخَّةُ ﴾ : القيامة ؛ صَخَّتْ نَصُخ صخًّا ، أَى تُصِمُّ . ويقال :

رجل أَصَخُ وأَصْلَخُ ؛ إذا كان لايسم (١).

و « الداهية » : صاخَّة ۗ أيضاً .

٣٧ - ﴿ لِكُلِّ أَمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ بُغْنِيهِ ﴾ (٢) أى يَصرفُهُ ويَصدُّهُ عن قرابته .

ومنه يقال: اغْنِ عنى وجهَك ، أى اصرفه . واعْنِ عن السَّفيه ِ.

١٤ – ﴿ تَرْهَفُهَا قَـاَرَةٌ ﴾ أى تغشاها غَبَرَةٌ .



<sup>(</sup>۱) انظر اللسان ۳/۶. وراجع القرطبي ۲۳۲، والطبرى ۳۹، والفخر ۳۹، والبحر ۲۲۶، ۲۷۹، والفردات ۲۷۳.

<sup>(</sup>٢)كذا بالأصل . وهي قراءة حيد وابن عيصن . وقد نقل القرطبي ٢٢٣كلام ابن قتيبة كله وتقل الفخر ٣٦١ بعضه مصحفًا. وانظر المكشاف ٢٥ ، والبحر ٤٣٠ ، واللسان ٣٣٩/١٩.

# سِيُورة النِّيَاوير

۱ - (كُوَّرَتُ) قال أبو عبيدة (۱) : « تُكُوَّر ـ أَى تَلْفُ ـ كَا تُكُوَّر اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ المامة » .

وقال بعض المفسرين: «كُوُّرَتُّ » أى ذهب ضوؤها .

٧ - ﴿ أَنْكُدَرَتْ ﴾ : انتَثَرَتْ وانصبَّتْ .

٤ - و ﴿ ٱلْمِشَارُ ﴾ من الإبل ؛ الحواملُ ، واحدتها : ﴿ عُشَرَاهِ ﴾ ؟ وهي : التي أنى عليهما في الحل عشرة أشهر ؟ ثم لا يزال ذلك استمهما حتى تَضَعَ وبعد ما تضعُ .

يقول: عطَّلها أهلُها من الشغل بأنفسهم.

٣ - ﴿ سُحِّرَتْ ﴾ : مُلثتْ . يقال : 'يفضى بعضُها إلى بعض ، فتصيرُ شيئاً واحداً.

٧ - ﴿ وَ إِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ : قُرنتُ بأشكالها في الجنة والنار (١٠).

٨ - و ﴿ ٱلۡمَوْ وُودَةُ ﴾ : البنت تَدُفَنُ حيةً .

١١ - ﴿ وَإِذَا ٱلنَّمَاء كُشِطَت ﴾ أى نُزعت فطويت كا يقشط (١) الغيطاء

عن الشيء .

<sup>(</sup>۱) مكية بالإجاع على مانى القرطي ٢٧٤/١٩. وبالأصل: \* . إذا الشمس كورت ، . (١) كا في القرطي ٢٧٥ ، واللسان ٢٧٤/١ . وقد تقدم ٢٨٨ ، والرأى الثانى للحس وبجاهد وقتادة والفراء ، ويروى عن ابن عباس ، انظر أيضا الطبرى ٢٠/٣ ، والفخر ٢٦٤/١ . (٣) في المشكل ٢٨٠ : « قرنت نفوس السكفار بعضها ببقش » . وانظر القرطني ٢٧٩ ، والمطبرى ٤٤٤، والفخر ٣٦٤ ، ومانقدم ٢٧٩ و ٤٩٣ و ٤٠٤ و ٤٠٤ . (٤) أي يكشط ، فهي لغة فيه قرأ بها ابن مسعود على مافي القرطي ٢٣٣٠ ، والبحر ٤٣٤ .



١٣ – ﴿ أَزْلِفَتْ ﴾ : أُدنيت .

17.10 - وَ ﴿ ٱلْخُنَّسُ [ ٱلْجُوارِي ٱلْكُنَّسُ ] ﴾ : النجوم الحسة الكبار؛ لأنها تَخْذِس - أَى ترجع في مجراها - وتَكْذِس - [أَى] نستتر - كا تكنس الظّباء [ف المَغارِ ؛ وهو : الكِناسُ ](١).

١٧ - ﴿ وَٱللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ قال أبو عبيدة : إذا أقبل ظلامُه .

وقال غميره (٢): إذا أدبر .

٢٤ - ﴿ وَمَا هُو َ عَلَىٰ ٱلْغَيْبِ بِظَنِينٍ ﴾ ؛ أى بمثَّهُم على ما يُخبِر به عن الله
 عز وجل .

ومن قرأ : ﴿ يِضَنِينِ ﴾ (٢) ؛ أراد : ببخيل . أى ليس بخيل عليكم ؛ يُعلُّم ما غاب عنكم : مما ينفعُكم .



<sup>(</sup>١) كما في القرطبي ٣٣٠ ، واللسان ٣٧٤/٧ و ٨٢/٨ . وانظر الطبري ٤٨ ، والفخر ٣٦٠. (٢) كالفراء زاعماً إجاع المفسرين عليه . وروى الأول هن الحسن وغيره ، ومع الثاني هن أبي عبيدة وإين السرى . على مافي اللسان ٨/٩١ ، والقرطبي ٣٣٦ . وانظر الطبرى والفخر ٣٦٦، والمبحر ٤٣٠ و ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٣) كَثَمَانُ وَابِن عَبَاسَ وَشَيْبِةً ، عَلَى مَاقَ البَعْرِ ٤٣٥ . وَانْظُرُ الطَّبْرِي ٢٥ وَالشُّغْرِ ٢٦٧ ء والقرطين ٢٤ - .

#### () مينورة إلا نفطار

- ١ ﴿ أَنْفَطَرَتْ ﴾ : أَنْشَقَّتْ .
- ٣ ﴿ فُجِّرَتْ ﴾ أى فُجِّر بعضُها إلى بعض .
- إنْ بُعْثِرَت ﴾: تُلبت وأُخرج ما فيها (٢٠). يقال : بعثرت المتاعو بحثرته؛
   إذا جعلت أسفله أعلاه .
  - ٧ ( فَعَدَّالَكَ ): قَوَّم خَلْقك.
- ومن قرأ : ﴿ فَمَدَلَكَ ﴾ بالتخفيف (٢) ؟ أراد : صَرَفَك إِلَى ما شاء من الصُّورَ في الحسن والقبح .
  - 9 ﴿ تُكَلِّدُ بُونَ بِالدِّينِ ﴾ أى بالجزاء والحساب.

-->+<del>>+\*\*</del>

<sup>(</sup>٣) كَالْــكُوفِينُ وَغَيْرُهُمْ عَلِيمَانَى الْعَابِرَى ٥ هُ ٢ ، والفَخْرُ ٣٦٦ ، والقرطى ٢٤٤ ، والبحر٤٣٧.



<sup>(</sup>١) مكية بالإجاع على مانى القرطى ٢٤٢/١٩ . وبالأصل : د .. إذا السماء ا نفطرت ، .

<sup>(</sup>٢) مِنْ أَهْلُهَا أُحِياءً كَمَا اختار القرطي . أو ما فيها من الفضة والذهب كما قال المغرَّاء على ما ق

البحر ٢٣٦/٨ . أيضًا . وانظر الطبري ٣٠/٤٥ ، والفخر ٣٦٩/٨ .

## سُورة المطقِفين (١)

﴿ ٱلْمُطَفَّفُ ﴾ : الذي لايُو في الكيل . يقال : إنا؛ طَفَّانُ ؛ إذا لم يك ملوءاً (٢).

٣ - ﴿ وَ إِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ ﴾ أى كالُوا لهم ، [أ] و وَزَنوا لهم (٢) . يقال : كِلْتُك ووزنتُك ؛ بمعنى : كلت لك ، ووزنت لك . وكذلك : عَدَدتُك وعددتُ لك .

﴿ الْحُسِرُونَ ﴾ : يَنْقُصون .

٧ - ﴿ أَفِي سِجِّينٍ ﴾ : فِغِّيل ! من «سَجَنت» (\*).

۲۰،۱۹ ﴿ مَرْ قُومٌ ﴾ : مكتوبٌ . و « الرَّقْمِ » : الـكتــاب . قال أبو ذو يب :

عَرَفَتُ الدِّيارَ كَرَقُمِ الدَّوَا وَ يَذْبُرُهَا ٱلْكَاتِبُ الْحِنْيَرِيُّ (٥) عَلَى اللَّهُ الْحَرُ عَلَى اللَّهُ الحَرُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَ

٢٥ - ﴿ ٱلرَّحِيقُ ﴾ : الشراب الذي لاغِشَّ فيه .
 ويقال : « الرَّحيق » : الخمر العتيقة (٦٠) .



<sup>(</sup>١) مكية أو مدنية أو معظمها مدنى . انظر القرطي ٢٤٨/١٩ ، والبحر ٤٣٨/٨ .

<sup>(</sup>٢) كما في اللسان ٢١/١١ . وانظر القرطبي ٣٤٩ ، والفخر ٣٧٦/٨ .

<sup>(</sup>٣) كما فى المشكل ١٧٧ ، والطبرى ٨/٣٠ ، والقرطبي ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤) أو من السجن كما قال أبو عبيدة على مافى القرطبي ٢٥٦ ، والسان ٢٠/١٧ . وانظر البحر ٤٤٠ .

<sup>( • )</sup> البيت له في ديوانه ٦٤ ، واللسان ٥/٣٨٨ . وقد ذكر شاهدا على أن الذبر : الـكتابة ؟ مثل الزبر . وبالأصلوالديوان : ﴿ يزبره ﴾ وهو رواية أخرى. وانظر اللسان ٥١٠/١ .

<sup>(</sup>٦) هذا قرل مقانل وابَن سيده. والأول قول أبّ عبيدة والزجاج والأخفش . على مافي القرطبي ٢٦٢ ، واللمان ٤٠٤ ، والفخر ٣٠٣ ، والبحر ٤٣٨ . وانظر العابري ٦٧ .

٢٧ - ﴿ خِتَامُهُ مِسْكُ ﴾ أى آخرُ طعمه وعاقبته إذا شرب .
٢٧ - ﴿ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْلِيمٍ ﴾ يقال : أرفعُ شراب في الجنة .
ويقال : يُمزج بماء ينزل من تسنيم ، أى من علق (١)
وأصل هذا من «سَنَام البعير» ومنه : « تَسنيمُ القبورِ » .
وهذا أعجبُ إلى ؟ لقولِ السُبيب بن عَلَس في وصف أمرأة :
كأن بريقتها عُقاراً شِبتُ للمزاج من ثلج تَسْنِم عَبيبت - عُقاراً أراد : كأن بريقتها عُقاراً شِببت للمزاج من ثلج تسنيم ؟ يريد جبلًا .
اراد : كأن بريقتها عُقاراً شِببتُ للمزاج من ثلج تسنيم ؟ يريد جبلًا .

<sup>(</sup>۱) هذا رأى الزجاج ، وورد عن قنادة والحبين وابن زيد ما بؤيده ، والأولد رأى الضحاك وأبي صالح ، وروى هن ابن عباس ، انظر الطبري ٢٩ - ٧٠ ، والقرطي ٢٦٤ ، والبحر ٢٤٤ ،



#### سُورة الانشفاق "

٢ - قوله: ﴿ وَأَذِينَتْ لِرَبُّهَا ﴾: استمعت ؛ ﴿ وَخُفَّتْ ﴾ أى حُقّ لها .
 ٣ - ﴿ إِنَّكَ كَادِحْ ﴾ ، أى عامل ناصب في معيشتك ؛ ﴿ إِلَى ﴾ لقاء ﴿ رَبُّكَ ) لقاء ﴿ رَبُّكَ )

١١ – ( فَسَوْفَ يَدْعُوا تُبُوراً ) أَى بالتبور ، وهو: الهلسكة .

١٤ - ﴿ إِنَّهُ طُنَّ أَنْ لَنْ يَعُورً ﴾ أي لن يرجع ويبعث.

١٦ - (أَلشُّفَقُ): الحرة [التي ترى] بعد منيب الشس (٢٠).

١٧ - ﴿ وَٱللَّيْسَلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ أى جَمَع وَجَمَل . ومنه : « الوَسْقُ » ، وهو : الحَمْل .

١٨ - ﴿ وَٱلْقَدَرِ إِذَا ٱتَّمَنَّ ﴾ أي امتلاً في الليالي البيض.

١٩ - ﴿ لَتَرْكُبُنَّ طَبَّقًا عَنْ طَبِّقٍ ﴾ أي حالًا بعد حالي . قال الشاعر :

كَذلك التراه: إِنْ يُنْسَأُ لُهُ أَجَلُ مَ يَرْكُ عَلَى طَبَقِ مَن بَعْدِ وَطَبَقُ (١)

٣٣ - ﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾ أى يَجمعون في صدورهم وقلوبهم يقال:

أُوعَيْتُ المتاعَ ؛ [ إذا جعلته في الوِعاء ].

٧٥ - ﴿ غَيْرٌ مَنْوُنِ ﴾ أي غير مقطوع .

<sup>(</sup>ع) كَفِيا فَى القرطي ٢٧٧ ، وبالأصل: « . . يركب به . . » . ! وراجع الطبرى ٧٩ م. والكشاف ٣٤ ، ، والغير ٤٤٤ والبعر ٤٤٤ ، واللسان ٨١/١٢ .



<sup>(</sup>١) مُكية بالإجاع على ماق القرطي ١٩٠/٧٠٠ . وبالأميل : د . . إذا السهاء انشقت ، .

<sup>(</sup>٣) ثقله القرطي ٢٦٩ عن أبن قتيبة . وانظر الفخر ٣٨٧/٨ ، والمشكل ٧٨ و ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) كما هو رأى الثنافعي عليماني الشيان ٢٠/٩٢ . وراجع الطبرى ٢٠/٢٠،والقرطي ٢٧٧ ، والسكتاف ٣/٣٠ والمنبغر ٣٨٩ ، والبحر ٤٤٤/٨ و ٤٤٧ .

#### مِيُورة البِ وج (١)

١ – ﴿ ٱلْبُرُوجُ ﴾ : بروج النجوم ؛ وهي أثنا عشر بُرُجًا .

ويقال : « البُروج » : القصور<sup>(٢)</sup> .

٢ — و﴿ الْيَوْمُ ٱلْمَوْ عُودُ ﴾ : يوم القيامة .

٣ - ﴿ وَشَاهِدٍ ﴾ في يوم الجمعة . كأنه أقسم بمن يشهده (٢٠٠٠ . ﴿ وَمَشْهُودٍ ﴾ :
 يوم الجمعة ، ويوم عرفة .

٤ - ﴿ أَلْأُخْدُودُ ﴾ : الشقُ [ العظيم المستطيل] في الأرض . وجمعه :
 « أَخَادِيدُ » .

وَكَانَ رَجِلَ مِنَ المَاوِكَ خَدِّ لقوم فِي الأَرْضِ أَخَادِيدَ ، وأُوقَدَ فيها ناراً ؛ ثم أَلْقَى قوماً مِنَ للوَّمنين فِي تلك الأخاديد<sup>(٤)</sup> .

· ١ - ﴿ فَتَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي عذبوه (٥).



<sup>(</sup>١) مكية بالاتفاق على مانى القرطبي ٢٨١/١٩ . وبالأصل: « .. والسهاء ذات البروج ».

<sup>(</sup>۲) هذا قول أبى عبيدة ويحيى بن سلام .والأول قول ابن عباس وعكرمة. على مانى القرطي. -(۳) هذا رأى ذكر قريب منه في الفخر ۳۹۳/۸ ، والبحر ۴۰۰/۸ . والحلاف في تفسير « الشاهد » و « المشهود » كبير . فراجع أيضا : أحكام الشافعي ۹۲/۱ ، والطبرى ۳۲/۳۰، والقرطي ، والدر ۲/۱۳۳.

<sup>(</sup>٤) ذِكْرُ نَحُوهُ فِي اللَّسَانَ ١٣٩/٤ ، والطبرى ٨٦ ، والفخر ٣٧٦ ، والقرَّطي ٢٨٧ .

<sup>( • )</sup> كما في المشكل . وانظر هامشه ، والقرطني ٣٩٣ ، واَلفخر ٣٩٨ .

### يئورة الطارق "

الطَّارِقُ ﴾: النجم ؛ سُمى بذلك : لأنه يَطرُق \_ أى يطلُع \_ ليلًا
 وكلُّ من أتاك ليلًا : فقد طَرَقك .

٣ – و ﴿ ٱلثَّاقِبُ ﴾ : الْمضيه.

٧ - ﴿ ٱلتَّرَائِبُ ﴾ : مُعلَّقُ ٱلحليِّ من (٢) الصدر. واحدتها ﴿ تَو يبة ﴾ .

٩ - ﴿ يَوْمَ ثُنْبَلَى ٱلسِّرَا يُورُ ﴾ أَى تُحْتِبرُ سرائرُ القلوب.

١١ - ﴿ وَٱلسَّمَاء ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ﴾ أى المطر . قال الهُذَلَيُّ يذكر سيفًا (٣٠ :

أبيضُ كَالَّ جُع ِ رَسُوبٌ ، إِذَا مَاثَاخَ فَى نُحْتَفَل يَخْتَلِي أَي أَبِيضَ كَالَاء .

١٢ - ﴿ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ﴾ أَى تَصَدَّعُ بالنبات.

١٥ - ﴿ يَكِيدُ ونَ كَيْدًا ﴾ : محتالون حيلةً .

١٦ - ﴿ وَأَ كِيدُ كَيْداً ﴾ : أجازيهم جزاء كيديم .

 <sup>(</sup>٣) البيت للمتنخل الهذلى: في ديوانه ١.٢ ، واللسان ٩/٤٧٨، والطبرى ٩٤ ، والقرطبي ٩٠٠ والشرطبي ٩٠٠ .
 والشوكاني ٥/٥٠٠ . وفي البحر ٥٦/٨ ع للهذلي بدون تعيين كما منا .



<sup>(</sup>١) مكية على مافي القرطبي ١/٢٠ ، والبحر ٤٥٤/٨ . وبالأصل : د ..والسهاء والطارق...

<sup>(</sup>٢) كذا بالنسان ٢٧٣/١ ، والعابرى ٩٣/٣٠ ، والبحر ٣/٣٥٤ . وفي الأصل : « طي » وانظر القرطبي ٥ ، والفخر ٢٠٣/٨ .

## سُورة الأعِلَى "

(\*) وَجَعَلَةُ عُناء ﴾ أى يَبْسا ، ﴿ أَحْوَى ﴾ : أَسُودَ من قِديـــه واحتراقِه (\*).

۱۸ - ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَنِي ٱلصَّحُفِ ٱلْأُولَى ﴾ لم يُرد أن معنى السورة في الصَّحف الأُولى » لم يُرد أن معنى السورة في الصَّحف الأُولى ، ولا الأَلْقاظُ بَعِينَها . وإنّما أراد : أن « الفَلاحَ لِمَنْ تَرَ كُنّ مَن وذَ كُرّ أسم رَبِّهِ فَصَلّى » (\*\* في الصَّحف الأُولى ، كَا هُو في القرّ أَن .



<sup>(</sup>١) مكية بالإجاع كما زهم التعلمي على مانى الفضر ١٣/٨ ، أو ف قول الجمهور ، ومدنية فى قول المجهور ، ومدنية فى قول الضحاك ، على مافى القرطبي ١٣/٣٠ ، وبالأصل : « ، ، سبح اسم ربك الأطل » ، أو الفحر ٢/٨ كما فى القرطبي ١٨ نقلا عن أبي عبدة ، والنظر الفخر ١٩/٨ ، ، والنجر ١٨٧٨ ، والنبعر ١٤٠٧/٨ ، والنبعر ١٨٧٨ ، والنبعر ١٨٧٨ ، ،

#### مِيُورَةِ الغِنْ اشية (١)

١ - ( ٱلْغَاشِيّةُ ) : القيامة ؛ الأنها تَفْشاخ .

٦ - ( الضّريع ): عبت [ يكون ] بالحباز ، يقال لرّطبه ٢٠٠ : الشَّارِق .

١١ – ﴿ لَاتَسْتَعُ فِيهَا لَاغِيَّةً ﴾ أي قائلةً لَغُواً ؛ ويكون اللغوَّ بعينه .

10 — و ﴿ اَلتَّمَارِقُ ﴾ : الوسائد واحدتها ﴿ ﴿ ثُمُّرْقَة ﴾ و ﴿ يَمْرُقَة ﴾ .

١٦ ﴿ وَأَلَوْرَائِينُ ﴾ ﴿ الْطَنَّا فِسِ . ويقال : هن البُسُطُ ٣٠ . واحدتها :

« زُرْبِيَّة ».

﴿ مَنْهُونَةُ ١٠ ) : كثيرة متفرِّقة [ في الجالس ].

٢٠ - ﴿ سُطِحَتْ ﴾ أي يُسطت .

٢٢ - ( لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسْيَطِي ﴾ أي بمسلَّط.

٢٥ – ﴿ إِيَّابَهُمْ ﴾ : رجوعهم .



<sup>(</sup>۱) مكية بالإجاع على مانى القرطبى ٢٠/٠٠ . وبالأصل : د . مل أتاك حديث الفاشية » . (٢) كذا بالمشكل ٤٨ والفرطين ٣/٣٠٨ . وهو قول الفرّاء والزجاج . وفي الأصل: ولركبه » . والظاهر أنه مصحف عنه ، لا عن « ليبسه » الذي هو قول آخر في اللغة . على مانى السان مراه ٢٠ و ٢٤٨ . وانظر الفخر ١٦/٨ » والقرطبي ٢٠/٠ و ٢٤٨ . وانظر الفخر ١٦/٨ » والقرطبي ٢٠٠٠ عن البنان على مانى الفرطبي ٢٠٠٠ و و ٢٠٠٨ . وقد كر الآتي عني ابن تلبية .

٧ - ﴿ وَلَيَالِ عَشْرِ ﴾ يعنى: عَشر الأضعى.

٣ - ﴿ وَٱلشُّفْعِ ﴾ : يوم الأضحى . ﴿ وَٱلْوَتْرِ ﴾ : يومعرفة .

و « الشُّغْم » في اللغة : أثنان ؛ و « الوَتْر » : وأحد .

قال قتادةُ : « الخَلْق كلُّه شفع ووتر ؟ فأقْسَم بالخلق » .

وقال عِمران بن حُصَين : « الصلاةُ المسكتوبةُ منها شَفعُ ووتر ۗ » .

[و] قال ابن عبــاس : « الوترُ آدمُ ؛ [ والشفعُ ] . شُفِـع بزوجِه حواء عليهما السلام » .

وقال أبو عبيـدة : « الشُّفـع: إلزَّ كا ، وهو: الزَّوج . والوَتر : الْحَسَّا ، وهو: الفَود » (٢).

ع - ﴿ وَٱللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ أَى يُسْرَى فيه . كما يقال : ليل نائم ؟ أى أينام فيه (١٦).

٥ - ( الدي حِجْرِ ) أي الدي عقل.

﴿ جَابُوا ٱلصَّخْرَ ﴾ : نَقَبُوه وِاتَّخْذوا منه بيوتًا .

(٣) حكى فى القرطى ٤٢ والبحر عن الأخفش وابن قتبية . وذكره الفخر ٤٢٢ .



<sup>(</sup>١) مكية بالإجاع كما في الشوكاني ٥/٠٠ . أو عند الجمهور ، ومدنيةعند على بن أبي طلحة على

<sup>(</sup>٢) راجم فى ذلك وفيا تقدم : اللسان ٣/٥١١ و٧/٥٣ و ١٩/١٨ و ٢٤٩/١٨ و ٨٧/١٩ والطبرى ٣٠/٣٠ ، والقرطي ٣٩ ، والفخر ٢١/٨ ؛والبحر ٤٦٨/٨ ، والعر ٣٤٦/٦ .

. ١٦ - ﴿ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴾ أى ضَيَّق عليه . يقال : قَدَرَتُ عليه . رِزْقَهُ ، وَقَتَرَتُهُ (١٠ .

﴿ أَكُلًا لَمَّا ﴾ أى شــديداً . وهو من قولك : لَمَمَتُ الشيءَ ؟ إذا جمعتَــه .

٢٠ - ﴿ حُبًّا جًّا ﴾ أي كثيراً.

٢١ - ﴿ وَ كُتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ : دُقَّت (٢٠ جِالُها وأنشازُها ، حتى أستوت .

-->+>+**>+0+**C+---

<sup>(</sup>١) بالتخفيف والتشديد في كل منهما ؛ كما تقله في المشكل ٣١٦ عن أبي عمرو بن الملاء .

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك وفيما بمده : القرطبي ٣٠، والفَخر ٢٧٪ ، والطَّبري ١١٧ ، والبحر ٤٧١.

<sup>(</sup>٣) وكسرت كما في القرطبي ٤٥. وانظر الفخر ٤٢٧ ، والطبري ١١٧ ، والبحر ٤٧١ .

# سُورة البِسَلَد <sup>(۱)</sup>

٣ - ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴾ : آدمُ وولدُه.

ع - ﴿ فِي كَبِدُ ﴾ أَي فَي شَدَةٍ غَلَبْهُ ، ومكابدةً الأمور الدنيا والآخرة (١٠).

٦ ﴿ مِأَلَّا لَّبُداً ﴾ أى كثيراً, وهو من « التلبُّد » : كأن بعضنه

على بعض .

﴿ وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴾ و « النَّجْد » ؛ الطريق في أرتفاع أ يويد :
 طريق الخبر والشر .

وقال أبن عباس (٢): التَّدُّيُّن .

١١ - ﴿ فَلَا ٱفْتَحَمَّ ٱلْمَقَّبَةَ ﴾ أى فلا هو أقتحم العقبة (\*) .

١٣ – ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ أى عِنقُها وفكُّها من الرِّق .

١٤ - ﴿ ذِي مَسْفَبَةٍ ﴾ أي ذي مجاعة . : [و « السَّفَب » : الجوع ؛

و « الساغِب » : الجائع ] . يقال : سَغِب الرجل يَسَغَب [ سَغَباً و ] سُغُوياً ؟

<sup>(</sup>٤) أى قلم يقتحمها كما قال الطبرى ١٠٧٨ ، ولبن عينة وعاهد والمبرد والفارسي ، على مافي القرطى ١٦٠ ، والفخر ٢٦٤ . وهو فرمسي رأى الفراء وأبي عبيدة والزجاج للذكور فيهنا ؟ على مافي المجر .



إذا جاع .

<sup>(</sup>١) مكية بالإجاع أو عند الجيهور. على مافى الفرطبي - ٧/ ٩ ه، والبحر ٨/ ٤٧٤. وفى ألأصل: « . . لاأقسم بهذا البلد » .

<sup>(</sup>۲) انظر أَلَسَانَ ٤٣٧/٤ ، والطبرى ٣٠١/٣٠ ، والفخر ٤٣٧/٨ ، والقرطي ٦٣ ، والمحر ٤٧٣ و ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٣) فى رواية عنه . وهو رأى على وابن المسيب والضحاك . والأول رأى ابن مسعود والحسن و وعاهد وابن زيد ؟ والمصهور عن ابن عباس . ورويا عن عكرمة ، انظر الفرطي ٣٥ ، والطبرى ٢٧ ، والضر ٣٠ ، والطبرى ١٢٧ ، والضر ٣٠٣ ، والحر ٤٧٦ .

١٥ - ﴿ يَلِيماً ذَا مَقْرَ بَهِ ﴾ أي ذا قرابة .

١٦ – ﴿ أَوْ مِسْكِينَا ۚ ذَا مَثْرَبَةٍ ﴾ أى ذا فقر ، كأنه لَصِق بالذاب من الفقر ]().

٢٠ ﴿ نَارُ مُواصَدَةٌ ﴾ أى مُطْبَقَةٌ [ مُغلَقة]. يقال: أوصدتُ البابَ ؛ إذا أطبقته [ وأغلقته ] (٢٠).

#### ۳) سُورة اشيٺ

١ - ﴿ ضُحَاهاً ﴾ : نهارُها كلُّه (١).

٧ - ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ﴾ أى تَبِع الشمسَ .

٣ – ﴿ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ﴾ يعنى : جَلَّى الظُّلمة (٥) ، أو الدنيا .

7 - ﴿ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ﴾ أى بَسَطها (١) . يقــال : حَيْ طارِح ؛ أَي

کثیر متسع ،

٨ - ﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَها وَتَقُواها ﴾ أى عرَّ فها (٧) في الفطرة .

( ٣٤ ـ غريب القرآن )



<sup>(</sup>١) انظر فيه وفيما تقدم : القرطى ٢٩٣٠ ، واللسان ٢٧٢/١ و ٥٠ و ٢/٩٥١ .

<sup>(</sup>٢) انظرس ٢١٤ والقرطي ٢٧، والنسان ٤/٤٧؛ والفخر ٥٣٥ . وقبل: مبهمة لايدرى مافيها .

<sup>(</sup>٣) مكية باتفاق كما فى الفرطبي ٧٢/٢٠ . وبالأصل : • يسم الله الرحم الله والشمس وضعاها » .

<sup>(</sup>٤) كما قال قنادة والفراء على مافى الطبرى ٣٠/٣٠ ، والفخر ٨/٣٦ ، والقرطبي ٣٣ .

<sup>(</sup>ه) هذا رأى الفراء والسكلى على ماق الفرطبي ٧٤ . أو الأرض كما في المشكل ١٧٥ . وبالجميع قال الجمهور على ماق الفخر ٤٣٧ .

 <sup>(</sup>٦) انظر القرطي والطبرى ١٣٤، والفخر ٣٨٤، واللسان ١٩/٣٣٧. و «ما» بمعنى «من»
 كما في الشكل ٤٠٦.

 <sup>(</sup>٧) كما قال ابن عباس ومجاهد والفراء على مافي القرطبي ٧٥ والطبرى . وانظر المشكل ٢٦٧ .
 والفخر ٤٣٨ .

إِ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاْهَا ﴾ أَى من زَكِّى نفسه بعمل [البر] ،
 واصطناع المعروف .

١٠ ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ أى دس نفسه \_ أى أخفاها \_ بالفجور والمصية .

والأصل من (١) « دَسَّست » ، فقلبتُ السينُ ياء . كما قالوا : قَصَّيْتُ أَطْفَارِى ، اللهُ وَالْأَصِل من (١) . وَصَّمَتُها .

١١ - (كَذَّبَتْ نَمُودُ بِطَنَوْ اهَا ) أى كذبت الرسول إليها بطنيانها .
 ١٢ - ( إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَاهَا ) أى الشقّ منها ، [ أَى نَهَضَ ] لعفر الناقة .
 ١٣ - ( فَقَـالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱلله : نَاقَةَ ٱلله وَسُقْياها ) ؟ أى أَخذَروا

ناقة َ الله (٢) وشر ْ سَهَا .



### سُورة الليٺ ل "

٤ - ( إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَّىٰ ) أَى [ إِنَّ عَلَيْمُ لَحْتَافُ (٢٠) .

٧ - ( فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ) أي للعود إلى العمل الصالح.

٩ ﴿ وَكُذَّبَ بِالْخُسْنَىٰ ﴾ أى بالجنة والتواب . ﴿

١١ - ﴿ تَرَدُّىٰ ﴾ في النار ، أي سقط .

ويقال: « تَرَدَّىٰ» : تَفَعَّل ؛ من « الرَّدَى » وهو : الهلاك<sup>(٢)</sup>.

# سُورَهُ الصِّحَى (۱)

٢ - ﴿ وَٱللَّيْـــلِ إِذَا سَجَـٰـى ﴾ : إذا سكن . وذلك عنـــد تناهى ظلامِه ورُ كوده .

٣ – ﴿ وَمَا قُلَىٰ ﴾ : مَا أَبْنَضَكَ .

٨ - ﴿ عَارِئُلًا ﴾ : فقيراً . و « العائل » : الفقير كان له عيال ، أو لم يكن .

يقال : عال الرجل ؛ إذا افتَقر . وأعالَ : إذا كثر عياله ( ) .

<sup>(</sup>٥) انظر السان ١٠/١٣ و ١٧ه ، والقرطي ٩٩. والطبرى ٣٠/١٤٠ ، والفشر ٨/٧٠ .



<sup>(</sup>١) مَكَيَّة عِنْدُ الجُهُورِ ، وقال ابنَ أَبِي طَلَحْة : مَدَنَيَة ، وقَبِل : فيها مَدَنَى . عَلَى مَافَى البعر

٨ / ٢٨ ٤ ، والقرطبي ٣٠ / ٨٠ . وبالأصل : ﴿ بِسَمَ اللَّهِ الرَّمِنِ الرَّحِيمِ . واللَّيلِ إذا يَفْعِي ع

<sup>. (</sup>۲) كافي القرطبي ۸٪ ، وللشكل ۳۹۰ . ومو قول قنادة على مافي الطبري ۳۰/ ۱٤٠ . وانظر الفخر ۱۲/۸ ٤٤٠

<sup>(</sup>٣) كما في النهاية ٧٧/٢ ، واللسان ٢٠/١٩ . يريد الموت كما في الفخر ٤٤٣/٨ . وانظر القرطي ٨٥ .

 <sup>(</sup>٤) مكية بانفاق كما في القرطبي ٢٠/٢٠ . وبالأصل : « بسم الله الرحن الرحيم . والضحي».

## بِيُورَةِ الانْبِيثِ رَاحٍ

١ – ﴿ نَشْرَحْ ﴾ : نفتح .

٧ - و ﴿ ٱلْوِزْرُ ﴾ : الإنهُمُ فِي الجاهليَّة .

٣ - ﴿ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ : أَنْقَلَه حتى سُمع نَقْيِضُه ، أَى صوتُه (٢) .
 وهذا مَثالِث .

٠ . . . ) في الدعاء ، وَأَوْدَا فَرَغْتَ ﴾ من صلاتك : ﴿ فَأَنْصَبْ . . . ﴾ في الدعاء ، وَأَرْغَبْ إِلَى الله .

## سُورَة الْبِتِينِ ﴿ "

﴿ أُلتِّينُ ﴾ و ﴿ أُلزَّ يُتُونُ ﴾ : جبلان بالشام ؛ يقال لهما : « طُورُ تَينًا ، وطورُ زَيْنًا » بالشَّر يانيَّة . سمِّيًا بالتين والزيتون : لأنهما يُنبِتانِهما .

٣ – ﴿ وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ يعنى : مكةً . يريد : ٱلآمنَ .

٥، ٦ - ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴾ : إلى الهرَم . و « السافلون »

<sup>(</sup>٣) مكية عند الجمهور ، ومدنية عند ابن عباس وتنادة . على ماف القرطبي ٢٠/٠٠ ، والبحر . ٤٨٠/٨ . والبحر . ٤٨٩/٨ . والتين » .



<sup>(</sup>١) مكية بالإجاع على ماق الفرطبي ٢٠٤/٣٠ . وبالأصل : « بسم الله الرحن الرحيم . ألم نشرح لك صدرك » .

<sup>(</sup>۲) ذكره القرطبي ١٠٠ ـ ١٠٦. ثم قالي: « وأهل اللغة يقولون: أنقض الحمل ظهر الناقة؟ الجذا سحمت له صريرا من شدة الحمل ٤ . وانظر البحر ٤٨٨/٨ . وهذا رأى مجاهد وقادة وابن زيد؟ على ماف الطبرى ٣٠/٣٠ ، واللسان ١١١٨-١١٦ ، والفخر ١٨٢٥ ، وانظر دابن منظور عليه ؛ لقوته وجودته .

هم: الأطفال والزَّمْنَى والهَرْ كَمَى . ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ : فمَن أُدرَكه الهَرَمُ كان له مثلُ أُجرِه ، إذا كان يعملُ .

وقالَ الحسن<sup>(۱)</sup>: « ﴿ أَسْفَلَ سَأَفِلِينَ ﴾ : [ف] النار » . 7 — ﴿ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ أى غير مقطوع .

سُورَة العَبِالِّي

٧٠٦ - ﴿ [ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ ] أَنْ رَآهُ ٱسْتَغْنَىٰ ﴾ أَى يَطغىأَنْ رأَى نَصَة اُستغنى .

٨ – (ألرُّجْنَى ): المرجعُ .

١٥ - ﴿ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ ﴾ أى لَنَاخُذَنَّ بها . يقال : أَسْفَعْ بيدِه ؛ أى خُذْ بيده (٣).

۱۷ - ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴾ : أهلَ ناديه ِ ؛ أى يَلْتَصِرُ بهم . و « النادى » : المجلسُ . يريد : قومه .

١٨ - ﴿ سَنَدْعُو ٱلزَّبَا نِيَةَ ﴾ قال قتادة ( ( هم: الشُّرَط؛ في كلام العرب».
 وقال غيره: « وهو من « الزَّبْن » مأخوذ . و « الزبنُ » : الدفع . كأنهم يَدفَهُون أهلَ النار إليها . واحدُهم: « زبْنيَـة " » .



<sup>(</sup>۱) ومجاهد وقتادة وأبو العالية وابن زيد . على مافى الطبرى ۲۹۰/۰۰ ، والبحر ۲۹۰/۸ والدر ۳۲۷٪ والدر ۳۲۷٪ والدر ۳۲۷٪ والفرطبى ۱۱۹۰۰ . والأول لمكرمة والضحاك والنخمى . وانظر المشكل ۲۲۲٪ وقد نقل النخر ۸/۸ و بعض كلام ابن قنيبة .

<sup>(</sup>٢) مكية ﴿ إَجَاعَ كَمَا فِي القَرْطَى ٢٠ / ١٠ . وَبِالْأَصْلُ : ﴿ . . اقْرَأْ ۗ ٣ .

<sup>(</sup>٣) كما حكاً ه آبن الأعرابي على مافي اللسان ٢٢/١٠ . والأصل : « أسفع .. أخذ ، !وانظر المسكل ١١٧ ، والعر ١٦/٨ ، والقرطبي ١٦٥ ، والفخر ١٦/٨ ، والبعر ٤٩١/٨ و وه ٤٤ (٤) كما في الدر ٢/١٣ ، والقرطبي ١٢٦ ، والفخر ٢٦٧ . وذكر فيهما نحو الآتي ، عنأ بي عبيدة والمبرد . وانظر البعر ٤٩١ ، واللسان ٢٠/٥ ، والطبري ١٦٥ .

#### . سُورَة الِعتَ دُر

١ و ٢ و ٣ - ﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴾ : ليلة الحبكم . كأنه يُقدَّرُ فيها الأشياء .

﴿ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ ليس فيها ليلة القدر .

٤ - ( مِن كُلُّ أَمْرٍ ) أى لكل أمر " .

( سَلَامٌ هِي . . . ) أي خير هي حتى يطلع الفجر . .

#### يبُوَرة البَيْنِذ 🦈

إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>١) مدنية في قول الأكثر ، وحكى الماوردي عكسه على ماق الفرطني ٢٠٩/٢٠ ، والبحر ٤٩٦/٨

 <sup>(</sup>٢) كذا بالأسل. أى لتقدير الأموركما فى البحر ٤٩٤. وفي كر فى الفخر ٤٧٣/٨ مايوانقه.
 وق الترطي ١٣٣ والمشكل ٤٣٠: ﴿ بكل » . واستصد به على ورود « من » مكان الباء .
 وهو رأى أبى حاتم .

 <sup>(</sup>٣) مدنية عند الجمهور ، ومكية عند يمي بن سلام . ونسبه ابن عطية إلى ابن الزبير وعطاء .
 انظر القرطي ٢٠ /١٣٨ ، والبحر ١٩٨/٨ ، وبالأصل : « . ، لم يكن » .

<sup>(</sup>٤) عن كفرهم. كما قال الأخفش على مافي الماسان ٢١/٥٣ . وانظر الفرملي والفخر ٨/٢٢٪.

### سُورَة إلزِّلزُكُ: "

٣ – ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَنْقَالَهَا ﴾ أى موتاها .

﴿ يَوْمَنْذِ تُحَدَّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ : فتُخبرُ بما عمل عليها .

﴿ بِأَنَّ رَبِّبِكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾ أي بأنه أذِن <sup>(١)</sup> لها في الإخبار بذلك .

٣ – ﴿ يَوْمَئِذِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ ﴾ أى يرجعون ﴿ أَشْتَاتًا ﴾ أى فِرقًا . -

٧و٨ – ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ : وزْنَ نملة صغيرة .

#### سِنورَة العِنسارِيات <sup>9</sup>

العاديات ): الخيل . و ( الضّبح ): صوت حُلوقها إذا عَدَتْ .
 وكان على \_ رضى الله عنه \_ يقول (\*) : « هي الإبل تذهب إلى وقعة بَدْرٍ .
 (وقال ): ما كان معنا يومئذ إلا فرس عليه المقدادُ » .

وقال آخرون (°): « الضَّبع » و « الضَّبع » واحدٌ في السير؛ يقال: ضَبَعتِ الناقةُ وضَبَحتْ .



<sup>(</sup>۱) مدنية في قول قتادة ومقاتل، ومكية في قول ابن مسعود وعطاء وجابر ومجاهد. ورويا عن ابن عباس . على مافي القرطبي ١٤٦٠٠ ، والبحر ١٠٠٨ . وبالأصل : « . . إذا زارات » . (٢) في المشكل ٣٠٤ : «أمرها» . وفيه ٢٩٤ : «أوحى إليها » كما في الطبري ٣٠٧/٣٠. وهو قول أبي عبيدة على مافي الفخر ٨٧/٨ ؛ ، والفرطي ١٤٩ . وانظر البحر ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) مكية عند ابن سعود وعكرمة، ومدنية عند ابن عباس وقتَّادة. على مافى القرطني ٣٠/٢٠٠ (٣) والبحر ٨٠٣/٨.

 <sup>(3)</sup> رادا على ابن عباس رأبه: أنها الخيل بـ الذي قال به قنادة وغيره بـ كما في اللسان ٣/٥٥٣.
 وذكر نحوه بـ باختصار أو باختلاف بـ : في الدر ٣٨٣/٦ بـ ٣٨٤ ، والطبري ٢٧٧/٣٠ ،
 والقرطى ١٥٥ ، والمفخر ٨٨٨٨ ، والبحر ، وانظر باللبنان ١٩٧/١ .

<sup>(</sup>٥) جريا على رأى على، كما قال بمض أهل اللغة . هلى مافي اللسان ٣/٩٥، والقرطي٥٠٥.

- ٢ ﴿ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ﴾ أى أوْرَت النار بحوافرها .
  - . ٤ و ﴿ ٱلنَّقْمُ ﴾ : النَّبارُ . ويقال : الترابُ (١) .
- الساس ( فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْماً ) أى توسطن ( به ) جماً من الناس أغارت عليهم .
- ٦ ﴿ لَـكَنُودٌ ﴾ : لَـكَفُور . و « الأرض الـكنود » : التي
   لا تُنبت شيئاً .
- ٧ ﴿ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلْكِ لَشَهِيدٌ ﴾ يقول: وإن الله على ذلك لشهيد (٣).
- ٨ ﴿ وَإِنَّهُ كُلِبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ أى [ و إنه ] لحبِّ المال لبخيل (٣) .
  - ٩ ﴿ المِنْزِ مَافِى ٱلْقُبُورِ ﴾ أى قُلِب وأْ ثِير .
  - ١ ﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ﴾ : مُيِّز مافيها من الخير والشر (١) .

<sup>(</sup>٤) كما قال الجهور وأبو عبيدة . وقال ابن عباس : « أبرز » . على مافى القرطبي ١٦٣ ، والطبرى ١٨١ ، والفخر ٤٩١ .



<sup>(</sup>١) روىكلاهما عن قتادة وعكرمة، والأولءن عطاءوابن زيد. على ماني العابري ١٧٨ــ١٧٩

<sup>(</sup>٣) كما فى المشكل ١٥٧ . وذكره القرطبي ١٦٢ ، وحكاه الطبرى ١٨٠ عن بعض البصريين. وانظر المشكل ١٧٥٣ .

#### سُورَة الِعِتَ إِنْحَةُ (١)

١ و٢ و٣ - ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴾ : القيامة؛ لأنها تَقَرَع [ الخلائقَ بأحوالها وأفزاعها]. ويقال: أصابتهم قوارعُ الدهر .

﴿ أَلْفَرَاشُ ﴾ : ما تهافَتَ فى النار : من البَعُوض .

﴿ ٱلْمَبْنُوثُ ﴾ : المنتشرُ .

٥ - و ( ٱلْعِينُ ) : الصُّوف المَصبوغ (٢٠) .

٩ - ﴿ أَأَمُّهُ مَاوِيَةٌ ﴾ أى النارُ له كالأم يَأْوى إليها (").

## سُِورَة التِكاثرُ "

١ - ﴿ أَنْهَا كُمُ ٱلتَّكَاثِرُ ﴾ بالعَددِ والقراباتِ .

٧ - ﴿ حَتَّىٰزُرْتُهُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴾ : حتى عدّدتُم مَن فى المقابر : من مَوتاكم .

٨ - ﴿ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ يقال (٥): الأمن ُ والصحة .



<sup>(</sup>١) مكية بالإجاع . على مافي القرطبي ٢٠/٤٠ ، والشوكاني ٥/٢٤ .

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطى ١٦٥ نقلا عن أهل اللغة . وانظر ماتقدم ٤٨٥ ، والمشكل ١٩و٢٩ .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري ٢٠/٣٠ والقرطي ١٦٧ عن ابن زيد.وانظر المشكل ٧٧ ، والفخر ٨/٤٩٤.

<sup>(</sup>٤) مكية عند المفسرين . وروى البخارى أنها مدنية . على مافي القرطي ٢٠/٢٠ ، والبعر ٨/٠٠ . وبالأصل : « ... ألهاكم » .

<sup>(</sup>٥) كما قال ابن مسمود ومجاهد والشمي والتورى؛ على مافى الطبرى ٣٠٠ ، ١٨٤ ، والقرطبي ٢٧٦.

#### سُورة العَصيت رُ ``

١ – ﴿ أَلْمَصْرُ ﴾ : الدَّهر؛ أقسم به .

٢ - ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ كَنِي خُسْرٌ ﴾ أَيْ في نَقْص (٢).

٣ - ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبُّوا ٱلصَّالِحَاتِ ﴾ : فإنهم غير مَنْقُوصين (٢٠).

#### سُورة الطنسنرة . (\*)

إِ اللَّمَزَةُ ﴾ : العَيَّابِ ( ) والطَّمَّان . و ﴿ اللَّمَزَةُ ﴾ مثلُه . وأصل «المَّمْز »
 و « اللَّمْز » : الدَّفْع .

٤ - ﴿ لَيُنْبَذَنَّ ﴾ : ليُطرَّحن ،

٧ - ﴿ ٱلَّتِي نَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْتِدَةِ ﴾ مبين في كتاب "المشكل " (٥٠).

<sup>(</sup>٠) ٣٧٤.وراجع القرطبي ١٩٠، والطبرى ١٩٠، والفخر!٥٠٥، والكشاف ٢/٠٢٠، والبحر ١٠/٨.



<sup>(</sup>۱) مكية عند الجهور ، ومدنية عند مجاهد وقتادة ومقاتل . ورويا عن ابن عباس . على مافي القرطي ٢٠ / ١٧٨ ، والبحر ٨/٩ ٠ ٠ . وبالأصل : « . . والعصر » .

<sup>(</sup>٢) كما في المشكل ٢٦٦ . وانظر الفخر ١٨٥ • ٢ - ٥ ، والقرطبي ١٨٠ .

 <sup>(</sup>٣) مكية بالإجماع على مانى القرطبي ٢٠ / ١٨١ . وبالأصل : « . . ويل لكل هزة » .

<sup>(</sup>٤) بالأصل: « النياب » بالمعجمة . وهو تصحيف على مافى اللسان ٢٧٣/٧ و ٢٩٣ ، وانظر القرطي ، والطبرى ٢٩٣٠ ، والفخر ٢٩٣٨ و ١٩٤٨ . والفخر ٢٩٢٨ و ٢٩٠٨ . وما تقدم • ٣٠ و ٢٠٤٠ و ٢٩٠٨ . والفخر ١٩٠٠ و والفخر ١٩٠٠ و والفخر ١٩٠٠ ، والطبرى ١٩٠٠ ، والفخر ١٩٠٠ ، والكثاف ٢٠٠٠ ،

## يُورة الفِيثِ لُ

٣ - ﴿ أَبَابِيلَ ﴾ : جماعاتُ متفرِّقةً .

٤ - ﴿ مِنْ سِجِّيلِ ﴾ قال ابن هباس : [ من ] آجُرُ (٢٠ .

ـ ٥ - (كَمَصْفُ ) بعني : ورق الزَّرع.

و ﴿ مَأْ كُولِ ﴾ فيه قولان (٣) :

(أحدهما): أن يكون أراد: أنه أخذ ما فيه ... من الحب. فأكل ، و بقى هو لاحَب فيه . و (الآخر): أن يكون أراد: العصف مأكولا للبهائم ؟ كا تقول للحنطة: « هذا المشروب » ولمّا يؤكل ، وللماء: « هذا المشروب » ولمّا يشرب. يريد: أنهما مما يُؤكل و يُشرب .

## سُورة قريث

إِلْإِيلاَف ﴾: مصدر ( آلَفْت فلانا كذا إيلافا » ؛ كا تقول :
 ألزمتُه إيّاه إلزاماً.

يقول: فَمَل هذا بأصحاب الفيل ليُؤْلِفَ قر بشاً هَا تَيْنِ الرِّحَلَتَيْنِ ، فَتُقَيِمَ بَكَةً. وقد بينت هذا في '' المشكل '' (°).



<sup>(</sup>١) مكية بالإجاع على مانى الفرطبي ٢٨٧/٣٠ ، والشوكاني ٥٤٨١ .

 <sup>(</sup>۲) أى من طين كما فى رواية الطيرى ١٩٧/٣٠ . وانظر القرطني ١٩٨١ ، والفخر ١٩٨٨ ،
 واللسان ٢٤٨/١٣ . وما تقدم ٢٠٠٧ و ٣٣٣ ف ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) أولها لا بن عباس وقتادة ومقاتل ، وتأنيها لمكرمة والضحاك وحبيب بن أبي ثابت .

على مافي الفخر ٩٠٩، والطبري ١٩٧، والقرطي ١٩٩، وانظر ما تقدم ٣٧، هن العصف . (٤) مكنة عند الحميد و مدنية عند الضحاك والكلم .. على مافي القيط .. ٢٠٠٧، ومالحي

<sup>(</sup>٤) مكية عند الجمهور ، مدنية عند الضعاك والكلبي . على مافى القرطبي - ٧/ · ٣٠ ، والبعن ١٣/٨ • ، وبالأصل : « ، . الإيلاب » .

<sup>(</sup>۵) ص ۳۱۹ ــ ۳۲۰ ـ وانظر هامشه ، والقرطي ، والبحر ، والفخر ۱۹/۵ ، واللسان . ۳۰۲/۱۰ .

#### سُورَة إلماغُون (١)

٢ - ﴿ يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ ﴾ : يَدْفعه . وكذلك قوله : ﴿ يُدَعُونَ ۚ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴾ (") .

٧ - و ﴿ ٱلْمَاعُونُ ﴾ : الزَّكاة .

ويقال <sup>(r)</sup> : هو المله والسكلا<sup>\*</sup> .

[و] قال الفراء (\*) : « يقال : إنه الماء [ بعينه ] » ؛ وأنشد : ﴿ يَمُجُمُ صَبِيرُهُ ٱلمَاعُونَ صَبًا ﴿ لَمَ مُحْجُ صَبِيرُهُ ٱلمَاعُونَ صَبًا ﴿

« ألصبير »: ألسحاب.

## سُورَة الْكُوثر (٥)

﴿ أَلْكُو ثَرُ ﴾: الخير الكثير. قال ذلك ابن عباس.
 وقال ابن عُيينة (٢٠): « قال عبد الكريم أبو أُميَّة : قالت مجوز: قدم فلان بكوثر كثير ».

<sup>(</sup>٦)كذَا بِالْأَصْلِ. ويصححه عبارة القرطي: «سفيان». وفي السان ٢١/٦: « أبو عبيدة ». وهو صحيح أيضًا. وذكر ذلك في الفخر ٢١/٨ . وقول ابن عباس في البحر، والطبري ٢٠٨/٣٠ ، والدر ٢٠٢٦ ، والكثاف ٢٦٢/٣٠ .



<sup>(</sup>١) مكنة عند عطاء ، ومدنية عند قنادة . ورويا عن ابن عباس على ماق القرطبي ٢٠/٢٠. وبالأصل : « أرأيت » .

<sup>(</sup>۲) سورة الطور ۱۳. وتقدم ۲۲٤. وانظر القرطبي، والفخر ۱٤/۸، والبحر۱۷/۸، والبحر۱۷/۸، والطبري ۲۰۱/۳۰.

<sup>(</sup>٣) كما في القرطبي ٢١٤ . والأول مشهور عن على وغيره . انظر أحكام الشافعي ١٠١/١ وهامشه ، والدر ٦/ ٤٠١ .

<sup>(</sup>٤) كما في اللسان ٧/٧٧، والفخر ٢١٥، والقرطبي، والشوكاني ٥/٨٧، وفي البحر١٨٠٠ بدون الشطر الوارد في الطبري ٢٠٣ أيضا .

<sup>· (</sup>ه) مكية عند الجهور وابن عباس ، ومدنية عند الحسن وغيره . اظر الفرطبي ٢١٦/٢٠ ، والبحر ١١٦/٨ .

وأُحسِبُهُ « فَوْعلا » من الكثرة . وكذلك يقال للغبار \_ إذا أرتفع وكثُر \_ : كُوْرْ ؛ قال الهُذَلِيُّ يذكر الحَمار :

يُحامى أَخْقِيقَ إِذَا مَا أَخْتَدَمُ نَ خَمْحَمَ (') فِي كُوْثَرَ كَالِجَلَالِ أَى فِي غُبَارِ كَثِيرِ كَأَنه جِلالُ [ السفينة أو الدوابِّ ] . ويقال: « الكوثر » : نهر في الجنة ('').

إِنْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ﴾: يوم النحر؛ ﴿ وَأَنْحَرْ ﴾: أذبح .
 ويقال: « أنحر »: ارفع يديك بالتكبير إلى نخر لـ (°).

٣ - ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ ﴾ أى إن مُبغضَك ؛ ﴿ هُوَ ٱلْأَ بْتَرُ ﴾ أى لا عَقِب له .
 وكانت قريش قالت : « إن محداً لا ذَ كَرَ له ؛ فإذا مات : ذهب ذِ كُرُه » ؛
 فأنزل الله هذا ، وأنزل : ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِ كُرُكَ كَ ) (\*).

## سُورَةُ اللِّهَبُ (\*)

١ - ﴿ تَبَّتْ ﴾: خسرتْ . وقد تقدم ذكر هــذا (١٠) .
 ٢ - ﴿ وَمَا كُسَبَ ﴾ يعنى : وما وَلَدَ (١٧) .



<sup>(</sup>١)كذا بالأصل وديوان أمية الهذلي ١٨١ . وفي اللسان ٤٤٧ : ﴿ وحمحمن ﴾ .وانظرالفخر.

 <sup>(</sup>۲) هذا مروى عن ابن جبير وابن عباس أيضا ولا يعارض رأيه الأول . وهو اختيار الطبرى
 ۲۰ .

<sup>(</sup>۴) روی هذا عن علی وابن عباس وأبی مجمفر ، والأول عن الحسن . علی مانی الطبری ۲۱۱، والفرطی ۲۱۹ ، والدر ۲۰۳ .

<sup>(</sup>٤) سورة الشرح ٤ . وانظر اللسان ٢٦/٢و٦/٠٠٠ ، والقرطبي ٢٢٢ ، والطبري٢١٣ ، وأسباب الواحدي ٣٤٣ .

<sup>(</sup>ه) مكية بإجاع على مانى القرطبي ٢٠ / ٣٣٤ ، والشوكاني ٥ /٤٩٧ . وبالأصل : • . . تبت،

<sup>(</sup>٦) ص ٢٠٩ و ٣٨٧ . وانظر الفخر ٨/٧٤ ، والطبرى ٢١٧/٣٠ ، والقرطبي ٢٣٥ .

<sup>(</sup>۷) كما فى المشكل ۱۲۱ ـ ۱۲۲ و ۲۵۸ . وانظر ها.شه والفرطي ۲۳۸ ـ ۲۳۹ ، والفخر 20 ـ ۵۵۰ .

٤ - ﴿ حَمَّالَةَ ٱلْعَطَبِ ﴾ يعنى: النّبية ، ومنه يقال : فلان يَحْطِبُ على ؟
 إذا أُغرَى به .

ُ ٥ - ﴿ فِي جِيدِهِمَا ﴾ أى في عُنُقِها ؛ ﴿ حَبُلُ مِنْ مَسَدِ ﴾ أى ُفتِل [منه]. يقال : هو السَّلسلةُ التي ذكرها الله في «الحاقّة» (١).

## سُورة الأخلاص

٢ - ( السَّمَدُ ) : السَّيد الذي قد أنتَهَني سُودَدُه ؛ لأن الناس يَصْدُونه في حوانجهم . قال الشاعر :

وخُذُها خُذَيفُ فأنت البَيِّدُ الصَّدُونَ

وقال عَكْرِمةٌ ومجاهدٌ (1): هو الذي لا جَوْفَ له .

وهو .. على هذا التفسير .. كأن الدال فيه مبدكة من تاء . و « المُصْمَتُ » من هــذا .

ع - (كَفُوا) : مِثْلًا .

 <sup>(</sup>٤) وابن عباس والحسن وابن المديب وابن جبير والضعاك على ما فى التراكي والطرى ٢٢٧ .
 ذكر فى اللمان .



<sup>(</sup>۱) ۳۲. وروى مدا عن عروة في الطبري ۲۲۰ والدر ۲۰۹/۱ ، وعن ابن عباس فالقرطي ۲۲۰ . وانظر المشكل ۲۲۲ .

 <sup>(</sup>٧) مكية عند ابن مسعود، ومدنية عند تنادة ورويا عن ابن عباس على مانى الدرطي ٢٠٤٤/٠٠.
 البحر ٢٠/٨٠ . وبالأصل : ٤ . . قل هو الله أحد » .

<sup>(</sup>٣) صدرهمكانى اللسان ٤/٣٤٤ ، والفخر ٨/٥٥ ، والقرطى ٤٤٠ ، والبحر ، والشوكانى /٣٠٠ ــ : ه علوته بحشام ثم قلت له چ وقى البحر: «خذها خزيت» والفلزالطبزى ٣٣/٣٠/٠

## سُورَة العِنْ ال

١ - ﴿ ٱلْفَلَقُ ﴾ : الصبح .

٣ - و ﴿ ٱلْفَاسِقُ ﴾ : الليل ؛ و «الفَسَق» : الظلمة . ﴿ إِذَا وَقَبَ ﴾ أى دخل في كل شيء .

ويقال: « الغَاسَقُ »: القمر (٢٠ إذَا كُسِف فَاسُودٌ. « إذَا وَقَبَ »: دخل في السكسوف.

٤ - ﴿ ٱلنَّفَاثَاتُ ﴾ : السَّواحر . و « يَنْفُيثُن » : يَتْفُلُن إذا سَحَرْن ورَّقَيْن (٢) .

## سُورَة النَّاكِيسَ

٤ ، ٥ - ﴿ أَلْوَسُواسُ أَخْنَاسُ . . . ﴾ : إبليسُ يُوسُوسُ فى الصدور والقلوب ؛ فإذا ذُكر اللهُ : خَنَسَ (٥) ، أى أَقْصَر وكَفَّ .
 ٣ - و ﴿ أَجُنَّنَهُ ﴾ : الجنُّ .

4 4 4

<sup>(</sup>ه) هذا قول ابن عباس والفراء وغيرها ، وروى مرقوعا على مانى الطبرى ٣٢٨ ، والقرطي ٢٦٨ ، والقرطي ٢٦٨ ، والقرطي ٢٦٨ ، والدر ٢٠٨ ، والسان ٣٣٨ ، والنهاية ٣٣٨ .



<sup>(</sup>۱) مكية عند الجهور ،ومدنية فى رواية عن ابن عباس وقتادة . على مافى النرطبي ٢٠١/٢٠٠. والبحر ٢٠٠/٨ .

<sup>(</sup>۲) حكى هذا عن ابن قنيبة : في القرطي ٢٥٧ ، والبحر ٥٣١ ، والفخر ٦٣٥ ، واللسان ٢/١٦ . وروى مرفوعاً فيها وفي النهاية ٣/١٦ ، والطبري ٢٢٧ ، والكشاف ٦٥٥ ، والدر ٤١٨ ، والشوكاني ٥٠١ . والأول قول الزجاج والفراعلي ماى الفرطبي ٥٠٦ والبحر ٣٠٠ واللسان ٢/١٣ أيضا . وهو قول ابن عباس وغيره ، وروى مرفوعا كذلك وانظر ماتقدم ٢٦٠ (٣) انظر المشكل ٤٨ ، واللسان ٢/١١ ، والفخر ٤٦٥ ، والطبرى والمقرطي والبحر .

<sup>(</sup>٤) اختلف فى كونها مكية أو مدنية كا اختلف فى أختها. على مافى القرطبي ٢٠/٣٠، والبحر ٨/٨٣٠ .

(قال أبو محمد): روى يزيدُ بن هارونَ (١) [السلَمَى ] عن سعيدٍ ، قال قتادةُ: «كان إبليسُ ينظرُ إلى آدمَ ، ويقولُ: لأمرِ مَّا خُلقتَ ! . ويدخلُ مِن فِيه ، ويخرجُ من دُبُره . فقال للملائكةِ : لا تَرهَبُوا مِن هـذا ؛ فإن ربكم صَمَدُ (٢) ، وهذا أَجْوَفُ » .

والحمد لله وحده .

﴿ تُم الكتاب بحمد الله تعالى ﴾

(۱) بالأصل: « هروی » . وهو مصحف عنه . والظاهر أن المراد بسعید: ابن بشیر الأزدی الذی کان یروی عن قتادة المنکرات . لا ابن لمیاس الجربری الذی صرح بأن یزید سمع منه . انظر التهذیب ۱/۶ و ۲۰ ، و ۳۶۶/۱۱ .

 <sup>(</sup>۲) بالقرطين \_ وقدأ وردالخبر بآخر الإخلاس \_ : «مصمد» . والمراد منها : من لا جوف له .



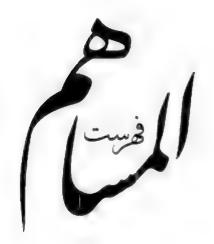

## فهارسالكتاب

١ – فهرست الآيات المستشهد بها

r — « الأحاديث

٣ - « الأمثال والأقوال المأثورة

٤ -- « الشعر

• - « الاستدراكاتوالتضويبات

۳ — « المراجع

٧ -- ﴿ المُوضُوعَاتُ

( ٣٠ \_ غريب القرآن )

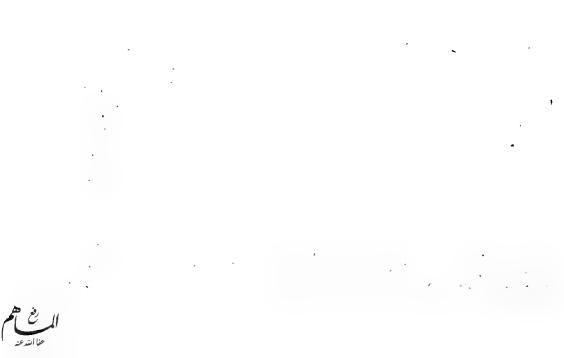

.

.

.

.



# فهرس الآيات المستشهد بهسا

| رقم الصفحة                       | ا امم السورة ، ورقم الآية                    | رقم الصفحة | اسم السورة ، ورقم الآية |
|----------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 44.8                             | 700                                          | ,          | ٣ ــ سورة البقرة        |
| 217641760                        | YAY                                          | **         | *                       |
| ن                                | ۳ - سورة آل عمرا                             | ٤٠         | 18                      |
| 444 ( * 40                       | **                                           | 77.7       | *YA                     |
| 741                              | 114                                          | ٨          | ₩.                      |
| 717                              | 14.                                          | 18. E4     | <b>~~</b>               |
| ۳۸۰                              | 1946197                                      | 187        | 44                      |
| ,                                | <ul> <li>3 - سورة النساء</li> </ul>          | 72.        | <b>Y</b> \              |
| <b>*</b> • <b>*</b> • <b>*</b> • | . 7                                          | 44         | \ \\\                   |
| ٣٠٩                              | 44                                           | 134        | 14.                     |
| 144                              | . 84                                         | סדמודר     | 731                     |
| 144                              | . 44                                         | - 41       | 161                     |
| . 179                            | <b>****</b> ******************************** | 1.         | 144                     |
| . 14                             |                                              | 74         | 1**                     |
| 14                               | 74                                           | 709        | 144                     |
| ٨١                               | 4.8                                          | VY.        | 1.40                    |
| ١٨                               | 144                                          | 181        | Y14                     |
| £0£ 6 \A                         | 141                                          | AEV.       | ۲۲۸ (إشارة)             |
| J                                | ٥ _ سورة المائدة                             | 277        | 44.4                    |
| # 104 6 14X                      | •                                            | 117        | 720                     |

|                                        | 91                     |            |                         |
|----------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|
| رقم الصفحة                             | اسم السورة، ورئم الآية | رقم الصفحة | اسم السورة ، ورقم الآية |
| ٤٠                                     | ٤١ ٠                   | 3.64       | •                       |
| 747                                    | <b>o</b> V             | 447        | 15                      |
| 4.0A                                   | <b>A4</b>              | ٨٨         | *1                      |
| 707                                    | 181                    | 11         | ٤٨ .                    |
| 33                                     | 179                    | 202        | **                      |
| ۲,                                     | ۱۸۰                    | - 41       | 1.4                     |
| ٤٣٠                                    | 144                    | 447.44     | 111                     |
| ٨٣                                     | 199                    |            | 🏲 ــ سورة الأنعام       |
|                                        | ٩ _ سورة التوبة        | 101        | 11                      |
| \ <u>\</u> \                           | •                      | **         | **                      |
| ************************************** | •                      | 44         | <b>£ £</b>              |
| <b>Y9</b>                              | <b>.</b>               | 770        | •4                      |
| £Y4£\                                  | <b>7V</b>              | ٤٨         | · <b>Y•</b>             |
| <b></b>                                | ٧٠،٦٩                  | . 10+      | 41                      |
|                                        |                        | ۳.         | 40                      |
| 197                                    | 1.5                    | ٧          | ۱Ÿ٧                     |
| *                                      | ٠ ١ ــ سورة يونس       | 441        | 731331                  |
| 4                                      | <b>Yo</b> .            | 10.        | 107_101                 |
| 4.5                                    | ***                    | 77         | 100                     |
| 4.                                     | .78                    | 707        | 14.                     |
| • •                                    | ۱۱ ــ سورة هود         |            | ٧ _ سورة الأعراف        |
| 4+4                                    | £6°                    | 77         | 14                      |
| ₹,                                     | 44                     | . 74       | . • •                   |
| . **                                   | 44                     | •          | 5 Ph.                   |

| رقم الصفجة    | ابنم السورة ، ورتم الآية | رقم الصفحة | اسم السورة ، ورقم الآية |
|---------------|--------------------------|------------|-------------------------|
|               | ١٧ -سورة الإسراء         | ٣١٠        | 1-4                     |
| P7862197      | . 14                     | 1.4        | 144                     |
| <b>/*</b> 0 ( | 74                       | -          | ۱۲ – سورة يوسف          |
| 707           | ٤٨                       | 171        | 14                      |
| .144          | ٧١                       | <b>, 4</b> | • •                     |
| 44            | .٧٨,                     | **         | . 1.4                   |
| Y0Y           | 1.1                      | · .        | ۱۳ ـ سورة الرعد         |
| · 🔺 ۲٦٢       | 1.4                      | ۲٠         | ٣٥                      |
| ۲٠            | 11.                      |            | ١٤ –سورة إبراهيم        |
| 474           | 184                      | **         | ` \                     |
|               | ۱۸ - سورة السكهف         | ٥٥١ ه      | **                      |
| 4416117       | *                        | 444        | ٤٣                      |
| • 73          | <b>£o</b>                |            | 10 ــ سورة الحجر        |
| 14,41         | ` <b>@ •</b>             | 777        | 14                      |
| £+3           | 04                       | 40         | <b>የ</b> ዮ‹ፕሌ‹ፕ٦        |
| F/4           | 44                       | 414        | ٦٨                      |
| 444           | <b>\</b> , \             | 40         | AY                      |
| •             | 19 - سورة مريم           |            | ١٦ ــ سورة النحل        |
| 117           | <b>73</b>                | ۲۰         | ή•                      |
| ££•           | ٧٤                       | ASYA       | 74,34                   |
|               | • ۲ ـ سورة مله           | Yev        | 1.4                     |
| ۲٠            | ٨.                       |            | ١٧ ـ سؤرة الإسراذ       |
| *1            |                          | 707        | 1                       |
|               |                          | •          |                         |

,

ŧ

| اسم السورة ، ورقم الآية | ة وقم الصفحة | اسم السورة ، ورقم الآية | رقم المفحة   |
|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| <b>VY</b>               | 144          | 4.                      | *14          |
| 44                      | ٦٣           | 141                     | ` <b>4</b> 4 |
| ٢٦ _سورة الأنبياء       | •            | 104                     | 707          |
| 1.                      | 441          | 4)                      | ارة)۲۱۳      |
| ۲۲ ــ سورة الحج         | •            | ۲۷ ــ سورة النمل        |              |
| •                       | 414          | · <b>Y</b>              | 41           |
| ١٩_٢٠ ( إشارة           | شارة) ۲۹۰    | 11                      | · *Y         |
| ۲۳ ــ سورة المؤمنون     | ڹ            | M                       | 707          |
| **                      | 741          | ۲۸ ـ سورة القصص         |              |
| 45                      | 342          | 12                      | ***          |
| YA                      | <b>YW</b> :  | ·                       | •            |
| <b>A</b>                | 707          | 77                      | 1.           |
| ۲۶ ــ سورة النور        |              | 79                      | 71           |
| 71                      | 440          | <b>77A</b>              | ٥١٣          |
| . ٢٥ ــ سورة الفرقان    | ي ٠          | <b>Y1</b>               | #/\ <b>Y</b> |
| 6                       | £17          | A£ .                    | **           |
| ٣٢ ( إشارة )            | Y774         | • ۴ ــ سورة الروم ·     | • •          |
| / "                     | £ÃÃ          | **                      | ٧.           |
| ٥٣                      | ۴.,          | . 4.                    | 444          |
| . <b>74</b>             | <b>Y</b>     | £4.                     | * £ £ ¥      |
| · <b>\\</b>             | £0+6174 %    | ۳۱ ــ سورة لقمان        |              |
| ٢٦ ــ سورة الشعراء      |              | 14                      | 107          |
| <b>Y•</b>               | 44           | ۲۹۲۷ (إشار              | **EE(:       |

|                                       | net a se                         |            | اسم السورة ، ورقم الآية                 |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| رقم المفعة                            | اشم السورة ، ورتم ألآية<br>« معه | •          |                                         |
|                                       | ۳۸ – سودة ص                      | . •        | ٣٢ ـ سورة السجدة                        |
| YAY                                   | 4.4                              | \$4.A      | ١٠                                      |
| 19/                                   | 44                               | 337A       | Y4_YY                                   |
| 3A7                                   | . \$4                            | 4          | ٣٣ - سورة الأحزاب                       |
| TOA .                                 | 11                               | 1.4        | **                                      |
| 1.1                                   | 71"                              | 11.        |                                         |
| .404                                  | 707                              | 11.        | <b>Ye</b>                               |
|                                       | ٣٩ ـ سورة الزمو                  |            |                                         |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 10                               |            | . <b>&amp;A</b>                         |
| ٣٥                                    | 44                               | . 17•      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                                       |                                  | 174        | OF The second                           |
| 37                                    |                                  | <b>***</b> | **                                      |
| 8.4                                   | ŧŸ                               |            | ۳۶ ـ سورة سبأ                           |
| <b>7</b> 87 (                         | ٥٣ ـ ١٥٥ إشارة                   | 1.5        | 14                                      |
| × 17                                  | <b>W</b>                         | s .        | • •                                     |
| من )                                  | ٠ ٤ ــ سورة غافر ( المؤ          |            | <b>۳۵ ــ سورة فاطر</b><br>              |
| ٤٥                                    | <b>M</b>                         | ٣٠         |                                         |
| **                                    | 44                               | 179        | 14                                      |
| ٤٨                                    | <b>8</b> %                       |            | ۳۹ - سورة يس                            |
| ٣٠                                    | 7.7                              | 4.4        | 17                                      |
| 77 4                                  | 78                               | 714        | •1                                      |
|                                       | ٤١ ــ سورة فصلت                  | ·          | ۳۷ ـ سورة الصافات                       |
| <b>5</b> Y                            | •                                | 444        | 1                                       |
| ( <b>YYY</b>                          | . 42                             | hile       | 104                                     |

|             | tage s tr                                             | ot          | ,                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| وقم السفحة  | آسم السورة ، ورقم الآية ·<br><b>٢ ۵ – س</b> ورة الطور | وقم العقجة  | اسم السورة ، ورقم الآية<br>٢٤ ــ سورة الشورى |
| 02+         | 18                                                    | ۲ <b>٦٩</b> | <b>£</b> ₹ ·                                 |
| ٢/٦         | ۲١                                                    | 144.        | <b>10</b>                                    |
| es.         | ٤ ٥ ــــــ سورة القمر :                               | ۳۸          | •¥ ·                                         |
| 377         | 00                                                    |             | ٣٤ ـ سورة الزخرف                             |
|             | 00 ــ سورة الرحمن                                     | •           |                                              |
| £ £ +       | 733+0370                                              | ٤٩٠         | **                                           |
|             | ٥٦ ـ سورة الواقعة                                     | 773         | * A\                                         |
| **********  | *                                                     |             | ع ع _ سورة الدخان                            |
| <b>1915</b> | 4_0                                                   | 445         | • 1                                          |
| ۳.۸         | ١٧ .                                                  |             | ٢٦ _ سورة الأحقاف                            |
| A#3         | 74                                                    | 705         | \•                                           |
| 701         | . 70                                                  |             |                                              |
| ٧           | 41-4.                                                 | 784.        | 40                                           |
|             | ۵۷ ــ سورة الحديد                                     | ٠,          | ٧٤ ــ سورة محمد                              |
| 144         | ٨                                                     | 84          | 71                                           |
| 711         | <b>)</b>                                              | £44         | 47                                           |
| 44          | ۲٠                                                    |             | ٨٤ _ سورة الفتح                              |
|             | ٨٥ _ سورة المجادلة                                    | ۲.          | 79                                           |
| 0/3 4       | · <b>T</b>                                            | •           | ,                                            |
| 11.         | c                                                     |             | • <b>۵</b> ــ سورة ق                         |
|             | 09 ــ سورة الحشر                                      | - 17        | ۲٠                                           |
| PF3 4       | · •                                                   |             | ۱ ۵ ـ سبورة الداريات                         |
| *           | 44                                                    | <b>7.Y</b>  | <b>**</b> *.                                 |

| · · ·      |                         |            |                       |
|------------|-------------------------|------------|-----------------------|
|            | الإلواء ووجالها         | رقم المفعة | اسمالسورة ، ورقمالآية |
| S PYA.     | No. AN                  |            | ٣٢ ــ سورة الجمَّة    |
| 730        | ٣٢ ( إشارة )            | ٨          | 1                     |
| •          | ٧٢ ــ سورة الجن         |            | ٧٤ ـ سورة التغابن     |
| 19         | • •                     |            | •                     |
| 119        | 10                      | A 77       | ۳                     |
| ٥          | 14                      | १७३        | 31-71                 |
|            | ٧٤ ــ سورة المدثر       | لاق ا      | 0 مسورة الط           |
| <b>***</b> | 7                       | . 441      | ٦                     |
| 1.83       | <b>iy</b> .             | . 10       | . •                   |
| a 240      | ٣١ ( إشارة )            |            | ٦٦ ــ سورة التحريم    |
| `          | ٧٥ ــ سورة القيامة      | •Y         | ٤                     |
| 37,4       | Ì٣                      | ,          | ٧٧ ــ سورة الملك      |
| **         | 14                      | ٤١٧        | ٠ ٣                   |
| دهر)       | ٧٦ ــ سورة الإنسان ( ال | ۳۱۰        | ٨                     |
| ٤          | 13                      | 701        | 14                    |
|            | ٧٧ ــ سورة المرسلات     | 73         | **                    |
| 140        | 11 ~                    |            | 🐪 – سورة القلم (ن)    |
| 777        | ٣٠ ( إشارة )            | **         | ١                     |
| FOR        | **                      | 78         | 44                    |
|            | ٧٩ _ سورة النازعات      |            | ٦٩ ــ سورة الحاقة.    |
| ٥١٣        | ٧٤                      | ٤٣٠        | <b>A</b>              |
|            | • \Lambda ــ سورة عبس   | ۳۰ .       | •                     |
| 9.0        | . **                    |            | 11.                   |

| رقم السفيعة                           | اسم السورة ، ورقم الآية | وقم الصفعة | اسم السورة ۽ ورقم الآية |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 12.                                   | 11                      |            | ٨١ ـ سورة التكويو       |
| (الشرخ)                               | ٩٤ - سورة الانشراح      | <b>***</b> | 1 *                     |
| 104                                   | 7-7                     | •          | ۸۳ ــ سورة المطففين     |
| 130                                   | ٤                       |            | <b>V</b>                |
|                                       | 99 ــ سورة الزلزلة      | 777        | · •                     |
| ŤŤ                                    |                         |            | 🖍 ــ سورة الطارق        |
|                                       | ١٠١ ــ سورة القارعة     | 4.5        | •                       |
| £ £ € • .                             | <b>\</b>                | 2          | ٨٧ ــ سورة الأعلى       |
| *                                     | ١٠٢ _ سورة التكاثر      | 370        | ۱۵–۱۶ (اقتباس           |
| ş                                     | <b>A</b>                | ·          | ٨٨ ــ سورة الغاشية      |
| ,                                     | ٤٠٠ _ سورة الهمزة       | 444        | 1                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1                       | ٤          | . 14                    |
| 445                                   |                         | -          | ً ٨٩ ــ سورة الفجر      |
|                                       | ۱۰۷ ــ سورة الماعون     | ٤٤٠        | ŧ                       |
| 673                                   | **                      | TÁY        | . 17                    |
| للبد)                                 | ١١١ _ سورة اللهب ( ا    |            | ٩٢ ــ سورة الليل        |
| <b>*</b> AY:Y-1                       | 1                       | 7774       | ٤ ( إشارة )             |
| 124201                                |                         |            |                         |

¥,

#### فهرس الأحاديث (حسب ورودها بالكتاب)

| سنحة              | Andreas and the second |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40]               | ١ _ حديث : « تنكبوا الغبار : فإن منه تكون النسمة » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲٦.               | ν - « : «كيفأنم : وصاحب القرن قد ألتقمه وحنى جبهته! »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| **                | ٣ - في الحديث: « أن معاذا أجاز بين أهل اليمن الشرك » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٧                | ٤ - كان رسول الله - علي أن يتقبله .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | ه _ نهيه _ وَلِيْنِيْنِ _ عن المصبورة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>V3 A</b>       | ٣ - حديث الصوم : « صم شهر الصبر، هو شهر رمضان » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | ٧ ـ حديث أبي هر يرة : ﴿ قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سجدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A 0 •             | فبدلوا » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | <ul> <li>٨ - حديث البعير الذي شكا إليه علي علي ، فقال أهله : « إنا كنا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30 A              | " نستو علیه » . أى نستتي عليه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | <ul> <li>عنول شريك النبي مَسَالِيَةٍ في الجاهلية عنه : «كان شريكي ، فـكان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 00                | خيرشريك » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦0                | ١٠ – قولهم في النبي ﷺ : « هو أوسطقر يش حسبًا ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . '<br><b>Y</b> Y | ١١ ــ حديث : ﴿ لَا أَعَافَى رَجِلًا قُتَلَ بِعِدُ أَخَذُهُ الدَّيَّةِ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | ۱۲ ـ حديث: « فن قضيت له بشيء ـ من حق أخيه ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٥                | فلا يأخذه » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PYA               | ١٣ - في الحديث: « أنه عَلِي وفع من عرفات » أي ابتدأ السير.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 74                | 16 - حديث المستحاضة: « تقعد عن الصلاة أيام أقرائها »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4.              | ١٥ ـ قوله عَلَيْكُ لأسحابه يوم بدر : « تسوموا ، فإن الملائكة قد تسومت »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

.

| مفيدة   | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P - 1 a | ١٦ _ نهيه ﷺ عما قتله الصر : من الجراد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *****   | ۱۷ ـ فى الحديث: « أنه ﷺ رأى طلحة حزينا مكبوتا ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111     | ١٨ ـ قوله وَتَعَلِيْتُهُ للمنهزمين يوم أحد : « لقد ذهبتم بها عريضة » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 110.al  | ١٩ ـ حديث: « لا أعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة على عنقهشاة لمما ثن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7114    | ٢٠ ــ الإشارة إلى الأحاديث الواردة في مانعي الزكاة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 119 : « | ٢١ ـ حديث: « المُقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177     | <ul> <li>٢٢ ـ حديث الأمة الزانية : « فليجارها الحد ، ولا يعيرها » .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144     | ۲۳ ـ حديث: « من أتصل فأعضوه » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 101     | ۲۶ ـ حديث : «كل مولود يولد على الفطرة » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | ۲۵ _ قوله ﷺ لأبى بكر : «متهنى بنفسك » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17*     | ٢٦ ــ أمره ﷺ: « أن تحنى الشوارب ، وتعنى اللحي » . ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . 145   | ٧٧ ـ قوله ﷺ لصاحبه: ﴿ لا تحزن إن الله معنا ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4194    | ۲۸ ـ حديث : « السائحون هم الصائمون » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · 3     | ٢٩ - في الحديث: « أن خالد بن الوليد أ كل مع رسول الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y.0     | فأتى بضب محنوذ ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ***     | ٣٠ ـ حديث: « إذا زنت أمة أحدكم: فليجلدها الحد، ولا يثرب »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 45.     | ٣١ ـ حديث: « لعن رسول الله علي العاضمة والمستعضمة ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 781.    | ٣٧ ـ في حديث أم زرع : « وجدني في أهل غنيمة بشتي » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *454    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •/7     | ٣٤ ـ أمره عَيِّلِيَّةٍ عَرْفِةً بن أسعد : ﴿ أَنْ يَتَخَذَ أَنْهَا مِنْ ذَهِبٍ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | ٣٥ ـ كان رسول الله وَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلِيمًا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِيمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنِ عَلَى عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلْمِ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلْمِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي |
|         | من النسيان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| مفحة       |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴.٧        | ٣٦ ـ حديث الهرة: ﴿ ليست بنجس ﴾ .                                                        |
| 4          | ۳۷ ـ حدیث أبی إدر بس الخولای : ۵ من طلب صرف الحدیث ـ ببتغی ؛                            |
| 411.       | إقبال وجوه الناس إليه ــ لم يرح رائحة الجنة » .                                         |
|            | ٣٨ ــ كان رسول ﷺ يتعوذ من بوار الأبم .                                                  |
|            | ٣٩ ـ حديث : «أَنْ جَبريل َ عليه السلام _ أنّى رسول الله ﷺ ، فقال:                       |
| 441        | أتشتاق إلى مولدك ووطنك ؟ قال : نعم » .                                                  |
| 244V       | الإشارة إلى حديث مسلم : « من سن سنة حسنة قله أجرها ».                                   |
| :          | ١٤ - حديث الحسن: «كان النبي عَيِيلِيَّةِ إذا خطب امرأة : لم يكن لأحد                    |
| <b>701</b> | أن يخطبها حتى يدعها النبي ﷺ أو يتزوجها » .                                              |
|            | ٤٣ ــ حديث : « من سره أن يقوم الرجال له صفوفا ، فليتبوأ مقعده                           |
| <b>TY9</b> | مَنْ النار » .                                                                          |
| 774        | ٤٣ ــ حديث : « أستقيموا ، ولن تحصوا ».                                                  |
| ٣٩٣        | ٤٤ ــ حديث قتادة : «كُل قريش بينهم وبين وسول الله وَ اللهِ قرابة » .                    |
|            | ٥٥ ــ حديث مجاهد : « لم يكن من قريش بطن إلا ولَدَ رسول الله وَيَطْلِيْتُهُ »            |
| ۳۹۸        | ٤٦ ــ حديث ابن المسيب « أن إحدى عينيه ذهبت، وهو يعشو بالأخرى » .                        |
| 213        | ٤٧ ــ في الحديث : قوم نبزهم الرافضة » .                                                 |
| ~!\\<br>   | ۶۸ ــ حدیث : « سیأتی من بعدی قوم لهم نبز ، یقال لهم : الرافضة » .                       |
| 277        | ٤٩ ــ « : « لا تحل الصدقة لغنى ، ولا لذى مرة سوى » .                                    |
|            | <ul> <li>٥٠ ـ « : « لقاب قوس أحدكم من الجنة ـ أو موضع قده _ خير له</li> </ul>           |
| 473        | من الدنيا وما فيها » .                                                                  |
| ٤٣٣        | <ul> <li>٥١ - قوله على الله حين ذكر الشهداء: « من عقر جواده ، وهر يق دمه » .</li> </ul> |

٥٢ \_ حديث: « لمناديل سعد بن معاذ \_ في الجنة \_ أحسن من هذه الحلة » . ٤٤٢



| ع     | ٥٣ - حديث وصف الجنة: « وأنهار من كأس ما إن بها صدا                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ĖŧY   | ولا ندامة » .                                                                  |
| ٠     | ٥٥ ــ حديث المدينة : ﴿ لا يخضد شوكها ، ولا يعضد شجرها ٥ .                      |
| 444   | ٥٥ ـ حديث مسروق : « أنهار الجنة تجرى في غير أخدود » .                          |
| 203   | ٥٦ ـ قوله وَيُعَلِّلُنُهُ لَبَى النصير: ﴿ أَخْرَجُو إِلَى أَرْضِ الْحُشْرِ ﴾ . |
| • 734 | ٥٧ ــ ركوب النبي وَلَيْنِيْ ــ فَى غزوة بني النضير ــ جلا أو حارا .            |
| 170   | ۸۵ ـ حدیث : « لو دعوا علی أنفسهم بالموت ، لماتوا جیعا » .                      |
| 274   | ٥٠ - الإشارة إلى حديث الطبراني والبيهتي : ﴿ مَن أَبْتَلَى فَصِيرٍ ٤ .          |
| ٥٠٦   | ٦٠ ـ حديث الهلال : « إذا غم عليكم فاقدروا له » .                               |
|       |                                                                                |

---

## فهرس الأمثال والأقوال المَأْثورة ( حـب ورودها في الكتاب )

| منجة        |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 15          | ۱ _ في افتتاح الصلاة : « تبارك اسمك ، وتعالى جدك ! » .                              |
| عمران:      | <ul> <li>٢ _ قول أنس بن مالك رضى الله عنه: «كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل</li> </ul> |
| ••          | جد فينا ».                                                                          |
|             | ٣ ــ قول العرب: « رَهَبُوت خير من رَجَموت » .                                       |
| 70          | ع ـ « « : « فلان مات حتف نفسه ، وحتف أنفه »                                         |
| ، تملكه     | <ul> <li>تلبية أهل الجاهلية : « لبيك لا شريك لك ، إلا شريك هو لك</li> </ul>         |
| <b>, TV</b> | وما ملك » .                                                                         |
| YA          | ٣٠ - قول العرب : « من أشبه أباء فما ظلم » .                                         |
| **          | ٧ ـ « قائل حين شج عمر رضى الله عنه : « أشعر أمير المؤمنين » .                       |
| 45.         | ۸ ـ « العرب: « خرج القوم بآيتهم » أى بجماعتهم .                                     |
| <b>ተ</b> ለ  | » _ « في مثل: «كا تدين تدان » .                                                     |
| ٠,          | <ul> <li>۱۰ « « « « « « « « العَوَان لاتملَّم الخِمْرة » .</li> </ul>               |
| 00          | ١١ ـ ١ عَمَانَ رضي الله عنه : ﴿ مَا تَعْنِيتُ ۚ وَلَا تَعْنِيتُ ﴾ .                 |
| ٥٧          | ٩٣ - « الحجوس في تحية ملوكهم : « عشَّ الف سنة وألف نوروز »                          |
| *1+         | ١٣ ـ « العرب للمدو : « أسود السكيد » .                                              |
| 111         | 12 ـ « س « للبلاد الواسعة : « بلاد عريضة » .                                        |
| 14.         | ١٥٠ ـ « لن ولدت له بنت : « هنيئًا لك النافجة » .                                    |
| 121         | <ul> <li>٣١ = « : « هذا أمر قدر بليل ، وفرغ منه بليل » .</li> </ul>                 |
| 2021117     |                                                                                     |

| سفحة        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 188         | ــ قول العرب : « فلان في خير من قرنه إلى قدمه » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۸         |
| 171         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ۲.4         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 77-         | the second secon |            |
| 781         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ,           | _قول العرب: « جرى له الطائر بكذا من الخير، وجري له الطائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 7.07        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 4           | _ قول العرب: « جرت له طير الشمال ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| <b>772</b>  | _ قول أبى ذر الففارى رضى الله عنه : « قد ضرب الله على أصمختهم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>T</b> 0 |
| 711         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| *11         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 719         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 770         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 1244        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 447         | the state of the s |            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <b>#8</b> £ | وتمود، وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم وملوك الحيرة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 707         | <ul> <li>العرب القوم إذا أخذوا في وجوه مختلفة : « تفرقوا أيدى سَباً »</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳۳         |
|             | <ul> <li>١- « للرجل إذا كان يتفكه بالطمام أو بالفاكمة أو بأعراض الناس:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| <b>733</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •          |
| ۲۲۲         | ۱ ــ « للرجل : « ادع على ماشئت » أى تمن .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ~0         |
| ۲۷.         | ١ ــ قول المرب : « الخمر غَول للحلم ، والحرب غَول للنغوس » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |



| · .            |                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| >              |                                                                                  |
| الأسباب »      | ٣٧ ــ قول العرب للرجل إذا كان ذا دين فاضل : « قد أرتقي فلان                      |
| ***            | و « قد بلغ السهاء » .                                                            |
| ۳۸۰            | ٣٨ ــ قول العرب : « أصاب الصواب ، فأخطأ الجواب » .                               |
| 441            | ۳۹ _ « : « مثلي لايقال له هذا » .                                                |
| حرثلدنياك      | ٤٠ ـــ « عبدالله بن عمرو (أو ابن عمر. وقد روى مرفوعاً ) : «أ.                    |
| 444            | كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » .                                  |
| ۲٠٤            | ٤١ ــ قول العرب : «كان بيننا أمر أرتفع له دخَّانٌ ۗ» .                           |
| . 773          | ٤٢ ـ « : « لا أكلك آخر المنون » .                                                |
| ين نجا منهم    | ٤٣ ـ « ابن الزبير في قتلة عُمَان : « فقتلهم اللهُ مُكُلِّ قتلة ، ونجا .          |
| 133            | تحت بطون السماء والكواكب » .                                                     |
| 220            | ٤٤ ــ « أبى ثروان : « إن بنى نمير ليس لحدهم مكذو بة »                            |
| -: « إذا       | ده ـ « على كرم الله وجهه ـ أفي الحث على قتال الخوارج                             |
| 7634           | رأيتموهم فأنيموهم » .                                                            |
| 143            | ٤٦ ـ « العرب: « قامت الحرب على ساق » .                                           |
| £AA            | ۷۱ ـ « « : « ما بالمنازل ديار » أى أحد .                                         |
| _              | <ul> <li>٨٤ - « عمر رضى الله عنه : « ما تصمَّدنى شىء ماتصمَّدتنى خطبة</li> </ul> |
| ی رجع من       | ٤٩ ــ « العرب: « رجع فلان في حافرته ، وعلى حافرته » أ:                           |
| ٥١٣            | میث جاء ،                                                                        |
| شدة الحل. ٣٣٥ھ | ٠٥٠ « « : « أنقض الحل ظهر الناقة ؟ إذا مم له صرير من                             |
| 0 { •          | <ul> <li>۱۵ ـ « عجوز : « قدم فلان بكوثر كثير » أى بخير .</li> </ul>              |
|                |                                                                                  |
|                | ć.                                                                               |

( ٣٦ ـ غريب القرآن )



(1) الأبيات : (5) قيس بن الخطيم وفى كل عام أنت ... عزيمَ عزائيكا } مورِّثةٍ مالًا ... من قروء نسائيكا } أجمعوا أمرهم ... لهم ضوضًاه الحارث بن حارة **(ب)** - الحطيثة الهذلي (أبوخراش) النابغة ( الذبياني )

121

144

144

(الأخنس بنشهاب التغلبي) ۲۲٥

(عبدالله بن قيس بن الرقيات) ١٩٠

عبيد ( ابن الأبرس ) ٣٩

(أنشده أبو عبيدة لكعب

الأعشى

الكميت

الغنوى )

A 159

44414

قوم ﴿ إِذَا عَقَدُوا ... وشدُّوا فوقه الـكَرَّبا جريمةً ناهض ... جمعت صّلِيب كَأْنِي إِذَا غَدُوا ... خَائِنَةٌ طَلُوبًا ولا عيب فيهم ... من قراع الكتاثب فَكُهُ ۚ إِلَى جَنبِ الخُوانِ بِ.. ثابتَ الأطنابِ ﴿ أَنشَدُهُ أَبُو عَبِيدَةً ﴾ تلك خيلي منه ... أولادها كالزبيب ﴿ ﴿ الْأَعْشَى ﴾ أرى كل قوم . . قيده فهو سارب تداركه في منصل الألِّ ... وقد كاد يذهبُ وجدنا لكم ... تتى ومعربُ ما نقم الناس من أميةً ... إن غضبُوا } روانهم العربُ } أَ فَلِحْ بِمَا شَنْتَ ... فقد يُخدع الأريبُ أَ

ودارع دعا يامن ... عند ذاك مجيبُ

ملكتُ سها ... ما وراءِها

(T) قد رابني أن الكريُّ ... بها لهيَّناً الشاعر وذى ضَغَنَّ كَففت ... على إساءًته مقيتـــا ( الربيرين عبد المطلب، أو أبو. قيس بن رفاعة ، أو أحيحة بن الأنصاري) ١٣٢ صفوحاً فما تلقاك ... ذلك الوصل ملَّت كثير 490 كأن لها في الأرض ... و إن تحدثك تَبْلَت ﴿ الشَّنفري ﴾ ألى الفضل من إلى على الحساب مقيت السموال بن عديا ) ١٣٣ والموت ... بمر على الجبلة -الشاعر \*\* (ج) حتى رعين ... جَوَّبة ِ الْآفاق مهداج أبو وَجْزَةً 244 (ح) على طرق ... تحسب آرامهن الصروحا أبو ذؤ يب ِ( الهذلي ) ونحن على جوانبها ...كالإبل القياح ( بشر بن أبي خازم ) ۳۹۳ وليست بسنهاه ... في السنينَ الجوائح ( سويد بن الصامت الأنصاري ) 9.2 كرهت العقر ... لقارتها الرياح ُ الهذلي (مالك بن الحارث) ٨٧ فسكيف بأطراف إذا ... شتم الوالدين صلوح أنشده أبو زيد (لمون بن عبدالله ابن عتبة بن مسعود) ١٢١ لحقنا بحي أوَّبُوا ... والطيرُ بجنحُ ان مقبل 404 أقارض أقواما . . إذا أردىالنفوس شحيحُها، تنفذ منهم . . . أضغانا على كشوحُهما النمر بن تولب 🚶 ۱۱۱ 👟



- 35° -( c )

| 1,4        | أنشده أصحاب اللغة      | تباعد منى فطحل ما بيننا بُمدا                                                   |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y1Y</b> | الأعشى                 | ر بی کریم لایکدر بالمهارق آنشدا                                                 |
| 0.41127    | ( العرجي )             | فإن ( و إن ) شئت حرمت نقاخا ولا بردا                                            |
| 179        | الراجز                 | ضنت بخد من غرر الهوى أصدِّى                                                     |
| <b>**</b>  | ( تبع الميمانی )       | فأتى مغيب الشمس وثأطرٍ حرمدِ                                                    |
| PYSA       | الحطيئة                | فأعطى قليلا في الناس يحمد                                                       |
| ٤٠٦        | دريد (ابن الصمة)       | فقلت لهم ظنوا في الفارسيُّ المسرَّدِ                                            |
| Jr + 4r    | النابغة (الذبياني).    | كأن رحلى على مستأنس وَحِيدِ                                                     |
| 447        | الحطيثة                | متى تأته تعشو عندها خيرٌ موقِدِ                                                 |
| ٤٨٠        | الأشهب بن رميلة        | أسود شرى لاقت دماء الأساودِ                                                     |
| holy       | الأسود بن يعقر         | ومن الحوادث على الأرضُ بالأسدادِ ما أهتــدى فيها و بين أرض مرادِ ا              |
| 111        | الأعشى                 | فيا أجشمت والأكبادُ سودُ                                                        |
| ری) ۳٤٦    | أبو عبيدة (لمنظورالو ب | إن بنى الأدرم وليسوا من أسد في العدد                                            |
| *          |                        | (5)                                                                             |
| 44         | (المخبل السعدى)        | وأشهد من عوف الزبرقان المزعفرا                                                  |
| 18         | النابغة (الذبياني)     | وحلت بيوتى راعى الحولة طائرا                                                    |
| ۰۲۰        | المسيب بن علس          | كأن بريقتها شيبت عُقارا                                                         |
| ٤٠٩        | الأعشى                 | وأعلدت للحرب وخيلا ذكورا ، وأعلدت للحرب وخيلا ذكورا ، ومن نسج داود عيرا فعيرا ا |
| ائی) ۱۳۲   | (للأسود بن عامر الط    | و بیت قولی اللهٔ عبداکفورا                                                      |
| <b>A</b> - | الأعشى                 | أقول لما جاءنى علقمة الفاخر                                                     |



|          | *                                     | - 6/6                  |                                               |
|----------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
|          | (عبيدة بن وهب العبسى)                 |                        | _                                             |
|          | ليد المالات                           | من هذا الأنام المسخّرِ | قابل تسالينا فيم عجن ,<br>أن المالينا فيم الم |
|          | (عبدالرحن بن جانة المحاربي)           |                        |                                               |
| 71       | , ,                                   |                        | وسخر من جن<br>ا ان گرآ                        |
| ٥١٣      | (أنشده ابن الأعرابي)                  |                        | أحافرةً على من                                |
| - 270    | الأخطل                                |                        |                                               |
| 774      | ذو الرمة                              | عن يديه المقادرُ       | ألا أيها الباخع                               |
|          | كثير                                  | بناك القصائر           | •                                             |
|          |                                       | ل شرالنساءالبحاير ۗ أ  | _                                             |
| 454      | أبن أحمرَ                             | - 1                    | كأن وقعته بأدي                                |
| 3.27     | عدی بن زید                            | فراه و کور ا           | شاده مزمرا . ت . في ا                         |
| 411      | (عبدالله بن الزِّبَعْرَى )            | إذ أنا بُورُ           | يارسول المليك                                 |
| : 14     | أبشده الأخفش                          | عليك مصادرُه           | فهيأك والأمرُ الذي .                          |
|          | "( المنــــذر بن المنذر ،             | بشی، نگر               | أتونى فلم أرض                                 |
| 171      | أوالأسود بن يعفر )                    |                        |                                               |
|          | ( امرؤ القيس ، أو النمر               | على المرء ما يأتمر     | أحار بن عمروُ                                 |
| 44.      | ابن تولب )                            |                        |                                               |
| V        | لبيد                                  | أعتذر ا                | إلى الحول : فقد أ                             |
| £47      | النمر بن تولب                         | الا دِرَدُ             | سلام الإله وسما                               |
| . # 24   | *                                     | وطاب الشجر             | عَامِ يُنزلُ رزق                              |
|          | •                                     | (س)                    |                                               |
| . ETĀ    | ( النابغة) الجمدى                     | المناسا المسائد        | تغني کضوء في                                  |
|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | عرفته بالقرطس ،        | عفت النسازل                                   |
| 10.      | الْمُرَّارِ                           | فة لم يعمِسِ أ         | فوقفت تعترفالصحي                              |
| <b>a</b> |                                       |                        |                                               |

1

| 377     | ذو الرئمة             | إلى ظمن يقرضُنّ أيمانيهن الفوارسُ     |
|---------|-----------------------|---------------------------------------|
|         |                       |                                       |
| ***     | أمرؤ القيس            | (ص)<br>أمن ذكر ليلي خطوةً وتَنُوصُ    |
|         | ь.                    | (ض)                                   |
| A7 ( 0T | الشاعر                | ٔ يارب ذى ضغن كَفَروء الحائض <u> </u> |
| 204     | <b>)</b>              | يارب مولى وصب فارض                    |
| A21     | » ·                   | أجامل أفواما تغلى على مراضُها         |
|         |                       | (4)                                   |
| 41      | (أيمن بن خريم)        | أقامت غزالة مسمولا قيطا               |
| ,       |                       | (ع)                                   |
| 01.410  | (أمرأة قشيرية)        | ونقني وليد الحي إن كان ليس بجائع ِ    |
| 675     | أبو ذِرْيب (الهذلي)   | أمن المنون بمعتب من يجزعُ             |
| 290     | (غيلان بنسلمة الثقني) | إنى بحمد الله ولا من خزية أتقنعُ      |
| 73      | النابغة (الدبياني)    | خطاطيف حُجْنُ إليك نوازعُ             |
| TAA     | أبوذؤيب (المذلي)      | وعليها مسرودتان أو صنع السوابغ تُبَعُ |
| •       | •                     | (ف)                                   |
| 41.     | المحاج                | طي الليالي زلفا حتى أُحقُو قَمَا      |
| 41.     | ( العجاج )            | والشمس قد كادتكي ترحلفا               |
| A 74.   | غير منسوب             | تردون في فيه يعض على َّ الأَ كَفَّا   |
| 44.1    | الهذلى ( صخر الغي )   | قد أفنى أنامله يعض على َّ الوَخْلِيفا |
| £1+     | ( الأسود بن يعفر )    | تتدخل أيد في حناجر الخزير المرَّف     |
| 174     | الشاعر                | كل كناز على الأعراف                   |
|         | ۵ (قیس بن الحطیم      | تنام عن كبر تكاد تنغرفُ               |

المرفع هم

;

.

|     | ÷                     |                                       |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|
|     |                       | (5)                                   |
|     | (عوف أو عبد الرحمن    | و إبسالي بَنَيُّ بدم مراق ُ           |
| 100 | ابن الأحوص ).         |                                       |
| 143 | الشاعر                | في سنة قد كشفت عن عُراقِها            |
| 708 | « ( الأعشى )          | تروح على العراقيِّ تفهقُ              |
| 18  | العباس بن عبدالمطلب   | حتى أحتوى غلياء تحتمها النطُقُ        |
| 714 | ذو الرمة              | طراق الخوافي في ريشه يترقرق ُ         |
| 170 | الشاعر                | كِذَلَكُ المرء من بعده طبقُ           |
|     |                       | (4)                                   |
| *7* | ذو الرمة              | مصابيح ليست بالآفلات ِ الدوالك ِ      |
| ٣.  | (عروة بن أذينة)       | إن تك عن آخرين قد أفكوا               |
|     |                       | (J)                                   |
| 4.4 | النابغة الجعدى        | وأشمطَ عريانا يشد وما أُثْتَلَا       |
| 721 | أوس بن حَجَر          | وقد أعتب أبن العم إن كان أجيلا        |
| 777 | ذو الرمة              | وليَّسَ بين الشَّغَارَبَ وَالْمِحَالا |
| 77  | الخنساء               | أبعد أبن عرو الأرضُ أثقالَها          |
| ٥٢٣ | الهــذلى ( المتنخل )  | أبيضُ كالرَّجع في محتفل يختسلي        |
| ٤١٥ | (ينشده بمض اللغويين)  | ولما روأنا لا تخلط الجدُّ بالهزل ِ    |
| 471 | أمرؤ القيس            | كَبْكُر المقانات غـيرَ محلُّل         |
| 440 | (هدبة بن خشرم)        | ولست بمفراح من صرفه المتحوُّلِ        |
| **1 | الهُدُّلَى (أبو ذؤيب) | إذاً لسعته النحل في بيت نوب عواملِ    |
| 114 | الشاعر                | كأن بلاد الله كفةُ حابلِ              |
| 45  | أمية بن أبى الصلت     | أيمـا شاطنٍ في السجن والأغلالِ        |
|     |                       |                                       |

:

| 130           | الهذلي (أمية بن أبي عائذ) | يماى الحقيق في كوثر كالجِلال            |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| ***           |                           | لقد كذب الواشون ولا أرسَلتهم برسول      |
| 700           | الشاعر                    | إذا دببت تباعد عنك اللهو ُ والغزل ُ     |
|               | أنشدمالفضل بن سلمة        | زوجتُها من بنات الأوس في أبياتها زَجَلُ |
| 44.4          | ( وأبو حنيفة الدينورى)    | ·                                       |
| 417           | المسيب بن علس             | فى الآل يخفضُها يلوح كأنه سَحْلُ        |
| A & 4" .      | الأعشى                    | كَان مشيتها لا ريثٌ ولا غَجَلُ          |
| 777           | (ضابي بنالحارث البرجي)    | فإنى و إياكم لم تسقُّه أناملُه          |
| 1             | لبيد                      | إن تقوى رُبنا رَ يْثَى وَعَجَلْ         |
| 777           |                           | قلق لأفنان للاقح منها وحائل             |
| ,             |                           | (γ)                                     |
| 373           | النمر بن تولب             | إذا شاء طالع النبعُ والساسَمَا          |
| 1             | حميد بن ثور               | رعينا المرار الجون كلما والمحرَّما      |
| 400           | ( النابغة الجعدى )        | من سبأ الحاضرين سيله العَرَما           |
| 400           | الآخر                     | وعنس كألواح الإران ِ مُمَا مُمَا        |
| KY3           | (العوام بن شوذب الشيباني) | ولو أنها عصفورة عُبيداً وأزنما          |
| 121           | (حاتم الطأئي)             | يرى الخمص تعذيبا … قلة المم مهماً       |
| 204           | لبيد                      | فندت كلا الفرجين خلفهَا وأمامَها        |
| 774           | (سحيم بن وثيل الير بوعي)  | أقول لهم بالشعب أبن فارس زهدَ م         |
| .418          | زهير                      | بها المِينُ والآرامُ من كل تَجْمَرُ     |
| 0 <i>7</i> '4 | <b>»</b>                  | لحى حلال إحدى الليالى بمعظمَ ٰ          |
| 10            | (زهير)                    | هم وسط إحدى الليالى بمعظم               |
| ,             |                           | . ,                                     |

ŧ

| **    | <b>ا</b> ُوس بن حَجَر | ومستعجب بما یری لم یترمر م                                       |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 779   | ذو الرمة              | لعرفانيها والعيدُ ناء إلا إلى أم سالم                            |
| ۰     | اُبن الرُّ قاع (عدى ) | لولا الحياء لزرتُ أم القاسم ِ                                    |
| 94    | » »                   | وسنانُ أقصده النعاسُ وليْس بنائم ِ                               |
| ٦     | الشاعر                | تحيى بالسلامة من سلام                                            |
| ٤٨٢   | ~ · »                 | يتقارضُون إذا ألتقوا مواطئ الأقدامِ                              |
| 144   | الأعشى                | إذا الصلت سبتها والأنوف رواغمُ                                   |
| ۱۸۰   | الشاعر                | أطوف أن يشرَّد بى حكيمُ                                          |
| 277   | آبن مقبل              | لا تحرز المرء في السموات السلاليم                                |
|       | •                     | (¿)                                                              |
| 441   | النمر بن تولب         | أعلمن أن في الرأى أحيانا إ<br>فإذا لم يصب بعضُ اللومِ ثُنْيانا ا |
| 447   | أنشده بعض أهلاللغة    | إن أجزأت الحرةُ المذكارُ أحيانا                                  |
| 177   | (سوار بنالمضرب)       | إنى كأثى وسط القوم عُريانا                                       |
| 48    | ( حسان بن ثابت )      | ضحواً بأشمطَ تسبيحا وقرآنا                                       |
| ١٢    | عمر بن أبى ربيعة      | یارب لا تسلبنی حبّها آمینا                                       |
| 44.4  | الشاعر                | طرید عشیرة وجنّی لسانی                                           |
| ££Y   | (ينشده بعضاللغويين )  | ومخلداتُ باللُّجين أقاوزُ الكُثبانِ                              |
| 450   | ( النابغة )الجمدى     | يمارضُهن أخضرُ فِلَقُ الدُّنانِ                                  |
| P73 A | خطام الحجاشعي         | ظهراها مثل لا بالنعتَيْنِ سامي العينَيْنِ                        |
|       | -                     | نحن نطحناهم. في غبار النقة بن . الا كنطح الصور ي                 |
| P73 a | ( عن التذكرة للفارسي) | ومهمه أغور وأصم الأذ نين لابالسمتين                              |
|       |                       |                                                                  |

| P73 A | ( عن تفسير الفِيْخُر )    | ومهمه سرتُ لا السهمَيْنِ                   |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------|
|       | أنشده بعضهم (غطام المجاشع | ومهمهمين قذ فين لا بالسمتين                |
| 273   | أوهميان بن قحافة )        |                                            |
| ٤٤٠ ( | أنشدهآخر(منمشايخالفراء    | يسعى بكبداء جنتين                          |
| 194   | المثقب العبدى             | إذا ما قمت ً آهةَ الرجلِ الحزينِ           |
| 77    | الشهاخ                    | ذَعرتُ به القطاكالرجل اللعينِ              |
| 7.0   | النابغة ( الذيباني )      | أُتيتُكُ عاريا تُظن بي الظنونُ             |
|       |                           | (A) 1                                      |
| 24    | أبو عبيدة ( لرؤ بة )      | ومهمه أطرافُه بالجاهلين العُمَّة ِ         |
|       | (سحيم بن وثيل الير بوعي)  | إنى إذا ما القومُ أعناقُهم كَالْأُرْشِيَةُ |
|       |                           | (3)                                        |
| a li  | عبدالله بن معاوية بن عبدا | رأيتُ نُضيلاكان حتى بدا لياً               |
|       | ابن جمفر                  |                                            |
| 919   | أبر ذؤ يب ( الهذل )       | عرفتُ الديارَ الكاتبُ الحيريُّ             |
|       | أبيات:                    | (ب) أنصاف الأ                              |
| •••   |                           | •                                          |
| 377   |                           |                                            |
|       |                           | (ب)                                        |
| AIVI  | المجاج                    | # حتى إذا مايومُها تصَبْصَبا #             |
| 171   | الراجر ( المحاج )         | * وعمَّ طوفانُ الظَّلامِ الأَثْنَابِا *    |
| ٠٤٠   | أنشده القراء              | * يعجُ صبيرُه الماعونَ صبًا *              |
| 100   | (النابغة) الجسدى          | * عزيز المراغم والمذهب *                   |
| 2440  | هُدْبة بن خشرم            | إلا ضارع من صرفه المتقلّب *                |

,



| 1.                |                   |                                                      |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| FOYA              | أمرؤ القيس.       | * أَرَانَا مُوضَعِينَ لأَمْرِغِيبٍ *                 |
| . 707             | » v               | * ونُسحَرُ ۖ بالطعام و بالشرابِ *                    |
| AEA+              | الجميح الأسدى     | * ضَبْطًاه تسكن غيلا غيرَ مقروبٍ *                   |
| * ***             | (اقتباس)          | ﴿ وَفَى الْأَرْضُ الْعَرِيْضَةُ مَذْهَبُ ۗ ﴿         |
|                   |                   | (ت)                                                  |
| ATOE              | الشماخ            | * فظلتْ تباعاً خيلُنا في بيوتيكم *                   |
| A741              | الراعى            | <ul> <li>* هن الحواثر ُ لار بّاتُ أخرةٍ *</li> </ul> |
| <b>* 5.00</b>     | الأسود بن يعفر    | * ولقد غَنو ا فيها بأنهم عيشة *                      |
| A 2+1             | الفرزدق           | * أُولئك قوم إن هجُّو ني هجومهم *                    |
| الملقب            | ( منقسذ الأسدى    | * أما إذا حردت فمُجرية *                             |
| ٤٨٠               | بالجميح)          |                                                      |
| A 44V             | الأعشى            | *عنتريس تعدوا إذا مسها الصو .٠. تُ *                 |
| * YYY             | كثير              | * إذا متناباتُ الرياحِ تناسمتْ *                     |
| 133               | ( لبيد )          | <ul> <li>* نحن بنو أم البنين الأربعة *</li> </ul>    |
| 133 4             | لبيد              | الله ونحن خير عامر بن صعصعة الا                      |
|                   |                   | ( <b>i</b> )                                         |
| AIYA              | أبوز بيدالطانى    | * صادياً يستغيثُ غيرَ مغاثٍ *                        |
|                   |                   | (ج)                                                  |
| A 79A             | غير منسوب         | * تجدُّ حطبًا جزلًا وناراً تأجَّجا *                 |
| <b>YPY41</b> AY34 | النابغة الجمدى    | <ul> <li>◄ نحن بنو جعدة أصحاب الفلّج ◄</li> </ul>    |
| AV3 A             | » · »             | 🛪 نحن منعنا سيلَه حتى اُعتلَجْ 🛪                     |
| النايضة           | الآخر أو الراجز ( | ﴿ نَصْرِبُ بِالسَّيْفُ وَنَرْجُو بِالْفَرَّجُ ۗ ﴿    |
| 7771043           | الجعدى)           | 1                                                    |
|                   | 5                 |                                                      |



|               |                      | (ح)                                                    |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| ***           | الهذلي (أبوذؤيب)     | * تحسب أعلامهن الصّروحا *                              |
| 111           | (النمر بن تولب)      | * وأضمرُ أضغاناً على كشوحُها *                         |
|               |                      | (5)                                                    |
| 3074          | الشماخ               | * شَكَكُنُ بأحشاء الذنابَي على هذّى *                  |
| ***           | الأسود بن يعفر       | ٍ * في ظل ملك ثابت الأوتادِ *                          |
| 14            | النابغة ( آلذبيانی ) | ﴿ شُكَّ الْمُتَيْظِرِ إِذْ يَشْنَى مِن العَضَدِ *      |
| TVY           | عاصم بن ثابت         | * وَصَالَةٌ مَثَلَ الْجَحْيُمِ الْمُوقَدِ *            |
| 7.7           | النابغُة (الذبياني)  | ﴿ وَالنُّونِي كَالْحُوضُ بِالْمُظَاوِمَةِ الْجَلَّدِ * |
| <b>Y1</b> A   | (أبوزبيدالطائي)      | * وَلَقَدَ كَانَ عَصَرَهُ ۖ النَّجُودِ *               |
| ۲۳.           | الشاعر               | <ul> <li>* يَرْدُون في فيه عَشر الحسود *</li> </ul>    |
| <b>-</b> 44:1 | الراعى               | ﴿ أَمَلَتُ خَيْرَكُ هِلْ تَأْتِي مُواعِدٌ ۗ ﴾          |
| 730           | الشاعر               | * خذها حذيفُ فأنت السيدُ الصمدُ *                      |
|               | 1                    | (٤)                                                    |
| 47            | الشاعر               | <ul> <li>إن كنت ريحًا فقد لاقيت إعصارًا *</li> </ul>   |
| <b>-</b> 720  | جندل ( الراعي )      | * جعلت عيبَ الأكرمينَ سكَّرًا *                        |
| 444           | أبن أحمرَ            | * من دونيهم إن جنتهم سَمَرا *                          |
| <b>Y7</b>     | أنشده أبوعبيدة       | * سُرْتُ إِليه في أعالى الشُّورِ *                     |
| 741           | الآخر (الراعي)       | <ul> <li>المحاجر لايقرأن بالسور *</li> </ul>           |
| <b>^</b>      | (أبن أحمر )          | * * عزفُ القِيانِ ومجلسُ غُرُ *                        |
| 405           | الشماخ               | * كا تابعتْ سَرَّدَ العِنانَ الْخُوازِرُ *             |
| 45            | طرفة                 | * في القوم الشُّطُرُ *                                 |

|              |                                | (;)                                                                                            |
|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . •1         | ألآخر                          | * وأنبتتْ هامتُهُ المِرْ عِزَّى *                                                              |
|              | •                              | (س)                                                                                            |
| *1*          | (النابغة) الجمدي               | * تنابلةٌ بحفٍرون الرِّساساً *                                                                 |
|              | بلعام بن قيس الكنابي           | * جزى اللهُ ابنَ عروةً حيثُ أمسَى *                                                            |
| 2410         | أو شافع الليثى                 |                                                                                                |
| •            | •                              | (ش)                                                                                            |
| 709          |                                | <ul> <li>إليك نأشُ القدر النوُّوشِ *</li> </ul>                                                |
| 4017         | الشاعر                         | * [ معاذ الله من ] سفه وطيشِ *                                                                 |
|              |                                | (ض)                                                                                            |
| 744          | رۇ بة                          | * وأيس دين ما الله بالمعضى *                                                                   |
| A Y • A      | تميم بن مقبل العامرى           | * ورجلة يضر بون البِيضَ عن عرضٍ *                                                              |
|              | 1                              | رغ)                                                                                            |
| . 441        | آوس بن حَجَر<br>1 : ۱ : ۱۱۱۱ ) | * فَمَا فَتَلَتْ خَيلُ مَتُوبِ وَتَدَّعِي *<br>* أَدَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى * |
| <b>444</b>   | أبو ذؤيب ( الهذلى )<br>أ       | * أولى سوابقها قريباً توزّعُ *<br>* ويلحقُ منها لاحقُ ونقطعُ *                                 |
| À 771        | آوس بن حَجَر<br>ع              | * وينطق منه رحق وهطع *<br>* أمن ريحانة ألداعي السميع ُ*                                        |
| ` \          | عمرو بن معــدیکرب<br>(الزبیدی) | ۴ اس ریاده اسمیع ۴                                                                             |
| \            | ر او بیدی )<br>عمرو بن معدیکرب | * يؤرُّ فَني وأصحابي هجوعُ *                                                                   |
| 17           | مرو بن معدی ترب                | (J)                                                                                            |
| ,            | الشاعر                         | * علوتُه بحسام ِ ثم قلتُ كَه *                                                                 |
| 730 A        | انشاعر<br>أبو ذؤ يب الهذلي     | * فغدا يشرق متنه فبدا لَه *                                                                    |
| <b>►</b> 777 | •                              | * تعدا يسترى منه قبدا له *<br>* أولئك أحلاسِي فجئني بمثيلِهم *                                 |
| 1.3 4        | الفرزدق                        | ه اوقت فرقی جسی بسیهم -                                                                        |

Party of the second

|              | •                         | 2                                              |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| * ***        | أبو ذؤيب ( الهذلي )       | * جهاراً و يستمتعنَ بالأنَس الْجِبْلِ *        |
| - TTV        | أبو ذؤيب ( الهذلي )       | * منايا يقر بن الحتوفَ لأهلِماً * أ            |
| 747          | الأعشى                    | <ul> <li>* كمدو الصلصل الجوال *</li> </ul>     |
| white.       | ( النابغة ) الجعدى        | * سبقتُ إلى فرطَ باهِ لنَّ *                   |
| 441          | (الراعي)                  | * فاليومَ قصَّر عن تلقَّانُه الأملُ *          |
| •            |                           | (1)                                            |
| `£77 (       | ( أمَ عمير بن سلمي الحنني | * ومن يخذل أخاه فقد ألاماً *                   |
| 8+1          | ( الفرزدق )               | * وأُعبَدُ أَن تُهجى تميم بدارم *              |
|              | زهير                      | * ولو نال أسباب السماء بسلِّم *                |
| در           | ( بلعام بن قيسالكنانو     | * عَقُوقاً والمُقوقُ له أثامُ *                |
| 410          | أو شافع الليثي )          | •                                              |
| .777         | كثير                      | * ومر " بسفساف التراب عقيمها *                 |
|              |                           | (i)                                            |
| بل           | (أوسخينا) تميم بن مق      | * ضرباً تواصَى به الأبطالُ سِيجُينا *          |
| ۲۰۸          | ( العامري )               |                                                |
| 77           | أنشده أبو عبيدة           | * هجانِ اللونِ لم تقرأُ جَنِينا *              |
| . 11         | الطرماح                   | * كَبْرْغُ البطيرُ الثقفِ رهصُ الكُوادنِ ﴿ * ا |
| * <b>***</b> | زهير                      | * ومن هاب أسبابَ المنايا ينلُّنهُ *            |
| A 170        | ( النابغة ) الجعدى        | <ul> <li>* كطور يُلاذُ بأركانه *</li> </ul>    |
|              |                           | ( • )                                          |
| A 277        | أم عمير بن سلى الحنفي     | * تعدُّ معاذراً لا عذرَ فيها *                 |
| 401          | الشاعر                    | * فتى يُزْجِي المطيُّ على وَجاها *             |
| ×.           |                           | (3)                                            |
| 14.          | إحدى النساء فى زوجها      | * لا يأخذُ الْخَلُوانَ من بناتياً *            |
|              |                           |                                                |

المربغ هم

## فهرست الاستدراكات والتصويبات

| س الصواب                               | •   | مئ      | رس س الصواب                                                |
|----------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------|
| ١٩ ﴿ وَدِيواْنِهُ ٧٧ ﴿ التَّقَدُمُ ﴾ . | ١ ١ | PY 1    | ب ه مذاهیم و آرائهم ،                                      |
| ١١٪ الأولى: ﴿ يَدْيُواْ ﴾ .            | *   | 244     | ـــ ۳ من معانيهم بعد اختياره .                             |
| ١٩ - سورة المدار ٣٠٠                   | 1   | 74.     | ـ ۹ أم من ٠٠٠                                              |
| ٠٠ والنهاية ٣/٩٩ .                     | • 1 | MAR     | ۱۲ بایرادها فیه                                            |
| ه الشطر في المشكل ٢٩٠ و ٣١٠.           |     | E + N ] | ــ ۲۰ أبان ( بدون مد ) .                                   |
| ا بيت دريد _ مع المرئية _ ف            | 1   | ٠٦      | ج ۽ مؤرج،                                                  |
| أمالي البريدي ، بلفظ أجود .            |     |         | د ۱۷ . ولم يمل على غيره إلا على                            |
| ۳ ' ( فاما قضی )                       |     | L - A   | و غریب الحدیث ۲۹ : ۲۹                                      |
| ۴ ٪ من ۴ ٪ بفتاح النون .               |     | 11.     | ه ٤ البيان عنه .                                           |
| ١٧ ﴿ أَلْتُ ﴾ : بفتح التاء .           | 1   | (15"    | ۱٤ ۱۷ * يۇرتنى وأمحابى ھجوع *                              |
| ۱۹ ص ٤١٦ ،                             | . 4 | 4.4     | ۲،۱ ۸؛ المشركين ) ( حتى                                    |
| ١ تحذف د إلى ٤. وانظر ١٦٩.             | ! 4 | 44      | ١٠٠ ٤ الأولى: د نتداع » .                                  |
| النفآت).                               | . 1 | 44      | ١٧ ١٢٠ الصواب: « بناتنا » .                                |
| ٧ - صمة الرقم : ١٨                     | •   | EEV     | ١٤٧ . ٦ راجع أحكام الشاقعي ١ / ٢٠١٠                        |
| ه الرقان يمدلان .                      | 1   | LEA '   | ٨ ١٤٩ لمل الأصل: ﴿ يَقَالَ : عَبِدُ                        |
| ١١ ـــ (الشهاب): بكسر الثين.           | 1   | EAS     | ۱۶۹ ه لمل الأصل: « يقال: عبد<br>وعباد » على مانى صفحة ٢٠٤. |
| ٢٨-٣٦ وأن ابن خالويه ــ ف              | . 4 | 144 1   | ١٨٧ ٩ لمل الأصل: «يوم الحج الأكبر».                        |
| « القراءات الشاذة ، ١٦٣ ـ              |     | ) i     | ۹،۶ ۲۹۰ رقم (۳) فوق « قطعت » .                             |
| لم يذكر غير هذه القراءة .              |     |         | ١٩. ٢٤٩ الصواب: ويجمد على أنهم                             |
| 🖪 لَعْلِ الْأَصْلُ : « السَّبَاتُ » ؟  |     |         | ٧٧٠٧ صحة الرقم: ٨٦.                                        |
| کا تقدم س ۳۱۳.                         |     | ,       | ۲۷۲ ه الصواب : « الموالي » .                               |
| ه صحة الرقم : ١٢ .                     | 5   | 1 &     | ۱۱٬۳۲۳ « ۲۰ تا د کتری » ،                                  |
|                                        |     |         | ۳۳۱ ه رقم (۱) على د أحيانا »                               |
| . 177 : 3 - 17                         | •   | 11      | ۱۲ ۳۰۱ ﴿ تَوْخُرِ ﴾ : يضم الراء.                           |
| ١٥ وما تقدم ١٨٨ و ٢٠٠٠                 | •   | AT.     | ۲۱ ۳۰۰ الصواب: يىنى ابن مسعود،                             |
| ١١ الرقم : ١ يه ٢ .                    |     | 44      | وهي قراءة ابن عباس ،                                       |
|                                        |     |         |                                                            |

## فهرسالمراجع (٠)

- ١ آذاب الشافعي لابن أبي حاتم الرازي ( السمادة ١٣٧٢ هـ) .
- ٣ \_ أسباب النزول لأبي الحسن الواحدي (هندية ١٣٥١ هـ) .
  - س \_ إعبار القرآن للباقلاني ( المعارف ١٣٧٤ هـ ) .
- ع ﴿ يَا قَاوِيلَ مَشَكُلُ الْقُوآنَ لَا بَنْ قَتِيبَةً ﴿ عَيْسَى الْحَلَّمِ ١٣٧٣ هـ ﴾
  - ه ــ تاج العروس للزبيدي ( الخيرية ) .
- ٧ \_ تفسير الشوكاني ( فتع القدير ) ، ( مصطفى الحلبي ١٣٥١هـ ) ٠
- ٧ ـ ۵ الطبرى (المعارف. ظهر منه أكثر من عشرة أجزاء).
  - ٨ ـــ ( الفخر الرازي ( مفاتيخ الغيب . الحيرية ١٣٠٨ هـ ) .
- ه ابن عباس ( تنویر القباس . بهامش الدر المنثور) .
- ١٠ \_ الدر النثور في النفسير بالمأثور السيوطي (الميمنية ١٣١٤ هـ).
  - ١١ ـ ديوان امرى القيس ( التقدم العامية ١٣٢٣ هـ ) .
    - ۱۲ \_ ۵ حميد بن ثور ( دار الكتب ) .
      - ۱۳ ١٠ ( العرجي ( بغداد ١٣٧٥ ه ) .
    - ١٤ \_ السنن الكبرى البهق (حيدر آباد الدكن) .
- ١٥ ـ شرح شواهد الكشاف لحب الدين أفندى ( الهية ١٣٠٨ هـ) .
- ١٦ \_ فتح الرجمن لطالب آيات القرآن لفيض الله زاده ( بيروتُ ١٣٢٣ هـ) .
- ۱۷ \_ الفتح الكبير ، في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير للشيخ يوسف النبهاني (مصطفى الحلمي ١٣٥١ هـ).
  - ١٨ \_ القاموس الحيط للفيروزابادي ( المصرية ) .
  - ١٩ الـكشاف للزعشري (الهية ١٣٠٨ ه في جزوين ) .
- ٧٠ \_ لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ( ط ثانية . مصطفى الحلبي ١٣٧٣ هـ) ٠
  - ٧١ \_ الستدرك لأبي عبد الله الحاكم (حيدر آباد الدكن) .
    - ٢٧ \_ مماني القرآن للفراء (أول . دار الكتب) -
    - سن \_ معجم ما استمجم لأبي عبيد البكري ( اللجنة ) .
      - ٢٤ \_ للمرب للجواليقي ( دار الكتب).
- (\*) لما كان أهم المراجع وأكثرها مذكورا بآخر « تأويل المشكل » ، كم نر حاجة لذكرها ، و الله المنظم الجديد منها ، أو الذي تكررت طبعته في الإحالة عليه .



## فهنبرس المؤمئوعات

|   |             | الوضوع                                         | المفحة         | ر ع                                     | لملوضو              | الصفحة |
|---|-------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|--------|
|   | يوم ينفخ    | قوله تعالى : (                                 | 70             |                                         | مقدمة المحقوة       |        |
|   |             | في الصور ).                                    | . *            |                                         | « المؤلف            | *      |
| • |             | اللمن .                                        | 44             | و الله وصفاته ،                         | اشتقاق أسماء        | •      |
|   | •           | الشرك ، الجحد .                                | 77             | 1                                       | وإظهار معان         |        |
|   | 4.5         | الكفر ، الظلم .                                | 47             | ·                                       | الرحمين الرح        |        |
|   | · .         | الفُّسق ، ألنفاق .                             | 49             |                                         | القيوم والقيا       | v      |
|   | اء ، إقامة  | الفجور ، الافتر                                | 41             |                                         | سبوج ۽ قد           |        |
|   | 17.8        | الصلاة ، التركية                               |                |                                         | الرب، المؤم         |        |
|   | ، حج البيت، | الحسكمة، شعائرالله                             | 44             |                                         |                     | 11 =   |
|   | _           | السلطان ، القرآر                               | ٣٣             |                                         | المهيمن .<br>آمين . |        |
|   |             | السورة ، الآية .                               | 4.5            |                                         |                     | 14     |
|   |             |                                                | 40             |                                         | الغفور .            | ١٤     |
|   |             | تعرف بالمئين ، الم                             | ,              |                                         | الواسع ، البا       | 10     |
|   |             | الفصل ،آل حميم                                 | 44             | باء على فعيل بمعنى                      |                     | 14     |
|   |             | الإنجيل، تسمية الله                            | ting a general |                                         | فاعل ، و بمىنى      |        |
|   | •           | ِ الرَّبُورِ ، أساطير                          | <b>T.Y</b>     | الايكون غير لفظها                       | The second second   | 14     |
|   | . 00931     | سورة الحد.                                     | ۳۸             | ياء الله .                              | الودود ، كبر        | 18     |
|   |             | « البقرة.                                      |                | ه ، جبروته ،                            | جد الله ، عجد       | 19     |
|   |             | · ·                                            | 49             | فضله ، حمده .                           | ملكوته ،            |        |
|   | · • •       | « کل عمران                                     | * 1. 1         | لحسني ، والإلحاد                        | أصاء الله ا-        | ۲.     |
|   | £ 15.       | النساور.                                       |                | الأعلى .                                | فها ، ومثله         |        |
|   | 4.0         | « المائدة.                                     | 167            | جروف كثرت                               | ياب تأويل           | *1     |
|   |             | <ul> <li>الأنعام.</li> <li>الأعراف.</li> </ul> |                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | في الكتاب :         |        |
|   | 7 Tax 4     | « الأغال .                                     | 140            |                                         | الجن ، الإنس        |        |
|   |             |                                                | 177            | 1.00                                    |                     |        |
|   | # .         |                                                | 144            |                                         | الثقلان .           | 77     |
|   |             |                                                |                | س، الشيطان                              |                     |        |
|   |             |                                                |                | يتوفى الأنفس).                          |                     | 72     |
|   | رآن )       | ( ۳۷ ـ غريب القر                               |                |                                         |                     | × *    |
|   |             |                                                |                |                                         |                     |        |

|                     | V-2      |             | <b>*</b>              |          |        |
|---------------------|----------|-------------|-----------------------|----------|--------|
| 8                   | الموضو   | المنحة      | شوع                   | المو     | i.     |
| المؤمن .            | سورة     | ۳۸۰         | يوسف.                 | سورة     | 717    |
| فصلت .              | D        | TAA         | الرعد .               | ))       | 77     |
| الشوري.             | <b>)</b> | 791         | إبراهيم.              | D        | **     |
| الزخرف .            | )        | 490         | الحجر .               | <b>»</b> | 740    |
| الدخان .            | •        | ٤٠٢         | الحل ،                | 44.      | 78     |
| المائية .           | D        | 2.0         | بني إسرائيل (الإسراء) | <b>»</b> | 701    |
| الأحقاف .           | <b>)</b> | <b>1.</b> V | الكرف.                | D        | 777    |
| محدصلي الدعليه وسلم |          | ٤٠٩         | مريم .                | <b>»</b> | TY     |
| الفتح.              |          | 7/3         | طه.                   |          | 77     |
| الحجرات.            |          | 610         | الأنباء               | D        | TA     |
| j                   | 10 2/14  | VI3         | الحج                  | <b>»</b> | 79.    |
| الداريات .          |          | ٤٢٠         | المؤمنون .            | <b>»</b> | 79     |
|                     | D        | \$45        | النور                 | <b>»</b> | 7.1    |
| النجم.              | ))       | 277         | الفرقان .             | D        | 71.    |
| القبر ،             | ))       | 143         | الشعراء               | D        | 417    |
| الرحمن.             | ))       | . 247       | النمل،                | »        | 444    |
| الواقعة .           | "        | 220         | القصص .               | ))       | 777    |
| الحديد .            | <b>»</b> | . 504       | العنكبوت.             | <b>»</b> | . 440  |
| المجادلة ،          | <b>)</b> | १०५         | الروم.                | <b>»</b> | 45.    |
| الحشر .             | )        | १०९         | لقان .                | ))       | 428    |
| المتحنة .           | <b>D</b> | 173         | السجدة                | <b>»</b> | 787    |
| الهف                | <b>)</b> | १५६         | الأحراب.              | ))       | ۲٤٨    |
| . <b>U</b> .        | ))       | १५०         | . <b></b> .           | ))       | 404    |
| المنافقون.          | D        | 277         | فاطر .                | ))       | 77.    |
| التغابن.            | ď        | १५५         | يس .                  | <b>D</b> | ب بازه |
| الطلاق.             | D        | ٤٧٠         | الصافات .             | D        | 779    |
| التحريم.            | <b>)</b> | 773         | ص.                    | »        | ۲۷٦    |
| اللك .              | <b>»</b> | ٤٧٤         | الزمر .               | D        | ۳۸۲    |

|                          | ≦ • ∨       |                    |              |
|--------------------------|-------------|--------------------|--------------|
|                          |             |                    |              |
| الموضرع                  | الصفحة      | الموضوع            | الصفحة       |
| سورة العلق .             | ٥٣٢         | سورة القلم (ن).    | 244          |
| « القدر .                | 340         | « الحاقة .         | 214          |
| « البينة .               | _           | « المعارج.         | ٤٨٥          |
| « الزلزلة .              | 070         | « نوح ،            | LAY          |
| « العاديات .             |             | « الجن ·           | 213          |
| « القارعة .              | ۰۳۷         | « المزمل.          | 294          |
| « النكائر .              | 1           | « المدثر .         | १९०          |
| 1.4                      |             | « القيامة .        | 299          |
| « المصر .                | ٥٣٨         | « الدهر (الإنسان). | 0.4          |
| « الهمزة .               |             | « المرسلات.        | 0.0          |
| « الفيل .                | 049         | « النبأ .          | ٥٠٨          |
| « قریش ·                 | -<br>-      | « النازعات. »      | 017          |
| « الماعون .              | 05.         | « عبس ·            | 012          |
| « الكوثر .               |             | « التكوير .        | 212          |
| « اللهب (السد).          | 130         | « الانفطار.        | 014          |
| « الإخلاص .              | 730         | « الطففين .        | 019          |
| « الفلق.                 | 024         | « الانشقاق .       | 170          |
| « الناس .                |             | « البروج .         | 077          |
| فهارسالكتاب.             | 0 2 0       | « الطارق.          | 074          |
| فهرست الآيات المستشهديها | 0 EV        | « الأعلى .         | 370          |
| « الأحاديث.              | 000         | « الغاشية .        | 070          |
| -                        |             | « الفجر .          | 770          |
| « الأمثالوالأقوال        | 009         | « البلد .          | ۸۲٥          |
| المأثورة                 |             | « الشمس .          | 044          |
| « الشعر ·                | 270         |                    |              |
| « الاستدراكات            | 040         | « الليل .          | 041          |
| والتصويبات .             | 2. 4        | « الضحى .          |              |
| « المراجع .              | PY0         | « الانشراح (الشرح) | 044          |
| « الموضوعات .            | <b>0</b> \\ | « التين .          | <del>-</del> |